

#### <del>ᢏ</del>᠄ᡷᡳᢏᡝᡷᡳᢏᡃᡷᡳᢏᡝᡷᡳᢏᡝᡷᡳᢏᡃᡷᡳᢏᡃᡷᡳᢏᡃᡷᡳᢏᡃᡷᡳᢏᡃᡷᡳᢏᡃᡷᡳᢏ

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، ١٤٣٦ هـ
 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العثيمين، محمد بن صالح شرح قواعد الأصول ومعاقد القصول. / محمد بن صالح العثيمين \_ ط ١ \_ القصيم،

٢٥٦ ص؛ ١٧ × ٢٤ سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ ١٢٦)

ردمك: ٣ ـ ٦٠ ـ ۸۱٦٣ ـ ٦٠٣ ـ ٩٧٨

١ ـ أصول الفقه. ٢ ـ الفقه الحنبلي.

أ\_العنوان ديوي: ٢٥١

1241/1731

141 1/ 1/140

رقم الإيداع: ١٤٣٦/٢٣٦١ ردمك: ٣ ـ ٢٠ ـ ٢٣١٨ ـ ٢٠ ـ ٨٧٩

#### حقوق الطبع محفوظة

لِمُوَسَّسَةِ وَالشَّيْخِ مُحِمَّدِ بُنِصَالِحِ الْمُثِيمَنَ الْحَيْرَيَةِ

إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة

#### الطبعة الأولى ١٤٣٦ هـ

#### يُطلب الكتاب من :

مُؤَسَّسِ قَالِشَّ عَنِي مُحُمَّد بُنِ صَالِح الْعُثِيكِينَ الْحَيْكِيرِيةِ

القصيم-عنيزة-١٩٢١ ص.ب، ١٩٢٩

هاتف: ۱۹/۳۹٤۲۱۰۷ \_ ناسوخ: ۳۰۲۲۲۱۰۷ \_ خدان: ۱۳۸۴۲۱۰۷ حدان: ۱۳۸۴۲۱۰۷

www.ibnothaimeen.com

الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية

دار الذَّرة للنشر والتوزيع ـ شارع محمد مقلد ـ متفرع من مصطفى النحاس

بجوار سوبر ماركت أولاد رجب

هاتف وفاكس: ۲۲۷۲۰۵۲ \_ محمول: ۱۰۱۰۵۵۷۰۶۶



وَقَعَ جَسِ الرَّبِيِّ الْجَشِّيِّ الْمِلِيِّ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ www.moswarat.com

لسَلَة مُولِّفات نَضيلَة الشِّنِح (١٢٦)

شِيحَ قَاكِرُ الْأَكْرُ وَلَوْمِعِ الْأَلْفِي فِي الْأَكْرُ وَلَوْمِعِ الْأَلْفِي فِي وَلِيْ الْمُؤْمِدُ وَلَيْنَا

> لفَضِيْلَةَ الشَّيِّخِ العَلَّمَة مِحَدِّرِ بَرْ صَالِحِ العثيمين عَمَّرِ اللهُ لَهُ ولوالدَّيْه وَللمُسَلِّمِين

مِن إِصْدَالِت مؤسّسة الثّبخ محمّدتِن صَالحِ العثيميِّن الخبرتةِ

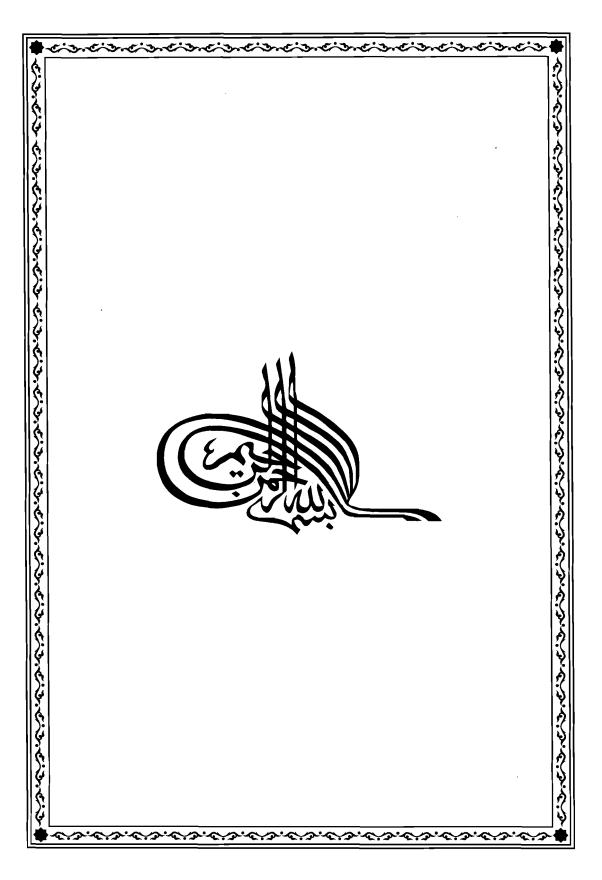



#### تقديم

إنَّ الحمدَ لله، نَحمدُهُ ونَسْتعينُه ونَسْتغفرُه، ونَعوذُ بالله من شُرور أَنْفُسنا ومِن سيِّئات أعمالِنا، مَن يَهْده اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فَلا هادِيَ له، وأَشْهَد أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شَريكَ لَه، وأَشْهَد أَنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، أرسلَه اللهُ بالهُدَى ودِين الحقِّ؛ فبلَّغَ الرِّسالة، وأدَّى الأمانة، ونَصَح الأمَّة، وجاهَد في الله حقَّ بالهُدَى ودِين الحقِّ؛ فبلَّغَ الرِّسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَح الأمَّة، وجاهَد في الله حقَّ جهادِه حتَّى أتاهُ اليَقينُ، فصَلواتُ الله وسلامُه عليه، وعلى آلِه وأصحابِه، ومَن بَعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين، أمَّا بَعْدُ:

فلقد كان مِن تَوْجيهاتِ صاحِبِ الفَضيلةِ العلَّامةِ شيخِنا الوالد محمَّد بن صالحِ العُثيْمِين -رَحِمَه اللهُ- لطُلَّابِه أن يَهتمُّوا بدِراسةِ أُصُول الفِقه؛ إِذْ إِنَّه السَّبيلُ الصَّحيح العُثيْمِين -رَحِمَه اللهُ- لطُلَّابِه أن يَهتمُّوا بدِراسةِ أُصُول الفِقه؛ إِذْ إِنَّه السَّبيلُ الصَّحيح لمنهَجِ الاستِدُلالِ والقُدْرة عَلَى الاستِنْباطِ ودِقَّة النَّظَر في المسَائِل ورَدِّ الجُزْئِيَّاتِ إلى الكُليَّات، وإِرْجاعِها إلى مَصَادِرِها مِنَ الكِتاب والشَّنة والإِجماع والقِياس.

ومِنَ الكُتُب التِي اختارَها فَضيلتُه رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذا الفَنِّ كِتابُ: (قَوَاعِد الْأُصُولِ وَمَعَاقِد الْفُصُولِ) للعلَّامة صفِيِّ الدِّين عبدِ المؤمنِ بْنِ كَهالِ الدِّين عبْدِ الحقِّ بْن شَهائِلَ البَغْدادِيِّ (۱) تَغمَّده اللهُ بِوَاسِع رَحْتِه ورِضْوانِه، وأَسْكنَهُ فَسِيحَ جَنَّاتِه.

<sup>(</sup>١) هو صفِيُّ الدِّين عبدُ المؤمنِ بْنُ كهالِ الدِّين عبْد الحقِّ بْن شَهَائِلَ البَغْدادِيُّ، الحنبَلِيُّ، الفَقِيه، الفَرَضِيُّ، المُثِقِن، وُلِد سنةَ (٦٥٨ه) في بغدادَ، وأقْبَل عَلى طلَب العِلْم، فلازَم ذلِك مُطالعةً وكِتابةً، وتدْريسًا وتأْلِيفًا، وصَنّف فِي عُلوم كثِيرَةٍ، حتَّى صارَ عالِم بَغْدادَ فِي عَصْرِه، اجْتَمع بشَيْخِ الإِسْلامِ ابْن تَيمِيَّة، تُوفِّي سنةَ (٣٣٩ه) في بغَدَادَ.

- تُوفِّي سنةَ (٣٣٩ه) في بغَدَادَ.

وكانَ ذلِكَ الشَّرْحِ ضِمنَ الدَّوْراتِ العِلْميَّةِ التِي كانَ يَعقِدُها -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-فِي الإِجازاتِ الصَّيْفِيَّة بِجَامِعِهِ فِي مَدِينة عُنَيْزَةَ، وكانَتْ نِهايةُ شَرِحٍ هذَا الكتابِ في الدَّوْرة الصَّيْفِيَّة المُنْعَقِدَةِ عامَ ١٤٢٠هـ، حيثُ توقَّف رَحَمَهُ اللَّهُ عِندَ قَولِ المُؤلِّف رَحَمَهُ اللَّهُ في البابِ الثَّانِي مِنَ الأَدلَّة: «كَتَحْرِيم نِكَاحِ الْحُرِّ للأَمَةِ لِعِلَّةِ رِقِّ الوَلَدِ».

ومِن أَجْل تَعْميمِ الفائِدَةِ؛ وإِنْفاذًا للقَوَاعِدِ والضَّوابِطِ والتَّوْجِيهات التِي قرَّرها شيخُنا -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- لإِخْراجِ تُراثِهِ العِلْميِّ؛ تَمَّ -بِعَوْنِ اللهِ تَعالَى وتَوْفِيقِه-إعْدادُ هذَا الشَّرحِ وتَجْهِيزُهُ للطِّباعة والنَّشر.

نَسْأَلُ اللهَ تعالَى أَنْ يَجْعلَ هَذا العَمَلَ خالِصًا لِوَجْهِه الكَريمِ؛ نافِعًا لعِبادِه، وأَنْ يَجزِيَ فَضِيلةَ شيخِنا عَنِ الإسلامِ والمُسلمِينَ خَيْرَ الجَزَاء، ويُضَاعِفَ لهُ المتُوبَةَ والأَجْرَ، ويُعْلِيَ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّينَ، إِنَّه سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبٌ.

وَصَلَّى اللهُ وسلَّم وبارَك علَى عَبدِه ورَسـولِه، خاتَمِ النَّبِيِّنَ، وإِمامِ الْمُتَّقِينَ، وسيِّدِ الأَوَّلينَ والآخِرينَ، نبيِّنَا محمَّدٍ، وعلَى آلِه وأَصْحابِه والتَّابِعينَ لهُمْ بإِحْسانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

القِسْمُ العِلْمِيُّ

فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ العُثَيْمِينِ الْخَيْرِيَّةِ

٢٠ جُمَادَى الآخِرَة ١٤٣٦هـ

XXX

انْظُر في ترجمتِه: ذَيْل طبقاتِ الحنابِلَة (٢/ ٤٣٨-٤٣١)، والدُّرُر الكامِنَة (٣٢/٣٢)، وشَذَرات الذَّهب (٦/ ١٢١).







## نُبْذَةٌ مُخْتَصَرَةٌ عَنْ

## فَضِيلَةِ الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِين

**▲ 1871 - 1787** 

#### نَسَبُهُ وَمَوْلِدُهُ:

هُو صاحِبُ الفضِيلةِ الشَّيخُ العالِمُ المحقِّق، الفَقِيه المفسِّر، الوَرع الزَّاهد، مُحمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيُهَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آل عُثَيْمِين مِنَ الوهبَةِ مِنْ بَنِي تَميم.

وُلِد فِي ليلةِ السَّابِعِ والعِشرينَ مِن شَهرِ رمَضانَ المبارَك، عامَ (١٣٤٧هـ) فِي عُنَيْزَةَ -إِحدَى مُدِن القَصِيم - فِي المملَكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.

### نَشْأَتُهُ العلْمِيَّةِ:

أَلْحَقَهُ والدُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- لِيتعلَّمَ القُرآنَ الكَريمَ عندَ جَدِّه مِن جِهةِ أُمِّه المعلِّم عَبْد الرَّحْن بن سُلَيْهان الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ-، ثمَّ تعلَّم الكِتابة، وشيئًا مِن الحِسابِ، والنُّصُوص الأَدبيَّة؛ في مدرسةِ الأُستاذ عَبْدالعزيزِ بن صالِح الدَّامِغ الحِسابِ، والنُّصُوص الأَدبيَّة؛ في مدرسةِ الأُستاذ عَبْدالعزيزِ بن صالِح الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ-، وذلكَ قبلَ أَنْ يَلْتَحِقَ بِمَدْرسة المعلِّم عليِّ بنِ عَبْدالله الشَّحيتان -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- حيثُ حَفِظَ القُرآنَ الكَريمَ عندَه عن ظَهْرِ قَلْبٍ ولـــاً يتجاوز الرَّابعة عَشْرَةَ مِن عُمُره بَعْدُ.

وبتَوْجيهٍ مِن والدِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَقْبَلَ علَى طلَبِ العِلمِ الشَّرعيِّ، وكانَ فضيلةُ الشَّيْخِ العلَّامةُ عَبْدُ الرَّحمن بنُ ناصرٍ السَّعْـديُّ -رَحِمَهُ اللهُ- يُدرِّس العُلـوم الشَّرعيَّة والعَربيَّة فِي الجَامِع الكَبِير بعُنَيْزَةَ، وقَد رَتَّب اثنَيْنِ (۱) مِن طَلَبَته الكِبار لِتَدريسِ المُبتدِئينَ مِنَ الطَّلَبة، فانضَمَّ الشَّيْخُ إلَى حَلقةِ الشَّيْخ محمَّدِ بنِ عَبْد العزيزِ المطوّع -رَحِمَهُ اللهُ - حتَّى أَدْرَكَ مِنَ العِلم -فِي التَّوْحِيد، والفِقه، والنَّحو - ما أَدْرَكَ.

ثُمَّ جَلَس فِي حَلقة شَيْخِه العلَّامَة عَبْد الرَّحن بنِ ناصرِ السَّعْديِّ رَحِمهُ اللهُ، فدرَس عليه فِي التَّفسِير، والحَديث، والسِّيرة النَّبويَّة، والتَّوحِيد، والفِقه، والأُصول، والفَرائِضِ، والنَّحْو، وحَفِظَ مُحْتَصراتِ المُتُونِ فِي هذِهِ العُلُوم.

ويُعَدُّ فضيلةُ الشَّيْخِ العلَّامَة عَبْدُ الرحمن بنُ ناصرِ السَّعْديُّ -رَحِمَهُ اللهُ- هُو شيخَه الأوَّل؛ إِذْ أَخَذ عَنْهُ العِلْمَ -مَعْرِفةً وطَرِيقةً- أَكْثَرَ مَّا أَخَذ عَنْ غَيرِهِ، وتَأَثَّر بمَنْهجِه وتَأْصِيلِه، وطَريقةِ تَدْريسِه، واتِّباعِه لِلدَّليل.

وعِندَما كَانَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرحمن بنُ عليِّ بن عـودانَ -رَحِمَهُ اللهُ- قــاضيًا فِي عُنَيْزَةَ قـرَأ عليه فِي عِلــم الفَرائضِ، كــما قَــرأ علَى الشَّيْخ عَبْدِ الـرَّزَّاقِ عَفِيفِي -رَحِمَهُ اللهُ- فِي النَّحو والبَلاغَة أَثناءَ وُجودِه مُدَرِّسًا فِي تِلكَ المَدِينة.

ولــيًّا فُتِحَ المَعْهَدُ العِلْمِيُّ فِي الرِّياضِ أَشارَ عليه بعضُ إِخْوانِه (٢) أَنْ يَلْتَحِقَ بِهِ، فاستَأْذَنَ شيخَه العلَّامةَ عَبْدَ الرَّحْنِ بنَ ناصرِ السَّعْدِيَّ -رَحِمَهُ اللهُ- فأَذِنَ له، والْتَحَق بالمَعْهَدِ عامَيْ (١٣٧٢-١٣٧٣هـ).

ولقَدِ انتفعَ -خلالَ السَّنتَيْنِ اللَّتَيْنِ انتظَم فِيهما فِي مَعهدِ الرِّياضِ العِلْمِيِّ- بِالعُلْمِيِّ اللَّيْنِ انتظَم فِيهما فِي مَعهدِ الرِّياضِ العِلْمِيِّ بِالعُلْمَاءُ اللَّفَسِّرُ الشَّيْخُ الفَقِيه عَبْدُ العزيزِ بنُ ناصرِ بنِ رشيدٍ، والشَّيْخُ المُحَمَّدُ الأَمِينِ الشَّنْفِ اللهُ تَعَالَى -. المُحدِّثُ عَبْدُ الرحمنِ الإفْرِيقِيُّ -رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى -.

<sup>(</sup>١) هما الشَّيْخان محمد بن عَبْد العزيز المطوع، وعَلي بن حَمد الصالحي رَحَهُما الله تَعَالَى.

<sup>(</sup>٢) هو الشَّيْخ عَلي بن حَمد الصَّالحي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.

ثُمَّ عـادَ إِلَى عُنَيْزَةَ عـامَ (١٣٧٤هـ)، وصـارَ يَدْرُسُ علَى شَيْخِهِ العـاَّامةِ عَبْدِ الرَّحنِ بنِ ناصرٍ السِّعْدِيِّ، ويُتابِعُ دِراسَتَهُ انتِسَابًا فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ، الَّتِي أَصْبَحَتْ جُزْءًا مِنْ جامِعَةِ الإِمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإِسْلامِيَّةِ، حتَّى نالَ الشَّهادَةَ العالِيَةَ.

#### تَدْرِيسُهُ:

تَوَسَّمَ فِيهِ شَيْخُهُ النَّجابَةَ وسُرْعةَ التَّحْصِيلِ العِلْمِيِّ فشَجَّعَهُ علَى التَّدرِيسِ وهُوَ ما زالَ طَالِبًا فِي حَلقتِه، فبَدَأَ التَّدرِيسَ عامَ (١٣٧٠هـ) فِي الجامِع الكَبيرِ بعُنَيْزةَ.

ولمَّا تخرَّجَ فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ فِي الرِّياضِ عُيِّنَ مُدَرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ بعُنَيْزَةَ عامَ (١٣٧٤هـ).

وفِي سَنَةِ (١٣٧٦هـ) تُوفِي شَيْخُهُ العلَّامةُ عَبْدُ الرَّحمنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ الرَّحمنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ الرَّحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فَتَولَّى بعدَه إمامَةَ الجامِعِ الكَبيرِ فِي عُنَيْزَةَ، وإمامَةَ العِيدَيْنِ فِيها، والتَّدْرِيسَ فِي مكتبةِ عُنَيْزَةَ الوَطَنيَّةِ التَّابِعَةِ لِلجامِعِ؛ وهِي التِي أَسَّسَها شيخُه - رَحِمَهُ اللهُ - عامَ (١٣٥٩هـ).

وَلــاً كَثُرَ الطَّلبةُ، وصارَتِ المكتبةُ لا تَكْفِيهِم؛ بدَأ فَضيلةُ الشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ-يُدرِّسُ فِي المسجِدِ الجامِعِ نَفْسِهِ، واجتمَعَ إلَيْهِ الطُّلَّابُ وتَوافَدُوا مِنَ المملكَةِ وغيرِها؛ حتَّى كانُوا يَبْلُغونَ المِئاتِ فِي بعضِ الدُّرُوسِ، وهؤلاءِ يَدْرُسُونَ دِراسَةَ تَحصيلِ جادٍّ، لَا لِـمُجرَّدِ الاستِهاعِ. وبَقِيَ علَى ذَلكَ -إمامًا وخَطيبًا ومُدرِّسًا-حتَّى وفاتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

بَقِيَ الشَّيْخُ مُدرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ مِن عامِ (١٣٧٤هـ) إلَى عامِ (١٣٩٨هـ) عندَما انتقَلَ إلَى التَّدرِيسِ فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ وأُصُولِ الدِّينِ بِالقَصِيمِ، التَّابِعَةِ لجامِعةِ الإمام مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإِسلامِيَّةِ، وظَلَّ أُستاذًا فِيها حتَّى وفاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وكانَ يُدرِّسُ فِي المسجِد الحَرامِ والمسجِد النَّبُويِّ، فِي مَواسِم الحَجِّ ورمَضانَ وكانَ يُدرِّسُ فِي المسجِد الحَرامِ والمسجِد النَّبُويِّ، فِي مَنذُ عامِ (٢٠٤هـ) حتَّى وفاتِهِ –رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى–.

وَللشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ- أُسلوبٌ تَعْليمِيُّ فَريدٌ فِي جَودتِهِ ونَجاحِهِ، فَهُو يُناقِشُ طُلَّابَهُ ويَتقبَّلُ أَسئِلَتَهُم، ويُلقِي الدُّرُوسَ والْمُحاضَراتِ بهِمَّةٍ عالِيَةٍ ونَفْسٍ مُطْمَئنَّةٍ واثِقَةٍ، مُبْتَهِجًا بنَشْرِهِ لِلعِلْمِ وتَقْرِيبِهِ إِلَى النَّاسِ.

## آثَارُهُ العِلْمِيَّةُ:

ظَهَرَتْ جُهُودُهُ العَظِيمةُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- خِلالَ أَكْثَرَ مِن خَمْسِينَ عامًا مِنَ العَطاءِ والبَذْلِ فِي نَشْرِ العِلْمِ والتَّدْرِيسِ والوَعْظِ والإِرْشادِ والتَّوْجِيهِ وإِلْقاءِ المُحاضَراتِ والدَّعْوةِ إلى اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالى-.

ولقَدِ اهتَمَّ بالتَّأْلِيفِ، وتَحريرِ الفَتاوَى والأَجْوبة، التِي تَمَيَّزَتْ بالتَّأْصِيلِ العِلْمِيِّ الرَّصِينِ، وصدَرتْ لَهُ العَشَراتُ مِنَ الكُتُبِ والرَّسائِلِ والمُحاضَراتِ والفَتاوَى والخُطَبِ واللِّقاءاتِ والمَقالاتِ، كمَا صدَرَ لَهُ آلافُ السَّاعاتِ الصَّوْتيَّةِ التِي سَجَّلَتْ عُاضَراتِه وخُطَبَهُ ولِقاءاتِهِ وبرامِجَهُ الإِذاعِيَّةَ ودُرُوسَهُ العِلْميَّة؛ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ الكَريم، والشُّرُوحاتِ المُتميِّزةِ لِلحَديثِ الشَّريفِ والسِّيرَةِ النَّبويَّةِ، والمُتُونِ والمَنْظُوماتِ فِي العُلُوم الشَّرْعيَّةِ والنَّونِ والمَنْظُوماتِ فِي العُلُوم الشَّرْعيَّةِ والنَّونِ والمَنْطُوماتِ

وَإِنفَاذًا لِلقَواعِدِ والضَّوابِطِ والتَّوْجِيهاتِ التِي قَرَّرها فَضيلتُهُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- لِنَشْرِ مُؤلَّفاتِه، ورَسائِلِه، ودُرُوسِه، ومُحاضراتِه، وخُطبِه، وفَتاواهُ، ولقاءاتِه؛ تَقُوم مُؤسَّسةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ صالِحِ العُثَيْمِين الخَيْرِيَّةُ -بعَوْنِ اللهِ وتَوْفِيقِه- بوَاجِبِ وشَرَفِ المَسؤُ وليَّةِ لإِخْراجِ كَافَّةً آثارِهِ العِلْمِيَّةِ والعِنايَةِ بِهَا.

وبِناءً علَى تَوْجِيهاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أُنْشِئَ لَهُ مَوقِعٌ خاصٌّ علَى شَبَكةِ المَعْلُوماتِ الدَّوْلِيَّةِ<sup>(۱)</sup>، مِن أَجْلِ تَعْمِيمِ الفائِدَةِ المَرجُوَّةِ -بِعَوْنِ اللهِ تَعَالَى-، وتَقدِيمِ جَمِيع آثارِهِ العِلْمِيَّةِ مِنَ المُؤلَّفاتِ والتَّسْجِيلاتِ الصَّوْتِيَّةِ.

#### أَعْمَالُهُ وجُهُودُهُ الْأُخْرَى:

إِلَى جَانِبِ تِلكَ الجُهُودِ الْمُثْمِرَةِ فِي مَجَالاتِ التَّدْرِيسِ والتَّأْلِيفِ والإِمامَةِ والخِطابَةِ والإِفتاءِ والدَّعْوةِ إِلَى الله -سبحانه وتَعَالَى- كانَ لِفَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَعَمالُ كَثيرةٌ مُوَفَّقَةٌ مِنْهَا:

- عُضوًا فِي هَيْئة كِبارِ العُلماء فِي المَمْلكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّة، مِن عام (١٤٠٧هـ)
   حتَّى وفاته.
- عضوًا فِي المَجْلِس العِلمِيِّ بجامِعةِ الإمامِ مُحمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإسلاميَّةِ، فِي العامَيْنِ الدِّرَاسِيَّيْنِ (١٣٩٨–١٤٠٠هـ).
- عضوًا فِي مَجْلِسِ كُلِّيَةِ الشَّرِيعةِ وأُصُولِ الدِّينِ، بفَرْعِ جامِعةِ الإمامِ مُحَمَّدِ بنِ
   سُعُودٍ الإسلاميَّةِ فِي القَصِيمِ، ورَئِيسًا لقِسْمِ العَقِيدةِ فِيها.
- وفي آخِرِ فَترةِ تَدريسِهِ بالمَعْهَدِ العِلْمِيِّ شارَكَ فِي عُضويَّةِ لَجْنَةِ الخِطَطِ والمَناهِجِ
   لِلمَعاهِدِ العِلْمِيَّةِ، وأَلَّفَ عَدَدًا مِنَ الكُتُبِ المُقَرَّرَةِ فِيهَا.

- عُضوًا فِي لَجْنَةِ التَّوْعِيَةِ فِي مَوْسِمِ الحَجِّ، مِن عام (١٣٩٢ه) حتَّى وفاته
   رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، حيثُ كانَ يُلقِي دُرُوسًا ومُحاضراتٍ فِي مكَّة والمَشاعِر،
   ويُفْتِي فِي المَسائِلِ والأَحكام الشَّرعيَّة.
- تَرأَسَ جَمعيَّةَ تَحفيظِ القُرْآنِ الكريمِ الخيريَّةَ فِي عُنيْزَةَ مُنْذُ تَأْسِيسِها عامَ
   (١٤٠٥هـ) حتَّى وفاتِه.
- أَلقَى مُحاضراتٍ عَديدةٍ داخِلَ المملكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّةِ علَى فِئاتٍ مُتنوِّعةٍ مِنَ النَّاسِ، كَمَا أَلقَى مُحاضراتٍ عَبْرَ الهاتِفِ علَى تَجمُّعاتٍ ومَراكِزَ إسلاميَّة فِي جِهاتٍ مُختلفةٍ مِنَ العالمَ.
- مِن عُلماءِ المملكةِ الكِبارِ الذِين يُجيبُونَ علَى أَسئلةِ المُسْتفسِرِينَ حولَ أَحكامِ الدِّينِ وأُصُولِه؛ عَقِيدةً وشَريعةً، وذَلكَ عَبْرَ البَرَامِجِ الإِذاعيَّةِ فِي المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ، وأَشهرُها بَرْنامَجُ (نُورٌ عَلَى الدَّرْبِ).
  - نَذَرَ نَفْسَهُ لِلإجابَةِ على أُسئلةِ السَّائِلِينَ؛ مُهاتَفةً ومُكاتَبةً ومُشافَهةً.
    - رَتَّبَ لِقاءاتٍ عِلميَّةً مُجَدُولَةً، أُسْبُوعيَّةً وشَهْريَّةً وسَنَويَّةً.
  - شارَكَ فِي العَدِيد مِنَ المُؤتَمَراتِ التِي عُقِدَت فِي المملكةِ العربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.
- ولأنَّه يَهتمُّ بِالسُّلُوكِ التَّربويِّ والجانِبِ الوَعْظِيِّ اعتنَى بتَوْجِيهِ الطُّلَّابِ وإِرشادِهِم إلى سُلُوكِ المَنْهَجِ الجَادِّ فِي طَلَبِ العِلْمِ وتَحْصيلِه، وعَمِلَ على استِقْطابِهِمْ والصَّبْرِ على تَعْلِيمِهِمْ وتَحَمُّلِ أَسئلتِهِمُ الْمُتَعدِّدةِ، والاهتمامِ بأُمُورِهِمْ.
- ولِلشَّيخِ -رَحِمَهُ اللهُ- أَعَمَالُ عَديدةٌ فِي مَيادِينِ الخَيرِ وأَبوابِ البِرِّ ومَجَالاتِ الإِحْسانِ إِلَى النَّاسِ، والسَّعْيِ فِي حَوائِجِهِمْ وكِتابَةِ الوَثَائِق والعُقُودِ بَيْنَهُمْ، وإسداءِ النَّصِيحَةِ لهُمْ بِصِدْقٍ وإِخلاصِ.

## مَكَانَتُهُ العلْميَّةُ:

يُعَدُّ فَضيلةُ الشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ الذِينَ وَهَبَهُمُ اللهُ -بِمَنِّهِ وكَرَمِهِ- تَأْصِيلًا وَمَلَكةً عَظِيمةً فِي مَعرِفَةِ الدَّلِيلِ واتِّبَاعِهِ واستِنْبَاطِ الأَحْكامِ والفَوائِدِ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ، وسَبْرِ أَغْوارِ اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ مَعَانِيَ وإِعْرابًا وبَلاغَةً.

وَلِمَا تَحَلَّى بِه مِن صِفاتِ العُلَماءِ الجَليلةِ، وأَخلاقِهِمُ الحَميدَةِ، والجَمْعِ بَيْنَ العِلْمِ والجَمْعِ بَيْنَ العِلْمِ والعَمَلِ؛ أَحَبَّهُ النَّاسُ مَحَبَّةً عَظِيمَةً، وقَدَّرَهُ الجَميعُ كُلَّ التَّقديرِ، ورَزَقَهُ اللهُ القَبُولَ لَدَيْهِمْ، واطْمَأْنُوا لِإخْتِيارَاتِهِ الفِقْهِيَّةِ، وأَقْبَلُوا على دُرُوسِهِ وفَتاواهُ وآثارِهِ العِلْمِيَّةِ، يَنْهَلُونَ مِنْ مَعِينِ عِلْمِهِ، ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ نُصْحِهِ ومَواعِظِهِ.

وقَدْ مُنِحَ جائِزةَ المَلِك فَيْصَل -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- العَالَمِيَّةَ لِخِدْمَةِ الإِسلامِ عامَ (١٤١٤هـ)، وجاءَ فِي الحَيْثِيَّاتِ التِي أَبْدَتْها لجْنَةُ الاخْتِيارِ لَمَنْحِهِ الجَائِزَةَ مَا يَأْتِي:

- أوَّلًا: ثَحَلِّيهِ بأَخْلاقِ العُلَماءِ الفاضِلَةِ التِي مِنْ أَبْرِزِها: الوَرَعُ، ورَحابَةُ الصَّدْرِ،
   وقَوْلُ الحَقِّ، والعَمَلُ لَمُسْلحةِ المُسلمِينَ، والنُّصحُ لِخَاصَتِهِم وعامَّتِهِم.
  - ثانيًا: انتفاعُ الكثيرِينَ بعِلْمِهِ؛ تَدْرِيسًا وإِفتاءً وتَأْلِيفًا.
  - ثالثًا: إلقاؤُهُ المُحاضَراتِ العامَّةَ النَّافِعةَ فِي مُحتلَفِ مَناطِقِ المملكةِ.
    - رابعًا: مُشاركتُه المُفيدةُ فِي مُؤتَمَراتٍ إسلاميَّةٍ كَثيرةٍ.
- خامِسًا: اتّباعُه أُسلوبًا مُتميّزًا فِي الدَّعْوةِ إِلَى الله بالحِكْمَةِ والمَوْعِظةِ الحَسَنةِ،
   وتَقْدِيمُهُ مَثلًا حَيًّا لِـمَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ؛ فِكْرًا وسُلُوكًا.

#### عَقبُهُ:

لَهُ خَمْسَةٌ مِنَ البَنِينَ، وثَلاثٌ مِنَ البَنَاتِ، وبَنُوهُ هُمْ: عَبْدُ الله، وعَبْدُ الرَّحْمَن، وإِبْرَاهِيمُ، وعَبْدُ العَزِيزِ، وعَبْدُ الرَّحِيم.

#### وَهَاتُهُ:

تُوُفِّيَ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي مَدِينَةِ جُدَّةَ، قُبَيلَ مَغْرِبِ يَومِ الأَرْبِعاءِ، الخامِسَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ شَوَّال، عَامَ (١٤٢١هـ)، وَصُلِّي عَلَيه فِي المسجِدِ الحَرَام بَعْدَ صَلاةِ عَصْرِ يَومِ الْخَمِيسِ، ثُمَّ شَيَّعَتْهُ تِلكَ الآلافُ مِنَ المُصَلِّينَ والحُشُودِ العَظِيمَةِ فِي مَشاهِدَ مُؤثَّرَةٍ، ودُفِنَ فِي مَكَّةَ المُكَرَّمَةِ.

وبَعْدَ صَلاةِ الجُمُعةِ مِنَ اليَوْمِ التَّالِي صُلِّي عَلَيه صَلاةَ الغائِبِ فِي جَمِيعِ مُدُنِ المملكةِ العربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.

رَحِمَ اللهُ شَيْخَنَا رَحْمَةَ الأَبْرارِ، وأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّاتِهِ، ومَنَّ عَلَيهِ بمِغْفِرَتِهِ ورِضْوَانِهِ، وجَزَاهُ عَمَّا قَدَّم لِلإِسْلام والمُسلِمِينَ خَيْرًا.

القِسْمُ العِلْمِيُّ

فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِينِ الخَيْرِيَّةِ

XIX





قال فضيلة الشَّيخ العلَّامة محمد بن صالح العُثيمين -رَحِه الله تعَالى-:

الحَمْدُ للهَّ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَّى الله وسلم عَلَى نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وأصحابه أَمَّا بَعْدُ:

فَ إِنَّ هَذَا الكِتَابَ المختَصر المسُمَّى: (قَـواعِد الأُصُـول ومعاقِـد الفُصُـول)، وهو كتابٌ مختَصرٌ مُفيدٌ صالِحٌ للطَّالِب بَيْن المبتَدِئ، وبَيْن المُنتَهِي، وسيتَبيّن لك ذلك -إن شاءَ الله- فيها بَعد.

[1] افتتح المُؤلّف رَحِمَهُٱللَّهُ كتابه بالبَسملة اقْتِدَاءً بِكِتَابِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ، والبسملةُ تتضمن جارًّا ومجرورًا، وصفةً وموْصُوفًا، فالجارُّ هو (الباء).

والمجرور: (اشم).

والصِّفة: (الرَّحْمَنِ الرَّحيم).

والموْصُوف: (اللهِ).

والبَسْملة كغيرها مِن الجارِّ والمجرور؛ لا بُدَّ أَنْ تتعلَّق بشيْء؛ لأنَّهُ ما مِن جارِّ ومجرُّورٍ إلا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ له مُتعلِّقٌ يتعلق به، إلا إذَا كَانَ حَرْفُ الجَرِّ زائدًا.

فأصحُّ ما قيل: إنها تتعلق بِفِعْلِ مُؤَخَّر مُناسِب للمَقام، مثال ذلك: بِسْم اللهِ، أنت الآن تريد أنْ تَقرأ الكِتاب، فتُقَدِّر هذا المتعلَّق: بِسْمِ الله أقرأ، أو بِسْم اللهِ أبتدئ، أو بِسْم اللهِ أبتدئ، أو بِسْم الله ابْتِدَائي.

فَالأحسنُ أَن تتعلَّق بِفِعْلِ مُؤَخَّر مناسِب للمَقام، فاخترنا أَنْ يَكُونَ المتعلَّق

فِعلًا؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي العَمَلِ هي الأَفْعال، ولِذَلك نجد أَنَّ الفِعْلَ يعمل بِدُونِ شُروط، أما اسْم الفاعِل، واسْم الصَّفة المُشَبَّهة، فكُلُّها تعمل بشُروط.

إذنِ الأَصْل في العَمَل هو الفِعْل؛ لهذا قدَّرْنَاه فعلًا، وقَدَّرْنَاهُ مُتَأَخِّرًا لفَائِدَتَيْن: الأُولى: الحَصر؛ لأنَّ تأخِير ما حَقُّه التَّقْديم يُفيد الحَصر.

والثَّانية: التيَمُّن، والتَّبَرُّك بتَقْديم اسْم الله عَرَّفَجَلَّ، وقدَّرناه مناسبًا للمَقام؛ لأنَّه أَدَلُّ على المُقْصُود.

وبَيان هذا: إذا قلتُ وأَنا أريدُ أن أقْرَأ هذا الكِتاب: بِسْم الله أَبْتدِئ، ما دلَّ على المقصود تمامًا، في أي شيء تبدأ؟! في القِراءَةِ تَبْتدِئ، أو في الأكل تَبْتدِئ، لكِن إذا قدَّرْتَه بِفِعْلِ مناسبٍ، صار أدَلَّ على المقصُودِ.

وقد أشار شيْخُ الإِسْلام رَحِمَهُ اللَّهُ إلى ذلك حيْثُ قَال<sup>(۱)</sup>: وقَوْله اقرأ باسْم ربِّك هو كقَوْل الآكل: بِسْم الله، والذابح: بِسْم الله، كها قَال النَّبيُّ ﷺ: «وَمَنْ لَمْ يَكن ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ بِسْم اللهِ» (۲).

فقَال: فليذبح، وهذا هو الفِعل الخاصُّ الَّذي يدُلِّ على المقصود أَكْثَرَ مِنَ الفِعل العامِّ، فلو قَال إِنسانٌ: البسملَةُ متعلَّقَة بمحذُوفٍ، والتقديرُ: ابتدائي بِسْم الله الرَّحن الرَّحيم، فما الَّذي أَخْرَج هذا التقديرَ عن الأَحْسَن؟

فالجواب: أنَّه قدَّمه، فأفاد إِفادَة الحَصر.

والثَّاني: جاء بالاسم، أي قَدَّم محذوفًا اسْمًا، والأصل في الإعمال الأَفْعال.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوی (٦/ ۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، رقم (٩٨٥)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقم (١٩٦٠).

# أَحْدُ اللهَ عَلَى إِحْسَانِهِ وَإِفْضَالِهِ [١] كَمَا يَنْبَغِي لِكَرَمِ وَجْهِهِ وَعِزِّ جَلَالِهِ [٢]،...

والثَّالث: فاته التبرُّك بتَقْديم اسْم الله.

ورابعًا: فاته ما يُناسِب المقام؛ لأنَّه لـو قَال: ابتدائي، فيُقَال: مـا الَّـذي ابتدأت به؟

يقول: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، ابتدأ هَذَا الكِتَابَ بالبسملة، اقْتِدَاءً بِكِتَابِ اللهِ عَنَّكَ بَلُ الْفَاتِحَة مبدُوءَةٌ بالحمدُ اللهِ عَنَّكَ بَلُ الفَاتِحَة مبدُوءَةٌ بالحمدُ لله رب العالمين.

[1] يقول: «أَحْمَدُ اللهَ عَلَى إِحْسَانِهِ وَإِفْضَالِهِ»، قَال: أحمد، والفِعْل يدُلّ على التجدد والحدوث، وَلَهِنَا كَانَ أَكْثُرُ العُلَمَاءِ يُعبرون بالاسْم: الحمد؛ لِأَنَّ الإسْمَ (الحمد) إذَا أَتَيْتَ بِهِ، فَقَدْ وافقتَ كتاب الله، وإذا أَتَيْت بِهَ، فإن الجُملة الاسْمِيَّة تَدُلُّ عَلَى النَّبُوت والاسْتِمرار، بخلاف الجُملة الفِعليَّة، فإنها تَدُلُّ عَلَى التَّجَدُّد والحُدوث، ولكِن لَيْسَ الأَمْر مُحَرَّمًا، والحمد لله، فالمسألة أولويَّة، فلو أن المُؤلّف قَال: الحَمْدُ للله، لكانَ أحسنَ، وَإِذَا قَال: أحمدُ الله، فكل حَرَجَ.

«إِحْسَانِهِ وَإِفْضَالِهِ»، الإحْسَان والإِفْضَال معنَاهُما متقارِب، لكِن قد يُقَال: إن الإِحْسان مجرَّدُ إسدًاءِ المعْرُوف، والإِفضالُ زائِدٌ على ذلك.

[٢] «كَمَا يَنْبَغِي لِكَرَمِ وَجْهِهِ وَعِزِّ جَلَالِهِ»، يَعْني: أَحَدُه حَدًا «كَمَا يَنْبَغِي»، يَعْني: مِثْل الَّذي يَنبَغِي لَكَرَمِ وجْهِه، وعِزِّ جلالِه، وينبغي بمعنًى يَليق، وكَرَمُ الله عَنْقَجَلَّ: كَرَمُ وجْهِه، لا شَكَّ فيه، فإنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَكْرَمُ الأَكْرَمِين، قَال الله تَعَالى: ﴿ وَيَبْغَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجُلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرَّحن: ٢٧].

«وعِزِّ جَلَالِهِ»، أي: عظمته، فسُبحانَهُ وتَعالى هو أعزُّ عَزيزٍ، وأجلُّ جَليلٍ.

# وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّهِ الْمُكَمَّلِ بِإِرْسَالِهِ<sup>[١]</sup>، الْمُؤَيَّدِ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ<sup>[٢]</sup>،.....

[1] «وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّهِ المُكَمَّلِ بِإِرْسَالِهِ»، أصلي عَلَى نَبِيِّهِ المُكمَّل بإرساله هو مُحُمَّد ﷺ، وقَوْله: «المُكمَّلِ»، يدُل على أنَّه كامِلٌ، لكِن زادته الرِّسالة كمالًا، وحِينَئذٍ نَقُول: هل شرُفت الرِّسالة به، أو شرُف هو بالرِّسالة؟

فالجواب: كلاهما، فلا شَكَّ أنَّه شرُف بالرِّسالة، وأنه أهْلُ للرسالة، كها قَال الله تَعَالى: ﴿ اللهُ أَعَلَمُ حَيْثُ يَجَمَلُ رِسَالَتَهُ ﴿ [الأنعام:١٢٤]، ومِن ثَمَّ تبيّن لَنَا أَنَّ العربَ أفضلُ البَشر جنسًا؛ لِأَنَّ اللهُ تَعَالى اختار أَنْ يَكُونَ رسولُه منهم، ولولا أنهم كُف، وأهْلُ لهذه الرِّسالة العظيمة، ما كَان منهم.

[٢] «الْمُؤَيَّدِ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ»، المؤيَّد: يَعْني الْمُثَبَّت والْمُقَوَّى، والمؤيِّد هو الله، قَال الله تَعَالى: ﴿هُوَ الَّذِى آَيَدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِاللَّمُؤْمِنِينَ ﴾ [الانفال:٦٢]، مُؤَيَّدٌ في أقواله وأفعاله، فكلُّ أقوالِه –صَلَوَاتُ اللهِ وسلامه عليه – عليها شاهد الحقّ، وكل أفعالِه عليها شاهد الحقّ، وكل أفعالِه عليها شاهد الحق، وظاهِرُ كلام المُؤلِّف أن جميعَ أفعال الرَّسول ﷺ معصومٌ فيها مِن الزَّلَل.

ولكِن القَوْل الرَّاجِح في هَذِهِ المَسْأَلَةِ أَنَّ أَفْعَالَ الرَّسول ﷺ المبنيَّة على الاجْتِهاد قد يكُون فِيها الحَطَأ، كقوله تَعَالى: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمَّ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعَلَمَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴾ [التوبة:٤٣].

ولكِن هل ضرَّه أنْ تعجَّلَ بإِطْلاق هؤُلاءِ المنَافِقينَ؟

الجواب: لم يَضُرُّه؛ لِأَنَّ اللهُّ تَعَالَى قَالَ: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ ﴾.

وهذه هي النُّكتة في أن الله تَعَالى قَدَّمَ العَفْوَ قَبْلَ ذِكْرِ ما أَخْطَأَ فيه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، إشارةً إلى أنَّ هذا الخطأَ لـم يَضُرَّه شيئًا؛ لِأَنَّ الله تَعَالى عفا عنه، وقَال الله تَعَالى: ﴿ يَنَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَنَا اللهُ اللهُ

وَعَلَى جَمِيع صَحْبِهِ وَآلِهِ[١]، وَبَعْدُ:

فَهَذِهِ قَوَاعِدُ [٢] الأُصُولِ وَمَعَاقِدُ الفُصُولِ،...............

اجْتِهادٍ مغْفُورٍ، ولهذا قَال في نفس الآية: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

وكذلك قَال الله تَعَالى: ﴿وَأَتَقِى ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبَّدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَنٰهُ ﴾ [الأحزاب:٣٧].

ولكِن قَدْ غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه، وما تأخُّر.

والفَرق بين الأنبياء وغيرهم في هَذِهِ المَسْأَلَةِ أَنَ الأَنْبياء لا يُمكن أَن يقُولوا، أَو يَفعلوا كذبًا، أو خِيانة، حتى إِن النَّبيّ مُنِعَ مِن الرَّمْز بالعَيْن؛ لأَنَّ الرَّمْزَ بالعَيْنِ نوع مِن الحَداع، فالأَنْبياء معْصُومُون مِن الكَذِب والخِيانَةِ والأَخْلاق السَّافِلَة، كشُرب الحَمْر، أو الزنا، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

أما المعاصي الأُخْرَى الَّتِي قَدْ تحدُث مِنْ بَنِي الإِنسان، فهذه قَدْ تَقَعُ منهم، لكِن يختلفون عن غيرهم بأنها تقع مغفورةً، ولا يستَمِرُّون عليها، أما نحْن الضُّعفاء، فاللهُ يعْفُو عنَّا، فلا يدْرِي الإِنسان: هل يُغْفَر له أَمْ لَا، لولا رجاءُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

ثُم إننا لَسْنَا معصُومِين مِن الاستِمْرار في المعصِيَة، فالإِنسانُ ربها يَلزم معصيةً، ويستمرُّ فيها، أما الأَنْبياء -عَليهم الصَّلاة والسَّلام- فلا.

[1] «وَعَلَى جَمِيعِ صَحْبِهِ وَآلِهِ»، الصحب: هُمُ الَّذِينَ اجتمعوا بالنَّبِيِّ ﷺ مؤمنين به، وماتُوا على ذلك، والآلُ هُنا: هم الأَتْباع عَلَى دِينِهِ.

[٢] ثُم قَال: «هَذِهِ قَوَاعِدُ»، في نُسخَةٍ، «وَبَعْدُ فَهَذِهِ»، المهم هو قوله: «وَبَعْدُ»، لكِن على كلِّ حالٍ ذِكْرُها لا بأس به، وحَذْفُها مِن شدة الاختصار.

«هَذِهِ قَـوَاعِدُ الأُصُولِ وَمَعَاقِدُ الفُصُـولِ»، المشَار إليه، «هَذِهِ قَوَاعِدُ»، هـل هـو

## موجودٌ حِسًّا، أو موجودٌ ذِهنًا؟

قَال العُلَماء: إِنْ كَانَ المُؤلِّف قَدْ ذَكَرَ هَذِهِ المَقَدِّمَة قَبْلَ أَنْ يَكْتُبَ الكِتَابَ، فهو موجود ذِهْنًا، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَلَف الكِتاب، ثُم أَتَى بالمَقَدِّمَة، فهو موجود حِسَّا، وإنها قُلْنا: لا بُدَّ مِن وجود المُشار إليه، إما ذِهْنًا، وإما حِسَّا؛ لأنَّ الإشارة تقتضي تَعَيُّن المشار إليه، والتعيُّن لا يكُونُ إلا مِن موجود، لا يُمكن أن تُشير إلى شيْء معدوم إطلاقًا.

وقَوْله: «قَوَاعِدُ»، جمع قاعدة، وهي الأصلُ الَّذي يُبْنَى عليه الشيْء، ومنه قاعدة الجُدران، وقاعدة الأعمدة، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي الجُدران، وقاعدة الأعمدة، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء يَعْني: العَجائز لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا ﴾ [النور: ٢٠]، فليس مِنْ هَذَا الباب، فالقواعِد مِن النِّسَاء يَعْني: العَجائز الكَبيرات الَّتِي أَيِسَت مِن أن يتقدم لها أحد ليتزوجها.

«وَمَعَاقِدُ الفُصُولِ»، جَمْعُ مَعْقَد، والفُصُول: جمع فَصْل، يَعْني أَنَّه رَحِمَهُ اللَّهُ جزَّأَه وفَصَّله؛ لأَنَّه إذا فَصَّل الكِتاب، كَان في ذلك فائِدَتان:

الْفَائِدة الأوَّلي: تمْييز البُحوث بعضِها عَن بعْضٍ.

والفَائِدة الثَّانية: دفع السَّآمة واللَلُ؛ لأنَّك تجد فَرقًا بين أن تقرَأ فُصولًا قصيرَةً تتنقل مِن فَصْلٍ إلى فَصْلٍ، وبين أن تقرَأ فُصولًا طويلَةً، فلو أرَاد إِنسانٌ أن يَصعَد جَبلًا يرتَفِع فيه شيئًا فشيئًا، أو أن يَصْعَد جبلًا له دَرَجٌ يَصْعَدُه درجةً درجةً، أيُّهُا أسهل؟

الجواب: الثَّانِي لَا شَكَّ، يَعْني لو تَسَلَّقْتَ جبلًا لَيْسَ فِيهِ دَرَجٌ، صار صعبًا عليك جدًّا، ربها لا يُمكن أنْ تصْعَد إلا بيدَيْك ورجْلَيْك، لكِن إِذَا كَانَ درجًا تصعد الدرجة الأُولى، ثُم الثَّانية، يكُونُ أَسْهَل عليك.

مِنْ كِتَابِي الْمُسَمَّى: بِتَحْقِيقِ الأَمَلِ<sup>[۱]</sup>، مُجُرَّدَةً مِنَ الدَّلَائِلِ، مِنْ غَيْرِ إِخْلَالٍ بِشَيْءٍ مِنَ المَسَائِلِ<sup>[۲]</sup>، تَذْكِرَةً لِلطَّالِبِ المُسْتَبِينِ<sup>[۲]</sup>،

يقُول العُلَماء -رحمهم الله-: إنه يُترجم بكتابٍ، ويُترجم ببابٍ، ويُترجم بفصلٍ، فالكِتاب للجِنْسِ، والبابُ للنَّوْع، والفَصْلُ للآحاد، يَعْني أحيانًا يقُول المصنِّف: كتاب كذا، وأحيانًا يقول: باب، وأحيانًا يقول: فَصْل.

فكتابُ الطَّهارَة هذا جنْسٌ، وكِتَابُ الصَّلَاةِ جنس، ويشْتَمل كتابُ الطَّهارَة على الاسْتِنجاء والوُضوءِ والغُسْل والتيمُّم، وإِزالةِ النَّجاسة، وحيْضِ المُرْأة، هذه الأبوابُ هي أنواعٌ.

وكِتابُ الصَّلاة جنسٌ، ويشْتَمل على الأَذانِ، وشُروطِ الصَّلاة، وأرْكَانِها، وواجِبَاتِها، وصَلاةِ المريضِ، وصَلاةِ أهْل الأَعْذار، والجَنائِز، وهَلُمَّ جَرَّا.

والفَصلُ لآحاد المسائِل، وَيُضطَّر المُؤلِّف إليه، إذا طالت المَسائِل كَتَبَ فصلًا، أو إذا كانت المَسائِل ليْسَت متفقة مِن كلّ وجه، فيَفْصِلُ هذا المُخالِفُ عن هذا المُخالِف.

[1] يقول رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «مِنْ كِتَابِي الْمُسَمَّى: بِتَحْقِيقِ الأَمَلِ»، المؤلِّف كَان له كتاب سمّاه «تَحْقِيقُ الأَمَلِ»، لكِنِّي لا أَعْرِفُ هذا الكِتاب، إنَّما الَّذي يظهر مِن ذلك أنَّه طويل، وأظنه مشتملا عَلَى ذِكْرِ الدلائل.

[۲] ولهذا قَال: «مُجَرَّدَةً مِنَ الدَّلَائِلِ، مِنْ غَيْرِ إِخْلَالٍ بِشَيْءٍ مِنَ المَسَائِلِ»، فصار هَذَا الكِتَابِ أَصلًا لكتابه (تحقيق الأمل)، وفرعًا له؛ أُصلًا لأنَّه مَسائِل، وتَحْقِيق الأَمَل مَسائِل ودَلائِل، وفرعًا، لأنَّه مُحْتَصَرٌ مِنْ هَذَا الكِتاب بغَيْر إخْلَالٍ بشيْء مِن المَسائِل.

[٣] قوله: «تَذْكِرَةً»، يَعْني يُذَكِّر، «لِلطَّالِبِ المُسْتَبِينِ»، الَّذي تبيّن العِلْم، وأخذ بحظٍّ وافِرٍ، «وَتَبْصِرَةً لِلرَّاغِبِ»، الرَّاغِب في العِلْم.

# وَتَبْصِرَةً لِلرَّاغِبِ المُسْتَعِينِ<sup>[۱]</sup>، وَبِاللهِ أَسْتَعِينُ<sup>[۲]</sup>، وَعَلَيْهِ أَتَوَكَّلُ<sup>[۲]</sup>،.....

[1] «المُسْتَعِينِ»، يَعْني الَّذي يحتاج إلى أَحَدٍ يُعِينه، فصار هَذَا الكِتَابُ بالنِّسبة لكَبار الطَّلبة تَذْكِرَةً، يَعْني يُذَكِّرُه ما نَسِيَ، وبالنِّسبة للرَّاغِب الطَّالِب المبتَدِئ تبصرةً؛ لأَنَّه يسْتعين، ويعطي ما يُبَصِّرُه.

[۲] «وَبِاللهِ أَسْتَعِينُ»، وهذه كقوله تَعَالى: ﴿وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة:٥]،
 يَعْني أَنَّه يستعين بالله لا بغيره، والاستعانةُ هِي: طلَبُ العون.

وَيَنْبَغِي للإِنسان إذا أرَاد أن يَسْهُل أمرُه أن يستعِينَ اللهَ تَعَالى فِي كُلِّ شِيْء، اسْتَعِنِ اللهَ فِي كُلِّ شَيْء، لا تعتَمِدْ على نفسِك، لكِنِ اسْتَعِنْ بالله، كها قال النَّبيُّ عَلَيْهِ السَّكَةُ وَالسَّعَعِنْ بِاللهِ (۱)، ونحْنُ في أكثرِ عَلَيْهِ السَّكَةُ وَالسَّعَعِنْ بِاللهِ (۱)، ونحْنُ في أكثرِ عَلَيْهِ السَّكَانُ اللهَ أن يُمِدَّنا وإيَّاكم بفضلِه - لا نسْتَحْضِرُ هذا، مع أنَّنا إذا استحضَرْنَا الاسْتِعانَة باللهِ، صار ذلك سببًا للعَوْن مِن وجهٍ، وصارَ طاعةً نتقرَّبُ بِه إلى الله، فَيَا لَيْتَ الإِنْسَانَ فِي مِثْلِ هذه الأُمور ينتبه، ويَتَّصِف بها.

[٣] وقَال: «وَبِاللهِ أَسْتَعِينُ، وَعَلَيْهِ أَتَوَكَّلُ»، أَيْ: أَعْتَمِد، والفَرقُ بين التوكُّل والاسْتعانة –وَإِنْ كَانَ معناهما متقاربًا– أَنَّ الاستعانة موافِقَةٌ للفِعل، والتوكُّل سابِق، يَعْني أنك تُفَوِّض الأَمْر لله، ثُم تَفْعَلُ، والاسْتِعانَة مباشِرَةٌ، تسْتَعينُ اللهَ تَعَالى حين مُزاولَتِك الأَفْعال.

هذا إذا جَمَع بيْنَ الاستعانةِ والتوكُّل، وأما إذا أُفْرِدَت إحْداهُما عن الأُخْرى، فهما بِمَعْنَى وَاحِدٍ، ولهذا قَال اللهُ تَعَالى: ﴿فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ﴾ [هود:١٢٣]، وقَال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة:٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز، رقم (٢٦٦٤).

## وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْمُعِينُ [1].

[1] «وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ المُعِينُ»، هُو حسْبِي أي: هو الكافِي لي، فحسْبُ بمَعْنى كافٍ.

وإذا سأل سَائِلٌ: وهل الحَسْبُ خاصٌّ بالله، أَمْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الله حَسْبَك، ويكونَ الله حَسْبَك، ويكونَ المخلوقُ حَسْبَك؟ مع العِلْم أَنَّنا إذا قُلْنا: إنه خاصٌّ بالله، أَشْكَلَ علَيْنا قَوْل اللهِ تَعَالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُ حَسِّبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الانفال:٦٤].

فالجواب: أنَّ المقصودَ في الآية: وحَسْبُ مَنِ اتَّبَعك، فليْسَ معطوفًا على اسْمِ الله، فليْسَتِ الآيةُ حسبُك اللهُ، وحسبُك اللهُ، وحسبُك اللهُ، وحسبُك اللهُ، وحَسْبُ اللهُ،

وقد غَلِطَ مَن قَال: إن قَوْلَه: ﴿ وَمَنِ ٱتَبَعَكَ ﴾ مَعْطُوفَةٌ عَلَى لَفْظِ الجلالة؛ لأنّه إِذَا كَانَ معطوفًا على لفظ الجلالة، صار النّبيّ ﷺ حَسْبُه الله، وحَسْبُه مَن اتّبَعه، والمعلومُ أن الحَسْبَ هو الكافي، وإذا قُلْنا: مَعْطُوفَةٌ عَلَى (الله)، صار مَن اتّبعه مِن المُؤمِنين أعلى منه مَرْتَبَةً، وهذا لا يسْتَقِيم، وقد نبّه لهذا ابنُ القيِّم رَحِمَهُ ٱللّهُ في أوَّل كتابِه (زاد المعاد) (١) وبَسَط البحث في ذلك.

وإذا سأل سَائِلٌ وقَال: هل التوكُّل عملٌ قلبيٌّ فقط؟

فالجواب: لا، بل لا بُدَّ مِن فِعل الأسْباب، فالتوكُّل بِدُونِ فِعل الأسْباب يُعتَبَر تواكلًا.

ولكِن هل هناك قُصورٌ إذا قُلْنا: إنه فقط عَمَلٌ قلبيٌّ؟

الجواب: هو -لا شَكَّ- عملٌ قلبيٌّ، لكِن لا بُدَّ مِن فعل الأسْباب، فلو قال

<sup>(</sup>١) زاد المعاد في هدي خير العباد (١/ ٣٧).



## تَعرِيفُ علْم الأُصولِ

أُصُولُ الفِقْهِ[١]: مَعْرِفَةُ دَلَائِلِ الفِقْهِ إِجْمَالًا [١]،.

إِنسان: إِنني أَتوكَّلُ على الله في أن يرزقني ولدًا صالحًا، قُلْنا: إذن تزوَّجْ. قَال: أنا أَعتمدُ عَلى الله أن يرزُقني ولدًا صالحًا، فهذا التوكُّلُ لا يصْلُح.

[1] الواقع أن المُؤلِّف رَحَمَهُ اللَّهُ اختصر اختصارًا فيه نوعٌ مِن الإخْلَال في تعريف أُصُول الفِقْه، فـ(أُصولُ الفِقْه) مُركَّبة مِن مُضاف، ومضاف إليه، المضاف (أُصول)، والمضاف إليه (الفِقْه).

وأنَّ (الأُصُول) جمع (أَصْل)، وهو ما يُبْنَى عليه غيرُه، كما قَال المُؤلِّف -رَحِه اللهُ تَعَالى-، كما سبق وذكرنا، أَنَّ الأُصولَ تُطْلَق على ما يُبْنَى عليه غيرُه، أو يَتَفَرَّع عنه غيرُه، وعلى هذا فأساسُ الجِدار يُسمَّى أصلًا، وأَبُو الإِنسان وأُمُّه يُسمَّى أصلًا، والدَّليل يُسمَّى أصلًا؛ لأنَّه يُبْنَى عليه غيرُه.

أما الفِقْه، فذَكَرَه المُؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ، أما تغريف أُصُولِ الفِقْهِ باعتباره مُرَكَّبًا مِن الجِزْ أَيْن، واسْمًا لهذا الفَنِّ المُعَيَّن:

[٢] فيقول المُؤلّف: «مَعْرِفَةُ دَلَائِلِ الفِقْهِ إِجْمَالًا»، «دَلَائِلِ» جمعُ (دليل)، يعْني أن أُصُولَ الفِقْهِ يَبْحَثُ في أَدلَّة الفِقه إجمالًا في القُرْآن، في السُّنة، في الإِجْماع، في القياس؛ لأنَّ الأدلّة على القَوْل الرَّاجح أربعةُ: الكِتاب، والسُّنَّة، والإِجْماع، والقِياس الصَّحيح، هذه هي دلائل الفِقْه.

فالأدلَّة الَّتي يُبْنَى عليها الفِقْه، ويؤخذ منها أربعة: الكِتاب، والسُّنَّة، والإِجْماع، والقِيَاس الصَّحيحُ، ولكُلِّ منها بحثٌ سيأتي إنْ شاءَ الله.

# وَكَيْفِيَّةِ الإِسْتِفَادَةِ مِنْهَا[١]، وَحَالِ الْمُسْتَفِيدِ، وَهُوَ الْمُجْتَهِدُ [١].

[1] الثَّاني: «وَكَيْفِيَّةِ الِاسْتِفَادَةِ مِنْهَا»، يَعْني كيف تستَدِلُّ، وذلك بمعرفة المُجْمَل والمُبَيَّن، والعامِّ والحاصِّ، والمطلَق والمُقَيَّد، وطُرق التَّخصيص، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الإِنسان لا يعْرِف كيف يستَدِلُّ بالأدلَّة إلا إذا عَرَفَ هذه الأبواب، وهذه الأبوابُ هي الَّتي تَكَوَّنَ منها أُصُولُ الفِقه.

فمثلًا: إذا قَال إِنسان: هل قِراءَة الفَاتحة واجِبة فِي كُلِّ صلَاةٍ؟

فالجواب: نعم.

فنقول: مِن أين عرفت؟

يقول: عرفتُ مِن أنَّ العُموم يشْمَلُ جَميع أفرادِه، ولقد قَال النَّبيُّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ لَمِنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الكِتَابِ»<sup>(۱)</sup>، وقد جاءَ العُمومُ بأنَّه لا صلاةَ لَمَنْ لم يقْرَأْ بفاتِحَةِ الكِتاب، و«لَا صَلَاةً» هذا عامُّ يشْمَل الفَرْض والنَّفْل، وعلى هذا فَقِسْ.

إذا عرفتَ أُصُولَ الفِقْهِ -أي هذا الفَنِّ- عرفتَ كيف تستدِلُّ بالأدَّلَة، وإذا لم تعرف تخلط، إنْ كَانَ عندك شيْء مِن اللُّغة العَرْبيَّة، عرفتَ ما تَدُلُّ عليه اللُّغة العَرْبيَّة، لكِن لا يُكوِّن هذا المعرفة السليمةَ.

[۲] الثَّالَث: «حَالِ المُسْتَفِيدِ، وَهُوَ المُجْتَهِدُ»، المستفيد هو المُسْتَدِلّ؛ لِأَنَّهُ لَا يستفيد مِن الأدلَّة إلا المستَدِلّ الَّذي يعرف كيف يستَدِلّ، فصار أُصُولُ الفِقْهِ يتضمن ثلاثَةَ أَشْياءَ:

أَوَّلًا: معرفة أدلَّة الفِقْه الإجماليَّة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، رقم (٧٥٦). (٧٥٦)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كلّ ركعة، رقم (٣٩٤).

## وَالْفِقْهُ لُغَةً: الفَهْمُ [1].

والثَّاني: كيفيَّة الاستفادةِ منها.

والثَّالث: حال المستفيد.

يقول رَحْمَهُ اللّهُ: ( وَهُوَ الْمُجْتَهِدُ )، فَفَهِ مْنَا مِنْ هَذَا أَن الْمُقَلِّد لَيْسَ مِن أَهْلِ الفِقْه، لَا تَّهُ عَيرُ مجتهد، لهذا نَقَلَ ابنُ عبد البَرِّ رَحْمَهُ اللّهُ (١) أَنَّ العُلَهَاء أجمعوا أَن المُقلِّد لَيْسَ مِن العُلَهَاء، والسَّبب أَن المقلِّد حاكٍ لقوْلِ غيره، إِذَا كَانَ يُقلِّد الإِمَام أحمد - مثلاً فهو نسخة مِن كتابٍ مُؤلَّف على مذهب الإِمَام أحمد، لا يَعْدُو هذا، بل قد تَكُون النَّسخة مِن الكِتاب أحسنَ؛ لأنَّه نَفْسَهُ قَدْ يعْتَريه النِّسيانُ، أو الجَهْلُ بالمرَادِ، أَمَا الكِتابُ فلا. الكِتابُ فلا.

وبهذا نعْرِفُ أنَّه يَجِب على طالب العِلْمِ أن يحرص حرصًا تامَّا على أن يفهم الأَحْكام مِن الأَدْلَة بنفسه، لكِن لا يَسْتَقِلُ بنفسه ويقول: أنا العالمِ، وأنا المُجْتهد وأنا عالم مِن العُلَماء، هذا خطأ، كما هي طريقة بعض النَّاس اليوم، تجده يأخذ بنصِّ مِن النصوص عامِّ مُخَصَّصٍ بأدلَّة أُخْرى، فيأخذ بعُمومه، أو ينظر للنصوص بعينٍ واحدة، يأخذ نصًّا دون النص الآخر.

على كلِّ حالٍ، الآن المُجْتهد هو الَّذي يُعتبر مِن العُلَماء، ومِن الفُقَهاء.

[١] ثُم قَال: «وَالْفِقْهُ لُغَةً: الفَهْمُ»، الفِقه هنا تعريف لأحد المُرَكَّبَيْنِ في قوله: «أُصُولُ الفِقْهِ»، وغَفَلَ عن تعريف الأُصول.

والفِقْه لغةً: الفَهم، ومنه قوله تَعَالى: ﴿وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ [الإسراء:٤٤].

<sup>(</sup>۱) انظر جامع بیان العلم وفضله (۲ / ۱۰۹ – ۱۲۰)، وإعلام الموقعین (۱ / ۷)، (۲ / ۲۳۹)، وکتاب الروح (۳۹۰ – ۳۹۱)، والسیل الجرار (۱ / ٤).

# وَاصْطِلاحًا: مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الشَّرْعِ الْمَتَعَلِّقَةِ بِأَفْعَالِ العِبَادِ[1].

[1] "وَاصْطِلاحًا: مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الشَّرْعِ المُتَعَلِّقَةِ بِأَفْعَالِ العِبَادِ»، فقوله: "مَعْرِفَةُ»، يشمل العِلْم والظَّنّ؛ لأنَّ عِلم الفِقْه تَارَةً يكون عِلمًا، يَعْني قطعيًّا، وتَارَةً يكون ظنَّا، والظَّنُّ إما لِعَدَمِ ثُبوت الدَّليل على وجهٍ قطعيٍّ، وإما لِعَدَمِ دَلالة الدَّليل على الحُكم على وجهٍ قطعي.

أقول: الحُكم الظّني إما لِعَدَم ثُبوت الدَّليل على وجهِ القطع، كحديثٍ تكلَّم العُلَهَاء في صحته، أو بِعَدَمِ القطع بِدَلالته على الحُكم، هاتان ثِنتان، أو بِعَدَمِ القطع على العُلَهَاء في صحته، أو بِعَدَمِ القطع بِدَلالته على الحُكم، هاتان ثِنتان، أو بِعَدَمِ القطع على الطباق الحُكم على هذه الحال، وهذه ثلاثة، هذا قد يُفَوِّت اليقين على المُجْتهد، فيسأل الإِنسان -مثلا- عن مسألة، ثُم يَنْقَدِح في ذهنه الدَّليل، ولكِن يقول: لا أدري: هل هذا الدَّليل صَحِيح أَمْ لَا؟ والشيْء الَّذي نقص مِن اليقين: الثبوت.

الثَّاني: أن يسأل، ويكون الدَّليل عنْده ثابتًا، لَيْسَ هناك إشكال، لكِن هل يدخل هذا الحُّكم في هذا الدَّليل، أو لا؟ هنا هو يَشُكُّ في الدلالة.

ثالثًا: يثبت عنْده الدَّليل والحُكم، لكِن تَشْتَبِه عليه الحال المسئول عنها: هل ينطبق عليها هذا الحُكم أَمْ لَا؟ ولِذَلك يبقى الإِنسان حاكمًا حُكْمًا ظنيًّا.

فإذا قَال قائل: كيف تَبْنُون على الحُكم الظَّنِي، أَلَيْسَ الله تَعَالَى قد نهى عن الظَّن؟ نَقُول: حَكَمْنَا بِذَلِكَ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَٱنْقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُم ﴾ [التغابن:١٦]، و﴿كَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦].

ونقول ثانيًا: إن النَّبِي ﷺ أقرَّ الحُكم بالظَّنّ، فالرَّجُل الَّذي قَال: «وَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَـرُ مِنِّي» (١)، أقسَـمَ أَنَّه لَيْسَ بالمَدِينَة أحدٌ أفقـرُ منه، أَقَـرَه الرَّسول،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر،

وَلَمْ يَقُلْ: كذبتَ، مَعَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ نَعلم أَنَّه لم يذهب يَعُسُّ كلَّ بيت، فأَقَرَّهُ، بناءً على أن هذا هو الظَّن، ثُم نَقُول أيضًا: الحُكم بشهادة الشاهدين اللَّذَيْنِ ظاهِرُهما العَدالَة ظَنِّيٌ، لاحتمال تَوَهُّمِهما، أو تَعَمُّدِهِما الخطأ، أو نسيانهما.

إذن قول المُؤلّف رَحِمَهُ اللَّهُ: «مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ» المعرفة تشمل العِلْم والظَّنّ، لكِن هل الظَّن هو الشَّكُّ، أَمْ تَرَجُّح أحد الطرفين؟

الجواب: الثَّاني بمعنى أن الإِنسان إذا شك، فلا يَجُوز أن يُفتيَ، لكِن إذا بَذَلَ الجُهد، ولم يَصِلْ إلا إلى الظَّن، حَكَم به.

إذنِ الأَحْكام هنا هي أحكام الشَّرع، والمعرفة تشمل العِلْم والظَّنّ؛ لأنَّ الأَحْكام الفِقْهية بعضُها علميٌّ، وبعضُها ظنيُّ.

قوله: «أَحْكَامِ الشَّرْعِ»، خَرَجَ بِذَلِكَ التصورات، فمُجرد التصور لَيْسَ فقهًا، وهناك فرق بين التَّصَوُّر، وبين الحُكم، فالأسبق التَّصَوُّر، ولهذا قيل: الحُكم على شيْءٍ فرعٌ عن تَصَوُّره، إذنِ التصور لا يُعَدُّ مِن الفِقْه، إنَّما لا بُدَّ مِن حُكم؛ أن يحكم الإنسان ذهنًا، أو قولًا.

وقُلْنا: «أَحْكَامِ الشَّرْعِ»، خَرَجَ بِذَلِكَ أحكام غير الشَّرع، كأحكام العَقل مثلا، فلو فرضنا -مثلا-: إنسان عاقِل مِن أبلغ النَّاس عقلًا في تصورات الأُمور، وفي الهندسة والحساب وغيرها، فهَلْ يُعَدُّ هذا فقيهًا؟ الجواب: لا؛ لأنَّه فَقِه في غير أحكام الشَّرع، وكذلك أحكامُ العادة والحِسِّ أيضًا تخرج مِن هذا.

<sup>=</sup> رقم (۱۸۳٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه... رقم (۱۱۱۱).

## وَالْأَصْلُ: مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ غَيْرُهُ [1].

فالمراد: «مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الشَّرْعِ المُتَعَلِّقَةِ بِأَفْعَالِ العِبَادِ»، فخَرَجَ مِن ذلك ما يتعلق باعتقادات العباد، فالاعتقادات لا يَرَوْنَها مِن الفِقْه اصْطِلاحًا.

فعلى هذا ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، والإيمان بأمر الغيب لَيْسَ مِن الفِقْه؛ لِأَنَّهُ لَا يتعلق بالأَفْعال، بل يتعلق بالاعتقادات.

لكِن مِنْ حِيْثُ الحقيقةُ الشَّرعيةُ، أولُ ما يَدخل في الفِقْه معرفةُ الله عَرَّقِجَلَّ، ولهذا يُسمى العِلْم بذلك: الفِقْه الأكبر، وهناك مِثَال متعلق بأفعال المكلفين، كالعِلْم بأن النَّيَة واجِبةٌ في الوضوء، والعِلْم بأن الرُّكوع رُكن في الصَّلاة، والعِلْم بأن صَدَقة الفِطر واجِبة، والعِلْم بأن العُمرة واجِبة، وهَلُمَّ جَرَّا.

[١] ثُم قَال: «وَالْأَصْلُ: مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ غَيْرُهُ»، فأُصول الفِقْه أَدِلَّتُه، سبق الكَلام على معنى هذا، ولا حاجة للتَّكْرَار.

ومعرفة الغرض مِن أُصُولِ الفِقْهِ مهمة، حتى يعرف الإِنسان أنَّه إنَّما يسعى للمدفٍ منشود، ولغَايةٍ محمودة؛ لأنَّك إذا لم تعرف الغرض، لم تَنْشَط على الطَّلب، فلا بُدَّ إذن مِن معرفة الغَرض مِن أُصول الفِقْه، وهو قوله: «مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ اقْتِبَاسِ الأَحْكَام مِنَ الأَدلَّة»، وهذا غرضٌ مُهِمُّ، وهو أن يعرف الإِنسان كيف يقتبس الأَحْكام مِن الأَدلَّة.

والأدلَّة أربعة: الكِتاب، والسُّنَّة، والإِجْماع، والقِيَاس الصَّحيح، فتعرف كيف تَقْتَبِس، أي كيف تأخذ، والاقتباس: الأخذ، ومنه الاقتباسُ مِن النار: الأخذ منها: ﴿ لَكُولِتِ عَالِيكُمُ مِنَهَا بِقَبَسٍ ﴾ [طه:١٠]، أي: بشيْء يأخذه منها، اقتباس الأَحْكام مِن الأَدلَّة، وحال المُقْتَبِس، والمُقْتَبِس: المُسْتَدِلُّ؛ لأنَّ هذا هو ما يبحثه أُصول الفِقْه.

فَأْصُولُ الفِقْهِ: أَدِلَّتُهُ، وَالْغَرَضُ مِنْهُ: مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ اقْتِبَاسِ الأَحْكَامِ مِنَ الأَدلَّة، وَحَالِ المُقْتَبِسِ.

وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ:

XXX





# الْبَابُ الأَوَّلُ: فِي الْحُكْمِ وَلَوَازِمِهِ [1]



#### X II X

الحُكْمُ قِيلَ فِيهِ حُدُودٌ، أَسْلَمُهَا مِنَ النَّقْضِ وَالإضْطِرَابِ: أَنَّهُ قَضَاءُ الشَّارِعِ عَلَى المَعْلُومِ بِأَمْرٍ مَا إِمَّا نُطْقًا، أَوِ اسْتِنْبَاطًا.

[١] قوله: «فِي الحُكْمِ وَلَوَازِمِهِ»: يَعْني أن نعرف ما هو الحُكم، وإنَّما كَان ذلك مِن أُصُول الفِقه؛ لأنَّه سبق لَنَا أَنْ الفِقْه هو معرفة أحكام الشَّرع المتعلقة بأفعال المكلَّفين، فها هو الحُكم؟

[٢] «الحُكْمُ قِيلَ فِيهِ حُدُودٌ، أَسْلَمُهَا مِنَ النَّقْضِ وَالِاضْطِرَابِ: أَنَّهُ قَضَاءُ الشَّارِعِ عَلَى المَعْلُومِ بِأَمْرٍ مَا إِمَّا نُطْقًا، أَوِ اسْتِنْبَاطًا»، المراد بالشَّارع: الربُّ عَنَّهَجَلَّ؛ لِقَوْلِ اللهَ تَبَارُكَوَتَعَالَى: ﴿ فَرَعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ مَا وَصَىٰ بِهِ مَنُ وَحَا ﴾ [الشورى: ١٣]، وهل هو اسْمٌ مِن أَسَاء الله، أو خَبَرٌ يُخبر به عن الله؟

الجواب: لَيْسَ مِن أسماء الله، لكِنه خَبَرٌ يُخبر به عن الله؛ لِأَنَّ اللهَّ تَعَالَى قَال: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ مَنْ أَوْمًا ﴾.

وكذلك يُطْلَق الشارعُ على الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ؛ لأَنَّه مُخْبِرٌ عن الله، فهو شارع بهذا الاعتبار، يقول: إنه «قَضَاءُ الشَّارعِ عَلَى المَعْلُومِ»، يَعْني على شيْء معْلُوم وُجودًا، أو عدمًا؛ لأنَّ أقضية الشَّارع إمَّا أَمْرٌ، وهذا إيجاب، وإما نهيٌّ، وهذا عَدَمٌ، فهو قضاء الشَّارع على المعْلُوم بأمر متعلق بقضاء، يَعْني أن يقضيَ عليه بأمر.

وقَوْله: «بِأَمْرٍ مَا»، أي: بأيِّ أمْرٍ، فهي نَكِرَة وصِفَة.

وَالْحَاكِمُ: هُوَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لَا حَاكِمَ سِوَاهُ [1].

وَالرَّسُولُ ﷺ مُبَلِّغٌ، وَمُبَيِّنٌ لِمَا حَكَمَ بِهِ.

وَالمَحْكُومُ عَلَيْهِ هُوَ الإِنْسَانُ الْمُكَلَّفُ.

«إِمَّا نُطْقًا، أَوِ اسْتِنْبَاطًا»، يَعْني القضاء يُفْهَمُ مِن النصوص، إما نُطقًا، وإما استنباطًا، هذا هو الحُكم، فتبين بهذا أن الحُكم هو قضاء الشَّرع في الشيء، فمثلا: الوَاجِبُ حُكم؛ لأنَّ الشَّرع قضى به، فكل ما قضى به الشَّرع حُكم؛ لأنَّ الشَّارع قضى به، فكل ما قضى به الشَّرع إيجابًا أو سلبًا، نُطقًا، أو استنباطًا، فهذا هو الحُكم.

[1] «وَالْحَاكِمُ: هُوَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا حَاكِمَ سِوَاهُ»، لا شَكَّ، قَال الله تَعَالى: ﴿ إِنِ ٱلْمُكُمُ إِلَّا لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الحُكم لله عَرَّوَجَلَّ فلا حاكِمَ سِواه، والقوانين إن وافقت الشَّرعَ، فهي بحُكم الله، وإن خالفَته، فهي باطلة.

وقَوْله: «لَا حَاكِمَ سِوَاهُ»، كأن أحدًا أورَد عليه فقَال: أليْسَ الرَّسولُ يُوجب ويُحُرِّم؟

والجواب: بلى، لكِن الرَّسول مُبَلِّغٌ ومُبَيِّن لما حَكم الله به، فالصحيح أن الرَّسول يُحكم ابتداءً، فيُقِرُّه الله عَرَّفِجَلَّ، ولهذا يُسأل أحيانا فيُجيب، ثُم يأتيه جبريل، ويُلحق الجوابَ شيئًا آخر، جاءه رَجُل فسأله عن الشهادة: هل تُكفِّر؟ قال: «تُكفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ»، فلما انصرف الرَّجُل، دعاه وقال: «إِلَّا الدَّيْنَ، أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ جِبْرِيلُ آنِفًا»(۱)، فدل هذا على أنَّه يحكم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَيُشَرِّع، لكِنه في الواقع رسُول الله، فحُكْمُه تابعٌ لِحُكم الله عَرَّفِجَلَ، والله الموفِّق.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي: كتاب الجهاد، باب من قاتل في سبيل الله تَعَالى وعليه دين، رقم (٣١٥٥).

### مسألة: متى يكون الرَّجل عالمًا؟

الجواب: إِذَا كَانَ مجتهدًا يستنبط الأَحْكام بأدلَّة؛ لأنَّ الجاهل فرضُه التَّقْليد بِنَصِّ القُرْآنِ ﴿فَسَنَكُوا أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْآمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣]، و﴿لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولا يُمكن أن نَقُول: انقُض كلِّ حُكم حكمتَ به، بل: نَقُول له: ما دمتَ تستطيع أن تعرف الحُكم بالدَّليل فافعل.

ولو أخذ الدَّليل مِن شيخ نَقُول: المُقلِّد يَنبَغِي إن استُفْتِيَ أن يقول: قَال فلانٌ كذا، هذا أَسْلَمُ له، لكِن إذا أخذ مِن شيخه، ووَثِقَ مِن شيخه في الدَّليل، يكون مجتهدًا في هذه المسألة.

«المَحْكُومُ عَلَيْهِ هُوَ الإِنْسَانُ المُكَلَّفُ»، ومعنى المكلَّف: القابل للتكليف، وليس المكلَّف بالفِعْل، وعلى هذا يجري الحكمُ على الصغير، وعلى المجنون، وعلى المغمى عليه، وعلى كلّ ما مِن شأنه أن يُكلَّف، فالمراد بالمكلَّف ما مِن شأنه التَّكلِيف، سواء كان مكلَّفًا بالفِعْل، أو غير مكلَّف، هذا هو المحكوم عليه، فالبهائم ليْسَت مُكلَّفة، ليْسَت محكومًا عليها، ولِذَلك جاء في الحديث: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ»(١)، أي جِنايتُها هَدَرٌ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَحُكُوم عَلَيْهَا.

**XXX** 

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس، رقم (١٤٩٩).

لأسيكتس لانتيرك لاليزوى





## أقْسَامُ الحُكْم الشَّرعِي



وَالْأَحْكَامُ قِسْهَانِ [١]: تَكْلِيفِيَّةٌ، وَهِيَ خَسْهٌَ:

## [١] «الْأَحْكَامُ قِسْهَانِ»، كما قَال المُؤلَّف:

«تَكْلِيفِيَّةٌ»، وهي ما يُبْحَث فيه عن التأثيم وعَدَمِه.

«وَضْعِيَّةُ»، وهي ما يُبْحَث فيه عن النُّفوذ وعَدَمِه.

### فالأحكام التّكليفيّة خمسة:

[٢] «الْوَاجِبُ»، وهو في اللُّغة الساقط والثابت، ومنه قوله تَعَالى: ﴿فَإِذَا وَبَجَتَ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا ﴾ [الحج:٣٦]، إذا وَجَبَت يَعْني: سقطت على الأَرْض، وذلك أن الإبل كانت تُنْحَر واقفةً معقولَةً يَدُها اليُّسرى، فيأتي الناحر مِن الجانب الأيمن، ثُم يَطْعَنُها بالحربة فتسقط على الجانب الأيسر، لِذَلك تُعْقَل اليد اليسرى مِن أَجْل أَنْ تسقط مِن الجانب الأيسر.

أما مِنْ حِيْثُ الاصْطِلاحُ، فالوَاجِب عرَّفه الْمُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ بالحُكم لا بالحَدِّ، والصَّوابِ أن التعريف إنَّما يكون بالحَدِّ؛ لأنَّ الحَدُّ هو الَّذي يوجب تَصَوُّر الماهِيَّة، ويُتصور الشيء قَبْلَ أَنْ يُحِكم عليه، ولهذا قيل: الحُكم فرعٌ عن التصوُّر، فنحن نُعَرِّفُه أَوَّلًا بِحَدِّهِ، ثُم نَذْكُر حُكمه، وحَدُّ الوَاجِب: ما أَمَرَ به الشَّرع على وجهِ الإلزام بالفِعْل، فقولنا: «ما أَمَرَ به الشَّرع»، خرج به المباح والمَكْرُوه والمُحَرَّم، ودخل فيه المُنْدُوب، لكِنه خرج بقولنا: «على وجه الإلزام بالفِعْل»؛ لأنَّ المُنْدُوب لا يُؤْمَرُ به على وجهِ الإلزام بالفِعْل.

# يَقْتَضِي الثَّوَابَ عَلَى الفِعْلِ، وَالْعِقَابَ عَلَى التَّرُ لِكِ[1].

[1] أما حُكمه الَّذي حدَّه به المُؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ فقَال: «يَقْتَضِي الثَّوَابَ عَلَى الفِعْلِ، وَالْعِقَابَ عَلَى النَّوْكِ»، وهذا حُكمه في الواقع أن الإنسان إذا فعله أُثِيبَ، وإذا تركه عُوقِبَ.

#### وعلى هذا الحد مؤاخذات:

المأخذ الأوَّل: أنَّه حد بالحُكم لا بالرسم، وهو مَعيب.

والثَّاني: أنَّه قَال: «يَقْتَضِي الثَّوَابَ عَلَى الفِعْلِ»، وهذا لَيْسَ مطلقًا، بل لا بُدَّ أَنْ يُزاد امتثالًا؛ لأنَّ الإِنسان قد يفعل الوَاجِب، لا امتثالًا لأمر الله، كإِنسان قام يتوضأ بِدُونِ نية الثواب.

والمؤاخذة الثَّالثة: العِقَابُ عَلَى التَّرْكِ، فلا يُعَاقَب تارك الوَاجِب على كلِّ حالٍ، فهو مستحق للعقاب، لكِنه قد لا يُعَاقَب، فقد يُعفى عنه.

#### والجواب عن هذه الإيرادات:

أما الأوَّل: فيُقَال: إن الفُقَهاء رَحِمَهُمُاللَّهُ ليسوا مَنَاطِقَةً، حتى يُعرِّفوا الشيَّء بحدّه، إنَّما هم يتكلمون عن الشَّرع، والمهم هو الثواب والعقاب، فلِذَلك كانوا يَحُدُّون الأشياء بالأَحْكام دائيًا.

وأما الثَّاني: فيُقَال: إن قوله: «يَقْتَضِي الثَّوَابَ عَلَى الفِعْلِ»، مِن المعْلُوم أن الإِنسان إذا فَعَل الوَاجِب وهو يعتقد أن الله أَمَرَ به، فإنَّما يَقصد الامتثال، فالتَّقييد به قد لا يكُونُ ضروريًّا.

وأما الثَّالث: فيُقَـال: إِنَّ الأَصْـلَ العِقَابُ عَلَى التَّرْكِ، والعفو طارئ، ونحـن لا نحترز عن الأُمور الطارئة، فها دامَ الأَصْل العقاب، فنقول: ويُعاقَب.

وَيَنْقَسِمُ مِنْ حَيْثُ الفِعْلُ إِلَى: مُعَيَّنِ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ، كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ [1]، وَإِلَى: مُبْهَمٍ فِي أَقْسَامٍ مَحْصُورَةٍ يُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهَا، كَخِصَالِ الكَفَّارَةِ [1].

وَمِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ [٣] إِلَى:....

ولكِن لا شَكَّ أن الدِّقة أن يُقَال في التعريف: الوَاجِب: هو ما أَمَرَ به الشَّرع على وجهِ الإلزام، وحُكمه أنَّه يُثاب عَلَى فِعْلِهِ امتثالًا، وأنه يستحق العقاب على تركه.

[1] قَال: «وَيَنْقَسِمُ مِنْ حَيْثُ الفِعْلُ إِلَى: مُعَيَّنٍ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ، كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، وَإِلَى: مُبْهَمٍ»، أي ينقسم الوَاجِب، إلى: «مُعَيَّنٍ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ، كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ»، ونحوهما، والمُعَيَّن: صُمْ، صَلِّ، حُجَّ.

[٢] والقسم الثّاني: «مُبْهَمٍ فِي أَقْسَامٍ مَحْصُورَةٍ يُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهَا، كَخِصَالِ الكَفَّارَةِ»، خصال الكفارة المُخَيَّر فيها، مِثل كَفَّارَة اليمين، ﴿فَكَفَّارَثُهُ وَالْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ مِنَ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسَوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المائدة: ٨٩]، مسككِينَ مِن أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسَوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المائدة: ٨٩]، فالوَاجِب مُبهم في واحد منها، لا يخرج عنها، فالوَاجِب لَيْسَ محصورًا في إطعام عَشَرَةِ مساكين، بل الوَاجِب واحدٌ مِن هذه الثلاثة، فلكَ أن تختار هذا، أو هذا، أو هذا، كذلك أيضًا في خِصال الفِدية في كفارة حَلْقِ الرأس ﴿فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ مَدَقَةٍ أَوْ مَدَقَةٍ أَوْ البقرة: ١٩٦].

ويقع الوَاجِب مبهمًا فِي أَشْيَاءَ متعددة تيسيرًا عَلَى الْمُكَلَّفِ؛ لِأَنَّهُ لَا شَكَّ أَن التخيير فيه تَنَفُّس.

وَمِنْ حَيْثُ الوَقْتُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

مُؤَقَّتُ، وَغَيْرُ مُؤَقَّتِ، وَالْمُؤَقَّتُ: مُضَيَّتُ ومُوَسَّع، فالأقسام إن شئتَ قُلتَ: قِلتَ: قُلتَ: قِسمان: مُؤَقَّتُ، وغير مُؤَقَّت، والمُؤَقَّتُ مُوسَّعٌ ومُضَيَّق، وإن شئتَ قلتَ: ثلاثة:

مُضَيَّقٍ؛ وَهُوَ مَا تَعَيَّنَ لَهُ وَقْتُ لَا يَزِيدُ عَلَى فِعْلِهِ، كَصَوْمِ رَمَضَانَ<sup>[1]</sup>، وَإِلَى: مُوَسَّعِ، وَهُوَ مَا كَانَ وَقْتُهُ المُعَيَّنُ يَزِيدُ عَلَى فِعْلِهِ، كَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ<sup>[1]</sup>.....

مُؤَقَّتُ مُضيَّق، ومُؤَقَّتُ موسَّع، وغير مُؤَقَّتٍ، فغير الْمُؤَقَّت، مِثل الزَّكاة، فلَيْسَ لَـهَا وقتُ مُعَيَّن، لا مُضَيَّق، ولا مُوَسَّع، فمتى تم الحَوْل فَزَكِّ مِن أول الحَوْلِ، أو مِن آخِرِه، أو مِن وَسَطِه، فهي لَيْسَ لَـهَا وقتُ مُعَيَّن.

[1] «وَمِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ إِلَى مُضَيَّق؛ وَهُوَ مَا تَعَيَّنَ لَهُ وَقْتٌ لَا يَزِيدُ عَلَى فِعْلِهِ، كَصَوْمِ رَمَضَانَ »، هذا وقت مُضَيَّق؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ تَصُومَ رَمَضَانَ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَى عَروب الشمس، لَيْسَ فيه مُتَّسَع، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ: الوَاجِب عَلَيْك أَنْ تَصُومَ نِصف الشهر، فنقول: هذا مؤقت مُضَيَّق. نصف الشهر، فنقول: هذا مؤقت مُضَيَّق.

و ﴿ إِلَى مُوسَع، وَهُو مَا كَانَ وَقْتُهُ الْمُعَيَّنُ يَزِيدُ عَلَى فِعْلِهِ »، إذن ما زاد وقتُه على فِعله، فهو مُوسَّع، وما كَان وقتُه بِقَدْرِ فِعله فهو مُضَيَّق، وأما إِذَا كَانَ وَقْتُهُ أقلَّ مِن فعله، فلا يوجد؛ لِأَنَّ اللهُّ لَا يكلف نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ للعبادة وقت أقلُّ مِن فِعلها أبدًا، فعلى المؤقت يكون موسعًا ومُضَيَّقًا، والموسَّع: الَّذي يكون وقته أَثْثَرَ مِنْ فِعله، والمضيَّق: الَّذي يكون وقته بقدْر فِعله.

والقِسم الثَّالث: لا يوجد، فلا يكُونُ وقتُه أقلُّ مِن فِعله.

[٢] قَالَ: «وَهُوَ مَا تَعَيَّنَ لَهُ وَقْتٌ لَا يَزِيدُ عَلَى فِعْلِهِ، كَصَوْمٍ رَمَضَانَ، وَإِلَى مُوسَع؛ وَهُوَ مَا كَانَ وَقْتُهُ المُعَيَّنُ يَزِيدُ عَلَى فِعْلِهِ، كَالصَّلَاةِ وَالحَجِّ»، فهو مُحَيَّر في الإتيان به في أحد أجزائه، والمثال بالصَّلاة صَحِيح، وقتها موسَّع، فالفَجر مِن طلوع الفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، والظُّهر مِن الزوال إلى وقت العصر، والعصر مِنْ دُخُولِ وقته إلى غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَهُو وَقْتُ الاضطرار، والمغرب إلى مَغِيبِ الشَّفَقِ، وَالْعِشَاءِ إلى فِصْ النَّيْلِ، وهذا واسع، الوقت أَكْثَرُ مِنَ الفِعْل.

فَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْإِتْيَانِ بِهِ فِي أَحَدِ أَجْزَائِه. فَلَـوْ أَخَّرَ، وَمَاتَ قَبْلَ ضِيقِ الوَقْتِ لَـمْ يَعْصِ؛ لِجَوَازِ التَّأْخِيرِ، بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ ١١].

### أما الحج فهَلْ الوقت أكثر من الفِعْل؟

الجواب: الوقوف بعرفة وقتُه أَكْثُرُ مِنْ فِعله، فليس بِمُضَيَّق، بل هو موسَّع، فوقتُه أَكْثَرُ مِنْ فِعله؛ فِلْ فَعَله؛ لِأَنَّكَ لَوْ وقفت في عرفة -ولو سَاعَةً وَاحِدَةً- أَجزأ، والمبيت في مُزدلفة موسَّع، لكِنه مُرَتَّب بالنِّسبة للوقوف، فأعال الحج بينها ترتيب، ولكِنها موسَّعة، ورمي الجمرات موسَّع، والمبيت في مِنَى موسَّع، وطواف الإفاضة موسَّع، وهكذا.

إذنِ الحج موسّع، لكِن أفعاله مرتبة.

[1] يقول: «فَلَوْ أَخَّرَ، وَمَاتَ قَبْلَ ضِيقِ الوَقْتِ لَـمْ يَعْصِ؛ لَجِوَازِ التَّأْخِيرِ، بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ»، إنسان وجبت عليه الصَّلاة، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّى فِي أَوَّلِ الوَقْتِ، وَفِي آخِرِ الوقت، فَلَوْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ مضى نِصف، فلا يأثم، فلو كَان يَعلم أَنَّه سيُقْتَل في آخِر الوقت، مِثل إنسان عنْده الَّذِين يقتلونه قصاصًا، قد أحضروا السيوف، يَعْني أنَّه سيموت آخِرَ الوقت، يقولون: لا يَأثم؛ لأنَّ له أن يُؤخِر، لكِن بعض العُلَماء يقول: هذه حالٌ نادرة، فَيَجِبُ أَنْ يُصَلِّى.

ومِثل ذلك لو أن المرأة تَيَقَّنَت أنَّه يأتيها الحيض في آخر الوقت، فلا يَلزمها أن تُصليَ، فالوقت مُوسَّع، لكِن الحائض يمكنها أن تقضيها فيها بَعْدُ لو طَهُرَت، أما الميت فقد مات.

«فَلَوْ أَخَّرَ، وَمَاتَ قَبْلَ ضِيقِ الوَقْتِ، لَمْ يَعْصِ لِجَوَازِ التَّأْخِيرِ»، فإن مات بَعد ضِيق الوقت يأثم؛ لأنَّه عصى، إذ إنه لا يَجُوز للإنسان أن يؤخر، ولو جزءًا صغيرًا مِنَ الصَّلَاةِ عَنِ الوَقْتِ، فلو حاضت المرأة في أثناء الوقت، هل يلزمُها أن تقضيَ الصَّلاة الَّتي دخل وقتُها؟

أظن أن الجمهور يقولون: يلزم؛ لأنها أدركت مِن الوقت ما يكون بمقدار ركعة، وقد قَال النبيُّ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»(١)، ولكِن بعض أهْل العلم، ومنهم شيْخ الإِسْلام ابن تَيمِية (١) يقول: لا يلزمها القضاء، وذلك للآتى:

أُولًا: لأنَّ الصَّحابَة ما ورد عنهم أن النِّسَاء كُنَّ يَقْضِينَ.

وثانيًا: أن هذه المرأة لم تَثبت الصَّلاة في ذمتها؛ إِذْ إِنَّ لها الحَقَّ أن تؤخِّر لآخِر الوقت، فلا تقضي، ولكِن لا شَكَّ أن القضاء أحوط وأُولى، والله أعلم.

ولكِن هل قول المُؤلّف: «وَاللَحْكُومُ عَلَيْهِ هُوَ الإِنْسَانُ المُكَلَّفُ»، يقتضي أن الْجِنَّ لا يُكلَّفونَ؟

الجواب: هذا سؤال جيد، ونقول: لا يقتضي ذلك؛ لأنَّ هذا بناء على الغالب، ولهذا نحن لَسْنَا بِمُلزَمين أن نأمُر الجن بالمعروف، وننهاهم على المنكر؛ لأنَّه لَيْسَ بمقدورنا.

وإن كنا إذا قَدَرْنَا أن نأمُرَهم بالمعروف، وننهاهم عن المنكر، كما كَان شيْخ الإِسْلام<sup>(١)</sup> رَحْمَهُ اللهُ يؤتى إليه بالمصروع، فيخاطب الجِنِّيَّ، ويقول له: اتَّقِ اللهَّ، اخرج، أنت ظالم.

فالظاهر أن المُؤلّف قيَّدها على الإِنسان بناءً على الغالب، وما كَان بناءً على الغالب، فلا مفهومَ له.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة، رقم (٥٧٩)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من صلاة، رقم (٦٠٨).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٢٣/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر (زاد المعاد) لابن القيم (٤/ ٦٨، ٦٩).

وفي نسخة: «المُكَلَّفُ»، بِدُونِ تقييد بكلمة «الْإِنْسَان»، وقد تَكُون هذه هي الأصحَّ مِن النُّسخة الأُخْرى.

وإذا سأل سَائِلٌ: بالنِّسبة لتعريف الوَاحِب، وأنه ما يَقْتَضِي الثَّوَابَ عَلَى الفِعل امتثالًا، فهَلْ الوَاجِب الَّذي لا تشترط له النيَّة يَرِدُ على ذلك؟

الجواب: وهل هناك واجب لا تُشْتَرط له النيَّة؟

فإن قيل: الطُّهارَة من النجاسة مثلًا واجب، لكِن لا تُشْتَرط لها النيَّة.

قيل: هذه لا يُشْتَرَط لها الفِعل أصلًا، فإزالة النجاسة لا يُشْتَرَط لها الفِعْل، ولهذا لو أن الأمطار نزلت على ثوبٍ نَجِسٍ، فزالت النجاسة طَهُر، وقد يَرد علينا ما قَاله أبو حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ مِن أَنَّ الوضوء لا تُشْتَرط له النيَّة، كَلُبْسِ الثوب الَّذي يَستر به الإنسان عورته في الصَّلاة، قَال: لأنَّ هذا شرط، وما كَان شرطًا لغيره لا تجب له النيَّة.

لكِن الجمهور على خلاف ذلك؛ يَرون الوضوء عبادة مستقلة، بخلاف لُبس الثوب، فالثوب لو لبِسْتَه مِنْ أَجْلِ التَّجَمُّل، وصلَّيت به أجزأت الصَّلاة، مع أنك لم تَنْوهِ للصَّلاة.

مسألة: بعض النَّاس لو عاش ثمانين سَنة، أو أكثر يَقْسِم ماله وهو حَيٌّ.

الجواب: ولم لا يذبحونه أحسن! أعوذ بالله، هذا حرام، هل هذا موجود؟! وإذا كَان المُورِّث هو الَّذي يُقسِّم باختياره، فهذا أيضًا خطأ؛ لأنَّه كَمْ مِن إِنسانٍ صغير مات قَبل الكبير، ربها هؤلاءِ الَّذِين هُم ورثتُه يموتون قَبله، فهذا جهل، ثُم يُقال: أنت الآن لما كَبَرْتَ، وصارت سِنُّك ثهانين سَنَه، يمكن أن تحتاج المالَ أكثر؛ لأنَّ الإِنسان كُلَّما كَبَرْ يَعتريه أمراضٌ، فإذا قسمتَ مالَك، ثُم جاءك مَرَضٌ تقول: أعطني جزاك الله خيرًا، وربها لا يُعطونه.

وَمِنْ حِيْثُ الفَاعِلُ إِلَى: فَرْضِ عَيْنٍ: وَهُوَ مَا لَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ مَعَ القُدْرَةِ<sup>[1]</sup>، وَعَدَم الْحَاجَةِ، كَالْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ.

[1] سبق لنا تقسيم الوَاجِب إلى عدة أقسام، مِنْ حِيْثُ الفعلُ: إلى مُعين، وإلى مُبهَم، ومِن حيْثُ الوقتُ: إلى مؤقَّتٍ وغير مؤقَّتٍ، والمؤقَّتُ إما مُضيَّق، وإما مُوسَّع، ومِن حيْثُ الفاعل يَنْقَسِمُ إِلَى قسمين: «فَرْضِ عَيْنٍ: وَهُوَ مَا لَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ مَعَ القُدْرَةِ»، بل يكون مطلوبًا مِن كل شخص، كالعِبَادات الخَمس، ففرْضُ العَين هو اللَّدي يُطلَب مِن كلِّ شخصٍ، ولا بُدَّ أَنْ يفعلَه، فلِهذَا لا تدْخُله النِّيابَةُ مع القُدرة.

أما فرْضُ الكِفايَة، فهُوَ ما إذا قَام به مَن يكْفِي سَقَط عن البَاقِين، مثالُ ذَلك العِباداتُ الخَمْس، وهي: الصَّلاة والزَّكاة والصِّيامُ والحجُّ، ويُطلَق عَليها العِبادات الخَمْس، وإن كانَتْ أربعةً مِن باب التَّعْليب.

فإن قَال قائل: لماذا لم تَعُدَّ معها الشهادَتَيْن؟

قُلْنا: لأنَّ الَّذِين صَنَّفُوا في العِبادات الخمْسِ لم يتكلَّموا عن الشهادَتَيْن، وإنَّما تكلَّمُوا عن هذه العِباداتِ الأَرْبع فقط.

وقول المُؤلّف: «مَا لَا تَدْخُلُهُ النّيَابَةُ مَعَ القُدْرَةِ»، فالصَّلاةُ -مثلا- لا تدْخُلُها النّيابَةُ مع القُدرَة، فالصَّلاةُ لَيْسَ فيها نيابَةٌ، حتَّى العاجِزُ عن الصَّلاةِ لا يُنيب غيرَه، والزَّكاةُ تدْخُلها النِّيابة معَ القُدْرَة، وعدم القُدرَة.

إذن اختلَّ الأَمْرانِ مِن كلام المُؤلَّف.

والصَّومُ لا يدخُله النِّيابَةُ، لا مع القُدْرَة، ولا مع العَجْز، ولكِن «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصيام، باب من مات وعليه صوم، رقم (١٩٥٢)، ومسلم: كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم (١١٤٧).

وَفَرْضِ كِفَايَةٍ: وَهُوَ مَا يُسْقِطُهُ فِعْلُ البَعْضِ مَعَ القُدْرَةِ، وَعَدَمِ الحَاجَةِ<sup>[1]</sup>، كَالْعِيدِ وَالجَنَازَةِ.

والحجُّ تدخله النِّيابَة مع العَجز، ولا تدخله النِّيابَة مع القُدْرَة.

إذَنْ تعريف المُؤلِّف للواجِب العيني فِيهِ نَظَرٌ، ولهذا فإن القَوْلَ الصَّحيحَ في تعريف الوَاجِب العيني: «هو ما طُلِبَ مِن كلِّ أحدٍ فِعلُه، إما بنفسِه، وإما بِنَائِبه»، فهو يُطلَب مِن كلِّ واحدٍ أن يفعله، إما بنفسه، كالصلواتِ الخمس، وإما بنائِبه، كالزَّكاةِ، لا يَجِب على الإنسان أن يُؤدِّهَا بنفسِه، بل له أن يُوكِّلَ.

فَهَا طُلِبَ مِن كُلِّ وَاحد بِعَيْنِه، فَهُو فَرضُ عَين، فَالصَّلاة فَرضُ عَين، وَالزَّكَاةُ مطلوبَةٌ مِن كُلِّ وَاحدٍ بِعَيْنِه، وَالصّيامُ مطلوبٌ مِن كُلِّ وَاحد بِعَيْنِه، وَالحَجُّ مطلوبٌ مِن كُلِّ وَاحد بِعَيْنِه.

أما كونُه تدخُلُه النِّيابَة، أو لا تدْخُلُه، فهذا شيْء آخَرُ، وبِرُّ الوالِدَيْن فرضُ عَيْنٍ، فلو كانَ لأَحَدِهم إِخوةٌ يَبَرُّون والِدَيْهِم، فقَال أحدُهم: الكِفايَة حَصَلَتْ مِن أَخي. نَقُول: لا، بِرُّ الوالِدَيْن مِن فرْض العَين، وكذا أيضًا الصِّدْق فرضُ عَيْن.

وقَال: «وَفَرْضِ كِفَايَةٍ»، وهو القِسم الثَّاني: «وَهُوَ مَا يُسْقِطُهُ فِعْلُ البَعْضِ مَعَ القُدْرَةِ، وَعَدَمِ الحَاجَةِ»، هذا صَحِيح، ففرضُ الكِفايَة هو ما قُصِدَ به الفِعْل فقط، بغض النظر عن الفاعل، وإذا كَان المقصود به الفِعْل فقط، أَسْقَطَهُ فِعْلُ البَعْض إذا حصل المقصود.

والسائر على الألسُن والمشهورُ أن فرضَ الكِفايَة إذا قام به البَعْض سَقَطَ عَنِ البَاقِينَ، يَعْنِي لا يُقْصَد فِعْلُهُ مِن كلّ واحدٍ بِعَيْنِه، المقصود الفِعْل.

مِثَال ذلك صلاة «الْعِيدِ»، على كلام المُؤلّف هي فرضٌ كِفايَة، إذا قام بها مَن

وَالْغَرَضُ مِنْهُ وُجُودُ الفِعْلِ فِي الجُمْلَةِ، فَلَوْ تَرَكَهُ الكُلُّ أَثِمُوا لِفَوَاتِ الغَرَضِ<sup>[1]</sup>.

يكفي، سَقَطَت عَنِ البَاقِينَ، وقيل: إنها سُنة؛ لقول الرَّسول ﷺ: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَسْ صَلَوَاتٍ» (١)، وقيل: واجِبة عَيْنِيَّة، أي تجب على كلّ واحد؛ لأنَّ النَّبَيّ ﷺ: «أَمَرَ النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ حَتَّى الحُيَّضُ» (٢)، وهذا يدُلّ على الوُجوب.

وهذا الأخير اختيار شيْخ الإِسْلام ابن تَيمِية (٣)، أنَّه فرضُ عَين، فصلاة العِيد فِيها خلافٌ، لكِن المشهور أنها فرضُ كِفايَةٍ، إذا قام به مَن يكفي، سَقَطَ عَنِ البَاقِينَ.

«الجَنَازَة»، يريد بذلك تجهيز الجِنازَة، مِن تغسيلٍ وتكفينٍ وصَلاةٍ ودَفْنٍ، هذا فرضُ كِفايَة؛ لأنَّه لو قام به البَعْض سَقَطَ عَنِ البَاقِينَ، فالغرَضُ منْه وُجود الفِعْل في الحُمْلَةِ، فإذا وُجِدَ الفِعْل: تَشْيِيع الميِّت، أو تجهيز الميِّت عَلى الأَصحِّ، فالمقصودُ أن النَّاسَ يتعبَّدُون لله بالتَّجهيزِ بقطْع النَّظر عن أعيانهم.

الأذان -مثلًا- فرض كِفايَة، لهذا لا نقولُ لكُلِّ واحدٍ: لا بُدَّ أَنْ تؤذِّن، فالمقصودُ هو الفِعْل، وهو الأذانُ، وهذا يحصْلُ مِن واحدٍ.

[١] قَال: «وَالْغَرَضُ مِنْهُ وُجُودُ الفِعْلِ فِي الجُمْلَةِ، فَلَوْ تَرَكَهُ الكُلُّ أَثِمُوا لِفَوَاتِ الغَرَضِ»، وهذا حتُّ، فلو تَركُوه كلُّهم، فإنَّهم يأثَمون.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم (١٣٩٥)، ومسلم: كتاب الإيهان،
 باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم (١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، رقم (٣٢٤)، ومسلم: كتاب العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، رقم (٨٩٠).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٣/ ١٦١).

## وَمَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ، إِمَّا غَيْرُ مَقْدُورٍ لِلْمُكَلَّفِ، كَالْقُدْرَةِ [1]،.....

والسؤال: كيف نقول: «الفَرْض على واحِدٍ، إذا قام به سَقَطَ عَنِ البَاقِينَ»، ثُم نَقُول: «لو لم يَقُم به أحدٌ فالإِثْم عَلى الجَمِيع»؟

الجواب: لأنَّ الإثم على مَن تَرَكَ الفرْضَ، ونحْنُ لا ندْري مَن تَرَكَ الفرْضَ، فَخُم كُلُّهم تركُوا الفرْضَ؛ لأنَّه يجِبُ على مَنْ عَلِمَ أَنَّ غَيْرَه لا يقومُ بِه أَن يفعَلَه، فعلى هذا، لو عَلِمْنَا أَن هذا الميِّتَ لن يقُومَ بِه أَهْلُه على ما ينْبَغِي، وجَب عليْنَا أَن نقومَ بِه نَحْنُ.

ودَفْعُ جُوعِ الجائعِ فرضُ كِفايَة، إذا أطْعَمه أحدٌ، سقط الإِثْم عن الجَميعِ، وإن لم يُطْعِمْهُ أحدٌ حتَّى مات ثَبَت الإِثْم على الجَمِيع.

فإذا قَال قائل: فأيُّهما أوْكَد الوَاجِبُ العَيني أم الكفائِيُّ؟

فالجواب: العَينيُّ؛ لأنَّه مطلوبٌ مِن كلِّ واحد.

فإن قِيل: وأيُّهُما أفضل؟

فالجوابُ: العَيني، والدَّليلُ على هذا أنَّ الله تَعَالى أوْجَبه على كلِّ واحدٍ مِن عِباده، فَدَلَّ على عجبَّةِ الله له، وعلى عِنايَتِه بِه، فهو أَفْضَلُ.

وقِيل: فرضُ الكِفايَة أَفْضَل؛ لأنَّ مَن قامَ به قامَ عن كلِّ النَّاس.

لكِن الصَّواب الأوَّلُ، ففرضُ العَين أفضلُ، وأحبُّ إلى اللهِ، لهذا أوْجَبه اللهُ على جَميع المكلَّفِينَ.

[١] ثُم أشار إلى قاعدةٍ مُهمة في الوَاجِب قَال: «وَمَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ، إِمَّا غَيْرُ مَقْدُورٍ لِلْمُكَلَّفِ، كَالْقُدْرَةِ، وَالْيَدِ فِي الكِتَابَةِ وَاسْتِكْمَالِ عَدَدِ الجُمُعَةِ، فَلَا حُكْمَ لَهُ»، إذن مَا لَا يتم الوَاجِب إلا به يَنْقَسِمُ إِلَى قِسمين:

الأوَّل: أَنْ يَكُونَ مَقدورًا للمكلَّف، والثَّاني: أَنْ يَكُونَ غير مَقدُور، فإذا كَانَ مَقدورًا له، فلا حُكم مَقدورًا له، ولا يتم الوَاجِب إلا به، كَان واجبًا، وَإِنْ كَانَ غير مَقدُور له، فلا حُكم له، هكذا قَال المُؤلِّف.

وقَوْله: «كَالْقُدْرَةِ»، يَجِب على الإِنسان أن يُصَلِّيَ الفرض قائمًا مع القُدرة، لكِن إِذَا كَانَ مُقْعَدًا لا يقدر أن يقوم، فهَلْ يَجِب أن نَقُول له: يَجِب أن تَقْدِرَ؟

الجواب: لا؛ لأنَّه غير مَقدُّور عليه.

[١] الثَّاني: «وَالْيَدِ فِي الكِتَابَةِ»، إذا قُلْنا لشخص: اكتب الآن: بِسْم الله الرَّحمن اللهَ الرَّحمن اللهَ الرَّحمن اللهَ عَيْر مقدور عليه. الرَّحيم، فقَال: لَيْسَ لِي يَدُّ، قُلْنا: فلا يَجِب عليه أن يكتب؛ لأنَّه غير مقدور عليه.

[۲] «وَاسْتِكْمَالِ عَدَدِ الجُمُعَةِ»، الآن الجمعة تِسعة وثلاثون نفرًا، ونحن نرى أن الجمعة تنعقد بأربعين، فقُلْنا لواحدٍ مِن النَّاس: اذهب فَصَلِّ، وأَكْمِلْ بهم أربعين، فقَال: لن أُصَلِّي، فإلى الآن ما أَمَّوا أربعين، فالجمعة لا يَجِب أن تُقام الآن، فإذا كانوا أربعين وَجَبَت، وهذا لا شك أنَّه خطأ.

ولكِن على كلّ حالٍ، هذا هو كلام المؤلّف، يرى أن استكمال العَدد في الجمعة غير مقدور عليه، فلا يَجِب.

[٣] الثَّاني: «وَإِمَّا مَقْدُورٌ، كَالسَّعْيِ إِلَى الجُمْعَةِ»، السعي إلى الجمعة واجب، إذا أُقيمت الجمعة، فيجب الحضور على أهْل الوُجوب.

[٤] وقَوْله: «وَصَوْمِ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ»، في الصوم الوَاجِب قَال: «وَصَوْمِ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ»، كلام المُؤلِّف فِيهِ نَظَرٌ؛ لأنَّ الليل لَيْسَ هـو محل الصيام، قَال تَعَالى: ﴿حَقَّنَ

# وَغَسْلِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ[١]، فَهُوَ وَاجِبٌ؛ لِتَوَقُّفِ التَّهِمِ عَلَيْهِ [٢].

يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِ [البقرة:١٨٧]، فكيف يقول المُؤلِّف: «وَصَوْمِ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ»، هذا غير صَحِيح، ولو عبَّرَ المُؤلِّف بقول: إمساك جزء من الليل، لكان صحيحًا، أما أن يقول: «صوم»، فهذا لَيْسَ بصواب.

[1] و ﴿ غَسْلِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ ﴾، غسل جزء من الرأس يَعْني عند غَسل الوجه، الرأس والوجه لَيْسَ بينهما حُدود فاصلة، نَقُول: يلزم غَسْلُ جزء مِن الرأس؛ لأنَّك لا تتحقق من استيعاب الوجه إلا بغسل جزء من الرأس، وما لا يتم الوَاجِب إلا به فهو واجب.

[٢] قَال: «لِتَوَقُّفِ التَّمِامِ عَلَيْهِ»، فهو واجب لتوقف التمام عليه.

وخُلاصة كلام المُؤلِّف: أن مَا لَا يتم الوَاجِب إلا به يَنْقَسِمُ إِلَى قسمين:

الأوَّل: أَنْ يَكُونَ غير مقدور عليه.

والثَّاني: أَنْ يَكُونَ مقدورًا عليه، فالأوَّل إِنْ كَانَ غير مقدور عليه، فَلَا حُكْمَ لَهُ، ولا يَجِب، وَإِنْ كَانَ مقدورًا عليه، فهو واجب، والأمثلة ذَكَرَها.

ولكِن الصَّواب أن يُقال بدلا عن هذه العبارة عبارة لَيْسَ عليها مدخل: مَا لَا يتم الوَاجِب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوُجوب إلا به فليس بواجب، هذا هو الصَّواب، ولنتبع كلام المُؤلِّف حتى يتبين الأَمْر.

قَال المُؤلّف: «الْقُدْرَة»، إذا قُلْنا: يَجِب على الإِنسان أن يكتب وصيَّتَه، لكِنه لا يستطيع أن يكتبها بيده، فهَلْ هذا لا يتم الوَاجِب، أم الوُجوب به؟

الجواب: لا يتم الوُجوب؛ لأنَّ مِن شرط الوُجوب الاستطاعة، وهذا لم يستطع، إذن لم يَجِب عليه.

وكذلك: «الْيَدِ فِي الكِتَابَةِ»، لو قُلْنا: إِنَّ الكِتابة واجِبة على شخص، ولكِن لَيْسَ له يد، فلا نَقُول: هذا واجب لكِن غير مقدور عليه، بل نَقُول: هذا لَيْسَ بواجب؛ لأنَّ الوُجوب لم يَتِمَّ بَعْدُ، حيْثُ إن الرَّجل أقطعُ، لَيْسَ له يد.

«اسْتِكْمَالِ عَدَدِ الجُمُعَةِ»، الجمعة لا تجب إلا إذا كانوا أربعين على رأي، فلا يَجِب على إنسان أن يذهب ليُكْمِل الأربعين؛ لأنَّه لم يتم الوُجوب حتى الآن، لكِن إذا كانوا أربعين وجب عليه أن يذهب، ولكِن الصَّواب في هَذِهِ المَسْأَلَةِ أن الجمعة تجب بوجود ثلاثة، هذا هو الصَّواب.

«السَّعْيِ إِلَى الجُمُعَةِ»، إذا أقيمت جمعة الآن وأنت مِن أهْل الوُجوب، فيجب عليك السعي؛ لِأَنَّهُ لَا يتم الوَاجِب -وهو أداء الجمعة- إلا بالسعي.

"وَصَوْمٍ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ"، يقول المُؤلّف: هذا واجب، ونحن تكلمنا على قوله: «وَصَوْمٍ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ»، وقُلْنا: هذا التعبير لَيْسَ بصحيح، ونقول: هذا الحُكم أصلًا لَيْسَ بصحيح؛ لِأَنَّ اللهُ اللَّهُ إِنَّمَا أوجب الإمساك إذا تَبَيَّن الفجر، ومعْلُوم أنَّه إذا تبيّن الفجر، فَقَدْ تَمَّ الليل كله، ولكِن على رأي المُؤلّف -رَحِمه اللهُ وعفا عنه - يَجِب أن الفجر، فَقَدْ تَمَّ الليل كله، ولكِن على رأي المؤلّف -رَحِمه اللهُ وعفا عنه - يَجِب أن مُنْ الله قَبْلُ أَنْ يَطْلُعَ الفجر؛ لِتُدْرِكَ جزءًا مِن الليل، لكِن هذا خلاف ظاهر القُرْآن، قَال تَعَالى: ﴿حَقَى يَبَيّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ الله (البقرة:١٨٧).

ومعْلُوم أَنَّه إذا تَبَيَّنَ، فقد انتهى الليل كله، وفي الحديث: "وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَال لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ»(١)، فصار في كلام المُؤلّف نظرٌ مِن وجهين:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه، رقم (٢٦٥٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، رقم (١٠٩٢).

الوجه الأوَّل: التعبير بالصوم عن الإمساك؛ لأنَّنا نَقُول: لا صومَ في الليل.

والثَّاني: وجوب الإمساك قبل طلوع الفجر، وهذا خلافُ النص، والصَّواب أنَّه لا يَجِب.

يقول رَحِمَهُ اللَّهُ: «غَسْلِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ»، يَجِب؛ لأَنَّه مقدور للمكلَّف على كلامه، ونحن نَقُول: لو علَّلْنَا بأنه لا يتم الوَاجِب إلا به، فهو واجب، والوَاجِب غَسل جميع الرأس، ولا يتم غسل جميع الوجه إلا بإدخال قِسم مِن الرأس، وهذا لَيْسَ بصحيح مِنْ حِيْثُ الحُكم؛ لأَنَّنا لو علمنا حَدَّ الوجه مِن الرأس، فها كَان دَاخِلَ الرأس فليس بواجب.

ويمكن أن نعلم ذلك بأن نأي باللاصق نَضَعُهُ على الفاصلة بالضبط، فإذا غسلنا فسوف يحول اللاصق بين الماء وبين الرأس، فهلْ يمكن أن نَقُول: إن هذا آثِمٌ، وهو ظاهر كلام المُؤلّف؛ لأنّه يقول: لا بُدّ أَنْ يغسل جزءًا مِن الرأس، ونحن نَقُول: هذا غير صَحِيح، إذا أكمل غسل الوجه، ولم يَغسل شيئًا مِن الرأس، فإنه يجزئ، وهو كما ذكرنا بأن يضع لاصِقَةً على رأسه تَحُولُ بين وُصول الماء إلى الرأس، ولكنها على حد الوجه تمامًا، فهذا جائز.

وأنا أقول: إن العُلَماء رَحَهُمُ اللهُ لَيْسَ عنْدهم قِلَّةُ فَهْم، أو غباءٌ، فهم يعرفون، لكِن بعضهم يُقَلِّدُ بعضًا في العبارة مِنْ غَيْرِ أن يُدَقِّق، والدَّليل على هذا كُتب الفُقهاء أصْحاب المذاهب، تَجِدُ عِبارة يقولها أحدُهم، فينقُلونها إلى آخِرهم؛ لأنَّهم مقلِّدون ولا يتعمقون، وإلا لو حصل أدنى تفكير، لَعَرَفَ الإنسان أنَّ إمساك جُزء مِن الليل قبل الفجر هذا غيْر واجب، ولا يُمكن أن نوجبه، فالله عَنَهَجَلَّ يقول: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّ يَتَبَيِّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ [البقرة:١٨٧].

الثَّاني: «غَسْلِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ» غيْر واجبٍ، قَالَ الله: ﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة:١٨٧]، ولم يَقُلْ: [المائدة:١٨٧]، ولم يَقُلْ: وجزءًا مِن رؤوسكم، فإذا قَالُوا: لا يُمكن غَسْلُ الوجه إلا بجُزء مِن الرأس، قُلْنا: غيرُ صَحِيح، بل هذا ممكن.

إذن غسلُ جزء من الرأس لتَحَقُّقِ غسلِ الوجه كاملًا لَيْسَ بصحيح؛ لأنَّه يمكن أن يتحقق غسل الوجه بِدُونِ أن يغسل شيئًا مِن الرأس، رَزَقَنَا الله وإياكم العِلْم النافع.

إذا سأل سَائِلٌ: ما الفَرق بين الوَاجِب العَيْني والوَاجِب الكِفائيّ؟

نَقُول: الوَاجِب العيني يَجِب على كلّ شخص بِعَيْنِه، أما الوَاجِب الكِفائيّ، فهو الَّذي إذا قام به مَن يكفي سَقَطَ عَنِ البَاقِينَ، والعَيني يُنظر فيه إلى كلّ شخص بِعَيْنِه، أما الكِفائيّ، فيُنظر إلى الفِعْل، فمتى حصل الفِعْل كفى.

ومِن السُّنة ما يدُل على أن فرض الكِفايَة إذا قام به مَن يكفي سَقَطَ عَنِ البَاقِينَ، ومِن ذلك قـوْل النَّبيِّ -صلى الله عليه وَعَلَى آلِهِ وسلم-: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيؤَذِّن

لَكُمْ أَحَدُكُم»<sup>(۱)</sup>، وأيضًا السُّنة الفِعلِيَّة، فالنَّاس في عهد الرَّسول ما كانوا يؤذِّنون كلُّهم، بل يؤذن واحدٌ مِن النَّاس.

وكذلك قوله -صلى الله عليه وَعَلَى آلِهِ وسلم- في الرَّجل الَّذي وقصته راحلته: «اغْسِلوهُ بَهَاءٍ وَسِدْرٍ» (٢).

وقد عبّرنا بهذا التعبير: «ما لا يَتِمّ الوَاجِب إلا به، وما لا يتم الوُجوب إلا به» والمؤلف عبّر بكونه مقدورًا، أو غير مَقْدُور – وهو أَوْلى.

وإذا سأل سَائِلٌ: هل لك أن تأتي بمثال تَفْرِقُ فيه بين مَا لَا يَتِمّ الوَاجِب إلا به، وما لا يتم الوُجوب إلا به؟

نَقُول: مثلا الإِنسان لا يَجِب عليه أن يبحث عن النَّاس إذا وجبت عليه الجمعة، فهذا مَا لَا يتم الوُجوب إلا به، فليس بواجب، وشراء الماء للوضوء للصَّلاة فهو مِن باب مَا لَا يَتم الوَاجِب إلا به.

وأيضًا لو أن إنسانًا لَيْسَ عنْده مالٌ، فلا نقولُ له يَجِب عَلَيْك أَنْ تُحَصِّلَ المال لتُوجِبَ الزَّكاة عليك؛ لأنَّ هذا مِن باب مَا لَا يتم الوُجوب إلا به، فالإنسان لا يَجِب عليه أن يسعى في أسباب الوُجوب ليوجب على نفْسه ما لم يكُنْ واجبًا، أمَّا إذا تمّ النِّصاب، وتمّ الحَوْلُ، فقد وَجَبَتْ عليه الزَّكاة، وإذا كَان لا يُمكن أن يُؤدِّهَا للفقير إلا بِحَمْلِهَا بنفقةٍ وأُجرةٍ، وجب عليه أن يحملها بنفقةٍ وأُجرة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب من قَال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، رقم (٦٢٨)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، رقم (٦٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، رقم (١٢٦٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦).

فَلُوِ اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ، أَوْ مَيْتَةٌ بِمُذَكَّاةٍ، وَجَبَ الكُفُّ [1] تَحَرُّجًا عَنْ مُوَاقَعَةِ الْحَرَامِ، فَلَوْ وَطِئ وَاحِدَةً، أَوْ أَكَلَ فَصَادَفَ الْمُبَاحَ، لَمْ يَكُنْ مُوَاقِعًا لِلْحَرَامِ بَاطِنًا، لَكِنْ ظَاهِرًا لِفِعْل مَا لَيْسَ لَهُ.

والفرق بين المثالين أن الأوَّل إِنسان فقيرٌ، لَيْسَ عنْده مالٌ، فلا نَقُول له يَجِب عَلَيْك أَنْ ثُحُصِّلَ المال لتجب عليك الزَّكاة؛ لأنَّه لم يتم الوُجوب الآن حتى يملك النَّصَّاب، أما الثَّاني فرَجُلٌ آخَرُ مَلَكَ نِصابًا، وحال عليه الحول، لكِن قَال: إنَّ حَمْلَ النَّكَاة للفقراء في البلد يحتاج إلى نفقةٍ، يحتاج إلى أُناس نستأجرهم لِيَحْمِلُوه إلى الفقراء، فيجب عليه أن يستأجر مَن يُوصِّلُه إلى الفقراء؛ لأنَّ مَا لَا يتم الوَاجِب إلا به فهو واجب، هذا هو الفَرْقُ.

[1] قَال المُؤلّف: «فَلَوِ اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ، أَوْ مَيْتَةٌ بِمُذَكَّاةٍ، وَجَبَ الكُفُ»، ثَرَّجَ عن مُواقعة الحرام إذا اشتبهت أختُه بأجنبية، وهذه مسْأَلَةٌ فَرْضِيَّةٌ، ولا إِنسانَ تَشْتَبِهُ عليه أُخْتُه بأجنبية، فلو عنْده امرأتان قَال: ما أدري أَيُّكَما أُختي، نَقُول: لا يتزوج، لا هذه، ولا هذه، أمَّا كون أنَّه لا يتزوج أُخْتَهُ، فهو ظاهرٌ، وأمَّا كونُه لا يتزوج المرأة الأُخْرى؛ لِأَنَّهُ لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابها جميعًا، فلو تزوج واحدةً مِن هاتين المرأتين المشتبهتين، فاحتهال أنَّه تزوج أخته احتهالٌ قويٌّ، ولِذَلك نمنعُه مِن التزوج بها؛ لأنَّ مَا لا يتم اجتناب الحرام إلا به وَجَبَ اجتنابُه.

وأيضًا مَيِّتة بمُذكَّاة، فلو أن إِنسانًا وَجَدَ لَحُمَّا، واشتبَه مع لحم آخَرَ غيرِ مُذَكَّى، وَلْنَقُلْ: وَجَدَ فَخِذَيْ بَعِيرٍ، إِحْدَاهُما يعلم أنها مُذكّاة، والثَّانية يعلم أنها غير مُذكّاة، فاشتبه عليه الأَمْر، فلا يأكل منهما شيئًا؛ لِأَنَّهُ لَا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابها جميعًا، وما لا يَتم الوَاجِب إلا به فهو واجب، فنقول لا تأكل، لا مِنْ هَذَا، ولا مِن هذا، لكِن لـو كَان مُضطَّرا للأكل، يقول أنا لا بُدَّ أَنْ آكُل، نَقُول: تَحَرَّ أيتَهُما المُذكّاة،

فَكُل منها، وإذا كانت الضرورة تُبيح المُيْتة، فالتحري لَيْسَ بواجب؛ لأنَّه لو علم أنها مَيِّتة، جاز أن يأكلها.

وأما إذا كانت الضرورة دون ذلك، لكِنها حاجة مُلِحَّةٌ، فلا بُدَّ أَنْ يتحرى، فلو وَطَأَ واحدةً، يَعْني تزوجها، يَعْني بذلك الأُخت المشتبهة بأجنبية، فصادَفَ المباحَ، لم يكُنْ مواقعًا للحَرام باطنًا، لكِن ظاهرًا لِفِعْلِ مَا لَيْسَ لَهُ.

وكذلك لو أكل فَصَادَفَ اللَّذكَّاة، فإنه لا يكُونُ مواقعًا للحرام باطنًا، ولكِنه مخالف في الظَّاهِر، فيكون الإقدام حرامًا، والأكل حلالًا فيها بَيْنَهُ، وبين الله، إذ إنه لم يُصادف الحرام.

وكذلك بالنّسبة للمرأة الَّتي اشتبهت بأخته، نَقُول إذا صادف أنَّه عَقَدَ على المرأة الأَجنبيَّة وجامعها، فهذا الجماع حلال باطنًا، أمَّا ظاهرًا، فلا يَجِب، لكِنه مع ذلك، يأثم على المخالفة، لا على الجماع، والأوَّل الَّذي صادَفَ أكلَه للمُذَكَّاة يأثم على المخالفة أيضًا، لا على الأكل؛ لأنَّه صادف المباح، فيجوز أن يأكل في المستقبل؛ لأنَّه تبين أن هذا هو الحلال.

[1] قَالَ الْمُؤلِّف: «وَمَنْدُوب»، مندوب هنا مَعْطُوفَةٌ عَلَى الأَحْكام الخمسة، حيثُ قَالَ فِي الأُوَّل: «تَكْلِيفِيَّة»، والمنْدُوب في اللَّغة: المدعوُّ لأمرٍ مُهِمِّ، نَدَبَهُ أي: دعاه لأمرٍ مُهِمٍّ.

[٢] وفي الاصْطِلاح يقـول: «مَـا يَقْتَضِي الثَّوَابَ عَلَى الفِعْـلِ، لَا العِقَابَ عَلَى النَّوُابِ عَلَى التَّرْكِ»، وهذا تعريفٌ بالحُكم، وإذا أردنـا أن نُعـرِّفَه بالحقيقة، قُلْنا المُنْدُوب ما أُمر به،

## وَبِمَعْنَاهُ الْمُسْتَحَبُّ [1].

لا على وجهِ الإلزام بالفِعْل، هذا هو المنْدُوب، يَعْني أَنَّه مأمورٌ به حقيقةً، لكِن لا على وجهِ الإلزام، هذا حَدُّه مِنْ حِيْثُ الحد الحقيقي.

أما حُكمه فقال: «مَا يَقْتَضِي الثَّوابَ عَلَى الفِعْلِ، لَالعِقابَ عَلَى التَّرُكِ»، فقوله: «مَا يَقْتَضِي الثَّوابَ عَلَى الفَعْلِ»، دخل فيه الوَاجِب، وقَوْله: «لَا العِقَابَ عَلَى التَّرُكِ»، خرج الوَاجِب؛ لأنَّ الوَاجِب يستحق العقابَ تارِكُه، والذي خرج بالقَيْدِ الأوَّل -ما يَقْتَضِي الثَّوابَ عَلَى الفِعْلِ - الحرامُ والمَكْرُوهُ والمباحُ، مِثال رفع اليدين عند التكبير في يقتضي الثَّوابَ عَلَى الفِعْلِ - الحرامُ والمَكْرُوهُ والمباحُ، مِثال رفع اليدين عند التكبير في الصَّلاة عند تكبيرة الإحرام، وعند الرُّكوع، وعند الرفع منه، وعند القيام مِن التشهد الأوَّل، هذا مندوب إذا فَعَلَه الإِنسان كَان مأجورًا، واستحق الثواب، وإذا تركه، لم يَسْتَحِقَّ العِقَابِ في القَوْل الرَّاجِع.

والوتر -مثلًا- مندوب، إِنْ فَعَلَه الإِنسان أُثيب، وإِنْ تَرَكَهُ، لم يُعَاقَبْ؛ لأَنَّا إذا قُلْنا في عقوبته: إذا تَركه، ألحقناه بالوَاجِب.

[١] قَال: «وَبِمَعْنَاهُ الْمُسْتَحَبُّ»، يَعْني أَنَّ الْمُستَحبِّ والمُنْدُوبِ واحد، والمسنونُ بمعني المُنْدُوب، وعلى هذا فيكون لدينا ثلاثةُ أسهاء:

أولًا: المنْدُوب.

ثانيًا: المُستَحبّ.

والثَّالث: المَسنون.

وقَال بعض العُلَماء: المُستَحبّ: ما ثبت طلبُه بِدُونِ دليل، وإنَّما هو استحسانٌ مِن العُلَماء، وأمَّا المَسنونُ، فهو ما ثبت بالسُّنة، يَعْني بالدَّليل.

لكِنَّ أكثرَ الأُصوليين -ولا سِيَّما مِن أصْحاب الإِمَام أحمدَ- لا يرون الفَرق،

## وَالسُّنَّةُ: وَهِيَ الطَّرِيقَةُ وَالسِّيرَةُ ١١]، لَكِنْ تَخْتَصُّ بِهَا فُعِلَ لِلْمُتَابَعَةِ فَقَطْ.

يقولون: إنك إذا قلت: يُستحب أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، فهو كقولك: يُسَنُّ، ولا فَرْقَ، والله أعلم.

وإذا سأل سَائِلٌ: بالنِّسبة للرَّجُل الَّذي اشتبه بين الأَجنبيَّة وبين أَخته، إِنْ عَرَفَ بَعْدَ أَن جامَعَها أَنها أَختُه، فإن وُلد له وَلدٌ، فبِمَن يُلحَق الولد هذا؟

الجواب: نَقُول: يُلحَق به، وَإِنْ كَانَ وطْؤُها في الأوَّل مُحرَّم، وهذه هي الفَائِدة مِن قولنا: إنه في الباطن لم يكُنْ مواقعًا للمحظور.

سبق لَنَا أَنَّ الأَحْكَامِ التَّكَلِيفيَّة خمسة: واجبٌ، ومَندوب، ومُباح، ومكروه، ومُجروه، ومُباح، ومكروه، وحُحرَّم، وسبق الكَلام عن الوَاجِب، وهذا المنْدُوب، وقد سَبق تعريفه، وأن المُؤلّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ عَرَّفَه بالحُكم، والصَّواب أن يُعرَف الشيْء بالحقيقة أوَّلًا، ثُم يُتْبَعُ بالحُكم؛ لأنَّ الحقيقة تعطي التصور، والحُكمُ على الشيْء فرعٌ عن تَصَوُّرِه.

قَال: «وَبِمَعْنَاهُ الْمُسْتَحَبُّ»، يَعْني بدل أن تقول: يُسنّ كذا، قُلْ: يُستحَب كذا، وذكرنا أن بعض العُلَماء يقول: إن المُستَحبّ يختص بها ثَبَتَ بِدُونِ نَصِّ، والسُّنة بها ثَبَتَ بِنَصِّ، يَعْني ما استحبه العُلَماء قِياسًا، أو المصالح المرسلة، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، يُقَال مُستَحَبُّ، ولا يُقَال سُنة؛ لعدم وجود النص.

والصَّحيح أن فُقهاء الحَنابِلة خاصَّةً لا فَرْقَ عنْدهم بين المنْدُوب والسُّنة والمُّستَحبّ.

[1] قَال: «وَالسُّنَّةُ: وَهِيَ الطَّرِيقَةُ وَالسِّيرَةُ»، يَعْني بمعني المُنْدُوب، السُّنة في اللَّغة الطَّريقَة والسِّيرة، وتختص بها فُعِلَ للمُتابعة فقط. هذا تعريفُها في الاصْطِلاح، أن السُّنة هي ما فَعَلَهُ الإِنسانُ على وجهِ المتابعة.

## وَالنَّفْلُ [١]: وَهُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى الوَاجِبِ.

ثُم اعلم أن السُّنة في اصْطِلاح فُقَهاء الأُصول ليْسَت كالسُّنة في السُّنة، السُّنة في السُّنة، السُّنة في السُّنة تُطْلَق حتى على الوَاجِب، ومِثَال ذلك: قَال أنس بن مالك رَضَيَلِيَهُ عَنهُ: «السُّنة إِذَا تَزَوَّجَ الشَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا» (١). فقوله: السُّنة، هنا أي: السُّنة الوَاجِبة، فالسُّنة في الأَصْل تُطلَق على الطَّريقة، سواءٌ كانت واجِبة، أو غير واجِبة.

لكِن عند الفُقَهاء الأُصوليين يقولون: السُّنة تخْتَلِف عن الوَاجِب؛ لأنَّ السُّنة يُثَابِ الإِنسان عَلَى فِعْلِهِ، ولا يُعاقَب على تركها، والوَاجِب يُثَابِ عَلَى فِعْلِهِ، ويُعاقَب على تركه، هكذا حسب تعبير المُؤلِّف.

[1] يقول رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَالنَّفْلُ»، وهو الزيادة على الوَاجِب، وبمعناه -أي: المُنْدُوب- النَّفْلُ، وهو في اللَّغة: الزيادةُ، وفي الاصْطِلاح: الزيادةُ على الوَاجِب مِن العِبادات، فَراتِبَةُ الظُّهر -مثلًا- نُسَمِّيها نَفْلًا وسُنَّة ومُستحبة ومَنْدُوبه، لكِنَّ النَّافِلة في اللَّغة أَعَمُّ.

ومِن ذلك قوله تَعَالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَنَافِلَةً لَكَ ﴾ [الإسراء:٧٩]، نافلة هنا يَعني خلاف الوَاجِب، أو نافلةً لك: زائدة لك، هذا هو المعنى، ولهذا قال بعض العُلَماء: إنَّ قيام الليل واجبٌ على الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ؛ لِأَنَّ اللهَّ تَعَالى قَال: ﴿نَافِلَةُ لَكَ ﴾، وليس مستحبًا له؛ لأنَّه مستحب لغيره أيضًا، فالنافلةُ هنا ليْسَت بمعنى السَّتَحب، بل مَعْناه الزَّائد، يَعْني أنك اختصصت به، وَلَهِذَا كَانَ النَّبِي عَلَيْهِ إذا فاته التهجُّد قضاه بالنهار.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب العدل بين النساء، رقم (٥٢١٣)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحق البكر والثيب من إقامة، رقم (١٤٦١).

وَقَدْ سَمَّى القَاضِي مَا لَا يَتَمَيَّزُ مِنْ ذَلِكَ -كَالطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ- واجبًا، بِمَعْنَى أَنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهَا ثَوَابَ الوَاجِبِ؛ لِعَدَم التَّمَيُّزِ [1].

إذنِ النَّافِلة في اصْطِلاح الفُقَهاء غير النَّافِلة في القُرْآن، إذ إِنَّ معنى النَّافِلة في القُرْآن: ما زاد على الشيء، سواء واجب، أو غيْر واجبٍ، سواء كَان حُكمًا تغليبيًّا أَمْ لَا.

[1] «وَقَـدْ سَمَّى القَاضِي مَا لَا يَتَمَيَّزُ مِنْ ذَلِكَ -كَالطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ- واجبًا، بِمَعْنَى أَنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهَا ثَوَابَ الوَاجِبِ؛ لِعَدَمِ التَّمَيُّزِ، وَخَالَفَهُ أَبُو الخَطَّابِ»، وهذه مشألة جديدة، فها زاد على الوَاجِب متصلًا بالوَاجِب فيه تفصيل، ثُم اختلاف.

التفصيل: إنْ كَانَ الزَّائد على الوَاجِب يمكن إفرادُه، فهذا لَيْسَ بواجب، كما لو أخرج صاعَيْن منفردَين في الفِطر، يَعْني صدقة الفِطر، وأعطاه الفقيرَ وصاعًا آخر، وأعطاه إياه، هنا النَّافِلة لا تَكُون واجِبة لا في ثوابها، ولا في حُكمها؛ لأنَّها متميزة عن الوَاجِب منفردة عنه، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُون واجبًا.

القسم الثَّاني: أن تَكُون الزيادةُ غير متميزة، ومِثَال ذلك الطُّمأنِينة في الرُّكوع، فالوَاجِب في الطُّمأنينة هو أدنى طُمأنينة، فلو زاد الإِنسان، وأطال الرُّكوع، فهنا قد زاد على الوَاجِب، فهذه الزيادة قَال عنها القاضي رَحَمَهُ اللَّهُ: إنها واجِبة، بمعنى أنَّه يُثاب عليها ثوابَ الوَاجِب؛ لعدم تميزها.

وقَال أبو الخطاب: لا، ما زاد على واجب الطُّمَأنينة، فإنه يُثاب عليه ثوابَ نَفْل، لا ثوابَ واجبِ.

فإذا قَال قائل: هل هناك فَرْقٌ بين ثواب الوَاجِب، وثواب النَّافِلة؟

وَخَالَفَهُ أَبُو الخَطَّابِ، وَالْفَضِيلَةُ وَالْأَفْضَلُ كَالمَنْدُوبِ[١].

وَ مَحْظُورٌ: وَهُوَ لُغَةً المَمْنُوعُ، وَالْحَرَامُ بِمَعْنَاهُ، وَهُوَ ضِدُّ الوَاجِبِ[٢]،.....

قُلْنا: نَعم بينها فَرْقٌ، فثواب الوَاجِب أكثرُ مِن ثواب النَّافِلة، عَكس ما يظنه العوامُّ مِن أَنَّ النَّفْلَ أفضلُ مِن الوَاجِب، فالوَاجِب لا بُدَّ لك منه، ما لك فَضْل، والنَّافِلة لك فَضْل؛ لأنَّك زدت، وهذا غلط؛ ثواب الوَاجِب أعظمُ مِن ثواب المنْدُوب المُستَحب، والدَّليل قوله تَعَالى في الحديث القدسي: «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلِيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ» (۱)، ومِثَال رَجل ضحّى ببعير، وَكَانَ قَدْ نَذَرَ أَنْ يَذبح شاةً أُضْحِيَّةً، فَضَحَّى ببعير، فا الوَاجِب مِنْ هَذَا البعير سُبعه، أو كُلُّه، فعلى يذبح شاةً أُصْحِيَّةً، فَضَحَّى ببعير، فا الوَاجِب مِنْ هَذَا البعير سُبعه، أو كُلُّه، فعلى قَوْلِ القَاضِي يُثاب على البَعير كله ثواب الوَاجِب، وعلى قَوْلُ أَبِي الخطاب يُثاب على سُبعه فقط ثواب الوَاجِب، وعلى قَوْلُ أَبِي الخطاب يُثاب على سُبعه فقط ثواب الوَاجِب، والباقي ثوابَ النَّافِلة.

فإذا قَال قائل: هذا خلافٌ لفظيٌّ، وَلَا فَائِدَةَ فِيهَ، قُلْنا لا، لَيْسَ لَفْظِيَّا، بل هو خلاف حقيقيٌّ، والفَائِدةُ عِظَمُ الثواب؛ لأنَّ الثواب الـوَاجِب أعظمُ مِن ثـواب السُّنة.

[۱] قَال: «وَالْفَضِيلَةُ وَالْأَفْضَلُ كَالمَنْدُوبِ»، يُقَال: هذه فَضِيلة، كقولك: هذا مَندوب.

[۲] المَحْظُورُ -لغة-: الممنوع، وبالضاد المحضور مِن الحُضور، أي المُشاهَدة، يَعْني حَضَرَ فُلان وشاهدناه، لكِن (محظُور)، بالظاء المُشَالة يَعْني الممنوع، يقول: «وَالحَرَامُ بِمَعْنَاهُ، وَهُوَ ضِدُّ الوَاجِبِ»، أي في التعريف ما يُعاقَب عَلَى فِعْلِهِ، ويُثَاب على تَرْكِه، هذا تعريفٌ للحَرام، أو للمَحْظُور بالحُكم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم (٢٥٠٢).

### وَيُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ، وَيُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ [١].

[1] أما تعريفه بالحدِّ فيُقال: ما نهى الشَّارع عنه على سبيل الإلزام بالتَّرْكِ، فقولنا: ما نهى عنه، خَرَجَ به الوَاجِب والمندُوب والمباح على وجهِ الإلزام بالتَّرْك، وخرج به المكرُوه، وحُكمه: يُعاقَب عَلَى فِعْلِه، والمراد بـ "يُعَاقَبُ»، يَسْتَحِقُّ العقاب، ولا نجزم بأنه يُعاقَب لقوله تَعَالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النِّسَاء: ٤٨]، فكلمة (يُعاقَب) بأنه يُعاقَب لقوله تَعَالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النِّسَاء: ٤٨]، فكلمة (يُعاقَب بمعنى: يستحق العقاب، ﴿وَيُغَابُ عَلَى تَرْكِهِ»، والوَاجِب يثاب عَلَى فِعْلِه، ويُعاقَب على تركه، فإذن لا يُمكن أَنْ يَكُونَ الشيْءُ واجبًا حرامًا في آنٍ واحد مِن جِهةٍ واحدة ويُتاب على تركه، والحرام يُعاقب عَلَى فِعْلِه، ويُعاقب على تركه، والحرام يُعاقب عَلَى فِعْلِه، ويُعاقب على تركه، والحرام يُعاقب عَلَى فِعْلِه، ويُعاقب على تركه، والخرام يُعاقب عَلَى فِعْلِه، ويُعاقب على تركه، والخرام يُعاقب عَلَى فِعْلِه، ويُعاقب على تركه، فالوَاجِب ضِدُّ الحرام، والضِّدَّان لا يجتمعان، فلَلا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الشيْء حرامًا؛ لأنَّ الوَاجِب ضِدُّ الحرام، والضِّدَّان لا يجتمعان، فلَلا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الشيْء الوَاجِب ضِدُّ الحرام، والضِّدَّان لا يجتمعان، فلَلا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الشيْء الوَاجِب ضِدُّ الحرام، والضِّدَّان لا يجتمعان، فلَلا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الشيْء الوَاجِب ضِدُّ الحرام، والصِّدُ لِأَنَّهُ لَا يمكن أَن يُجْمَع بين الضدين.

هذا لَيْسَ على إطلاقه في الواقع؛ لأنَّ تارِكَ المحظور يَنْقَسِمُ إِلَى أربعة أقسام:

القِسم الأوَّل: أن يترُكه؛ لأنَّه لم يَطْرَأُ على قلبه إطلاقًا، كإِنسانٍ لم يشرب الخَمْر؛ لأَنَّه ما طرأ على قلبه أن يشرب الخَمر، فهذا لا يُثاب، ولا يُعَاقَب، فهذا لم يكُنْ منه شيء يقتضى العقابَ، أو الثواب.

الثَّاني: مَن تَرَكَ المحظور مخافةً مِن الله، وتعظيًا لله، فهذا يُثاب عليه، لما ثَبَتَ في الصَّحيح: «مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً»(١).

الثَّالث: أن يترُك المحظور عجزًا عنه، دُونَ القِيام بِفِعْلِه أصلًا، ما هَمَّ بالفِعْل؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب من هم بحسنة أو بسيئة، رقم (٦١٢٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب إذا هَمَّ العبد بحسنة كُتبت، رقم (١٣١).

لأنَّه عاجِزٌ، فهذا يُعَاقَبُ عُقوبة الفاعل بالنِّية.

والرَّابع: مَن تَرَكَ المحظور عجزًا عنه مع فِعله الأسْباب الَّتي يَصِلُ بها إلى المحظور، لكِنْ عَجَزَ، كَمَنْ وَضَعَ سُلَّمًا على جدار شخصٍ ليسرقَ بيتَه، وحين كان على السُّلَم سَقَطَ السُّلَم، فهذا يُعاقَب عُقوبَةَ الفاعل، دليلُه قوْل النَّبِيِّ -صلى الله عليه وَعَلَى السُّلَمَ اللهُ عليه وَعَلَى اللهُ عَلَيه وَسلم -: «إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالمَقِتُولُ فِي النَّارِ»، قالوا: فَمَا بَالُ المَقْتُولِ؟ قَال: «لِأَنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ» (١٠).

إذن فإطلاق المُؤلّف رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَيُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ»، لَيْسَ جَيِّدًا، لِمَا قُلْنا مِن التفصيل في ذلك.

فإذا سأل سَائِلٌ: ما الفَرْقُ بين القِسم الثَّالث والرَّابع؟

نَقُول: الفرق بينهما يتَّضِح من هذا المثال: رَجلٌ فقير يُشاهد رَجُلًا غنيًّا يشتري بهاله الخمور ويشربها، ويَبذل مالَه في القِهار، ويتعامل بالرِّبا، فيقول هذا الفقيرُ: لو أن لي مالَ فُلان لَعَمِلْتُ مِثْلَ عَمَلِ فُلان، فهنا تمنّى ولم يفعل، قَال النَّبيُّ ﷺ: «فَهُمَا فِي الوِزْرِ سَوَاءٌ» (٢).

أما الرَّابع فقد فعل الأسْباب، وحاول أن يشرب الحَمْر، ذَهَب إلى الخَمَّار، وطلب منه أن يبيعَ له خمرًا -ولو بالدَّيْن- لكِنْ عَجَزَ، فالعُقوبة سواء، كما دَلَّ عليه حديث القتل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب ﴿ وَلِن طَآلِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقَّنَـٰتَلُواْ فَأَصَّلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ [الحجرات:٩]، رقم (٣١)، مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، رقم (٢٨٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد، باب النية، رقم (٢٢٨).

## فَلِذَلِكَ يَسْتَحِيلُ كَوْنُ الشَّيْءِ الوَاحِدِ بِالْعَيْنِ وَاجِبًا حَرَامًا [1].....

وإذا سأل سَائِلٌ: عن أن بعض العُلَماء يقولون: إن المُندُوب غير مأمور به لقوله تَعَالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ آمَرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتَنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴾ [النور:٦٣]، فهَلْ المُندُوب مأمورٌ به، وتاركه لا يُعاقَب؟

نَقُول: بل قد يُعاقَب، وفي الآية المأمور الَّذي لم يَدُلَّ الدَّليل على أنَّه نفْل، وقد استدل بها مَن قَال: إِنَّ الأَصْلَ في الأَمْر الوُجوب.

وإذا سأل سَائِلٌ: بها أَنَّ ثواب الوَاجِب أفضلُ مِن ثواب المنْدُوب، فهَلْ نَقُول لشخص أراد أن يتطوَّع للصَّلاة: انْذُرْهَا حتى يكون لك أجرُ الوَاجِب؟

الجواب: لا نَقُول له: انْذُرْها، وأَوْفِ بِنَذْرِك، كيف والنبيُّ ﷺ بَمَى عن النذر، والمراد بالوَاجِب الوَاجِبُ شرعًا، ولهذا قَال: «أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ»(١)، والنذرُ فَرَضَهُ الإِنسانُ على نفْسه.

وإذا سأل سَائِلٌ: عَن رَجل هَمَّ بالمعصية، وما تكلم بها، فهَلْ يأثم على تفكيره؟ الجواب: المهم إذا أراد، فهذا يُنظر: فإذا تَركَهَا لله أُثِيب، أمَّا إِذَا كَانَ يُحدِّث نفسَه: هل أذهبُ، هل أفعلُ، لكِنه لم يجزم على شيْء، فلا شيْءَ عليه، ولا شيْءَ له، لكِن الإعراض عن هذا أحسنُ.

[1] قَال اللَّوْلَف رَحِمَهُ اللَّهُ فِي المحظور: "يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ، وَيُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ، فَلِلْكَ يَسْتَحِيلُ كَوْنُ الشَّيْءِ الوَاحِدِ بِالْعَيْنِ وَاجِبًا وَحَرَامًا»؛ لأَنَّك إذا قلت: هذا واجب، فهذا يَعْني أنَّه لَيْسَ حرامًا، وإذا قلت: هذا حرامٌ، فهذا يَعْني أنَّه لَيْسَ واجبًا، أمَّا أن يُقَال: هذا واجبٌ حرامٌ، فالوَاجِبُ: ما يُثاب عَلى فِعْلِهِ، ويُعاقَب على تركه، والحرام: ما يُثاب على تركه، ويُعاقَب على تركه، والحرام: ما يُثاب على تركه،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم (٢٥٠٢).

كَالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ المَغْصُوبَةِ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، وَعِنْدَ مَنْ صَحَّحَهَا النَّهْيُ إِمَّا أَنْ يَرْجِعَ إِلَى ذَاتِ المَنْهِيِّ عَنْهُ، فَيُضَادُّ وُجُوبَهُ [١]،......

مثاله: الصَّلاة في الدار المغْصُوبة في أَصَحِّ الرِّوايَتَيْن، أفاد المُؤلِّف رَحَمُهُ اللَّهُ أن الصَّلاة في الأَرْضِ المغْصُوبة لا تَصِحُّ، وأن في المسألة خلافًا، لكِنْ هذا الَّذي يرى أنَّه أصح الرِّوايَتَيْن يَعْني عن أحمدَ رَحَمُهُ اللَّهُ فالصَّلاة لا تصِحِّ إذا صلى في أرضٍ مغْصُوبة، مِثَال ذلك: رَجُلُّ احْتَلَّ بيتَ إِنسان، وهذا البيت مُغلَق لَيْسَ فيه أحد ساكن، فجاء إِنسانٌ آخَرُ، واحتَلَّ البيت، فقال صاحب البيت: اخرُج، فقال: لا، لن أخرج، البيت ليْسَ فيه أحد، فصلى فيه، فصلاتُه –على المذهب عيرُ صحيحة؛ لأنَّ بقاءه في البيت حرامٌ، سواء بَقِيَ للصَّلاة، أو لغير الصَّلاة، فإذا بقي للصَّلاة، صارت هذه الصَّلاة حرامًا مِن وجهٍ، وواجِبةً مِن وجهٍ آخَرَ، وهذا مستحيل، فنُغَلِّب جانبَ الحَظْر، فنقول: الصَّلاةُ غيرُ صحيحة، هذا تقرير المسألة.

والصَّحيح أن الصَّلاة صحيحة، لإنْفِكَاكِ الجِهة؛ لأنَّ الإِنسان مأمورٌ بأن يُصَلِّي في أي مكانٍ، ومأمور بأن يَتَخَلَّص مِن المغصوب عن أي عَمَلٍ، صلاةٍ، أو غير صلاةٍ، فاختلفت الجهة، والنَّهيُ لم يَرِدْ عن الصَّلاة في المغصوب، بل ورد عنِ الغَصْب، فلو كَان وفَرْقٌ بين أن يَرِدَ النَّهيُ عن الصَّلاة في المغصوب، والنَّهي عن الغَصْب، فلو كَان النصُّ: لا تُصلوا في أرضٍ حرام، أو في أرضٍ مغْصُوبَة، فلو صلى فيها، فالصَّلاة حرامٌ وباطلة؛ لأنَّ هنا اجتمع الحلال والحرام في آنٍ واحد، فصارت هذه الصَّلاة الآن منهيًا عنها، ومأمورًا بها، وهذا مستحيل، فالقول الرَّاجح أنها صحيحة، لكِنّ ممُكْثة في الأَرْض المغْصُوبَة بغير إذن صاحبها حرام.

[1] قَال: «وَعِنْدَ مَنْ صَحَّحَهَا النَّهْيُ إِمَّا أَنْ يَرْجِعَ إِلَى ذَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، فَيُضَادُّ وُجُوبَهُ»، ومعْلُوم أَنَّه إِذَا كَانَ النَّهي راجعا إِلَى ذَاتِ المَنْهِيِّ عَنْهُ، فهذا ضد الوُجوب، إذن كيف يكون الشيْء واجبًا حرامًا في وقتٍ واحدٍ. أَوْ إِلَى صِفَتِهِ، كَالصَّلَاةِ فِي الشُّكْرِ وَالْحَيْضِ، وَالْأَمَاكِنِ السَّبْعَةِ، وَالْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ[1]، فَسَمَّاهُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَاسِدًا.

وَعِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ مِنَ القِسْمِ الأَوَّلِ، لِأَنَّ المَنْهِيَّ عَنْهُ نَفْسُ هَذِهِ الصَّلَاةِ، وَلِذَلِكَ بَطُلَتْ، أَوْ لَا إِلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا كَلُبْسِ الْحَرِيرِ،.......

[1] «أَوْ إِلَى صِفَتِهِ، كَالصَّلَاةِ فِي السُّكْرِ وَالحَيْضِ، وَالْأَمَاكِنِ السَّبْعَةِ، وَالْأَوْقَاتِ الخَمْسَةِ»، إِلَى آخِرِه، وأَمَّا أَن يعود إلى المنهيِّ عنه، أو إلى صفته، أو لا إِلَى واحدٍ منها، فالمنهيُّ عنه: مِثل لو قَال لك: أتصومُ يومَ الجمعة، فصُمت فالصيامُ باطِلٌ؛ لأنَّه عاد إلى ذاته، أو إلى صفته: كالصَّلاة في الحَيض، والأماكنِ السَّبْعة، والأوقاتِ الخمسة، فسَمَّاهُ أَبُو حَنِيفَةَ فاسدًا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِن القِسم الأوَّل.

وظاهر كلام المُؤلّف أن أبا حنيفة يُسمِّيه مُجزئًا وصحيحًا، وعندنا لا يُجزئ، ولكِننا نناقش المُؤلّف في كلامه، الصَّلاة في الشُّكر: قَال المُؤلّف: إنه عائدٌ إلى صِفَتِه، يقول تَعَالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّكَلَوٰةَ وَأَنتُم سُكَرَىٰ ﴾ [النِّسَاء:٤٣]، فهو عائد إلى ذَاتِ العِبادَة، فإذا صلى وهو سكرانُ، فلا شَكَّ أن صلاتَه باطلة؛ لِعَدَمِ القَصْدِ.

والنَّهيُ واردٌ على ذات العِبادَة -الصَّلاة في الحيض- فصلاة المرأة وهي حائض باطلة؛ لأنَّ النَّهي واردٌ على ذات العِبادَة، والصَّلاة في الأماكن السَّبعة أيضًا باطلة؛ لأنَّ النَّهي عائد إِلَى ذَاتِ خُصوص هذه الأماكن.

الصَّلاة في الأوقات الخمسة: مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، ومِن طُلُوعِ الشَّمْسِ، ومِن طُلُوعِ الشَّمْسِ حتى تَبْلَ الغروب، الشَّمْسِ حتى ترتفع قِيدَ رُمْح، وحتى تزول، وبعد صلاة العصر، حتى قَبْلَ الغروب، وبعد ذلك إلى أن تَغْرُب، فالصَّلاة في الأوقات الخمسة نَقُول باطلة؛ لأنَّ النَّهي عائد إِلَى ذَاتِ العِبادَة، إلا ما كَان له سبب.

فَإِنَّ الْمُصَلِّيَ فِيهِ جَامِعٌ بَيْنَ القُرْبَةِ وَالمَكْرُوهِ بَالجِهَتَيْنِ فَتَصِحُّ [1].

وَمَكْرُوهُ، وَهُوَ ضِدُّ المَنْدُوبِ<sup>[٢]</sup>: مَا يَقْتَضِي تَرْكُهُ الثَّوَابَ، وَلَا عِقَابَ عَلَى فِعْلِهِ، كَالمَنْهِيِّ عَنْهُ نَهْيَ تَنْزِيهٍ.

[1] انتهينا مِن المحظُورات، وَبَيَّنَا أَن النَّهِيَ إِذَا عَادَ إِلَى ذَاتِ العِبَادَة فَهُو مُبْطِلٌ لَمَا، وإِنْ عَادَ إِلَى مَكَانَهَا فَهُو مُبطل لَمَا أَيضًا، إِنْ نُصَّ عليها، وإلا فلا تَبْطُل، فالصَّلاة في الأَرْض المغْصُوبَة –على القَوْل الرَّاجح – صحيحة، والصَّلاة في المقبرة عَيرُ صحيحة، والفرقُ أَن الصَّلاة في المقبرة منهيٌّ عنها، والصَّلاة في الأَرْض المغْصُوبَة ما وردَ النَّهِيُ عنها، لكِن وَرَدَ النَّهِيُ عن الاستيلاء على مال الغير، فالجهةُ مُنْفَكَّةُ، هذا هو الضابط.

[۲] أما المَكْرُوهُ، فيقول: «ضِدُّ المَنْدُوبِ»، فلنُعَرِّفْه لُغةً أَوَّلًا فنقول: المَكْرُوه هو المُبْغَض، كَرِهْتُه وأبغضتُه معناهما واحدٌ في الشَّرع ضِدُّ المُنْدُوب.

إذن نَعُودُ للمندوب فنقول: هو ما يَقْتَضِي النَّوَابَ عَلَى الفِعْلِ، لا العِقَابَ عَلَى النَّوَابَ عَلَى التَّرْكِ، لا العقابَ على الفِعْل، وهذا تعريفٌ له بالحُكم.

وقد ذُكُرْنَا أَنَّ الفُقهاء يستعملونه، وأنَّ أهْل الكلام ينتقدونه، ويقول أهْل الكلام: عَرِّفْ بالحَدِّ أَوَّلًا، ثُم احْكُم، وأن ترتيب أهْلِ الكلام أحسنُ مِن ترتيب الفُقهاء، بمعنى أن نَتَصَوَّرَ الشيْءَ أَوَّلًا، ثُم نحكم عليه، فنتصور أَوَّلًا ما هو المطلوب، ثُم نحكم عليه، فالمكرُوه على تعريف المناطِقَة، وأهْل الكلام: هو ما نُهِيَ عنه لا على سبيل الإلزام بالتَّرك، فخَرَجَ بقولنا: «ما نُهِيَ عنه» ثلاثةُ أشياءَ: الوَاجِبُ، والمنْدُوب، والمباح، وخرج بقولنا: «لا على سبيل الإلزام بالترك» المحرَّمُ، وخرج بقولنا: «ما نُهِيَ عنه» مسألةٌ مُهمة، وهي أن تارك المُستَحبّ لَيْسَ بواقع في المَكْرُوه؛ لأنّه لم يَتُرُكُ

ما نُهِيَ عنه، فتركُ المُستَحبّ لا يَعْني الوقوعَ في المَكْرُوه.

وهذه مسْأَلَةٌ قد تخفى على بعض النَّاس، يقولون: أنتم تقولون في المَكْرُوه: ما أُثِيب تاركُه، ولم يُعاقَب تاركُه، فإذا تَركُهُ، لم يقع فيها نُهِيَ عنه. تَركَهُ، لم يقع فيها نُهِيَ عنه.

وعليه، فلو أن الإنسان قال في الرُّكوع: سبحان ربي العظيم، ثُم رفع، فقد تَرَكَ مستحبًّا، لكِنْ لا يَلزم مِن تَرْكِ المُستَحبِّ الوقوعُ في المَكْرُوه؛ لأنَّ المَكْرُوه منهيُّ عنه، لكِن لا على وجهِ الإلزام بالتَّرك، لأنَّ بعض النَّاس يظنون أن الإنسان إذا ترك مستحبًّا، فقد وقع في مكروهٍ، وذلك لَيْسَ بصحيحٍ، لكِننا قُلْنا: ما يقتضي تركه الثواب في باب المحرَّم؟

قُلْنا: في هذا تفصيلٌ، فتاركُ المَكْرُوه إذا تَركَهُ وهو لـم يطرأ على باله إطلاقًا، فليس له ثوابٌ، بل هو كفاعِله تاركه مع نيته، لكِن ما سُعِيَ في تحصيله، على كلِّ حالٍ لا يُثاب على ترك المَكْرُوه، إلا إذا تَركَهُ لله عَرَّفَجَلَّ، ولا عِقَابَ عَلَى فِعْلِهِ، كالمنهيِّ عنه نَهْيَ تنزيهٍ، فإنه مكروه، هذا في اصْطِلاح الفُقَهاء.

لكِنْ في القُرْآن الكريم والسُّنة يأتي المَكْرُوه على غير هذا الوجه، فيأتي في أشدِّ المُحرَّمات تحذيرًا، فالشِّركُ مكروهٌ عند الله، بدليلِ قولِه تَعَالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا نَعْبُدُوۤا إِلَاۤ إِلَىٰ أَن قَال -: ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَيِكَ إِلَآ إِلَىٰ أَن قَال -: ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَيِكَ مَكُرُوهًا﴾ [الإسراء:٣٣ - ٣٨]، وفي قِراءَةٍ «سَيِّئَةً» في كراهةُ تحريم.

<sup>(</sup>١) السبعة في القراءات (ص: ٣٨٠).

وتأي الكراهة بترك المُستَحب، مثل قوْل النَّبِيِّ ﷺ لمن سَلَّمَ عليه، ولم يَرُدَّ عليه السلامَ حتى تَيَمَّم -: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ»(١)، معنى: «كرهتُ» هنا: أحببتُ ألَّا أذكُر الله، وليس المعنى أنّ مَن لَيْسَ طاهرًا، فإنه يُكرَهُ أن يَذْكُرَ الله، فالكراهةُ هنا ليْسَت كراهةَ تحريم، ولا كراهةَ تنزيه، بل المعنى: أحببتُ ألَّا أذكُر الله إلا على طُهْر، وفَرْقُ بين أن أقولَ: كرهتُ، وبين أن أقولَ: أحببتُ ألَّا أذكُر.

والدَّليل على أن هذا هو المراد حديثُ عائشةَ: «كَانَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وَعَلَى اللهِ عليه وَعَلَى اللهِ عليه وَعَلَى اللهِ وسلم - يَذْكُرُ اللهُ عَلَى كُلِّ أَحْيانِهِ (())، لا يَمْنَعُهُ شيْءٌ، وحديث علي رَضَالِيَهُ عَنْهُ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَأْتِي الحَلَاءَ، فَيَقْضِي الحَاجَةَ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَأْكُلُ مَعَنَا الحُّبُزُ وَاللَّحْمَ وَيَقْرَأُ القُرْآنَ، وَلَا يَحْجُبُهُ - وَرُبَّمَا قَال: ولَا يَحْجُزُهُ - عَنِ القُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا الجَنَابَةُ (()). والقُرْآن من أفضل الذِّكر، ولا يمنعه عنه إلا الجَنَابة.

إذن فالكراهةُ هنا لا يُراد بها كراهةُ التنزيه، ولا كراهة التَّحريم، وقَلَّ مَن ينتبه لِذَلك، حتى كلام العُلَهاء، ما رأيت فيه الإشارة إلى هذا، وحتى أنا أيضًا لم يُفْتح عَلَيَّ لا قريبًا أنَّ المَكْرُوه قد لا يَعْني المَكْرُوه الاصْطلاحي، ولا الشَّرعي، وإنَّها المراد نفيُ المحبة، فقوله: «إنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إلَّا عَلَى طُهْرٍ»، أي أحببتُ ألَّا أذكرَ الله إلا على طهور، بدليل أن الرَّسول ﷺ كَان يذكر الله تَعَالى دائبًا وهو على غير طهارة في كُلِّ أحيانه، وكان لا يمنعه عن القُرْآن شيْءٌ إلا الجنابة.

وبهذا عرفنا أن المَكْرُوه يُطلَق على إطلاقاتٍ ثلاثة:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب أيرد السلام وهو يبول، رقم (١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، ومسلم: كتاب الحيض، باب ذكر الله تَعَالى في حال الجنابة وغيرها، رقم (٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه: كتاب التيمم، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، رقم (٥٩٣).

كراهة التنزيه: وهو اصْطِلاح الفُقَهاء.

وكراهة التَّحريم: وهو الَّذي يأتي في القُرْآن والسُّنة.

وكراهة عدم فِعل المُستَحبّ: وَهُوَ الَّذي جاء في الحديث: «كَرِهْتُ أَنْ أَذْكرَ اللهَ إِلا عَلَى طُهْرِ».

ولْنَذْكُرْ أَمثلةً للمكروه، مِثل النَّهيِ عن الشرب قائمًا، والدَّليل أن النبيَّ ﷺ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ

وكذلك أيضًا قوله ﷺ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الكَلْبِ» (٢)، وكذلك الالتفات في الصَّلاة، ما لم يكُنْ بجميع الجسم (٢)، النوم قبل العشاء (٤)، فهذه كلّها كراهة شرْعيَّة، وليْسَت ذاتية ككراهة أكلِ الضَّبِّ (٥)، ونحن يُكرَه لَنَا أَنْ ننامَ قبل العِشاء إلا للضرورة.

وأما قتلُ الحيواناتِ المسكوت عنها، الَّتي لم يُؤمر بقتلها، ولم يُنه عنه، نَقُول: هذا مسكوتٌ عنه، فبعضُ العُلَماء كَرِهَ ذلك؛ لأنَّها تُسبِّح لله، ويَصِتُّ أن يقتل الإنسان مَن يُسَبِّح الله بِدُونِ سبب، ولذا فالمسألة تحتاج لتوقف؛ لِأَنَّ اللهَّ تَعَالى سكت عنها.

والخلاصة أن المَكْرُوهات كثيرةٌ جدًّا، ومنها الصَّلاة، ففيها مكروهاتٌ كثيرة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائمًا، رقم (٢٠٢٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب لا يفترش ذراعيه عند السجود، رقم (۸۲۲)، ومسلم:
 كتاب الصلاة، باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض، رقم (٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٢٦٥، رقم: ٧٥٨٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب ما يكره من النوم قبل العشاء، رقم (٥٦٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: كتاب الهبة، بَابُ قَبُولِ الهَدِيَّةِ، رقم (٢٤٣٦)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب، رقم (١٩٤٦).

وَمُبَاحٌ وَالْجَائِزُ -وَالْحَلَالُ بِمَعْنَاهُ- وَهُوَ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِهِ ثَوَابٌ، وَلَا عِقَابُ [1]. وَقُدِ اخْتُلِفَ فِي حُكْمِ الأَعْيَانِ المُنْتَفَع بِهَا قَبْلَ الشَّرْعِ:

[1] يقول: «وَمُبَاحٌ وَالجَائِزُ وَالحَلَالُ بِمَعْنَاهُ»، المباح في اللَّغة: المُعْلَن، والجائز وَالحَلَالُ بِمَعْنَاهُ «وَهُوَ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِهِ، وَالحَلَالُ بِمَعْنَاهُ ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ [البقرة:٢٧٥]، أي أباحَهُ، «وَهُوَ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِهِ، وَالْحَبَانُ وَلَا عِقَابٌ»، هذا تعريفٌ بالحُكم.

وتعريفه بالحَدِّ: هو مَا لَا يَتَعَلَّقُ به أمرٌ، ولا نهيٌ لِذَاتِه، يَعْني هو ما أُمِر به لِذَاتِه، ولا نهي عنه لِذَاتِه، لكِن قد يكون مأمورًا به إِذَا كَانَ وسيلة لمأمور به، وقد يكون منهيًّا عنه، إِذَا كَانَ وسيلةً إلى منهيًّ عنه، وأمثلتُه كثيرةٌ، ولو لم يكُنْ مِن أمثلته إلا أنَّ الأصلَ في غير العِبادات الحِلُّ، فكل شيْء حلال إلا في العِبادات، فالأصلُ المنع والحَظرُ إلا بدليل، وما عدا العباداتِ فالأصلُ فيه الحِلُّ.

كلّ شيْء مِن أعيانٍ، أو أعمالٍ، أو غيرها، الأصلُ فيها الحِلُّ، إلا ما دل الدَّليل على منعه وهو كثير جدَّا، فالمأكولات والمشروبات والملبوسات، والمسكونات والمنكوحات، وغيرها، الأَصْل في كلّ ذلك الحِلُّ، لكِن الأصلُ في الجِماع التحريمُ، إلا إذا عُقد عليها بِعَقْدٍ، هذا ما دل الدَّليل على هذا.

والأصلُ في المأكولات مِن الحيوانات التَّحريم، إلا إذا ذُكِّيَت؛ لأنَّ هذا شرطُّ للحِلِّ.

[٢] هذا الخلاف في الواقع لا طائلَ تحته؛ لأنّه ما خلا وقتٌ مِن شَرْع إطلاقًا، ﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر:٢٤]، ففَرْضُ هَذِهِ المَسْأَلَةِ فرْضٌ جدليٌّ لا فائدة منه إطلاقًا، والعُلَهَاء ما سَوَّدُوا بياض كُتبهم بهذا الكلام فيه، يَعْني في وقتٍ مِن الأوقات لم يَخْلُ مِن شرعٍ، أبدًا، فقولهم: «المُنتَفَعِ بِهَا قَبْلَ الشَّرْعِ»، غير وارد، ولو قَالوا قَبْلَ العَلْم بالشَّرع لصَحَّ؛ لأنّنا قد لا نعلم بالشَّرع.

ولكِن القاعدة في هذا تُغنينا عن هذا الخلاف الَّذي لا طائلَ تحتَه، وهي أن الأَصْل في جميع الأشياء الحِلُّ مِن أعيانٍ وأقوالٍ وأفعالِ ومعاملات وغيرها، إلا ما قام الدَّليل على منعه، وعلى هذا، لو وجدنا حيوانًا طائرًا، أو زاحفًا، فذبحناه وأكلناه، فهذا يجوز، بناءً على الأصل؛ لِأَنَّ اللهُ قَال: ﴿هُوَ اللَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الأَرْضِ فَهذا يجوز، بناءً على الأصل؛ لِأَنَّ اللهُ قَال: ﴿هُو اللَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الأَرْضِ فَقول: هذا حلال.

ولو قَال قائل: فها يُدريك أن الله أحلَّه؟ نَقُول: عَلِمْنَا مِن قَوْل اللهِ تَعَالى: ﴿ هُوَ اللهِ تَعَالى: ﴿ هُوَ اللَّهِ عَالَى: ﴿ هُو اللَّهِ عَالَى: ﴿ هُو اللَّهِ عَالَى: ﴿ هُو اللَّهِ عَالَى: ﴿ هُو اللَّهِ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَى: ﴿ هُو اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى الللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى الللّهُ عَلّ

وأيضًا لو تعاقد رَجلان عقْدَ شَرِكَةٍ، فالأصلُ الحِلُّ، وهذا العقدُ صحيحٌ إلا إذا دَلَّ الدَّليلُ أنَّه حرام، مِثل أنْ يشتمل على ضَررِ، أو جهالةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

ولنضرب مثالًا آخَرَ بإنسانٍ أراد أن يعملَ عملا رياضيًّا، فأتى بـ(سَيْكُل)، قوي شديد، لا يتحرك إلا بصعوبة؛ لأنَّه مثبت في الأَرْض، وقَال: أنا أعمل رياضة كلّ صباح، أُجْلِس على هذه الدرَّاجَة بدلًا مِن أن أَرُوح أَتَمَشَّى، وأضرِب البلادَ طُولًا وعرضًا، فنقول: لا؛ لِأَنَّ اللهُ يقول: ﴿هُو الَذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِمٍا ﴾ [الملك: ١٥]؛ لطلب الرِّزق، ولهذا قَال: ﴿وَكُلُواْ مِن رِّزَقِهِ عَهُ.

فالحاصل أن جميع الأَعْمال، وجميع الأَقْوال، وجميع العقود، وجميع الأعيان، الأصلُ فيها الحِلُّ إلا شيئًا واحدًا، وهو الطَّريق إلى الله عَنَّفَجَلَّ وهو العِبادات، فهذا ليْسَ لَنَا أَنْ نضعَ طريقًا على أهوائنا، الطريقُ الَّذي وضعه الله للوُصول إليه، وهو الشَّرع، فهذا الأَصْل فيه التَّحريم والمنع، لقوْل النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ»(أ)، ولأنَّ الله أنكر على الَّذِين أخذوا تشريعات غيره: ﴿ أَمَ لَهُمْ شُرَكَكُوا أَمْ لَهُمْ شُرَكَكُوا أ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم:

فَعِنْدَ أَبِي الْحَطَّابِ وَالتَّمِيمِيِّ الإِبَاحَةُ، كَأَبِي حَنِيفَةَ، فَلِذَلِكَ أَنْكَرَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ الْحَظُرُ، وَتَوَقَّفَ الْمُعْتَزِلَةِ الْحَظُرُ، وَتَوَقَّفَ الْمُعْتَزِلَةِ الْحَظُرُ، وَتَوَقَّفَ الْحَرَزِيُّ وَالْأَكْثَرُونَ.

وَوَضْعِيَّةٌ [1]، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ:

أَحَدُهَا: مَا يَظْهَرُ بِهِ الحُكْمُ، وَهُو نَوْعَانِ: عِلَّةٌ: إِمَّا عَقْلِيَّةٌ، كَالْكَسْرِ لِلانْكِسَارِ[1].

شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [الشورى:٢١]، فافهموا هذه القاعِدَة النَّافعة.

[1] «وَوَضْعِيَّة»، قُلْنا: إِنَّ الأَحْكام الشَّرعية إما تَكلِيفيَّة، وقد مرت علينا، وهي خمسة، وإما وضعيَّة، وقد وضَعَ الشَّرع لها علاماتٍ على صحةٍ، أو فسادٍ، وليس للمكلَّف فيها أثرٌ، فالشَّرع وضع شُروطًا وأركانًا وأسبابًا وواجبات وممنوعات، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، هذه إلى الشَّرع، والتكليفات -الأَحْكام التَّكليفيَّة- تتعلق بأفعال العبد التَّي يفعلها: واجب، محرم، مندوب، مكروه، مباح، أما الوضعية فهي: ما وضعه الشَّرع علامةً على صحة أو فساد.

[٢] «وَهِيَ أَرْبَعَةُ: أَحَدُهَا: مَا يَظْهَرُ بِهِ الحُكْمُ»، أي ما يظهر بسببه الحُكم ويتبين، «وَهُوَ نَوْعَانِ: عِلَّةٌ: إِمَّا عَقْلِيَّةٌ، كَالْكَسْرِ لِلانْكِسَارِ»، لا شَكَّ يترتب عليه الكسر عقلًا، لا يُمكن انكسارٌ إلا بِكَسْرٍ، وهذا أمرٌ عقلي، لكِنّ المُؤلّف لا يريد أن يقول هذا مِن الأُمور الشَّرعية، يريد أن يبين العِلّة بقطع النظر عن كونها علة شرْعيّة، أو علة عقلية، أو علة عقلية، فالكسر للانكسار هو علة عقلية، إذ لا يوجد انكسار إلا بكسر.

كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨).

أَوْ شَرْعِيَّةٌ، قِيلَ: إِنَّهَا المَعْنَى الَّذِي عَلَّقَ الشَّرْعُ الحُّكْمَ عَلَيْهِ<sup>[١]</sup>، وَقِيلَ: البَاعِثُ لَهُ عَلَى إِثْبَاتِهِ، وَهَذا أَوْلَى<sup>[٢]</sup>.

وَسَبَبٌ [٣]: وَقَدِ اسْتَعْمَلَهُ الفُقَهَاءُ فِيهَا يُقَابِلُ الْمُبَاشِرَ، كَالْحَفْرِ مَعَ التَّر دِيَةِ [1].

[1] وأما في الشَّرع يقول: «أَوْ شَرْعِيَّة»، هذه مقابل قوله: «عَقْلِيَّة»، وهذا هو الَّذي نبحث فيه، «قِيلَ: إِنَّهَا المَعْنَى الَّذِي عَلَّقَ الشَّرْعُ الحُكْمَ عَلَيْهِ»، مثل إذا زالت الشمس فَصَلِّ الظُّهر، أو إذا مَلَكْت نِصابًا وجبت الزَّكاة، فهذا علَّق الشَّرعُ الحُكم عليه، إذن كلّ ما كَان سببًا للوجوب فهو علة شرْعيَّة، وقد مَثَلنا بمَثَلَين.

[۲] «وَقِيلَ: البَاعِثُ لَهُ عَلَى إِثْبَاتِهِ»، أي إثبات الحُكم، «وَهَذَا أَوْلَى»، فالشَّارع أوجب الزَّكاة لمُواساة الفقراء، فالعلة في وجوب الزَّكاة مُواساة الفقراء، وسَدُّ حاجاتهم، وعلى المعنى الأوَّل نَقُول: العِلَّة في وجوب الزَّكاة مِلْكُ النِّصاب.

والصَّواب أن يُقَال: العِلَّة هي السَّبَب الَّذي عَلَّقَ الشَّارع الحُّكم عليه، والحِكمة هي الغاية، أو المعنى الباعث على الحُّكم، سَمَّينا الأوَّل علة؛ لأنَّه قد لا يكُونُ له معنًى معقولًا.

فعلى هذا، فالحُكم الشَّرعي مَحْفُوفٌ بشيئين: سبب وغاية، فمِلْك النَّصَّاب سبب، ومصلحةُ الفقراء غاية، فنقول للأول: إنه علة، ونقول للثاني: إنه حكمة، فأوجب الشَّرع الزَّكاة؛ لِأَنَّ فِيهَا مواساةً، ومصلحةً عامَّة للمسلمين، كالجهاد في سَبِيلِ الله مثلا، لكِن يوجب الزَّكاة إذا ما مَلَك النَّصَّاب.

[٣] يقول: «وَسَبَب»، وهذا معطوف على قوله: «عِلَّة»، تبين أن العِلَّة نوعان: عقلية وشرعية، وكذلك ما يَظهر به الحُكم نوعان: علة وسبب.

[٤] قوله: «كَالْحَفْرِ مَعَ التَّرْدِيَةِ» مثاله: لو حَفَر إنسان حُفرَة، وجاء إنسان ووقف

وَقَعَ جَمِي (الرَّبِحِي (الْجَوِّدِي (سِلَتِي (الإِنْرِ) (الْبِرُودِي www.moswarat.com

# وَفِي عِلَّةِ العِلَّةِ، كَالرَّمْي فِي القَتْلِ لِلْمَوْتِ[1].

على هذه الحفرة، فجاء ثالث، ودفع الواقف على الحفرة فهات، فعندنا الآن مُتسبِّب ومُباشِر، فالمتسبِّب: الحافرُ للحفرة، والمباشر: المُردِّي الَّذي دفعه حتى سقط، فالضهان هنا على المباشِر، مَعَ أَنَّ الواقع الآن أن الموت حَصَل بالأَمْرين بالحفرة وبالتَّرْدِيَة، ولو كانت تَرْدِيَة بلا حُفرة ما مات، ولو كان حُفرة بلا تَرْدِية ما مات أيضًا، فالموت الآن حصل مِن مباشرةٍ وسبب، فإذا اجتمع مباشِرٌ ومسبب، فالضهانُ على المباشر، لكِن بشرط ألَّا يكون المباشر مما لا يُمكن ضهانه.

فإذا كَان مما لا يُمكن ضهانه، فالضهان على المتسبب، ومِثَال ذلك لو أن رَجلًا ألقى شخصًا بين يدي الأسد، فأكله الأسد، فالضهان على الرَّجل، وليس الأسد؛ لِأَنَّهُ لَا يمكن الضهان عليه، إذنِ الضهان على الرَّجُل الَّذي ألقاه بين يدي الأسد، وكذلك لو ألقى رجلٌ شخصا بين يدي محارِبين، فقتلوه في الحال، فالضهان على الرَّجُل، فالمحاربون لا يُمكن ضهانهم.

وأيضًا لو أن امرأةً أخرجتْ صَبِيَّها إلى الشَّارع يلعب وجاء صاحبُ سيارة فَدَهَسَه وهلك الولد، فالضهان على صاحب السيارة؛ لأنَّه مباشِر، وإذا اجتمع متسبِّب ومباشِر، فالضهان على المباشِر.

وهذا البحث مَفَادُه أن الأَحْكام التَّكلِيفيَّة خمسة، والوضعية أربعة: الأوَّل ما يظهر به الحُكم، وهي: العِلَّة -وهي إما عقلية، أو شرْعيَّة- وسبب.

[1] والفُقَهاء رَحَهُمُ اللهُ استعملوا السَّبَب في «عِلَّةِ العِلَّةِ، كَالرَّمْسِ فِي القَتْلِ لِلْمَوْتِ»، فقَالوا: سبب موت الإنسان الرمي، والحقيقة أن السَّبَب المباشِر هو القتل؛ لأنَّ الإنسان قد يرمي ولا يصيب، فالرميُ في الواقع عِلة العِلَّة، ومع ذلك قَال الفُقَهاء إنه سبب.

وَفِي العِلَّةِ بِدُونِ شَرْطِهَا، كَالنِّصَابِ بِدُونِ الْحَوْلِ [1].

وَفِي العِلَّةِ نَفْسِهَا، كَالْقَتْلِ لِلْقِصَاصِ<sup>[۲]</sup>، وَلِذَا سَمَّوُا الوَصْفَ الوَاحِدَ مِنْ أَوْصَافِ العِلَّةِ جُزْءَ السَّبَب.

[1] «وَفِي العِلَّةِ بِدُونِ شَرْطِهَا كَالنِّصَابِ بِدُونِ الحَوْلِ»، يَعْني واستعمله العُلَمَاء أي السَّبَب في العِلَّة، دون وجود الشَّرط، كالنَّصَاب بِدُونِ الحَوْلِ، يَعْني -مثلالو مَلَك إنسان نِصاب زكاة، والنِّصاب مئتا درهم إسلامي، لكِن لم يَتِمَّ الحَوْل، فلا تلزمه الزَّكاة؛ لفَقْدِ الشَّرط، وهو تمامُ الحَوْلِ، فأُطْلِق السببُ عند الفُقَهاء على وجود العِلَّة بِدُونِ شرطها.

[۲] «وَفِي العِلَّةِ نَفْسِهَا كَالْقَتْلِ فِي القِصَاصِ»، يَعْني واستعملوا السَّبَب في العِلَّةِ نَفْسِهَا، كَالْقَتْلِ لِلْقِصَاصِ، وعِلَّة القِصاص القَتل، كما قَال الله تَعَالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ﴾ [البقرة:١٧٨].

قَال: «وفي العِلَّةِ نَفْسِهَا، كَالْقَتْلِ لِلْقِصَاصِ»، ولِذَلك سَمَّوُا الوصفَ الوَاحِد مِن أوصاف العِلَّة جُزء السَّبَب، يَعْني إذا كانت العِلَّة مُركَّبة مِن شيئين فأكثر يُسمّى أحد هذين الشيئين جُزء العِلَّة، أو جزء السَّبَب.

هذه المباحث في الحقيقة مباحثُ مَنطقٍ، ويُغني عنها أن نقولَ: السَّبَب: كلُّ ما يَلزم مِن وُجُودِه الوُجودَ، ومِن عَدَمِه العَدَمَ. فهذا التعريف أوضحُ وأَبْيَنُ، ولا حاجة للتفصيل؛ كأن نَقُول: عِلة العِلَّة، وجُزء العِلَّة، وتَمَام العِلَّة، والعِلة بِدُونِ شرط، فلا داعيَ لكل هذا التطويل.

فالفَائِدة أن نَقُول: إنَّ السَّبَب هو ما يلزم مِن وجوده الوجود، ومِن عَدَمِه العَدَم. وبهذا يُفارق الشَّرط؛ لأنَّ الشَّرط لا يلزم مِن وجوده الوجود، فالوضوء شرطٌ

وَمِنْ تَوَابِعِهِمَا الشَّرْطُ<sup>[1]</sup>: وَهُوَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِهِ إِمَّا الحُكْمُ كَالْإِحْصَانِ لِلرَّجْمِ<sup>[1]</sup>، وَهُوَ شَرْطُ العِلَّةِ، كَالْإِحْصَانِ مَعَ الزِّنَا. وَيُفَارِقُ العِلَّةَ مِنْ حِيْثُ إِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الحُكْمَ مَعَ وُجُودِهِ.

لصحة الصَّلاة، لكِن هل يلزم كُلَّ مَن توضأ أن يصلي؟ بالطبع لا، ودُخول الوقت شرطٌ لصحة الصَّلاة، لكِنه سبب، إذ متى دخل الوقت لزمت الصَّلاة.

[1] قَالَ: «وَمِنْ تَوَابِعِهِمَا الشَّرْطُ»، يَعْني توابع العلةِ والسَّببِ الشرطُ، وَهُوَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِهِ إِمَّا الحُكْمُ، أو عَمَلُ العِلَّة، والمؤلف سوف يُقَسِّمُ الشَّرط كما قَسَّم السَّبَب، وسنُبيِّنُ ما هو الرَّاجِح.

[٢] يقول: «وَهُوَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِهِ إِمَّا الْحُكُمُ، كَالْإِحْصَانِ لِلرَّجْمِ»، فإذا زنى الإنسان وجب عليه إمَّا أَنْ يُجلد مئة جَلدة، ويُنفى سَنة، وَإِمَّا أَنْ يُرجم، فشرطُ الرَّجم الإحصانُ، يَعْني لا يَثْبُت حُكم الرجم إلا بشرط الإحصان، ولهذا يُسمى شرط الحكم «أَوْ عَمَلُ العِلَّةِ»، وهو شرط العِلَّة، كالإحصان مع الزنى، فالرجم إنَّما يَجِب بالإحصان مع الزنى؛ لأنَّه لو جامعَ الإنسانُ زوجته وهو مُحْصَنُ، لم يكُنْ عليه شيّء، لكِن لا بُدَّ مِن زِنِّى، ولا بُدَّ مِن إحصان.

[٣] فصار عندنا شرط الحُكم، وهو إذا ثبتت العِلَّة، وتوقف الشَّرط على شيْء سُمِّيَ هذا شرط الحُكم، وإذا لم تثبت العِلَّة فهذا يُسمى -كما قَال المُؤلِّف رَحِمَهُٱللَّهُ «عَمَلُ العِلَّةِ»، وهو الإحصان مع الزنى.

وخُلاصة كلام المُؤلّف أن الرَّجْم لا يثبت إلا بأمرين: هما الزنا والإحصان، فالإحصان شرطٌ للحُكم، يَعْني إذا وُجد زنًى بِدُونِ إحصانٍ، فلا رَجْمَ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ محصنًا، وأصلُ ثُبوت الحدهو الزنى؛ لأنَّه علة العِلَّة. وَهُوَ عَقْلِيٌّ: كَالْحَيَاةِ لِلْعِلْمِ، وَلُغَوِيٌّ: كَالْقُتَرِنِ بِحُرُوفِهِ، وَشَرْعِيٌّ: كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ [۱]

قَال: «وفي عِلَّةِ العِلَّةِ»، أي فيُفارق الشَّرط العِلَّة مِنْ حِيْثُ إنه لا يلزم الحُّكم مِن وجوده، وأما العِلَّة والسَّبب فيكزم الحُّكم بوجودهما، فالتعريف الهيِّن اللَّين الواضح البَيِّن هو أن نَقُول: الشرطُ هو ما يكزم مِن عَدَمِه العَدَمُ، ولا يلزمُ مِن وجوده الوجودُ، والشرطُ الوجودُ. فالفَرقُ بينه وبين السَّبَب هو أن السَّبَب يكزم مِن وُجودِه الوجودُ، والشرطُ لا يكزم مِن وجوده الوجودُ، والشرطُ لا يكزم مِن وجوده الوجودُ.

والفَرق كما مَثَّلنا أوَّلًا بزوال الشمس، فهو سبب لوجوب صلاة الظهر، والطَّهارَة شرط لصحتها، فلو أن الإِنسان صلى قبل الزوال، لم تَصِحَّ صلاتُه، وإذا صلى مُحْدِثًا لم تَصِحَّ صلاتُه؛ لأنَّ السَّبَب يَلزم مِن عَدمه العدمُ، والشرط يلزم مِن عَدَم العدمُ، لكِن لو تَطَهَّر قَبْلَ أَنْ تزول الشمس، فلا تلزمُه صلاة الظُّهر؛ لأنَّ الطَّهارَة شرط، وليْسَت سببًا.

[١] ثُم قَال في الشَّرط: «وَهُوَ عَقْلِيٌّ: كَالْحَيَاةِ لِلْعِلْمِ، وَلُغَوِيُّ: كَالْمُقْتَرِنِ بِحُرُوفِهِ، وَشَرْعِيُّ: كَالْطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ».

هذه أنواع الشَّرط: عقلي: كالحياة للعلم، أي مِن شَرط العِلْم أَنْ يَكُونَ الإِنسان حيًّا، فلا عِلْمَ بِدُونِ حياة؛ لأنَّ الميّت جَماد، وَلُغَوِيٌّ كَالْمُقْتَرِنِ بِالحُروف، إِن اجتهدَ التِلْميذُ نجح، فالشرط هنا الاجْتِهاد وهو لُغوي؛ لأنَّه مقترنٌ بحرف مِن حُروف الشَّرط، تقول: متى تَزُرْني أُكْرِمْك، هذا شرطٌ لُغَوي، وشرعي: كالطَّهارَة للصَّلاة، فمِن شُروط الصَّلاة الطَّهارَة، فلو صلى بغير طهارة، فلا صلاة له، لقوْل النَّبيِّ ﷺ: «لا يَقْبَل اللهُ صلاةً بِغَيْر طُهُور»(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم (٢٢٤).

وَالْمَانِعُ عَكْسُهُ، وَهُوَ مَا يَتَوَقَّفُ السَّبَبُ، أَوِ الْحُكْمُ عَلَى عَدَمِهِ [1].

فَهَانِعُ السَّبَبِ: كَالدَّيْنِ مَعَ مِلْكِ النِّصَابِ، وَمَانِعُ الحُكْمِ: وَهُوَ الوَصْفُ الْمُنَاسِبُ لِنَقِيضِ الحُكْمِ، كَالمَعْصِيةِ بِالسَّفَرِ [1] المُنَافِي لِلتَّرَخُّصِ، ثُمَّ قِيلَ: هُمَا مِنْ جُمْلَةِ السَّبَبِ، لِتَوَقُّفِهِ عَلَى وُجُودِ الشَّرْطِ، وَعَدَمِ المَانِعِ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

وهذا التقسيم لا دخلَ له في أُصول الفِقْه؛ لأنَّ كونَه لُغَوِيًّا، أو عقليًّا لَيْسَ له دخلٌ في أُصول الفِقْه، أما الشَّرعي فنعم.

[1] قَال: «وَالمَانِعُ عَكْسُهُ، وَهُوَ مَا يَتَوَقَّفُ السَّبَبُ، أَوِ الحُكْمُ عَلَى عَدَمِهِ»، فصار المانع هو الَّذي يَلزم مِن وجوده العدمُ، ولا يلزم مِن عدمه الوجود، لكِن لا يُمكن أن يَنْفذ السَّبَب مع وجود المانع، ولا يُمكن نُفوذ الحُكم مع وجود المانع.

ومِثَال ذلك: زوال الشمس سببٌ لوجوب صلاة الظُّهر، لكِن لو أتى هذا الزمن على امرأةٍ حائضٍ، فلا تلزمُها صلاة الظُّهر؛ لوجود المانع.

كذلك الأُبُوّة سببٌ مِن أسباب الإرث، لكِن لو كَان الأب مخالفًا لابنه في الدِّين، فلا يَرِثُ منه الابن؛ لوجود مانع، وهو اختلاف الدِّين، قَال: «وَهُوَ مَا يَتَوَقَّفُ السَّبَبُ، أَوِ الحُكْمُ عَلَى عَدَمِهِ»، يَعْني فوجودُه مانعٌ مِن الصحة.

[٢] «فَمَانِعُ السَّبَبِ: كَالدَّيْنِ مَعَ مِلْكِ النِّصَابِ، وَمَانِعُ الْحُكْمِ: وَهُوَ الوَصْفُ الْمُناسِبُ لِنَقِيضِ الْحُكْمِ، كَالمَعْصِيَةِ بِالسَّفَرِ»، إلى آخِرِه، المانع قَسَّمه المُؤلِّف إلى قسمين: مانعُ حُكم، ومانعُ سبب.

ومِثَال الأوَّل: رَجل يَمْلِك نِصابا زَكَوِيَّا، كهائتي درهم، حال عليه الحَوْلُ، فتجب فيها الزَّكاة، لكِن كَان على هذا المالك لهذه الدراهم دَيْنٌ قَدْرُه مائتا درهم، فلا تجب عليه الزَّكاة على كلام المُؤلِّف؛ لوجود مانع، وهو الدَّيْن.

يقول كثير مِن الفُقَهاء: إِذَا كَانَ على الإِنسان دَيْن يَنْقُص النِّصابَ، فلا زكاةَ عليه، وإن وُجد النِّصاب، قَالوا: لأنَّ النِّصاب سَبَب، والدَّيْنُ مانع، ولا يُمكن نُفوذ السَّبَب إلا بعَدَم المانع.

والصَّحيح أن الدَّيْن لَيْسَ بهانع مِن الزَّكاة؛ وذلك لعموم الأدلَّة، وعدم وجود دليل على كون الدَّين مانعًا، الرَّسول ﷺ يقول: «فِي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْر»(١). وَلَمْ يَقُلْ إلا مَن عليه دَيْن.

وأما التعليل بأن مَن عليه دَيْن هو نفسُه يحتاج لمواساة، والزَّكاة إنَّما وجبت مُواساةً، والمَدين لَيْسَ أَهْلُ لِذَلك، فنقول: هذا قِياس مع وجود النص، فإن قَال: لا نصَّ؛ لأنَّ الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لم يَقُلْ: في مائتي درهم رُبْعُ العُشر، ولو كان مَدينا. قُلْنا: لكِن الإطلاق كالنَّصِّ؛ لأنَّ المُطلَق، أو العامَّ يتناول جميع الأفراد، فلو فُرِض أنَّ الدَّيْنَ حالَ، وأنَّ الرَّجُل قد عزم على أن يُوفِيه قَبْلَ حُلول الزَّكاة، ولكِن لسبب مِن الأسباب تَعزَّرَ الوفاء، فتمَ الحَوْلُ، فحينئذِ نَقُول: لا زكاةً؛ لأنَّ الدَّين سابِقٌ، والرَّجُل أَخْرَ إيفاءه لعُذر، فلا زكاة عليه؛ لأنَّه وإنْ كَانَ في يده - كأنه لَيْسَ في يده، حيثُ إنه قد تخلى عنه في الحقيقة، ويريد أن يُوفِي به.

ولنضرب مثالًا آخر: فنُمثِّل للمسافر الَّذي يترخص بِرُخَص السَّفَر، مِثل قَصْر الصَّلاة، والمسح على الحُفين ثلاثة أيام، والفِطر في رمضان، وأكل المَيْتة، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، هذه الرخص، فإذا سافَرَ وُجِد السَّبَ، لكِن إِذَا كَانَ سَفَرُه سَفَرَ مَعصية، يَعْني سافر إلى بلاد الكفر ليشرب الحَمْر وَلِيَزْنِي -مثلًا- وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فعلى كلام المُؤلّف يقول: غير مناسب؛ لأنَّ الرخصة تَسْهِيلُ، وصاحب المعصِية لا يتناسب أن نُسهِّل عليه يقول: غير مناسب؛ لأنَّ الرخصة تَسْهِيلُ، وصاحب المعصِية لا يتناسب أن نُسهِّل عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، رقم (١٣٨٦).

الصَّحِيحُ لُغَةً: المُسْتَقِيمُ<sup>[۱]</sup>، وَاصْطِلَاحًا فِي العِبَادَاتِ<sup>[۱]</sup>: مَا أَجْزَأَ، وَأَسْقَطَ القَضَاءَ، وَعِنْدَ المُّتَقَدِّمِينَ: مَا وَافَقَ الأَمْرَ.

بل يَنبَغِي أَن نُضَيِّقَ عليه، ونقول له: تُب وتَرَخَّصْ، وهذا هو رأي أكثر أهْل العلم.

على أن السَّفَر إِذَا كَانَ سفرَ معصية فهو سبب، فإن العاصي لا يُناسب أن يُرخَّصَ له، بل المناسب أن نُشدَدَ عليه، فلو قَال هذا المسافرُ في سَفَرِ المعصِية: أريد أن أترخص برُخَص الله، وأُفْطر في رمضانَ، نَقُول: تُب، نحن الآن ما ضَيَّقْنا عليك، نحن الآن منعناك مِن شيْءٍ لمصلحة نفسِك، تُب إلى الله، واعدل عن هذه النيَّة الفاسدة أوَّلًا، ثُم ترخّصْ برُخصِ السَّفَر.

[1] تقدم لنا أنَّه يُغني عن كلام المُؤلِّف الطويل في السَّبَ والشرط كلمتان: السَّبَب: هو ما يَلزَمُ مِن وجوده الوجودُ، ويَلزم مِن عَدَمِه العَدَمُ، والشرط: هو ما يَلزم مِن عَدَمِه العَدَمُ، والشرط: هو ما يَلزم مِن عَدَمِه العَدَمُ، ولا يَلزم لوجوده الوجودُ، والمانع: عكسُ الشَّرط، فهو ما يلزم مِن وجوده العَدَمُ، ولا يلزم مِن عدمه الوجود، هذه كلمات يسيرة وواضحة، أحسنُ من الطُّرق الَّتي سَلَكَها المُؤلِّف؛ لأنَّها كلّها تطويلُ بلا فائدة، ومَرْجِعُها ما ذَكَرْنا.

أما الصَّحيح، فيقول رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «الصَّحِيحُ -لُغَةً-: المُسْتَقِيمُ»، ومعناه: كلَّ مستقيم فهو صَحِيح. وقيل: إن الصَّحيح في اللُّغة ضِدُّ المريض، يُقَال: فلانٌ صَحِيح، فلانٌ مريض، والحقيقة أن الصَّحيح مستقيم.

«وَاصْطِلَاحًا فِي العِبَادَاتِ»، يَعْني: اصْطِلاحًا يكون في العِبادات، ويكون في المعاملات «مَا أَجْزَأَ وَأَسْقَطَ القَضَاءَ، وَعِنْدَ الْمُتكَلِّمِينَ: مَا وَافَقَ الأَمْرَ»، الصَّحيح مَا أَجْزَأً وَأَسْقَطَ القَضَاء، وعند المُتكلِّمين: مَا وَافَقَ الأَمْرَ.
وَافَقَ الأَمْرَ.

#### وَفِي العُقُودِ: مَا أَفَادَ حُكْمُهُ المَقْصُودَ مِنْهُ [1].

#### فلو سأل سَائِلٌ: هل بينهما فَرق؟

الجواب: نعم بينهما فَرق، فإذا صلى إنسان بِناءً على أنّه على طهارة، حيثُ كَان متطهرًا، وشَكَّ: هل أحدثَ أَمْ لَا؟ ثُم صلى، وبعد صلاته تبيَّن أنَّه على حدثٍ، فعِنْدَ التُتكلِّمين الصَّلاةُ صحيحة؛ لأنَّه حين صلى صلى وهو موافِقٌ للأمر، لأنَّه إذا شك بنى على اليقين، وعند الفُقَهاء صلاتُه غير صحيحة، وإن وافقتِ الأَمْرَ؛ لأنَّه تبين أنَّه اختل منها شرط.

لكِنْ يلزم القضاء عند الجميع، إلا أن المُتكلِّمين قالوا: إنَّ القضاء ثَبَتَ بأمرٍ جديد؛ لأنَّ الأَمْرِ الأوَّل سقط، أي تخلَّص منه، فَقَدْ أُمِرَ بالصَّلاة فصلى، ولكِنْ لما تبين له أنَّه عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، قُلْنا له: يَجِب أن تقضيَ الصَّلاةَ بأمرٍ جديد، وعلى رأي المُتكلِّمين تَكُون الصَّلاة الثَّانية أداءً بأمرٍ جديد، وعند الأوَّلِين تَكُون قضاءً بالأَمْر الأوَّل، والخلاف قريبٌ مِن اللَّفْظ؛ لأنَّ الجميع اتفقوا على أنَّه لا بُدَّ مِن الإعادة، لكِنْ سواء قلت: إنَّ الإعادة بأمرٍ جديد، أو إعادة بالأَمْر الأوَّل، المهم أنَّ الذِّمَة لم تبرأ.

«وَفِي العُقُودِ»، هذا هو القِسم الثَّاني مِن الصَّحيح «مَا أَفَادَ حُكْمُهُ المَقْصُودَ مِنْهُ»، هذا في المعاملات، فالبيع: انتقال المَبيع مِن مِلك البائع إلى مِلك المشتري، وانتقال الثَّمَن مِن مِلك المشتري إلى مِلك البائع، فإذا أفاد العقد ذلك فهو صَحِيح، وإن لم يُفِدْ، فليس بصحيح.

وإذا سأل سَائِلٌ: لو باع الإِنسان ناقةً مَغْصُوبة، فهَلْ هذا العقد يُفيد انتقال مِلك الناقة إلى المشتري؟

نَقُول: لا؛ لأنَّ العقد باطلٌ، وغير صَحِيح؛ لأنَّه لم يُفِد المقصودَ منه، ولو أنَّه باع بيعًا تَمَّتْ فيه الشُروطُ، كَان صَحيحًا؛ لأنَّه أفاد المقصود منه –والله أعلم–.

وَالْفَاسِدُ لُغَةً: المُخْتَلُّ<sup>[1]</sup>، وَاصْطِلَاحًا: مَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ<sup>[1]</sup>، وَمِثْلُهُ البَاطِلُ<sup>[1]</sup>. وَخَصَّ أَبُو حَنِيفَةَ بِاسْمِ الفَاسِدِ مَا شُرِعَ بِأَصْلِهِ، وَمِنْهُ بِوَصْفِهِ<sup>[1]</sup>......

[1] يقول: «وَالْفَاسِدُ -لُغَةً-: المُخْتَلُّ»، وظاهر كلام المُؤلّف أن المُخْتَلُ ولو كَان اختلالًا عقليًّا يُسمَّى فاسدًا، ولو قيل في الفاسِد: ما خَرَجَ عن طريق الصَّحيح، لكانَ أحسنَ، سواء باختلالٍ، أو بغير اختلال.

[٢] يقول رَحِمَهُ أَللَهُ: «وَاصْطِلَاحًا: مَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ»، عاد إلى القَوْل الَّذي ذكرناه: مَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ»، عاد إلى القَوْل الَّذي ذكرناه: مَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ، فهو فاسِدٌ، وما كَان صَحيحًا، فهو صحيحٌ، وليس بِفَاسِدٍ.

[٣] يقول: «وَمِثْلُهُ البَاطِلُ»، فيُقَال: إذن هذا باطل، ويُقَال: هذا فاسد، ودليل ذلك قوْل النَّبِيِّ ﷺ: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتابِ الله فَهُو بَاطلٌ، وَإِنْ كَانَ مئة شَرْطٍ»، وفي لفظ: «وَإِنْ كَانَ مئة شَرْطٍ»، وفي لفظ: «وَإِنْ ثَانَ مئة شَرْطٍ»، وفي لفظ: «وَإِنْ شُرطَ مئة مَرّةٍ» أَي فاسد، «وَإِنْ كَانَ مئة شَرْطٍ»، وهو بمعنى وَإِنْ كَانَ مئة شرط.

[٤] «وَخَصَّ أَبُو حَنِيفَةَ بِاسْمِ الفَاسِدِ مَا شُرِعَ بِأَصْلِهِ، وَمِنْهُ بِوَصْفِهِ»، لو قَال الْمُؤلّف: وخَصَّ أبو حنيفة الفاسِد بها شُرع بأصله، لكان هو الصَّواب؛ لأنَّ عندنا تخصيصًا ومخصوصًا، والمخصوص في الواقع هو نفسُ الباطلِ، أو الفاسِد، فصوابُ العِبارة أن يُقَال: وخَصَّ أبو حنيفة الفاسِد بها شُرع بأصله ومُنِع بِوَصْفِه، يَعْني أن أبا حنيفة رَحَمَهُ أللَهُ يقول: هناك فَرْقٌ بين الفاسِد، وبين الباطل، فها شُرع بأصله، ومُنع بِوَصْفِه فهو فاسِدٌ، وما مُنِع بأصله ووصفه فهو باطلٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العتق، باب ما يجوز في شُروط المكاتب، رقم (٢٥٦١)، ومسلم: كتاب العتق، باب إنها الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، بأب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، رقم (٤٥٦)، ومسلم: كتاب العتق، باب إنها الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤).

## وَالْبَاطِلُ: مَا مُنِعَ بِهِمَا، وَهُوَ اصْطِلَاحُ [١].

[1] قَال: «وَهُوَ اصْطِلَاحٌ»، وإذا كَان اصْطِلاحًا، فلا مَشَاحَةَ في الاصْطِلاح، مِثَال ذلك: النَّهي عن بيع المَيْتة، هذا مُنع بأصله؛ لأنَّ المَيْتَة أصلُها حرام، فيُقَال إذن: اشترى الإِنسان ميتةً، فإن البيعَ باطلٌ.

وأيضًا بَيْعُ درهم بدرهمين ممنوعٌ بوصفه، وهو الزيادة، وعلى هذا فيكون العقد فاسدًا، وليس بباطِلِ؛ لأنَّه لو وُزن الدرهم لَصَحَّ العقدُ، بخلاف المَيتة، فالمَيتة لا يُمكن أن يصح العقد عليها، ومرادنا بالميْتة أي الميْتة الَّتي لا تُؤكلُ، أما الميتةُ الَّتي تُؤكلُ -كالسَّمَك- فلا نهيَ عن بيعها.

يقول: «وَهُوَ اصْطِلَاحٌ»، وإذا كَان هذا اصْطِلاحًا، فالخلاف فيه يكاد يكون لفظيًّا، لكِنْ عند الحَنابِلة فرقٌ بين الفاسِد والباطل، فرقٌ معنوي في النِّكاح، وفي الإحرام، ففي النِّكاح يقولون: ما أجمعَ العُلَماء على فساده فهو باطلٌ، وما اختلفوا فيه، فهو فاسِدٌ.

هذا هو الفرق بين الفاسِد والباطل في باب النّكاح عند الحَنابِلة، وعلى هذا، فإذا تزوَّج رَجلٌ امرأةً وهي في عِدَّتها، فالنّكاح باطلٌ؛ لإِجْماع العُلَماء على فساده، فلا يوجد أحدٌ مِن العُلَماء يقول: إن نكاح المُعْتَدَّةِ صَحِيح.

ولو تزوج رجلٌ امرأةً رَضَعَ مِن أُمِّها ثلاثَ مرات، فالنَّكاح فاسد، وليس بباطل؛ لأنَّ العُلَماء اختلفوا: هل الثلاثة مُحرِّمة؟ أَمِ الحَمسةُ مُحرِّمة؟ فَمَن يرى أن الخَمسة مُحرِّمة قَال: النِّكاح غير الخَمسة مُحرِّمة قَال: النِّكاح غير صَحِيح، ومَن يرى أن الثلاثة مُحرِّمة قَال: النِّكاح غير صَحِيح، وعلى هذا فنقول: تحرير مذهب الحَنابِلة رَحَهَهُ اللَّهُ أَنَّه لا فرق بين الفاسِد والباطل إلا في موضعين:

الموضع الأوَّل في النِّكاح، فقالوا: الباطل ما أجمع العُلَماء على فساده، وأما الفاسِد فهو الَّذي اختلف العُلَماء فيه.

وفي باب الإحرام: قَالوا: الفاسِد هو الَّذي جامَع فيه قَبل التَّحَلُّل الأوَّل، والباطل هو الَّذي كَفَرَ فيه، يَعْني ارتد عن الإِسْلام.

مِثَال ذلك: رَجُل شَرَع في الحج، وبَعد الوقوف بعرفة قَال -والعياذ بالله- قولًا يَكْفُر به، نَقُول: إحرامُه الآن بَطَل.

أما لو حَجَّ، وفي ليلة مُزْدَلِفَة جامَعَ زوجتَه، فالإحرامُ فاسِدٌ، ولا نَقُول: إنه باطل، والذي يترتب على ذلك أن الأوَّل ما أبطل الإحرام، فإن الإِنسان يخرج منه ويذهب، ويفعل ما شاء.

وأما الثَّاني -وهو ما كَان فيه الإحرام فاسدًا- فنقول: استَمِرَّ في حَجِّك، وإذا كَان العامُ القادِمُ فحُجَّ بَدَلَه، واذبَحْ بَعيرًا، وفَرِّقهُ على الفقراء، فظَهَر الفَرْق الحُكمي، وكذلك الفَرْقُ الحَدِّي، الحدُّ في هذا، والحدُّ في هذا.

وإذا سأل سَائِلٌ: هل هناك فرق بين الفاسِد والباطل؟

نَقُول: أما عند أبي حنيفة، فيوجد بينهما فَرْق، وهو ما كَان ممنوعا بأَصْلِه فهو باطلٌ، وما كَان ممنوعا بِوَصْفِه فهو فاسِدٌ.

وعند الحَنابِلة لا يَفْرِقُون بين الباطل والفاسد إلا في موضعين.

الموضع الأوَّل: الإحرام، والموضع الثَّاني: النِّكاح، فالإحرام يقولون في الفرض: ما جامع فيه قبل التَّحَلُّل الأوَّل فهو فاسِدٌ، وما ارتَدَّ فيه فهو باطلٌ، وفي باب النِّكاح: ما أجمع العُلَهاء على فساده فهو باطلٌ، وما اختلفوا فيه فهو فاسِدٌ، في باب النِّكاح الباطل لا تستحق المرأة فيه شيئًا، حتى ولو خَلى بها وقبَّلها ولَسَها، فإنها لا تستحق

شيئًا؛ لأنَّه باطل، والفاسد إذا خلى بها دون أن يجامعها، وجب عليه مَهْرُ المِثْل؛ لأنَّ الفاسِد في النَّكاح يُلْحِقُونَه بالصحيح، بخلاف الباطل.

وإذا سأل سَائِلٌ: حتى لو كَان نافلة؟

الجواب: نعم ولو كَان نافلة؛ لأنَّ الحج مِن خصائصه أنَّه إذا شَرَع فيه الإِنسان، لَزِمَه إِمّامُه، ولو كَان نافلة، لكِنْ يُتمُّ حَجَّه، وإذا أتمه، فلا شَكَّ أنَّه يُؤْجَرُ؛ لأنَّه أتى بالوَاجِب لا على أجر الصَّحيح.

أُصول الفِقْه في الحقيقة هي القواعِد الَّتي يَتَوَصَّلُ بها الإِنسان إلى معرفة استنباط الأَحْكام مِن الأدلَّة، هذا هو أصل الفِقْه، ولهذا سُمي أُصول فقه؛ لأنَّ الفِقْه ينبني على الأدلَّة، والأدلَّة لا يعرف الإِنسان كيف يستدل بها ويستعملها إلا بمعرفة أُصول الفِقْه، وأُصول الفِقْه كغيره مِن الفنون لَيْسَ معروفا في عهد الصَّحابَة، ولا في عهد التابعين.

وأول مَن أَلَف فِيه كَفَنِّ مُسْتَقِلِّ هو الإِمَام الشَّافعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ واتَّبعه النَّاس على ذلك، لكِنْ مع الأسف الشديد علم أُصُولِ الفِقْهِ دخل فيه كثير مِن علم الكلام والجدل، وصار مِن الأُمور الشاقَة على طالِب العِلْم، حتى إن بعض طلبة العِلْم ترك تَعَلَّمَه لما فيه مِنَ الكَلام الَّذي لا داعى له.

والذي يحق أن يصدق عليه قول شيْخ الإِسْلام رَحِمَهُ أَلَّهُ في المنطق: «فإني كنت دائها أعلم أن المنطق اليونانيَّ لا يحتاج إليه الذكيُّ، ولا ينتفع به البليد»<sup>(۱)</sup>، ويتبن ذلك أن البحث في أُصُولِ الفِقْهِ مع علم المنطق والكلام في الواقع لَيْسَ فِيهِ إلا التطويل والتشويش على الذهن.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۹/ ۸۲).

وَالنَّفُوذُ لُغَةً: المُجَاوَزَةُ، وَاصْطِلَاحًا: التَّصَرُّ فُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ المُتَعَاطِي عَلَى رَفْعِهَ، وَقِيلَ كَالصَّحِيح.

وَالْأَدَاءُ فِعْلُ الشَّيْءِ فِي وَقْتِهِ.

وَالْإِعَادَةُ: فِعْلُهُ ثَانِيًا لِخَلَلِ، أَوْ غَيْرِهِ.

وَالْقَضَاءُ: فِعْلُهُ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهِ، وَقِيلَ: إِلَّا صَوْمَ الْحَائِضِ بَعْدَ رَمَضَانَ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

الثَّالِثُ: المُنْعَقِدُ: وَأَصْلُهُ الْإِلْتِفَافَ، وَاصْطِلَاحًا: إِمَّا ارْتِبَاطُّ بَيْنَ قَوْلَيْنِ فَوْلَيْنِ فَخُصُوصَيْنِ كَالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، أَوِ اللَّذُومِ، كَانْعِقَادِ الصَّلَاةِ وَالنَّذْرِ بِالدُّنُحُولِ، وَأَصْلُ اللَّزُومِ: الثَّبُوتُ.

وَاللَّازِمُ: مَا يَمْتَنِعُ عَلَى أَحَدِ الْتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُهُ بِمُفْرَدِهِ.

وَالْجَائِزُ: مَا لَا يَمْتَنِعُ.

وَالْحَسَنُ: مَا لِفَاعِلِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ.

وَالْقَبِيحُ: مَا لَيْسَ لَهُ.

الرَّابِعُ: العَزِيمَةُ وَالرُّخْصَةُ، وَأَصْلُ العَزِيمَةُ: القَصْدُ المُؤكَّدُ.

وَالرُّخْصَةُ السُّهُولَةُ، وَاصْطِلَاحًا: العَزِيمَةُ: الحُكْمُ الثَّابِتُ مِنْ غَيْرِ مُحَالَفَةُ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ. وَالرُّخْصَةُ إِبَاحَةُ المَحْظُورِ، مَعَ قِيامَ سَبَبِ الحَظْرِ، وَقِيلَ: مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ لُمِعَارِضٍ رَاجِحٍ كَتَيَمُّمِ المَرِيضِ لِمَرَضِه، وَأَكْلِ المَيْتَةِ لْلْمُضْطَرِّ لِقِيَامِ سَبَبِ الحَظْرِ، لِوُجُودِ المَاءِ، وَخُبْثِ المَحَلِّ، وَالْعَرَايَا مِنْ صُورِ الْمُزَابَنَةِ.







## الْبَابُ الثَّانِي: فِي الاَدِلَّةِ [١]

#### XXX

أَصْلُ الدَّلَالَةِ: الإِرْشَادُ<sup>[۲]</sup>، وَاصْطِلَاحًا قِيلَ: مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا لَا يُعْلَمُ فِي مُسْتَقِرِّ العَادَةِ اضْطِرَارًا عِلْمًا أَوْ ظَنَّا<sup>[۳]</sup>.

[1] يقول: «الْبَابُ الثَّانِي» فِي أَدِلَّةِ الأَحْكَامِ الَّتِي تُسْتَنْبَطُ مِنْهَا الأَحْكَامُ، ثُم بحث المُؤلِّف رَحِمَهُٱللَّهُ فِي الدلالة أصلُها، ومُشتقُّها، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

[٢] قَال: «أَصْلُ الدَّلَالَةِ الإِرْشَادُ»، تقول دَلَّني على الطَّريق، أي أرشَدَني إليه.

[٣] «وَاصْطِلَاحًا قِيلَ: مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا لَا يُعْلَمُ فِي مُسْتَقِرِّ العَادة، اضْطِرَارًا عِلْمًا، أَوْ ظَنَّا»، خَرَجَ بِذَلِكَ ما نعلم بالضرورة وجودَه بحسبِ العادة، كعِلْمِنا بأن الشمس تَغْرُبُ في السَّاعة الفُلانية في هذا اليوم؛ لأنَّ هذا هو المعتاد أنها في مِثل هذا اليوم مِن كل سَنة تغيب في السَّاعة الفُلانية، هذا معْلُوم لا يحتاج إلى في مِثل هذا اليوم مِن كل سَنة تغيب في السَّاعة الفُلانية، هذا معْلُوم لا يحتاج إلى دليل؛ لأنَّه معلومٌ بالضرورة مِن العادات، فلا يحتاج إلى دليل، وكعِلْمنا بأنه إذا هَبَّتِ الريح الشمالية صارَ الجُوُّ باردًا، فهذا ما يحتاج إلى دليل؛ لأنَّ هذا مستقر في العادة.

لكِنْ بدلا مِنْ هَذَا التعريف الطويل نَقُول: الدَّليل: ما يُوصِّلُ إلى المقصود بأي شيء، فيَشْمَلُ الدَّليلَ الحِسِّيَ، والدَّليلَ المعنويَ، والدَّليلَ العقليَّ، والدَّليلَ النظريَ، والدَّليلَ القطعيَّ، والدَّليلَ الظَّنيَّ، فكل ما يُوصِّلُ إلى المقصود فهو دليل، هذا هو الأَوْلى، والأقلُ تَكَلُّفًا.

وقَوْله: «عِلْمًا أَوْ ظَنَّا»، هذا يعود إلى معرفة هذا الشيْء عِلْمًا أَوْ ظَنَّا؛ لأنَّ الإِنسان يُدرك الحُكم بالدَّليل أحيانًا على وجهٍ قَطعي، وأحيانا على وجهٍ ظني، ففي قوله تَعَالى: وَالدَّلِيلُ يُرَادَ بِهِ إِمَّا الدَّالُّ كَدَلِيلِ الطَّرِيقِ<sup>[۱]</sup>، أَوْ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ مِنْ نَصِّ أَوْ غَيْرِهِ<sup>[۲]</sup>.

وَيُرَادِفُهُ الفَاظُ مِنْهَا: البُرْهَانُ وَالحُجَّةُ وَالسُّلْطَانُ وَالْآيَةُ [٣]......

﴿ حُرِمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ [الماندة:٣]، أنا أتوصل بهذا الدَّليل إلى أن المَيْتة محرَّمة قطعًا، لا إشكال فيه، هناك أدلَّة ليْسَت ظاهرة فِي الحُكْمِ يكون التوصُّل بها إلى الحُكم على سبيل الظَّن، وذلك غالبًا فِي كُلِّ ما فيه خلافٌ بين العُلَهَاء، تجد أن الوصولَ إلى حُكمه يكون مِن باب الظَّن، وهذا كثير والخلاف بين العُلَهَاء كثير، فأنا -مثلا- إذا رَجَّحْتُ قولًا على قول، فأنا وصلتُ إلى حُكمه الَّذي ترجَّح عندي على سبيل الظَّن؛ لأنَّ غيري فَهمَهُ على غير هذا الوجه.

[1] «وَالدَّلِيلُ يُرَادَ بِهِ إِمَّا الدَّالُ، كَدَلِيلِ الطَّرِيقِ»، رَجُلُ أمسَكَ بيدي، وأراني الطَّريق، أُسَمِّيه دليلًا؛ لأنَّه دَلَّني على الطَّريق، وأيضًا النص يَدُلُّكَ على الحُكم، كأن رَجُلًا أَخَذَ بِيَدِكَ وقَال: هذا هو الحُكم، فلا فَرْقَ إذن بين الدَّليل الحِسِّيِّ، كَدَلِيلِ الطَّرِيقِ، والدَّليل المعنويِّ، كدليل النَّصِّ على الحُكم، ولهذا قَال: «أَوْ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ»، يعني ويُراد به أيضًا مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ مِن نَصِّ، أو غيرِه يُسمى دليلا.

[٢] وقَوْله: «مِنْ نَصِّ، أَوْ غَيْرِهِ»، يقصد بـ«غَيْرِهِ»، الإِجْماعَ والقِيَاسَ والاستدلالَ، كما سيأتي إنْ شاءَ الله.

[٣] «وَيُرَادِفُهُ الفَاظُ: مِنْهَا البُرْهَانُ وَالْحَجَّةُ وَالسَّلْطَانُ وَالْآيَةُ»، نَعم البرهان يُرَادَ بِهِ الدَّليل، قَال الله تَعَالى: ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ يُرَادَ بِهِ الدَّليل، قَال الله تَعَالى: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرَ البقرة: ١١١]، برهانكم: يَعْني دليلكم، وقَال تَعَالى: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ﴾ [المؤمنون: ١١٧]، أي: لا دليلَ له به.

وَهَذِهِ تُسْتَعْمَلُ فِي القَطْعِيَّاتِ وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي الظَّنَيَّاتِ، وَالْأَمَارَةُ وَالْعَلَامَةُ، وَتُسْتَعْمَلُ فِي الظَّنِيَّاتِ، وَالْأَمَارَةُ وَالْعَلَامَةُ، وَتُسْتَعْمَلُ فِي الظَّنِيَّاتِ فَقَطْ [1].

والحُجة أيضًا يراد بها الدَّليل، تقول مثلا: أعندك حُجة على هذا؟ يَعْني أعندك دُلِلٌ على هذا، وكذلك السلطان كقوله تَعَالى: ﴿مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلطَنٍ ﴾ [النجم: ٢٣]، أي مِن دليل، والآية كقوله تَعَالى: ﴿أَوَلَمْ يَكُن لَمُمْ اَلِهٌ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا بَنِي إسرائيل. إِسْرَة مِلَى ﴾ [الشعراء: ١٩٧]، أي أولم يكُنْ لهم دليلًا أن يعلَمَه علماء بني إسرائيل.

[1] قَالُوا: وَهَذِهِ الْأَلْفَاظِ الْمُشَارِ إِلِيهَا -الْبُرْهَانُ وَالحُجَّةُ وَالسُّلْطَانُ وَالْحُجَّةُ وَالسُّلْطَانُ وَالْآيَةُ - «وَهَذِهِ تُسْتَعْمَلُ فِي القَطْعِيَّاتِ»، فيكون برهانٌ أي: دليل قطعي، حُجة أي: دليل قطعي، لكِنه قَال: «وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي الظَّنَيَّاتِ، وَالْأَمَارَةُ وَالْعَلَامَةُ، وَتُسْتَعْمَلُ فِي دليل قطعي، لكِنه قَال: «وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي الظَّنَيَّاتِ، وَالْأَمَارَةُ وَالْعَلَامَةُ، وَتُسْتَعْمَلُ فِي الظَّنَيَّاتِ، وَالْأَمَارَةُ وَالْعَلَامَةُ، وَتُسْتَعْمَلُ فِي الظَّنَيِّاتِ فَقَطْ»، ومنه قول جبريلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَخْبِرنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا»(١)، أي: أَدِلَّتها وعلاماتها.

كذلك العلامة: علامة ذلك كذا وكذا، كإخبار الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بأن علامة الخوارج الَّذِين قاتلوا عليًّا ذو الثُّدَيَّة (٢)، يَعْني علامتهم أن فيهم هذا الرَّجُل، فهذه أيضًا دليل، لكِنْ هذه تستعمل في الظَّنيات، إذن ما كَان ثابتًا بالقرائن، فهو ظنيٌّ، وما كَان ثابتًا بالحُجة القاطعة، فهو قطعيٌّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيهان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، رقم (٥٠)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان ووجوب الإيهان بإثبات قدر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، رقم (١٠).

<sup>(</sup>٢) يُعني حَديثُ عَلِيٍّ رَضَّ اللَّهُ عَنهُ حَينَ ذَكَرَ الْحَوَارِجَ فَقَالَ: "فِيهِمْ رَجُلٌ مُحْدَجُ اليَدِ، أَوْ مُودَنُ اليَدِ، أَوْ مَوْدَنُ اليَدِ، أَوْ مَوْدَنُ اليَدِ، أَوْ مَثْدُونُ اليَدِ»، لَوْلاَ أَنْ تَبْطُرُوا لَحَدَّثْتُكُمْ بِهَا وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ، قَال قُلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ؟ قَال: إِي، وَرَبِّ الكَعْبَةِ، إِي، وَرَبِّ الكَعْبَةِ، إِي، وَرَبِّ الكَعْبَةِ، إِي، وَرَبِّ الكَعْبَةِ، إِي، وَرَبِّ الكَعْبَةِ. أَخْرَجِهُ مسلم: كتاب الزكاة، باب التحريض على قتل الخوارج، رقم (١٠٦٦).

وَأُصُولُ الأَدِلَّةِ أَرْبَعَةٌ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ، وَهِيَ سَمْعِيَّةٌ. وَيَتَفَرَّعُ عَنْهَا: القِيَاسُ وَالإِسْتِدْلَالُ<sup>[1]</sup>.

وَالرَّابِعُ: عَقْلِيٍّ [٢]،...

[1] قَال: «وَأُصُولُ الأَدِلَّةِ أَرْبَعَةُ: الكِتَابُ وَالسُّنَةُ وَالْإِجْمَاعُ، وَهَذِهِ سَمْعِيَّةُ، وَيَتَفَرَّعُ عَنْهَا: القِيَاسُ وَالِاسْتِدْلَالُ، وَالرَّابِعُ عَقْلِيٌّ»، الكِتاب هو القُرْآن وسيأتي البحث فيه، والسُّنة هي قوْل النَّبيِّ عَلَيْ وفِعله وإقرارُه، والإِجْماع اتفاق مجتهدي هذه الأُمة على حُكم بعد النَّبي عَلَيْهُ، وسيأتي تفصيل ذلك في كلام المُؤلّف.

قَال: «وَهِيَ سَمْعِيَّةٌ»، السمعيُّ مَا لَا يُدْرَكُ إلا بالسمع، يَعْني بالكِتابِ والسُّنة، يَعْني لَيْسَ مرجعه العَقْل، بل الكِتاب والسُّنة.

أما الكِتاب، فواضحٌ أنَّه دليل سمعي، وكذلك السُّنة، والإِجْماع أيضًا دليل سمعي، لولا أن الله تَعَالى أشار في القُرْآن إلى أنَّه دليل، ما قُلْنا: إنه دليل، وكذلك جاء في السُّنة ما يدُلّ على أن إِجْماع الأُمة دليل، إذن ثبت كون الإِجْماع دليلًا سمعيًّا، فيكون الإِجْماع إذن دليلًا سمعيًّا، فيكون الإِجْماع إذن دليلًا سمعيًّا، «وَيَتَفَرَّعُ عَنْهَا: القِيَاسُ وَالِاسْتِدْلَالُ».

[٢] قَال المُؤلِّف: «وَالرَّابِعُ عَقْلِيٌّ»، يريد بذلك الاستدلال أنَّه عقلي، والحقيقة أن القِيَاس، فدَلَالَتُه سمعيَّة، ثابتُ أن القِيَاس، فدَلَالَتُه سمعيَّة، ثابتُ بالسمع أنَّه دليل، فكُل مَثَلٍ في القُرْآن دليلٌ على أن القِيَاس دليلٌ معتبر صَحِيح؛ لِأَنَّ اللهُّ لم يَذْكُر المَثَل إلا لأَجْل أن يُصدَّق.

كذلك أيضًا كلّ تشبيه في القُرْآن فهو دليلٌ على ثُبوت القِيَاس، فمَثلًا: ذَكَرَ اللهُ عَنَّهَجَلَّ أَنَّه يَبدأُ الخلقَ ثُم يُعيده، وذَكَر أَنَّه يُجيي الأَرْض بعد موتها؛ لِنَسْتَدِلَّ بالمشاهَد عَنَّهَجَلً الخائب.

# وَهُوَ اسْتِصْحَابُ الْحَالِ فِي النَّفْيِ الْأَصْلِيِّ الدَّالِّ عَلَى بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ [1].

وفي السُّنة أيضًا قَال النَّبيُّ ﷺ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتُهُ؟»، قَالتْ: نَعَمْ، فَقَال: «اقْضُوا اللهَ الَّذِي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» (١). هذا دليل على أن القِيَاس صَحِيح.

وجاءه رَجُل يقول: إن امرأي ولدت غلامًا أسود، يَعْني كيف يكون ذلك، وهذا قيل: إنه تعريض بِعِرْضِها، وقيل: إنه استكشافٌ للأمر، كيف يكون هذا الشيء، فقال له الرَّسول ﷺ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَال: نَعَمْ، قَال: «مَا الوَانْهَا؟» قَال: حُمْرٌ، قَال: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَال: نَعَمْ، قَال: «فَأَنَّى ذَلِك؟» قَال: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَال: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَال: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ» (٢)، فأراد أن يستدل بالشيء على نظيره، وهذا هو القِيَاس.

كذلك الاستدلال أيضًا قِياسٌ سمعيٌّ عقلي، براءةُ الذِّمَّة، وعَدَمُ إلزامِ المكلَّف بالحُكم هذا دليلٌ عقلي، لكِنْ كون هذا دليلًا شرعيًّا ثابتٌ أيضًا، قَال ﷺ: «مَا أَمَرْتُكُم بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم وَمَا نَهَيْتُكُم عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ»(٣)، إذن ما لم يأمر به، وما لم يَنْهَ عنه لَيْسَ له حُكم عندنا، فالأصل براءةُ الذمة بدليل سمعي عقلي.

[1] ثُم قَال: «وَهُوَ اسْتِصْحَابُ الحَالِ فِي النَّفْيِ الأَصْلِيِّ الدَّالِّ عَلَى بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ»، هذا استصحاب الحال، يَعْني معنى ذلك استصحاب حال بعبارةٍ أصحَّ وأدقَّ وأقصَرَ أن الأصلَ عدمُ الحُكم حتى يثبت.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة، رقم (١٨٥٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد، رقم (٥٣٠٥)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها...، رقم (١٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن الرسول على وقم (٧٢٨٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم (١٣٣٧).

### فَالْكِتَابُ: كَلَامُ اللهِ عَنَّهَجَلًا أَ، وَهُوَ القُرْآنُ المَتْلُو بِالْأَلْسِنَةِ،......

فإذا سأل سَائِلٌ: أواجب هذا؟

قُلْنا: لا حتى يَثبُت أنَّه واجب.

وَإِذَا قَال: أحرامٌ هذا؟

قُلْنا: لا حتى يثبت أنَّه حرام، هذا هو الأصل، وهو استصحاب الحال.

حقيقة الأمْر أن استصحاب الحال دليل سمعيٌّ لحديث: «مَا أَمَرْتُكُم بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم وَمَا نَهَيْتُكُم عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ».

إذن ما لم يأمُرْنا، وما لم يَنْهَنا، فلَسْنَا مُكلَّفين به، هذا هو الأصل، ففي الحقيقة أن استصحاب الحال دليل شرعي، وليس دليلًا عقليًّا كما قَال المُؤلِّف، بل هو دليل شرعي، وهو أيضًا عقلي؛ لِأَنَّ الأَصْلَ عدم التَّكلِيف.

[1] قَال: «فَالْكِتَابُ: كَلَامُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ»: هذا القُوْآن كَلَامُ اللهِ عَزَّقِجَلَّ، تكلم الله به حقيقة ﴿آلْعَـَمَدُ لِلهِ رَبِ آلْعَـلَمِينَ ﴾ [الفاتحة:٢]، هي كلام ربنا عَزَّقِجَلَّ، تكلم بها حقيقةً، وسمعها منه جبريل، وأَدَّاها إلى مُحمَّد ﷺ، كَلَامُ اللهِ لفظًا ومعنَّى.

لكِنْ عند الأَشاعِرَة كَلَامُ اللهِ معنَّى، أما اللفظُ، فلم يَسمعه جبريل مِن الله، بل خَلَقَ الله أصواتًا في الجَوِّ سَمِعَهَا جبريلُ، وَلَهِنَا كَانَ مذهبهم كمذهب المعتزلة تمامًا، بل المعتزلة أحسنُ منهم؛ لأنَّ الأَشاعِرَة يقولون: هذا الَّذي في المَصاحِف عبارة عن كلام الله؛ لأنَّ كَلَامَ اللهِ هو المعنى القائم بالنفس، وهذا عبارة عنه.

والمعتزلة يقولون: هو كلام الله، واتفق الجميعُ على أن الَّذي في المصاحِف مخلوق، لكِن الأَشاعِرَة يقولون: عبارة عن كلام الله، والمعتزلة يقولون: هو كلام الله.

## المَكْتُوبُ فِي المَصَاحِفِ، المَحْفُوظُ فِي الصُّدُورِ [١]،

أما نحن فنُشهد الله على أن ما في القُرْآن هو كَلَامُ اللهِ، تكلم به حقيقة، وسَمِعَه جبريل، فألقاه على قلب النَّبيّ مُحمَّد ﷺ، فها في المصحف هو كَلَامُ اللهِ تكلم به حقيقة، وسَمِعَهُ جبريل، وألقاه على قلب النَّبيّ ﷺ.

[١] قوله رَحَمُهُ اللَّهُ: «الْقُرْآنُ المَتْلُو بِالْأَلْسِنَةِ، المَكْتُوبُ فِي المَصَاحِفِ، المَحْفُوظُ فِي الصُّدُورِ».

#### إذا سأل سَائِلٌ: ما هي أُصول الأدلَّة للأحكام الشَّرعية؟

نَقُول: الكِتاب، والسُّنة، والإِجْماع، والقِيَاس، والدَّليل على أن الكِتاب أصلٌ قوله تَعَالى: ﴿ وَهَاذَا كِنَابُ أَنزَلَناهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ ﴾ [الأنعام:١٥٥]، أما كون السُّنة أصلًا ففيها أيضًا دليل من القُرْآن: ﴿ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَكَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِ ٱللَّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْكُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ع

والدَّليل على أن الإِجْماع حُجة -أي دليل- قوله تَعَالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَتَالِينَ كَالُمَ اللَّهِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِدٍ، مَا تَوَلَّى ﴾ [النِّسَاء:١١٥]، وقَوْله: ﴿ فَإِن نَنزَعْنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [النِّسَاء:٥٩]، يُفيد أنَّه عند عدم التنازع هُم على حق.

والقِيَاس فيه أيضًا دليل مِن القُرْآن والسُّنة، حيثُ إِن كلّ مَثَل في القُرْآن فهو قِياس، ومِن السُّنة قول الرَّسول: «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُم صَدَقَةٌ» (١)، وكذلك قَال للمرأة النَّي سألته عن أُمها نَذَرَت أَن تَحُجَّ، فلم تَحُجَّ حتى ماتت، وشَبَّهه بالدَّيْن، وشبَّه الولد

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب بيان أن اسْم الصدقة يقع على كلّ نوع من المعروف، رقم (١٠٠٦).

وَهُوَ كَغَيْرِهِ مِنَ الكَلَامِ فِي أَقْسَامِهِ، فَمِنْهُ:

حَقِيقَةٌ [١]: وهي اللَّفظُ المُسْتَعْمَلُ فيها وُضِعَ لَهُ [١].

الَّذي جاءت به امرأتُه أَسْوَدَ بصاحب الإبل الحُمْر، وفيها جَمَلٌ أَوْرَق (١١).

يقول المُؤلّف رَحْمَهُ اللَّهُ: «المَكْتُوبُ فِي المَصَاحِفِ، المَحْفُوظُ فِي الصَّدُورِ»، القُرْآن إمَّا أَنْ يتلى بلسانٍ مِثل قولك: ﴿الْحَمَدُ بِنَهِ رَبِ الْعَلَيْنِ ﴾ فـ(الحمد لله رب العالمين)، كَلَامُ اللهِ عَنَّهَ عَلَى المكتوب في المَصاحِف، يَعْني أَنَّنا إذا كتبناه في المَصاحِف، لم يخرج عن كونه كلامَ الله، وإذا تَلَوْنَاه بِأَلْسِنَتِنا، لم يخرج عن كونه كلامَ الله، وإذا حفظناه في صُدورنا، لم يخرج عن كونه كلامَ الله.

[1] «وَهُوَ كَغَيْرِهِ مِنَ الْكَلَامِ فِي أَقْسَامِهِ، فَمِنْهُ حَقِيقَةٌ..»، إِلَى آخِرِه، قوله: «وَهُوَ كَغَيْرِهِ مِنَ الْكَلَامِ»، يريد بذلك الكلام العربي، بل نَقُول هو اللسان العربي حقيقة، ولهذا يُحْتَجُ بالقُرآن على اللَّغة، ولا يحتج باللُّغة على القُرْآن؛ لأنَّ القُرْآن نزل بلسانٍ عربيٍّ مُبِين، فقوله: «كَغَيْرِهِ مِنَ الْكَلَامِ فِي أَقْسَامِهِ»، لا بأس لمّا قَال: «فِي أَقْسَامِهِ»، هان الأَمْر، وإلا فإنه -في الحقيقة - هو أصل اللُّغة العَرْبيَّة ومادَّتُها، فمنه حقيقةٌ، ومنه بجاز، ومنه مُعرَّب ومنه غير مُعرَّب، نحن نتكلم على كلام المُؤلّف «فَمِنْهُ حَقِيقَةٌ»، فها هي الحقيقة؟

يقول: «هِيَ اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ لِلَا وُضِعَ لَهُ»، يَعْني فيما وُضِعَ لَهُ، أَوَّلًا، هذه هي الحقيقة وعلامتها ألَّا يتبادر إلى الذهن سِواها، فإذا قُلتَ: رأيتُ أسدًا، فكلمة (أَسَد) مستعملة فيما وُضعت له في الحيوان المفترس، فهذه هي الحقيقة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد، رقم (٥٣٠٥)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها...، رقم (١٥٠٠).

وَ كَكَازٌ: وَهُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ [١]، كَـ (جَنَاحِ الذُّلِّ)،....

[1] «وَبَجَازٌ: وَهُوَ اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ عَلَى وَجْهِ يَصِحُ»، هذا المجاز؛ لأنَّه تجوز بهذا اللَّفْظ إلى معنًى غير المعنى الأصلي مِن قولك: جاوزتُ الطَّريق، فهذا هو اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ له، لكِنه قَال: «عَلَى وَجْهٍ يَصِحُ»، احترازًا مِن استعاله في غير ما وُضع لَهُ عَلَى وَجْهٍ لا يصح، مِثَال ذلك: قولنا اعتقْ رقبة، هذا مجاز؛ لأنَّ الرقبة عُنق.

والمراد بقولك اعتقْ رقبة الكل، إذن هو مجاز، لكِنُ لا يصح أن أقول: اعتق إصبعًا؛ مَعَ أَنَّ الإصبعَ بعض الإِنسان، لأنَّ الإِنسان يعيش بِدُونِ إصبع، ولا يعيش بِدُونِ رقبة، فلو قُطعت رقبتُه فلن يَعيش، أما لو قُطع إصبعُه، فإنه يعيش.

إذن لا يصح أن تُعبِّرَ عن الكل بشيْء يُفقَد بدونه، فهذا لا يصح، لا يُمكن أن تعبر عن الكل بجزئه إلا إِذَا كَانَ لا بقاء له مع عدم هذا الجزء، فلو قال اعتق رأسًا، يَصِحُّ، لكِنْ ما جرى الاستعمال فيه، لكِن لو قلت ذلك لَصَحَّ؛ لِأَنَّهُ لَا بقاء للإنسان مع عدم الرأس، ولهذا لما قال رجل للرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يا رسُول الله رأيت في الرؤيا أن رَجُلا قلع رأسي، وأن رأسي ذهب يَشْتَدُّ فهرَب مِني، فذهبت أشْتَدُّ وراءَه، انظر الرؤيا كيف صَوَّرَ له الشيطان أنَّه قُطع رأسه، والرأسُ هَرَب، وهذا يمشي وراءه هاربًا، فقال له النَّبيِّ عَلَيْهِ الصَّلامُ: «لَا تُخبِرْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي المَنَامِ» (أ)، يعني الشيطان أراك هذه الصورة، وهي لَيْسَ لَمَا حقيقة.

على كلِّ حالٍ نَقُول: المجاز هو اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ لغير ما وُضِع لَهُ عَلَى وَجْهٍ يَصِحُ، احترازًا مِن كونه على وجهٍ لا يصح، مِثال الَّذي يصحُّ: اعتِق رقبة، ومِثَال الَّذي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الرؤيا، باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام، رقم (٢٢٦٨).

لا يَصِحُّ: اعتِق إصبعًا، مثاله يقول: «كَجَنَاحِ الذُّلِّ»، قَال الله تَعَالى: ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِ مِنَ الرَّصْمَةِ ﴾ [الإسراء: ٢٤]، فالذل لَيْسَ له جَناح، إذن إضافة الجناح إلى الذل الثُّل بَجَاز؛ لأنَّ لفظ الجناح وُضِع لجناح الطائر، وهنا أُضيف الجناح إلى الذل فأضيف إلى غير ما وُضع له، فيكون هذا مجازًا.

كذلك أيضًا ﴿ يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ في قوله تَعَالى: ﴿ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ ، [الكهف:٧٧]، فالجدار لَيْسَ له إرادة؛ لأنَّ الجدار جماد، فكيف يريد، إذن هو مجاز، وهي في القُرْآن، وجناح الذل في القُرْآن، هذا ما ذهب إليه المُؤلّف رَحِمَهُ اللهُ أن في القُرْآن حقيقة ومجاز، وأن اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ فيها وُضِعَ لَهُ حقيقة، وفي غير ما وضع له مجاز، هذا ما عليه أكثر المتأخرين أن في القُرْآن حقيقة ومجازًا.

ولكِنْ شيْخ الإِسْلام رَحَمَهُ اللهُ أبطل هذا التقسيم بالنسبة للقرآن، ولغير القُرْآن أيضًا (١) ، وقَال: إن تقسيم الكلام العربي، وكلام غير العرب إلى حقيقة ومجاز قول محدثة بعد القرون الثلاثة، وكل محدثة بدعة، وكل بِدْعَة ضلالة، لا سِيَّا إذا توصل بهذه البدعة إلى إنكار حقائق ما وصف الله به نفسه، كها هو الواقع، فالَّذِين يُثبتون المجاز في القُرْآن لَيْتَهُمُ اقتصروا على مسألة ﴿يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ وما أشبههُ، بل تجاوزوا كلّ ذلك إلى أنَّ كُلَّ ما وَصَف الله به نفسه فهو مجاز، فأبطلوا ذلالة القُرْآن على ما أراد الله بهذه الحُجة الباطلة الَّتي سهاها ابن القيم رَحْمَهُ اللهُ في النُّونِيَّة (٢) طاغُوتًا، والتحاكم إليها تحاكُم إلى الطاغوت.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱/ ۲٤٥).

<sup>(</sup>٢) يعني قوله: وَعَلِمْتَ أَنَّ حَقِيقَةَ التَّأْوِيلِ تَبْ... يِينُ الحَقِيقَةِ لَا المَجَازِ الثَّانِي انظر نونية ابن القيم (ص:١٣٠).

#### وَ (يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضً )[١].

وهذا القَوْل هو الحق المتعين، لا سِيَّما في كَلَامُ اللهِ عَرَّفَجَلَ؛ لأنَّ أصدقَ علامات المجاز صحةُ نَفيه، فأكبر وأصدق علامات المجاز، أنك لو نَفَيْتَهُ لَصَحَّ، والقُرْآن لا يوجد فيه شيْء يَصِحُّ أن يُنفَى؛ لِأَنَّك لَوْ نَفْيْتَه فقد كَذَّبت ما أَثْبَتَه الله، وهذا خطير جدًّا.

وأما قولهم: إن الحقيقة هي المتبادر مِن المعنى في اللَّفْظ، فنقول: نعم، نحن نوافقكم، لكِنْ أي إِنسان تقول له: ﴿ وَٱخۡفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ﴾، فلا يتبادر إلى ذهنه أبدًا أن للذل أجنحةً يطير بها، لكِن لما كَان العُلُوُّ والاستكبار يقتضي الارتفاع قَال: «اخفض الجناح»، على وجهِ الذل للوالدين.

ولهذا في القُرْآن قَال الله للرَّسول: ﴿ وَلَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلْبَعَكَ ﴾ [الشعراء:٢٥]، وَلَمْ يَقُلْ: «مِن الذل»؛ لأنَّ الرَّسول يخفض جناحه تواضعًا لله لا ذلَّا، لكِنْ بالنِّسبة للموالدين افرض نفسك أمامَهم أنك ذليل، حتى يتمَّ لك التعظيم والاحترام لوالديك.

[1] وبالنسبة لـ «يُريد أن ينقض»، كلّ إنسان يعتقد أنَّه لا إرادة للجدار، ويتبادر إلى ذهنه أن معنى «يُريد أن ينقض»، أي مائل، كلّ إنسان لا يرى أن الجدار يريد، لو خاطبته وقلت: الجدار يريد أن ينقض، فسوف يَفهم مِن قوله: «يريد أن ينقض»، عند أول وَهْلَةٍ أنَّه مائل.

لكِن مسألة «الجدار يريد أن ينقض»، نحن لا نوافق هذا المُؤلّف، ولا غيره على أن الجدار لَيْسَ له إرادة، فنقول: للجدار إرادة، كلّ جماد له إرادة، عَلِمْنَا ذلك مِن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ السَّمَوْتُ السَّبَعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِينَ فَي فِينَ فَي إِلّا يُسَيّحُ إِلا يُسَيّحُ إِلا يُسَيّحُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِينَ فَي فِينَ وَلِن مِن شَيءٍ إِلّا يُسَيّحُ بِعْدِهِ وَالْمَارَادة؟ وإذا كَان يُسبح بلا إرادة، فليس في ذلك ثناءٌ.

إذنِ التسبيح لا بُدَّ له مِن إرادة، وهو ثابت بالقُرآن، فعلى هذا نَقُول: الجدار له إرادة.

بل نزيد على ذلك أن في الجَهاد ما يُحِبُّ، وما يُحَبُّ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ حين رجع مِن تَبُوك، وأقبل على المَدِينَة: «أُحُدُّ جَبلُ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ»(١)، سبحان الله، جبل يجب الرَّسول! نعم، حجر أصم يجب الرَّسول! نعم، نُؤمن بذلك كها نُؤمن بأنفسنا؛ لأنَّ القائل بذلك هو الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فالمحبة أخصُ مِن الإرادة، وثُبوت الأخص يستلزم ثُبوت الأعمّ، ونحن نُحِبُّه لِمَا حَصَل فيه مِن الخيرات الكثيرة على المسلمين، وَإِنْ كَانَ ظاهرُها ضِدَّ ذلك.

نعم أنت الآن عندك كتابٌ طباعتُه جَيِّدة، وورقُه ثقيل، وكتابٌ آخَرُ طباعتُه رديئة، وورقُه أحرش، فالكِتاب الأوَّلُ أحب عندك مِن الثَّاني، وأيضًا عندك جَمَلٌ صعبٌ إذا رَكِبْتَه تكادُ أن تسقط عنه، وعندك جَمَلٌ ذَلُولٌ هَيِّن لَيِّن، كالريح سُرعةً، وكالقُطن لِينًا، فالأخير أحب إليك مِن الأوَّل، وهذا شيْء مُشاهَد، إذن نَقُول: في كلام المؤلّف (جناح الذل) مستعمل في حقيقته؛ لأنَّنا نرى أن كلّ معنى دل عليه السياق، فاستعمال اللَّفْظ فيه استعمالٌ حقيقيُّ، وبهذه الطَّريق يتبين لك أنَّه لا يُوجد في القُرْآنِ شَيْءٌ يُسمى مجازًا؛ لأنَّ اللَّفْظ في سياقه حقيقة في مَعْناه.

فعلى هذا لا يُمكن أن تقول: إن في القُرْآن حَقيقة ومجازًا، وبَطَل هذا التقسيم، والحمد لله.

وإذا سأل سَائِلٌ: هل في اللُّغة العَرْبيَّة سِوى القُرْآن حقيقة ومجاز؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب أحد يجبنا ونحبه، رقم (۲۰۸۳)، ومسلم: كتاب الحج، باب أحد جبل يجبنا ونحبه، رقم (۱۳۹۲).

نَقُول: إن بعض العُلَماء يرى أنَّه لا حَرَجَ أن نَقُول: إن اللَّغة العَرْبيَّة بها حقيقةٌ وجازٌ، بخلاف القُرْآن، لكِنَّ هذا القولَ لَيْسَ مبنيًّا على حقيقة في الواقع، بل هو على عاطفة دِينية، يقول: القُرْآن لا مجَازَ فيه؛ لأنَّ أصدقَ، وأَبيَنَ علامة في المجاز أنَّه يَصِحُّ نَفْيُهُ، والقُرْآن لَيْسَ فِيهِ ما يصح نفيُه بخلاف اللَّغة العَرْبيَّة، لكِن هذا القَوْل لَيْسَ دقيقًا؛ لأنَّك إذا أثبتَ الحقيقة والمجاز في اللَّغة لَزِمَ أن تُثْبِتَها في القُرْآن.

ووجه ذلك أن القُرْآن نزل باللسانِ العربي، فإذا كانت هذه اللفظة استُعمِلت في كلام جاهليِّ، أو غير جاهلي قَبْلَ تَغَيُّر الأَلْسِنَة تَكُون مجازًا، فكذلك إذا استُعمِلت هذه اللَّفظة في القُرْآن، إذ القُرْآن نزل باللُّغة العَرْبيَّة.

وعلى هذا فالتفريق بين القُرْآن واللَّغة العَرْبيَّة في هذا الباب تفريقٌ لا طائلَ تحتَه في الواقع، إلا مجرد العاطفة، وتكريم القُرْآن، على أَنْ يَكُونَ فيه ما يصح نفيُه.

فالصَّواب ما ذهب إليه شيخ السلام رَحِمَهُٱللَّهُ أَنَّه لا مَجازَ، لا في اللُّغة العَرْبيَّة، ولا في القُرْآن الكريم.

وكل كلمة في سياقها تَدُلُّ عَلَى معنَّى بحسب السياق لا يُمكن أَنْ تَصْرِفَهَا عن غيره، ولو إلى حقيقتها الأصلية، فلو قلت: رأيتُ أسدًا يحمل سيفًا ثقيلًا يهاجم الأعداء، فلا يتبادر إلى ذِهنك أن المراد الحيوانُ المفترس، ولو قُلت: رأيتُ بحرًا يوزع الدراهم والألْبِسَة بِدُونِ عَدِّ، ولا حَدِّ، فلا تعني البحر الحقيقي، وإنَّها الرَّجُل الكريم، فلا يحتمل اللفظُ غير هذا، وهو الَّذي يتبادر إلى الذهن، وكل معنَّى يتبادر إلى الذهن مِن السياق فهو الحقيقة، والحمد لله.

وإذا سأل سَائِلٌ: إذن ما الفَائِدة مِن استعمال هذه الألفاظ في غير مواضعها؟

نَقُول: الفَائِدة التحسين اللفظي، فلا شَكَّ أنك إذا قلت: رأيتُ أسدًا يَمْخُر عُبَابِ الأعداء، ويَضرب هامَاتِهم بالسيوف، أَبْلَغُ مِن قولك: رأيت رَجُلًا يخترق الصفوف، ويَضرِبُها بالسيوف، فلا شَكَّ أن الأوَّل أبلغُ؛ حيْثُ يجذب النَّفْسَ، ويَهُزُّ المشاعر، فهذه هي الفَائِدة مِن استعال اللَّفْظ في معنَّى آخَرَ، وهو التحسين اللفظي، أو المعنوي؛ لأنَّه أمر مقصود عند البُلَغاء.

وإذا سأل سَائِلٌ: أن بعض النَّاس يقول بتحريم الكَلام عن هذه الصفات، ويقول: إنها في الآيات ليْسَت على حقيقتها؟

نَقُول: هذا لا يُمكن؛ لأنَّ دَلالة الألفاظ ما لها دَخْلُ في التَّحريم والتحليل، نحن الآن نتكلم عن دَلَالة اللَّفْظ، أما كونُه يَحْرُم، أولا يَحْرُم، أو يُؤَوَّل، فهذا شيْءٌ آخَرُ.

فمثلًا: مِن الأَحْكام الشَّرعية العملية «ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ»<sup>(۱)</sup>، يقولون: إن معناها ذَكاة الجنين كَذكاة أُمه، ولكِنه أتي به خبرًا في التشبيه مجازًا، وهذا يختلف في الحكم، وأشياء كثيرة.

﴿أَوَ لَنَمَسُنُمُ ٱلنِّسَاءَ ﴾ [النِّسَاء:٤٢]، هم يقولون: هذا مجَازٌ عن الجِهاع، وهذا يقول: اللمس هنا حقيقة، لكِن ثِقْ أن الإِنسان إذا أثبتَ المَجَاز، فإنه يكون -بلا شَكَّ-قد سُلِّم إلى تأويل الصفات، بل الَّذِين أوَّلوا الصفات بَنَوْا على هذا، قالوا هذا مِن باب تَوَسُّع اللَّغة، وهو مجاز.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الضحايا، باب ما جاء في ذكاة الجنين، رقم (۲۸۲۸)، والترمذي: كتاب الأطعمة، باب ما جاء في ذكاة الجنين، رقم (۱٤٧٦)، وابن ماجه: كتاب الذبائح، باب ذكاة الجنين ذكاة أمه، رقم (۳۱۹۹).

وَمِنْهُ مَا اسْتُعْمِلَ فِي لُغَةٍ أُخْرَى، وَهُوَ المُعَرَّبُ كَـ(نَاشِئَةِ اللَّيْلِ)، وَهِيَ حَبَشِيَّة، وَ(كَمِشْكَاةٍ) هِنْدِيَّةٌ، وَالْـ(إِسْتَبْرَقِ) فَارِسِيَّةُ [١] قَال القَاضِي: الكُلُّ عَرَبِيٌّ.

تقدم انتقادُنا المؤلفَ في أن في القُرْآن حقيقةً ومجازًا، وبَيَّنَا أن القَوْل الرَّاجح أَنَّه لا مجاز في اللَّغة، ولا في القُرْآن.

[1] قَال: "وَمِنْهُ مَا اسْتُعْمِلَ فِي لُغَةٍ أُخْرَى، وَهُوَ الْمُعَرَّبُ، كَنَاشِئَةَ اللَّيْلِ، وَهِيَ حَبَشِيَّة، وَالْمِشْخَاةِ، هِنْدِيَّةٌ، وَالْمِشْتَبْرَقِ، فَارِسِيَّةٌ»، في القُرْآن كلمات لَيْسَ لَهَا أَصْلُ فِي اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ، لكِن صارت عربية بالتعريب، فهَلْ مِثل هذا يُشْكِل على قوْل اللهِ تَعَالى: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيَّ مُبِينٍ ﴾ [الشعراء:١٩٥]؟

الجواب: لا، وذلك لأنَّ الكلمات إذا عُرِّبت صارت عربية، بل أصل اللَّغة العَرْبيَّة معرَّبة؛ لأنَّ لغة بني إسماعيل كانت مأخوذةً مِن العَرب العارِبة الَّذِين هم القَحْطَانِيُّون، وإلا فالأصل أن لغتهم لُغة أبيهم إبراهيم غير عربية، لكِنَّ بني إسماعيل، وإسماعيل أيضًا لمّا نزل عنْده قوم مِن جُرْهُمَ تَعَلَّموا لُغتهم، ولهذا يُقَال لهم: العرب المستعربة.

وعلى هذا فها وُجد في القُرْآن مِن كلهات أصلُها غير عربي نَقُول: هي صارت بالتعريب عربية، ولا إشكال في ذلك.

وكذلك (ناشئة الليل)، وهي القيام بَعد النوم، وسُمِّيَت ناشئة؛ لأنَّ الإِنسان بَعد نومه كأنها خُلق مِن جديد، كها قَال تَعَالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّلَكُمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ﴾ [الأنعام: ٦٠].

والكلمة الثَّانية (المشكاة)، وهي الكُوَّة عبارة عن فتحةٍ في الجدار توضع فيها الأشياء، وهذه تسمي مشكاة، ذُكرت هذه في قوله تَعَالى: ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوةٍ فِهَا مِصْبَاحٌ المِصْبَاحُ أَنْهَا كُوْكَ دُرِّيُ ﴾، (المشكاة)، إذا وُضع فيها المصباح

#### وَفِيهِ مُحُكَمٌ وَمُتَشَابِهُ [1].

انحصر النور، وهذه المشكاة فيها مصباح، والمصباح في زجاجة محفوظ مِن أن يتلاعب به الهواء، الزجاجة كأنها كوكب دُرِّيّ مِن صَفاءها ونُورها، فصار النور عظيما، ﴿ يُوفَدُ مِن شَجْرَةٍ مُّهُ مَرَكَةٍ ﴾ وهي الزيتون، ﴿ نَيْتُونَةٍ لَا شَرِقِيَّةٍ وَلَا غَرِيبَةٍ ﴾ بمعنى أنّه لا يأتيها ظِلُّ الشرق، ولا ظِلُّ الغرب، فإنْ كانت غربية أتاها ظِلُّ الشرق، ولا ظِلُّ الغرب، لكِن هي في أرض صحراء، لا شرقية، ولا غربية، ما يأتيها الظلال، وهذا أحسن ما يكون موضعًا للأشجار، ﴿ يَكُادُ زَيْتُهَا يُضِيّ وَلَو لَم مَسسهُ وَلَو لَم مَسسسهُ نَارُ ﴾ يَعْني يقرب أَنْ يَكُونَ زيتُها نفسه يُضيء ويَلْمَعُ ولو لم مَسسهُ نَارُ ﴾ يَعني يقرب أَنْ يَكُونَ زيتُها نفسه يُضيء ويَلْمَعُ ولو لم مَسسهُ نار، ﴿ فُورٍ ﴾، سبحان الله، ﴿ يَهْدِى اللهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ [النور:٣٤]، وهذا نور الإيان مع نور العِلْم في القلب، ولهذا قال ابن عباس: ﴿ مَثَلُ هُدَاهُ فِي قَلْبِ المُؤْمِنِ كَهَا اللهِ عَلَى ضَوْء عَلَى اللهُ وَلَوْ لَهُ يَسَهُ النَّارُ، فَإِذَا مَسَّتُهُ النَّارُ ازْدَادَ ضَوْءًا عَلَى ضَوْء كَالِكَ يَكُونُ قَلْبُ المُؤْمِنِ ﴾ (١). وليس نوره الَّذي هو نور الرب عَرَقِجَلَ، بل النور الَّذي يضعه الله في قلب المؤمن.

«الْإِسْتَبْرَق»، نوع مِن اللباس رقيقٌ، ولهذا قَال: ﴿عَلِيْهُمْ ثِيَابُ سُنَيْسٍ خُفَّرُ وَلِمَانَ ﴿ عَلِيْهُمْ ثِيَابُ سُنَيْسٍ خُفَّرُ وَلِمَانَ الْإِنسان: ٢١]، فهي نوع مِن الثياب الرقيقة، ويقول: إنها فارسية، ففي القُرْآن إذن كلهات أصلها حَبشي، وأصلها هندي، وأصلها فارسي.

«قَالِ القَاضِي: الكُلُّ عَرَبِيُّ»، رحمة الله عليك أيها القاضي.

[1] «وَفِيهِ مُحْكُمُ وَمُتَشَابِهُ"، في القُرْآن مُحْكُمٌ وَمُتَشَابِهُ لقوله تَعَالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى آنَلَ عَلَيْكَ ٱللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱۷/ ۳۰۳).

قَالِ القَاضِي: المُحْكَمُ المُفَسَّرُ، وَالْمَشَابِهُ المُجْمَلُ [1].

وَقَـال ابْنُ عَقِيلِ: الْمَتَسَابِهُ مَـا يَغْمُضُ عِلْمُهُ عَلَى غَيْرِ العُلَـهَاءِ الْمُحَقِّقِينَ، كَالْآيَاتِ الْمُتَعَارِضَةِ [1].....كَالْآيَاتِ الْمُتَعَارِضَةِ [1].....

[1] «وَالمُحْكُمُ»، كما قَال القاضي: «المُفَسَّرُ، وَالمُتَسَابِهُ المُجْمَلُ»، ويجوز أن نَقُول: المحكم المفسِّر، وَالمُتَسَابِهُ المُجْمَلُ، لكِن الأوَّل أحسن فالمحكم: المفسَّر، يعْني المبيَّن الَّذي لا يحتاج إلى بَيان مِن غيره، مِثال ذلك قوله تَعَالى: ﴿ خَلَقَ السَّمَوَتِ المبيَّن الَّذي لا يحتاج إلى بَيان مِن غيره، مِثال ذلك قوله تَعَالى: ﴿ خَلَقَ السَّمَوَتِ المبيَّن اللَّذي لا يحتاج إلى بَيان مِن غيره، وقوْله: ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاةِ مَا عَ الرعد: ١٧]، وَالأَرْضَ ﴾ [الأنعام: ١]، فهذا محكم ما يشتبه، وقوْله: ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاةِ مَا عَ الرعد: ١٧]، الماء هنا المطر، وهو محكم، والمتشابه هو المجمَل، مِثل ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ ﴾ [البقرة: ٢٤]، هذا مجمَل لولا أن الرَّسول –صلى الله عليه وَعَلَى آلِهِ وسلم – بَيَّنَها ما عَرَفْنَا كيف نُقِيمُها، فهذا مُتشابه.

[۲] «وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: الْمُتَشَابِهُ مَا يَغْمُضُ عِلْمُهُ عَلَى غَيْرِ العُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ، كَالْآيَاتِ الْمُتَعَارِضَةِ»، يَعْني والْمُحكَم ما سِوى ذلك، وكلام ابن عَقيل أيضًا جَيِّد، يقول الشيْء الَّذي يحتاج إلى عِلم وإمعان النظر هذا مُتشابه، والذي لا يحتاج إلى ذلك مُحكم.

وقَوْله: «كَالْآيَاتِ الْمَتَعَارِضَةِ»، يَنبَغِي أَن يُقَال: كالآيات الَّتي ظاهِرُها التعارُض؛ لِأَنَّهُ لَا تعارُض في القُرْآن، لكِن تُوجد آياتٌ ظاهِرُها التعارُض، ثُم يُجمع بينها، فالآيات الَّتي ظاهرها التعارض هذه مِن المتشابه؛ لأنَّها تخفى على كثير مِن النَّاس، فالآيات الَّتي ظاهرها التعارض هذه مِن المتشابه؛ لأنَّها تخفى على كثير مِن النَّاس، وعلى هذا القَوْل نَقُول: المحكم: ما فَهِمَه النَّاس، والمتشابه: ما اختصَّ بِفَهْمِه العُلمَاء الراسخون في العِلْم.

ويدُلّ لهذا قوله تَعَالى: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْئٌ فَيَكَبِّعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْـنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَمْــلَمُ تَأْوِيلَهُۥ إِلَّا ٱللَّهُ ۖ وَٱلرَّسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ـ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبَنَا﴾.

#### وَقِيلَ الحُرُوفُ الْمُقَطَّعَةُ [1].

[1] «وَقِيلَ: الحُرُوفُ المُقطَّعَةُ»، وهي الَّتي في بداية بعض السُّور مثل: (الم الر المر حكهيعص طه ص - ن)، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، ولو قَال: الحروف الهجائية، لكان أحسَنَ؛ لأنَّ مِن هذه الحروف مَا لَيْسَ مُقطَّعًا، وما هو على حرفٍ واحدٍ مِثل لكان أحسَنَ؛ لأنَّ مِن هذه الحروف مَا لَيْسَ مُقطَّعًا، وما هو الحروف المقطعة يقول: (ن)، (ق)، (ص)، فلو قيل: الحروف الهجائية، لكانَ أَوْلَى، والحروف المقطعة يقول: إنها مِن المتشابه؛ لأنَّنا لا نعلم معناها.

والصَّحيح أن الحروف الهجائية لَيْسَ لَمَا معنَّى أصلًا، لا مُتشابه، ولا واضح؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرَءَنَّا عَرَبِيًا ﴾ [الزخرف: ٣]، وقَال تَعَالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ الْمَعْنَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحِحُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحِحُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحِحُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الله العربي أَلُمُنذِينَ ﴿ اللهِ اللهِ الله العربي السَّال العربي ما معنى (ن)، لقال هذه كلمة مُهمَلَة ما لها معنى، وحينئذٍ تَكُون الحروف الهجائية في أوائل السُّورِ لَيْسَ لَهَا معنَى.

وإذا سأل سَائِلٌ: ألا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الله تَعَالَى أَراد بها معنَى، ورَمَـزَ له بهذه الحروف؟

قُلْنا: هذا جائز، لكِنه خلافُ الأصل، إذ الأصلُ أن القُرْآن نزل باللَّغة العَرْبيَّة، واللَّغة العَرْبيَّة لا تجعل لهذه الحروف معنًى، فإذا قال: إذا قلتم: لَيْسَ لهَا معنًى، فقد أَثْبَتُّم أن في القُرْآن ما هو لَغُوْ بلا فائدة، قُلْنا: كلا هي لَيْسَ لهَا معنًى في ذاتها، لكِن لها معزًى بَعِيدٌ، وهي أن هذا القُرْآنَ الَّذي نزل بهذه الحروف أعجزَكُم أن تأتوا بِمِثْلِه مع أنّه لم يأتِ بحروف جديدة، بل أتى بالحروف الَّتي تُركِّبُون منها كلامكم، ومع ذلك أعْجَزَكُم، فيكون لها مغزًى، وليس فيها معنى.

وتأمل، تجد أن السُّورَ المبدوءة بهذه الحروف يأتي بعدها ذِكر الكِتاب، إذنِ الحروف الهجائية في أول السُّور ليْسَت من المتشابهة.

وَقِيلَ: الْمُحْكَمُ الوَعْدُ وَالْوَعِيدُ وَالْحَرَامُ وَالْحَلَالُ، وَالْمُتَشَابِهُ القَصَصُ وَالْأَمْثَالُ [١]. وَالْصَّحِيحُ أَنَّ الْمُتَشَابِهَ مَا يَجِبُ الإِيمَانُ بِهِ، وَيَحْرُمُ تَأْفِيلُهُ [٢]،..................

[1] «وَقِيلَ الْمُحْكَمُ: الوَعْدُ وَالْوَعِيدُ، وَالْحَرَامُ وَالْحَلَالُ، وَالْمَتَسَابِهُ: القَصَصُ وَالْأَمْثَالُ»، سبحان الله هذا مِن أَبْعَدِ القَوْل عن الصَّواب، الوعد والوعيد، كيف نَقُول: إنه مُحُكَم على زعم هؤلاء، يأتي في الوعيد ما هو مُشكِل مُتشابه، أرأيتم قوْل اللهِ تَعَالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَمُ حَكِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَمُ حَكِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَالنّسَاء: ٩٣]، فهذا مُشكِل؛ لأنَّ هناك نُصوصا أُخْرى تَدُلُّ عَلَى أَنَّه لا يُحَلَّد في النار، وهو مِن نُصوص الوعيد.

والمؤلف يقول: إن نُصوص الوعيد مِن باب المُحْكَم، وهذا غير صواب، فالوعد والوعيد كغيره مِن الكلام، قد يكون فيه المتشابه الَّذي يحتاج إلى تَدَبُّر، وإمعانِ نَظَرٍ، وجمع بين الأدلَّة، ثُم توفيق بينها، «وَالمُتشَابِهُ القَصَصُ وَالْأَمْثَالُ»، بل بالعكس: القصص والأمثال مِن أوضح ما يكون، وانظر إليها، وَإِنْ كَانَ الله يقول: ﴿ وَتِلَكَ ٱلْأَمْثُلُ وَالْمَمْال مِن أوضح ما يكون، وانظر إليها، وَإِنْ كَانَ الله يقول: ﴿ وَتِلَك ٱلأَمْثُلُ وَالْمَمْال مِن أوضح ما يكون المعنى: وما يَعْقِلُ مَعْزاها، والمرادَبها، لا صُورَتَها: صُورة الأمثال، وصُورة القصص، كُلُّنا يعرفها.

[۲] «وَالصَّحِيحُ: أَنَّ الْمُتَشَابِهَ مَا يَجِبُ الإِيمَانُ بِهِ، وَيَحْرُمُ تَأْوِيلُهُ، كَآيَاتِ الصِّفَاتِ»، هذا ﴿ظُلُمَنَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾ [النور:٤٠]، غفر الله للمؤلف، الصَّحيح: ما يَجِب الإيهان به، ويَحْرُم تأويلُه، والقُرْآن كله يَجِب الإيهان به.

وقَوْله: «وَيَحْرُمُ تَأْوِيلُهُ»، إن أراد بالتأويل التفسير، فليس في القُرْآنِ شَيْءٌ يَحْرُم تفسيره، فكل القُرْآن يَجِب أن يُبَيَّن للناس، ويُفَسَّر لهم، وإن أراد بالتأويل صرفَهُ عن ظاهره، فكل القُرْآنِ شَيْءٌ يُصرف عن ظاهره، بل صَرْفُه عن ظاهره حرام، كها قَال المُؤلِّف.

#### كَآيَاتِ الصِّفَاتِ<sup>[1]</sup>.

[1] «كَآيَاتِ الصِّفَاتِ» تمثيله بآيات الصفات مِن العجائب، آيات الصفات يرى أنها مِن المتشابه؛ لأنَّه يَجِب الإيهان به، ويَحْرُم تأويلُه، والمراد بتأويله هنا تفسيرُه لا تحريفُه، وهذا لا شَكَّ أنَّه خطأ، والصَّحيح في آيات الصفات أن يُقال: أمَّا حقيقتُها وكيفيتُها، فهي مِن المتشابه؛ لأنَّ ذلك يختص بالله عَنَّوَجَلَّ، وأما معناها فليْسَت مِن المتشابه، بل معناها معْلُوم مفهوم، كها قال الإِمَام مالك رَحَمَهُ ٱللَّهُ في الاستواء: «الاستواء غيرُ مجهول، والكيفُ غير معقولٍ، والإيهان به واجب، والسؤال عنه بدعة»(١).

هذا لفظه، لكِنَّ كثيرًا مِن العُلَماء يَنْقُلُه بالمعنى، فيقول: الاستواء معلومٌ، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.

فالصَّواب أن آيات الصفات لا يصح إطلاقُ القَوْل بأنها مِن المتشابه، ولا يصح إطلاق القَوْل بأنها فيُقَال: معناها واضحٌ إطلاق القَوْل بأنها ليْسَت مِن المتشابه، بل الوَاجِب التفصيل، فيُقَال: معناها واضحٌ جَلِيٌّ غير متشابه، وحقيقتها أو كيفيتها مِن المتشابه الَّذي لا يعلمه إلا الله.

فمثلًا: قوْل اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]، فيه تفصيل، أما مَعْناه، فليس مِن المتشابه، كلّ يعرف أن معنى ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾، أي عَلا عليه عُلوَّا خاصًّا، لَيْسَ العلو المطلق على جميع المخلوقات، بل هو عُلوُّ خاصٌّ، وأما حقيقته وكيفيته، فهذا مِن المتشابه، يشتبه علينا، فلا نَعلم كيف استوى، نَقُول: إنه استوى، ولا نعلم كيف استوى.

إذن تمثيل المُؤلّف بآيات الصفات يحتاج إلى تفصيل.

<sup>(</sup>١) ذكره البيهقي في الأسهاء والصفات (٥١٥)، عن الإمام مالك بإسناد جوَّده الحافظ في الفتح (١٣/ ٤٠٧).

## وَالسُّنَّةُ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَةً مِنْ قَوْلٍ غَيْرِ القُرْآنِ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَقْرِيرٍ [١]،...

[1] ثُم قَال: «وَالسُّنَّةُ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ غَيْرِ القُرْآنِ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَعْلِ، أَوْ يَعْلِ، أَنْ يَعْبِي أَوْلِي اللَّهُ يَعْلِ يَعْلِ إِلْمُ أَنْ أَوْ يَعْلِ، أَوْ يَعْلِ، أَوْ يَعْلِ، أَوْلِ النَّهِ يَعْلِ يَعْلِمُ أَوْلِ النَّهِ عِنْ إِلَّهُ يَعْلِ يَعْلِمُ أَوْلِ اللْمُعْدِ عَلَى أَوْلِ النَّهِ عِلْمُ اللْمُعْدِ عَلَى أَوْلِهِ اللللْمُعْدِ عَلَى أَوْلِمُ اللْمُعْدِ عَلَى أَوْلِمُ اللْمُعْدِ عَلَى أَوْلِمُ اللْمُعْدِ عَلْمُ الللْمُعْدِ عَلْمُ أَوْلِمُ اللللْمُعْدِ عَلْمُ الللْمُعْمِ عَلْمُ أَوْلِمُ لَا أَنْ عَلْمُ لَعْلِمُ اللْمُعْمِ عَلَى أَوْلِمُ لَا أَوْلِمُ لَعْلِمُ اللللْمُعْمِ عَلَى الللْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللللللْمُ اللَّهِ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللللللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللللللْمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ اللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللللللْمُ ا

وفي الشَّرع ما ورد عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِن قول كقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ" (٢)، هذا قول، أو فِعل، كقول عائشة: "وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، وَلَكِن بَيْنَ ذَلِكَ (٢)، هذا فعل، لكِن يقول: «أَوْ تَقْرِيرٌ »، كقوله عَلَيْهِ للجارية: «أَيْنَ الله؟ وَلَكِن بَيْنَ ذَلِكَ (٢)، هذا فعل، لكِن يقول: «أَوْ تَقْرِيرٌ »، كقوله عَلَيْهِ للجارية: «أَيْنَ الله؟ وَالتَّمَاءِ (١)، فأقرَّهَا، هذا تقرير، لكِنَّه اسْتَثْنى منها القَوْل، قال: «غَيْرِ النَّاسِ القُوْآنِ ورد عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ من قوله، يَعْني هو الَّذي قرأه على النَّاسِ وبلغهم إياه، لكِنه لَيْسَ من سُنَّته اصْطِلاحا؛ لأنَّ القُرْآن كَلَامُ اللهِ لَيْسَ كلام الرَّسول عَلَيْهَ السَّلَامُ أَلَّهُ اللهِ لَيْسَ كلام الرَّسول عَلَيْهَ السَّلَامُ أَلَى اللهِ لَيْسَ كلام الرَّسول عَلَيْهَ السَّلَامُ أَلَّهُ السَّلَامُ أَلَّهُ السَّلَامُ أَلَّهُ السَّلَامُ أَلَّهُ السَّلَامُ أَلَّهُ السَّلَامُ أَلَّهُ السَّلَامُ أَلَالَ اللهُ السَّلَامُ أَلَى اللهُ السَّلَامُ السَّرِ اللهُ عَلَيْهُ السَّلَامُ أَلَالَ اللهُ السَّلَامُ أَلَالًا اللهُ السَّلَامُ أَلَالَهُ السَّلَامُ السَّلَامُ أَلَى اللهُ السَّلَامُ أَلَالَالَ اللَّهُ السَّلَامُ أَلَالَهُ السَّلَامُ أَلَالَالَهُ السَّلَامُ أَلَالَالَهُ اللهُ السَّلَامُ أَلَالَهُ السَّلَامُ أَلَالَالَهُ السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ أَلَالَهُ السَّلَامُ أَلَالَهُ اللهُ السَّلَامُ اللَّهُ السَّلَامُ أَلَاللَّالَامُ اللهِ السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ أَلَالَالَالَالَالَالَالَالَالِيَّالَالَالَالَالَالَالَقُولُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السُلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّلَامُ اللهُ ا

ومقتضي هذا التعريف أن الحكِديث القدسي من أقوال الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، وهذه المسألة فيها خلاف بين العُلَماء هل الحَدِيث القدسي قوْل اللهِ لفظًا ومعنَّى؟ أم هو قول الرَّسول لفظًا ومن الله معنَّى، فيكون في مرتبةٍ بين القُرْآن، وبين الحَدِيث النبوي؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر من بني إسرائيل، رقم (٣٤٥٦)، ومسلم: كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصاري، رقم (٢٦٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله على وقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله على: «إنها الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، رقم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم، رقم (٤٩٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، رقم (٥٣٧).

وللعلماء في هذا قولان معروفان مشهوران، والَّذِين قَالُوا لَيْسَ مِن كَلَامُ اللهِ أَيْدُوا كلامهم بأنه لو كَان كَلَامَ اللهِ تكلَّم به كها تكلَّم بالقُرآن، لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ له حُكم القُرْآن؛ لأنَّه كلام الله، بل لوجب أَنْ يَكُونَ أعلى سَنَدًا مِن القُرْآن؛ لأنَّ الحَدِيث حُكم القُرْآن؛ لأنَّه كلام الله، بل لوجب أَنْ يَكُونَ أعلى سَنَدًا مِن القُرْآن؛ لأنَّ الحَدِيث الله، ومعلومٌ القدسي يرويه الرَّسول عَن الله، أما القُرْآن فيرويه عن جبريلَ عن الله، ومعلومٌ أن هذا كله مُنْتَفِ، فليس له حُكم القُرْآن، ولِذَلك لم يكُنْ محفوظًا، بل فيه الصَّحيح والحسن والضَّعيف والموضوع.

وأيضًا يجوز للجُنب أن يقرأه، ولا يُقرأ في الصَّلاة، ويجوز للمُحْدِث أن يمسَّه، وأحكام القُرْآن كلّها مُنتفية عنه.

بقي أن يُقال: يُشْكِل على هذا أن رسُول الله يقول: قَال الله تَعَالى، والأصل أن القَوْل إذا أُضيف إلى قائله، فهو كلامه، هذا هو الأصل.

قُلْنا: نعم، هذا هو الأصل، لكِنه قد يُضاف القَوْل إلى قائله بالمعنى، فكل ما أضافه الله مِن الأَقُوال إلى الأُمَم السابقة إنَّما نَقَلَه بالمعنى، ونحن نعلم أن النملة لم تقل: ﴿يَثَأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النمل:١٨]، بهذا اللَّفْظ يَعْني هذا كَلَامُ اللهِ عَنَّهَجَلَّ.

ونعلم أيضًا أن فرعون وموسى يتخاطبان بِلُغَتِهِما، والقُرْآن باللسان العربي، ومع ذلك يقول: ﴿قَالَ مُوسَىٰ ﴾، ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ﴾، و ﴿قَالَ نُوحٌ ﴾، فأضاف الله القَوْل إلى قائليه الَّذِين قَالوه بالمعنى، وحينئذٍ لا إشكال.

ولو أراد الإنسان أن يَسْلمَ مِنْ هَذَا كله ويقول: الحَدِيث القدسي ما أضافه الرَّسول ﷺ إلى ربه، كفى ونجى، ونقول: الحَمْدُ لله لَسْنَا مِكلفين أن نَقُول: هل هو

## فَالْقَوْلُ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ يَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ العَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ [1].....

لفظُه، أَمْ مِنَ الله، أو معنَّى منه فقط، لَسْنَا مُكلفين بذلك، نَقُول: الحَدِيث القدسي ما رواه النَّبيِّ عَلِيَّةٍ عن ربه وكفى، وهذا براعة اختتام، وهي أن يأتي الإِنسان بكلمة، أو جملة تَدُلُّ عَلَى ختام القَوْل، أو ختام المجلس.

وربها يتوهم بعضهم أن القائل بهذه الأدلَّة بناها على أن الله لا يتكلم كيف يشاء؟ وهذا خطأ، فهو ما بناه على هذا، فالقائلون لا يقولون: كلّ كَلَامِ اللهِ على هذه الصفة، وإنَّما يقولون: كَلَامُ اللهِ الَّذي هو كلامه تكلم به لفظًا ومعنَّى، وأما قول الأشعرية فهو خطأ.

[1] «فَالْقَوْلُ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ يَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ»، لا شَكَّ أن الْقَوْل حجة قاطعة، ومعنى قاطعة أي: مُلزِمة لَمِن سَمِعَها أن يَعْمَلَ بها على حَسَبِ ما تَقْتَضِيه الأدلَّة مِن وُجوبٍ، أو نَدْبٍ، ومَن لم يسمعه، ووصل إليه بطريق صحيحٍ فكالذي سمعه، والدَّليل على أن ما وصل إلينا بطريقٍ صَحِيح كالذي سمعناه قوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: «أَلَا لِيُبْلِغِ الشَّاهِدُ مِنكُمُ الْعَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ» (١)، ولو لا قيامُ الحُجة بذلك، لم يكُنْ للأمر بذلك فائدة.

وكلام المُؤلّف: «عَلَى مَنْ سَمِعَهُ»، يَحْتَمِل أَن يُرَادَ بِهِ على مَن سمع القَوْل المضاف إلى الرَّسول، فيختص بمن سمعه، إلى الرَّسول، فيختص بمن سمعه، ومَن لم يسمعه بالتبليغ، قَال: «لِدَلَالَةِ المُعْجِزَةِ عَلَى صِدْقِهِ» ﷺ.

نحن لدينا ثلاثة أشياء: معجزة، وكرامة، وإهانة:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، رقم (١٠٤)، ومسلم: كتـاب الحج، باب تحـريم مكـة وصـيدها وخلاهـا وشـجرها ولقطتهـا إلا لمنشـد عـلى الـدوام، رقـم (١٣٥٤).

المعجزة: كلّ أمرِ خارقٍ للعَادة يُظهره الله تَعَالى على يد الرَّسول تأييدًا له، وهذا كثير، ومَن أراد أن يستزيد مِن ذلك فليقرأ آخِرَ كتابِ (الجواب الصَّحيح لمن بَدَّلَ دِينَ المسيح)، لشيْخ الإِسْلام ابن تَيمِية رَحَمَهُ اللَّهُ، فقد ساق آياتِ النَّبِي ﷺ سياقًا عجيبًا.

أما الكرامة: فهي أمرٌ خارق للعادة يُظهره الله تَعَالى على يد مَن تَبِعَ الرَّسول، إمَّا تكريمًا له، أو تأييدًا للحقِّ الَّذي هو عليه، فالأوَّل قُلْنا على يد الرَّسول، أمَّا في الكرامة فيُظهره الله على يد مُتَّبع الرَّسول، إما تكريمًا له، وإما تأييدًا للحق الَّذي هو عليه.

وأما الإهانة: فهي أمرٌ خارِقٌ للعادة يُظهره الله تَعَالى على يدِ مُدَّعِي الرِّسالة تَكذيبًا له.

فأما الكرامة، فكما حصل لمريمَ ابنةِ عِمرانَ لما جاءها المخاصُ إلى جِذع النخلة، فولدت هناك لَيْسَ حولها أحدٌ، فألهِمَت أن تَهُزَّ جِذْعَ النخلة، ﴿وَهُزِى إِلَيْكِ بِعِذْعِ النَخْلَةِ ﴾ فَهَزَّتْ جِذْعَ النخلة، والعادة أن هَزَّ الجِذع لا يستلزم تحرُّك الفرع، حيثُ إذا أردتَ أن تهزَّ شيئًا هزُّه مِن فرعه، لكِن قيل لها: ﴿وَهُزِى إِلَيْكِ بِعِذْعِ النَّخْلَةِ ﴾، حتى لا تتكلف الصعود، بل ولا القيام، بل وهي جالسة، ﴿وَهُزِى إِلَيْكِ بِعِذْعِ النَّخْلَةِ النَّخْلَةِ لا يَتَكَلف الصعود، بل ولا القيام، بل وهي جالسة، ﴿وَهُزَى إِلَيْكِ بِعِذْعِ النَّخْلَةِ النَّخْلَةِ مَنَى اللَّهُ اللهِ عَلَيْكَ وَمِنَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكًا، كأن الإنسان جَناه بيده، مَعَ بَيْدِه بِرِفْقِ، هذه مِن آيات الله، فهي كرامة.

ومن الإهانةِ ما يُذكَر أن مسيلمةَ الكذاب -وهو مُدَّعي الرِّسالة- جاءه قومه فقّالوا له: إن لدينا بِئْرًا غارَ ماؤها، ولم يَبْقَ إلا القليل، فلَعَلَّك تُنزِل مِنْ بَرَكَاتِك عليها،

فَقَالَ: أَجَلَ، فذهب معهم إلى هذه البئر، وأخذ ماءً بِفَمِه، ثُم مَجَّه في البئر مِنْ أَجْلِ أَنْ تَجِيشَ البئرُ كَمَا كَان قد حَدَثَ مع الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في غزوة الحديبية، فغار الماء الَّذي في البئر.

وقَالوا أيضًا عنه: إنه جيء إليه بصبيٍّ أقزع، أي إن بعض رأسه به شعر، وبعضه لَيْسَ فِيهِ شعر، فقيل له: امسح على رأس هذا الصبي، لَعَلَّ شَعَرَهُ يعود، فمسح عليه، فسقط الشعر الموجود، فهذا أيضًا إهانة.

هناك أشياء تَكُون مِن صُنع الإِنسان، ليْسَت مِن فِعل الله، وهي الشعوذة الله عُبَدة الله عُبَدة الله عَبْدة الله عوذون أو المشعبذون، فيها لغتان للفُقهاء: مُشَعْبِذ، أو مُشَعْوِذ، هذا يوجد كثير مِن الخارق للعادة، لكنه سِحر، كها فَعَل السَّحرة في حِبالهم وعِصِيِّهم، القَوُا الجِبال والعِصِيَّ على الأرْض، فصار النَّاس يرونها حيَّاتٍ عظيمة، ﴿يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمُ أَنَهَا تَمْعَى ﴿ [طه:٢٦]، وهذه لم تَسْعَ لكِنهم سَحَرُوا أعين النَّاس، وهذا خارق للعادة بحسب النظر، لا بحسب الحقيقة، فالحقيقة أنها حبال وعِصِيّ مُلقاة على الأرْض، لكِن الَّذي يُحَيَّلُ للناس أنها سحر.

سمعنا أيضًا مَن يُمسك شَعْرَةً، ويَرْبِطُها بِصَدَّام السيارة، ويجرُّ السيارة بها، مَعَ أَنَّ الكابِحَ مربوط، وهذا أيضًا خارق للعادة، فكون شَعْرَةٍ تَجُرُّ سيارةً مَرْبُوطُ كابِحُها، هذا لا يُمكن حُدوثه، لكِنهم يَسْحَرُون أَعْيُنَ النَّاس.

وكم الله المحنا مَن يجعل الحَجَرَ على صدره، ويقول لأكبر جُثَّةٍ حاضرة عنْده: اصعد على الحجر، واضرب برجليك عليه.

لِدَلَالَةِ المُعْجِزَةِ عَلَى صِدْقِهِ. وَأَمَّا الفِعْلُ، فَمَا ثَبَتَ فِيهِ أَنَّ الجِبِلَّةَ فِي القِيَامِ وَالْقُعُودِ وَغَيْرِهِمَا، فَلَا حُكْمَ لَهُ 11 .

على كلِّ حالٍ، هذه لَيْسَ لَـهَا دخل؛ لأنَّ هذه مِن صنع الإِنسان، لكِن كلامنا على ما يُقَدِّره الله عَرَّفَجَلَّ، نَقُول: هو على ثلاثة أقسام: الأوَّل: المعجزة، والثَّاني: الكرامة، والثَّالث: الإهانة.

والمؤلف رَحْمَدُ اللهُ عَيْدِه مِن العُلَمَاء يُعبِّرون عن آيات الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بالمعجزة، والتعبير هذا قاصرٌ؛ أولا: لِأَنَّ اللهَّ لَم يُعبِّر به عن آيات الرُّسُل أبدًا، كلّ ما ذكرَه الله عَرَّفِجَلَّ فِي آيات الرسل يعبِّر عنه بالآيات، والآية أبلغُ مِن المعجزة؛ لأنَّ الآية معناها العلامة الدالة على الصدق، لكِن المُعجزة علامة دالة على قدرة المُعْجِز فقط، والمُعْجِز قد يَعْجَزُ فِي أمرٍ يستطيعه بِدُونِ فِعْل الله، فكثيرٌ مِن النَّاس -مثلًا- يصعد الجبال العالية بسرعة فائقة، وغيرُه لا يستطيع، فهذا نوع مِن الإعجاز، لكِن إذا قُلْنا: آية، صارت أولى؛ لأنَّا التعبير القُرْآني مِن وجهٍ، ولأنَّا أدَّلُ على تأييد الرَّسول مِن كلمة المعجزة، ولهذا يُنبَغِي لَنَا أَلَّا نأخذ ما يُعَبِّرُ به النَّاس بِدُونِ أن نتأمل في مدلولاته، وموافقته الكِتابَ والسُّنَة، فالأوَّل إذن أن نعبر بالآية بدلًا عن المعجزة.

يقول: «لِدَلَالَةِ المُعْجِزَةِ عَلَى صِدْقِهِ»، لو عبَّرنا بالتعبير الصَّحيح نَقُول: بدلالة الآيات على صدقه، صَلَوَاتُ اللهِ وسلامه عليه.

[1] «وَأَمَّا الفِعْلُ»، يَعْني فِعل الرَّسول، هل هو سُنة ومُتَبَع؟ هذا فيه تفصيل كثير – قَال: «فَهَا ثَبَتَ فِيهِ أَمْرُ الجِبِلَّةِ، كَالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَغَيْرِهِمَا، فَلَا حُكْمَ لَهُ»، يَعْني ما فعله بأمر الجِبِلَّة هذا لَيْسَ له حكم؛ لأنَّه فَعَلَه على أنَّه بَشَرٌ، فَلَا حُكْمَ لَهُ، مِثل القيام، الرَّسول يقوم ويقعد ويضطجع، فلا نَقُول: القيام سُنة، والقُعود سُنة، والاضطجاع سُنة، وإنَّما بمقتضى الجِبلَّة.

كذلك النوم بمقتضى الجِبِلَّة، وهذا لا حُكم له، لكِن قد يكون موصوفًا بأنه سُنّة، مثلًا: النوم على الجانب الأيمن، هذا سُنَّة، نَقُول: السُّنَة أن تنامَ على الجانب الأيمن؛ لأنَّنا لا نَقُول: السُّنة أن تنام، فهذا الشيء طبيعي وجِبِلِّي، ستنام على كلِّ حالٍ، لكِن نُوجِّه الإِنسان أن ينام على الجانب الأيمن، والسُّنَّة أن تنام نِصف الليل، وتقومَ ثُلثه، وتنام سدسه، وهنا يعود على وصفِ النوم أَنْ يَكُونَ في هذه الأوقات، فصار الطبيعي والجِبِلِّيِّ ربها يكون مشروعًا بِصِفَتِه على حسب ما جاءت به السُّنة.

كذلك النسيان جِبِلِّي، فلا نَقُول: يَنبَغِي لك أن تنسى أو تتناسى في الصَّلاة لتَكُون مِثل الرَّسول ﷺ لَـهَا نَسِيَ فقام عن التشهُّد الأوَّل (١)؛ لأنَّ هذا شيء جِبِلِّي.

كذلك كون الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نزل حين احتاج إلى البَوْل في مَسِيره مِنْ عَرَفَةَ إِلَى مُزْدَلِفَةَ فَنَزَلَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ، وبال، وتوضأ وضوءًا خفيفًا (٢)، هذا لا يَعْني أنَّه يُسَنّ لمن دفع مِنْ عَرَفَةَ مُتجهًا إلى مزدلفة وهو حاجّ أن يبول في أثناء الطَّريق؛ لأنَّ هذا جِبلة، ومن الأُمور الطبيعية، فالجِبِلَّة لا حكم لها، والله أعلم.

وقد يسأل سَائِلٌ فيقول: لماذا نَقُول: إن هذه الأَفْعال جِبلِّيّة فقط، ولا نَقُول عنها سُنة، مَعَ أَنَّ بعض العُلَماء يرى أن الإِنسان إذا عمل العَمَل الجِبلي مثل الرَّسول عَلَيْهُ عَبةً له يُؤجر على ذلك؟

فالجواب: أنا نَقُول: إنها أفعال جِبِلِّية ليْسَت سُنة، لكِن هل يُسَنَّ فِعلها؟ يقول شيْخ الإِسْلام: «إن هذا أصلُ لم يفعله إلا ابْن عُمر، والصَّحابَة على خلافه»، وهذا هو الصَّحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب من لم ير التشهد الأول واجبا، رقم (٨٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب إسباغ الوضوء، رقم (١٣٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، رقم (١٢٨٠).

لكِن بعض الصَّحابَة فعَل هذا، فقد كَان أنس بن مالك يتتبع الدُّبَّاء؛ لأَنَّه رأى النَّبيّ عَلَيَهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ يتتبَّعه (١)، ولا شَكَّ أن المحبة لها أثرُها، حتى الإِنسان –مَثلًا– يوافق المحبوب حتى في الأُمور الجبلِّيّة، لكِن لا نَقُول: إنها سُنة، هذا شيْء يعود على الإِنسان نفْسه.

أما بخصوص الخوارق الَّتي يفعلها البَعْض، فهي مِن باب الابتلاء والامتحان مِن عند الله عَزَّوَجَلَّ، فلا نجعلها مِن هذه الأقسام، بل هي آيات للرَّسول ﷺ؛ لأنَّ الرَّسول أخبر بها.

أما حُبُّ النَّبيّ عَيَيْ الَّذي ورد في قوله: «حُبِّبَ إِلَى النِّسَاءُ وَالطِّيبُ» (٢)، فهو حُبُّ جِبِلِّي، ولكِن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعطاه قوة في ذلك، حتى أُعْطِي قوة ثلاثين رَجلًا؛ لأجل أن تتسع دائرة الزواج، ولِذلك أبيح له أن يتزوج تسعًا، وأبيح له أيضًا أن يتزوج بالهِبة؛ لأنَّ الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ لم يتزوج بمقتضى الشهوة، ولهذا لم يتزوج بكرًا إلا واحدة فقط، وهي عائشة، لكِن مِنْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ له صِلة في جميع قبائل العرب، وَمِنْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ له صِلة في جميع قبائل واحدة، ما نُقلت هذه الأشياءُ الكثيرة، فيمكن أن تنقلها حفصة، أو ميمونة، أو صفية، المهم أن هذا هو الأمْر، وهذه من نعمة الله عَرَقِجَلَّ.

وأما ما ورد عن بعض السلف رَحَهَهُمُاللَّهُ من الإنكار على مَن يتزوج، أو يُعدد الزواج بأنه يجب النِّسَاء، فهذه مِثل ما فعل بعض الصَّحابَة، حتى أقسم بعضهم فقَال:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب ذكر الخياط، رقم (٢٠٩٢)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين، رقم (٢٠٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ١٢٨، رقم ١٢٣١٥)، والنسائي: كتاب عشرة النساء، باب حب النساء، رقم (٣٩٣٩).

لا أتزوج النِّسَاء، في عهد الرَّسول<sup>(١)</sup>.

وأما ما ورد عن بعضهم في قوله: «العلم لا يناله مَن هَمُّهُ أفخاذ النِّسَاء». فليس صحيحًا، بل قد يكون مَن هَمُّه أفخاذ النِّسَاء أقوى عِلمًا مِن الثَّاني، ينال شهوته الَّتي أباحها الله، ويقرأ في العلم، ومثل هذه الأشياء أيضًا ورَدَ عن بعض الزُّهاد، وبعض العُبَّاد، لا سِيَّا في عهد التابعين، من الأشياء الَّتي يُعذرون فيها بالجهل، لكنهم لا يُشكرون عليها؛ لأنَّها مخالِفَة للسُّنة، فنقول: يا حبذا الإنسان يعطيه الله قوةً على النِّسَاء، لكِنه لا يدع الوَاجِب، بل إن العُلَهاء يقولون: النِّكاح مع الشهوة أفضل مِن نوافل العِبادَة، فلو أن الإنسان معه شهوة، ويريد أن يتمتع بأهله، ويُحِبُّ أن يقوم بالليل، نَقُول له: تمتع بأهلك، ﴿ فَإِنَا فَرَغَتَ فَانَصَبُ ﴿ فَا لِلَا رَبِكَ فَارْغَبِ ﴾ [الشرح:٧-٨].

وأما ما يَرِدُ عن بعض الزهاد مِن التابعين وغيرهم، فإنه يُعرض على الكِتاب والسُّنَّة، والنبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنكرَ على أولئك القوم، وقَال: «مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» (٢).

السُّنَّة إما قولٌ، وإما فِعل، وإما تقرير، وقد سبق الكَلام على القَوْل، وبقي الكَلام على الفَوْل، وبقي الكَلام على الفِعْل، والفِعل أنواعٌ كثيرة، ومحل خلافٍ بين العُلَماء، لكِن المُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ جُمع أطراف ذلك وبَيَّنه بما يأتي:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم (٥٠٦٣). ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام، رقم (١٤٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم (٥٠٦٣)، ومسلم: كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، رقم (١٤٠١).

# وَمَا ثَبَتَ خُصُوصِيَّتُهُ بِهِ، كَقِيَامِ اللَّيْلِ، فَلَا شِرْكَةَ لِغَيْرِهِ فِيهِ[١]،.....

قَال: «وَأَمَّا الفِعْلُ، فَهَا ثَبَتَ فِيهِ أَنَّ الجِبِلَّةَ فِي القِيَامِ وَالْقُعُودِ وَغَيْرِهِمَا، فَلَا حُكْمَ لَهُ»، ولكِن ذكرنا أنَّه قد يكون له صفة مطلوبة، أو منهيٌّ عنها، كالأكل والشرب، يأكل الرَّسول ﷺ بمقتضى الجبلة والطبيعة، جاع فأكل، وعَطِشَ فَشَرِب، لكِن قد يكون صِفة هذا الأكل والشرب مطلوبة، كالأكل باليمين، والشُّرب باليمين، والسُّرب باليمين، والسُّرب باليمين، والبسملة عند البدء، والحَمْدَلة عند الانتهاء، وقد يكون له صِفة مكروهة، كالأكل بالشهال والشرب بالشهال، إما كراهة تنزيه، أو كراهة تحريم.

[۱] «وَمَا ثَبَتَ خُصُوصِيَّتُهُ بِهِ، كَقِيَامِ اللَّيْلِ، فَلَا شِرْكَةَ لِغَيْرِهِ فِيهِ»، هذا هو القِسم الثَّاني، وهو ما فعَله على سبيل التعبد، وكان مباحًا له خاصَّة، فهذا يكون خاصًا به، ولا نتبعه فيه؛ لأنَّه دلت الأدلَّة على خصوصيته به.

فإن قَال قائل: كيف يخص الله واحدًا مِن البشر بحكم دون غيره مِن البشر؟ وهل هذا إلا تفريقٌ بين المتهاثلين؟ قُلْنا: لا يُمكن أن يخص الله أحدًا مِن البَشر بحكم دون غيره أبدًا إلا لسبب، فالنبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ خُصَّ بأشياءَ لسبب لا يُشاركه غيره فيها، وهو النبوة والرِّسالة، فخصه الله بخصائصَ؛ لأنَّه نبي، لا لأنَّه بَشَرٌ.

[٢] إذن يقول المُؤلّف: «كَقِيَامِ اللَّيْلِ»، هذا المثال متنازَع فيه، فمِن العُلَماء مَن قَال: إن قيام الليل واجب على الرَّسول دون غيره، ومنهم مَن قَال: إنه لَيْسَ واجبًا، لا على الرَّسول، ولا على غيره؛ لأنَّه كَان واجبًا ثُم نُسِخ، قَال الله تَعَالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا المُنَزَّمِلُ لا على الرَّسول، ولا على غيره؛ لأنَّه كَان واجبًا ثُم نُسِخ، قَال الله تَعَالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا المُنَزِّمِلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الوُجوب في حق الأُمة، ولم يُنسخ في حق الرَّسول ﷺ.

والصَّواب آنَّه نُسِخ في حق الرَّسول، وفي حق الأُمة، وأن قيامَ الليل كَان واجبًا، وألصِخ، لكِن يمكن أن نُمثِّل لِذَلك بمثالين؛ أحدهما في العِبادات، والثَّاني في غير العِبادات، ففي العِبادات الوصال؛ فالوصالُ في الصوم هو ألَّا يُفطر الإِنسان بين يومين، وهو بالنِّسبة لنا مكروه أو محرَّم، أما بالنِّسبة للرَّسول فهو جائز، فقد نَهَى النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عن الوصال، قَالوا: يا رسُول الله، إنك تواصل، ونحن نواصل أَسْوَةً بك. فقال: "إنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ، إِنَّ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي»، أو: "إنِّي أُطْعَمُ وَأَسْقَى» (١).

فهنا عِبادة خُصَّ بها الرَّسول ﷺ دون غيره.

وفي النّكاح قَال الله تَعَالى: ﴿وَأَمْرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ النِّيقُ أَن يَشْتَكُومَ النّكاح بِالْهِبة، يَعْني بِدُونِ يَشْتَنكِمُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، فالنّكاح بالهِبة، يَعْني بِدُونِ عَوْضٍ، وبِدُون مَهْرٍ جائز للنبي ﷺ، حرام على غيره، ونكاح أكثر مِن أربع جائز له، حرام على غيره، واضحة تكُون له.

لكِن هل مِن ذلك أن يَذكر لفظًا عامًّا، ثُم يخالف ما دل عليه مِن العموم؟

الجواب: لا، ومن ذلك أنَّه نهى أن نستقبل القِبلة بغائط أو بول، أو أن نستدبرها (٢)، ثُم رآه ابنُ عمر يقضي حاجته مستقبِل الشام مستدبِر الكعبة (٢)، فمِن العُلَماء مَن يقول:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب، رقم (١٨٢٢)، ومسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، رقم (١٠٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، رقم (٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (٢٦٦).

وَمَا فَعَلَهُ بَيَانًا، إِمَّا بِالْقَوْلِ، كَقَوْلِهِ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(١١[١]،.....

إن هذا خاص به، وأنه لا يَجُوز استدبار القِبلة بالبنيان حالَ البول والغائط؛ لعموم الحَدِيث.

ومنهم مَن قَال: إن العامَّ يجوز تخصيص أفراده في الحُكم، وأن هذا مِن باب التَّخصيص، لا مِن باب الاختصاص، وعلى هذا فيجوز للنبي عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ وغيره أن يستدبر القِبلة حالَ قضاء الحاجة، وهذا الثَّاني هو الصَّحيح؛ لِأَنَّ الأَصْلَ عدم الخصوصية.

ومن ذلك أنَّه نهى عن الشُّرب قائمًا، وشَرِبَ قائمًا<sup>(٢)</sup>، فهَلْ نَقُول: إن النَّهي عن الشرب قائمًا لعموم الأُمة، والشرب قائمًا خاص به؟

الجواب: يرى بعض العُلَماء ذلك، ويقول: كلّ فعلٍ فَعَله الرَّسول مخالفًا للعُموم فهو خاصُّ به، لكِن هذه قاعدة فاسدة؛ لأنَّها تخالف قوله تَعَالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب:٢١]، فالصَّواب أن فِعله يكون تخصيصًا للعُموم، وتشريعًا للأمة، وليس خاصًا به.

والخلاصة أن ما قام الدَّليل على أنَّه خاص به، فحُكمه أنَّه يكون خاصًا به، ولا نتأسى به فيه؛ لقيام الدَّليل على الخصوصية.

[1] «وَمَا فَعَلَهُ بَيَانًا، إِمَّا بِالْقَوْلِ، كَقَوْلِهِ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(٢)، أَوْ بِالْفِعْلِ، كَقَوْلِهِ: عَطْعِ يَدِ السَّارِقِ مِنَ الكُوعِ، فَهُوَ مُعْتَبَرُ اتِّفَاقًا»، أي ما فعله بَيانًا للقول، بَيانًا لُجْمَل،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر، رقم (٦٣١)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، رقم (٦٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائها، رقم (٢٠٢٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه قبل قليل.

والبَيان تارةً يكون بالقول، وتارة يكون بالفِعْل، ذَكَرَ القَوْل، قَال: «ك**قوله**: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».

وهذا المثال الذي ذكره المؤلّف فِيهِ نَظَرٌ؛ لأنَّ قوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» إحالة على المُبيِّن، وليس به البيان، فالبيان بنفس الصَّلاة، والصَّلاة فيها قولُ وفِعلُ، لكِن هذا الحَدِيث دليل على ما به البيان، وليس هو البيان، فلو أن إنسانًا قال: صلوا كما رأيتموني أُصلي، فهلْ يكون قد بيَّن مُجُمْل قوله تَعَالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّكَوَةَ﴾ لا الطبع لا؛ لأنَّه حتى الآن لا ندري كيف نصلي، لكِن هذا الحَدِيث فيه الإحالة على المُبيِّن.

ونظير ذلك قوله ﷺ: "إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "(١)، زعم بعض العُلَماء أن هذا الحَدِيث ناسخ لقوله تَعَالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [البقرة:١٨٠]، لكِن الصَّحيح أن هذا لَيْسَ بناسخ، ولكِنه إحالة على النَّاسخ، وبينهما فرق.

إذن كيف نَقُول: البَيان بالقول؟

الجواب: البيان بالقول يمكن أن نُمثِّل له بتسبيح الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ في أَدبار الصَّلاة، وبَيانه أن الله تَعَالى قَال: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَاةَ فَأَذْ كُرُوا ٱلله ﴾ أدبار الصَّلاة، وبَيانه أن الله تَعَالى كيف نذكُره، فبيَّن الرَّسول ﷺ ذلك بقوله وبفعله، ويكون المثال الصَّحيح ما بينه الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بقوله مِن أذكار الصلوات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٢٦٧، رقم ٢٢٣٤٨)، وأبو داود: كتاب البيوع، باب في تضمين العور، رقم (٣٥٦٥)، والترمذي: كتاب الفرائض، باب ما جاء لا وصية لوارث، رقم (٢١٢٠) وقال: حسن صحيح. والنسائي: كتاب الوصايا، باب: إبطال الوصية للوارث، رقم (٣٦٤١)، وابن ماجه: كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، رقم (٢٧١٣).

أَوْ بِالْفِعْلِ، كَقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ مِنَ الكُوعِ، فَهُوَ مُعْتَبَرٌ اتِّفَاقًا فِي حَقِّ غَيْرِهِ [1]، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَالتَّشْرِيكُ.

[1] «أَوْ بِالْفِعْلِ، كَقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ مِنَ الكُوعِ»، هذا بَيان لمجمل قوله تَعَالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُهَ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُوقِ مِنَ الكُوعِ»، هذا بَيان لمجمل قوله: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُهَ اللَّهُ مَل اللهُ اللهُ عَمَل الكَتف، أو مِن فَصل الكَفِّ يكون الرَّسول عَلَيْ يد السارق مِن مِفصل الكفِّ يكون اللهُ عُمَل الكفِّ يكون بَيانًا للمُجْمَل، هكذا مَثَل المُؤلِّف، ومثَل به مَن سَبقَه.

ولكِن في هذا المثال نظرٌ ظاهر؛ لأنَّ الآية لَيْسَ فيها إجمال، الآية واضحة، ولا إجمال فيها؛ لِأَنَّ الله قَال: ﴿فَأَقَطَ عُوا لَيْدِيَهُما ﴾، واليد عند الإطلاق إنَّما هي الكف، ودليل ذلك أن الله لما قَال: ﴿فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَلَيْدِيكُمْ ﴾ [المائدة:٦]، في الوضوء ودليل ذلك أن الله لما قال: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾، ولولا تقييد هذا إلى المرافق، لكان الإنسان يغسل الكف فقط، ولأنَّ الرَّسول قَال: ﴿إِلَى الْمَرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم: عَلَى الجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيلِهِ عَلَى أَنْ الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلَامُ قَال: ﴿إِذَا السَّيْقَظَ أَعْدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلا يَعْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلُهَا ثَلاَقًا» (١)، ولذلك لو أن أخدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلا يَعْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَعْسِلُهَا ثَلاَقًا» (١)، ولذلك لو أن إنسانًا استيقظ مِن النوم، وغَمَسَ يَدَهُ مِن المرفق في الماء لم يكُنْ عاصيًا، إنَّما اليد هي الكف الكفّ، إذن فالصَّواب أن الآية لَيْسَ فيها إجمال؛ لأنَّ اليد عند الإطلاق هي الكف فقط، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب السجود على الأنف، رقم (٨١٢)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود، رقم (٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الاستجهار وترا، رقم (١٦٢)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ، رقم (٢٧٨).

فَإِنْ عُلِمَ حُكْمُهُ مِنَ الوُجُوبِ وَالْإِبَاحَةِ وَغَيْرِهِمَا، فَكَذَلِكَ اتَّفَاقًا [1]، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا أَنَّ حُكْمَهُ الوُجُوبُ، كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْأُخْرَى النَّدْبُ [1].

سَبَق طرفٌ مِن أقوال الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وأن منها ما يكون بمقتضى الجِبلة والطبيعة، وهذا لا حُكم له، ومنها ما يكون باعتبار العادة، والسُّنةُ في هذا اعتبار ما يعتاده النَّاس، ولو خالف ما اعتاده النَّاس في عهد الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ، إلا أَنْ يَعْوَل مُحظورًا شرعًا، وضربنا لِذَلك مَثَلًا بها لو اعتاد النَّاس أن يُسْبِلوا الثياب، فهذا لا يَجُوز، حتى لو اعتاده النَّاس؛ لأنَّه محرَّم شرعًا، أو اعتاد النَّاس أن يلبس الرجال الحرير، فهذا لا عِبرة به ولو كان معتادًا؛ لأنَّه محرَّم شرعًا، أو فعله الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ ودلت الأدلَّة على خصوصيته به، فهذا يختص به.

الرَّابِع: مَا فَعَلَه بَيَانًا لُمُجْمَل، فَقَالَ الْمُؤلِّف رَحِمَهُٱللَّهُ: «فَهُوَ مُعْتَبَرُ اتِّفَاقًا فِي حَقِّ غَيْرِهِ»، معتبرٌ اتفاقًا في حَقِّ غيره؛ لأنَّه بَيَانٌ لُمُجْمَل، ومَا سِوى ذلك مما فعله تَعَبُّدًا، وليس مِن هذه الأقسام فالتشريك، أي أنَّه مشترك بينه وبين الأمة.

[1] "فَإِنْ عُلِم حُكْمُهُ مِنَ الوُجُوبِ وَالْإِبَاحَةِ وَغَيْرِهِمَا، فَكَذَلِكَ اتِّفَاقًا»، يَعْني فإنه مشترك، إن عُلِم أنَّه واجب، فهو واجب على الرَّسول والأُمة، وإن عُلِمَ أنَّه سُنَّة، فَهُوَ سُنَّة للرَّسول والأُمة.

[٢] يقول: «وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا أَنَّ حُكْمَهُ الوُجُوبُ، كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْأُخْرَى النَّدْبُ»، ويعني بذلك الفعلَ المجرد، إذا فعله الرَّسول هل هو واجب أو لا؟

الجواب: فيه روايتان عن الإِمَام أحمد رَحِمَهُ ٱللَّهُ، إحْداهُما الوُّجوب، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض الشَّافعِيَّة، والآخر الندب، وهو مذهب الشَّافعِيَّة.

لِثُبُوتِ رُجْحَانِ الفِعْلِ دُونَ المَنْعِ مِنَ التَّرْكِ، وَقِيلَ الإِبَاحَةُ، وَتَوَقَّفَ المُعْتَزِلَةُ لِلتَّعَارُضِ، وَالوُجُوبُ أَحْوَطُ<sup>[1]</sup>.

إذنِ الفِعْلِ المجرد الَّذي لَيْسَ مِن الأقسام السابقة يرى بعض العُلَماء أَنَّه واجب على الرَّسول، أما الرَّسول فظاهر؛ لأنَّه يَجِب عليه أن يُبلغ إما بالقول، وإما بالفِعْل، وأما غيره فلقوله تَعَالى: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ ٱلسَّوَةُ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب:٢١]، ولقوله تَعَالى: ﴿ فَاتَبِعُوهُ ﴾ [الأنعام:١٥٣].

وأما الندب فعلَّلوا ذلك بأنَّ فِعْلَه تعبُّدًا يُرَجِّح الفِعْل، ولكِنه لا يقتضي المنعَ مِن الترك، وقيل: الإباحة، إنه مباح، وهذا قول ضَعيف؛ لأنَّه كيف يكون مباحًا، وقد فعله الرَّسول ﷺ تعبدًا؟ لا يُمكن هذا، وقيل بالتوقف، يَعْني لا نَقُول: إنه مباح، ولا واجب، ولا سُنة، فتكُون الأَقْوال أربعة.

[1] قَالَ الْمُؤلِّف: «وَالوُجُوبُ أَحْوَطُ»، والصَّحيح في هَذِهِ المَسْأَلَةِ أَنَّ فِعلَ الرَّسُولَ عَلَيْهُ لَهُ وَاجَبِ إِذَا تُوقَفُ البلاغ عليه، ودليل ذلك أن الرَّسُولُ عَلَيْهُ يَجِب عليه البلاغ، ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ ﴾ [المائدة: ٢٧]، وقَال: ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ﴾ [آل عمران: ٢٠]، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِك، فتكُون الأقوال أربعة.

فهنا يَجِب عليه أن يفعل؛ لأنَّ ما توقف عليه الوَاجِب فهو واجب، وأما بالنِّسبة للأُمة فسُنّة، وليس بواجب؛ لأنَّ فِعله يدُلّ على الرُّجحان، والأصل عدم التأثيم بالترك، وهذا هو حقيقة السُّنة.

الأخير: ما فعله الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ تعبُّدًا، لا بمقتضى العادة، ولا الجِبِلَّة، ولبيان لمجمل، إنَّما فعَلَه تعبدًا، وليس فيه إلا مجرد الفِعْل، فللعلماء في ذلك أقوال:

الأوَّل: أنَّه واجب عليه وعلينا.

وَأَمَّا تَقْرِيرُهُ، وَتَرْكُ الإِنْكَارِ عَلَى فِعْلِ فَاعِلٍ، أَوْ قَوْلِهِ، يُسَمَّى تَقْرِيرًا، فَإِنْ عُلمَ عِلَّةُ ذَلِكَ، كَالذِّمِّيِّ عَلَى فِطْرِهِ رَمَضَانَ، فَلَا حُكْمَ لَهُ، وَإِلَّا دلَّ عَلَى الجَوَازِ<sup>[1]</sup>.

الثَّاني: أنَّه سُنَّة.

الثَّالث: أنَّه مباح.

الرَّابِع: التوقف. كما حكاه الْمؤلَّف.

والقول الرَّاجِح في هَذِهِ المَسْأَلَةِ أَنَّه في حق الرَّسول ﷺ واجب إذا توقف البَّاغ عليه؛ لأنَّ البلاغ على الرَّسول واجب، وما لا يتم الوَاجِب إلا به فهو واجب، وأما بالنِّسبة لنا فهو سُنة.

وجهُ ذلك أنّ فِعْلَه يدُلّ على رُجحانه، وأنه عبادة، والأصل عدم التأثيم بالتَّرْك، وإذا كَان عبادة، لا يأثم بتركها، فهذا هو حقيقة المُستَحبّ، فهو لنا مستحب وللرسول واجب.

[1] يقول المُؤلّف رَحَمَهُ اللَّهُ قولًا فِيهِ نَظَرٌ جدًّا، يقول: «فَإِنْ عُلمَ عِلَّةُ ذَلِكَ، كَالذِّمِّيِّ عَلَى الْجَوَازِ»، أقول: في هذا نظر، كَالذِّمِّيِّ عَلَى فِطْرِهِ رَمَضَانَ، فَلَا حُكْمَ لَهُ، وَإِلَّا دلَّ عَلَى الجَوَازِ»، أقول: في هذا نظر، بل نَقُول: تقرير النَّبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ على الشيْء إنْ كَانَ على عبادة دل على أنَّه عبادة، وَإِنْ كَانَ على غير عبادة دل على الجواز.

ثُم الَّذي أقرَّ عليه مِن العِبادات، إِن عُلِمَ أَنَّ فِعل الرَّسول الراتب على خلافه، فهو مِن المباحات، وليس بِسُنة، بمعنى أنَّنا لا ننهى الإِنسان عنه، ولا نَقُول: إنه بدعة، لكِننا لا نطالب النَّاس به، إذا عَلِمنا أنَّ سُنته على خلافه، وإن لم نعلم ذلك، كان سُنة.

ما أقرَّ عليه النَّبيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ العِبادات، فإقرارُه عليه يدُلّ

على الجواز، كالإقرار على العَزْل مثلا<sup>(۱)</sup>، فهذا يدُلّ على الجواز، لا نَقُول: إنه مشروع، ولا غير مشروع، بل نَقُول: إنه جائز، وكإقراره المُضاربةَ في المعاملات، وكإقراره المُزايَدة في البيع والشراء، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، هذا نَقُول: إنه جائز، وَإِنْ كَانَ مِن العِبادات فهو سُنة، إلا إذا عَلِمْنا أنَّ هديَ الرَّسول الراتبَ يُخالفه، فإنه لَيْسَ بِسُنة مطلوبة مِن النَّاس، لكِن مَن فَعَلَهُ فلا يُقَال: إنه مبتدع.

مِثَال ذلك سأل النَّبِي ﷺ امرأة قَال: «أَيْنَ اللهُ ؟»، قَالت: في السَّماء. فأقرَّها (٢)، وهذا الإقرارُ يَدُلُّ على أن الله في السَّماء، وأنه يَجِب علينا عقيدةً أن نَقُول: إن الله في السَّماء. السَّماء.

وعَلِم النّبيّ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ بأن رجلًا بعثه على سرية كَان يقرأ ويختم بقول: ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص:١]، فلم يُنكِر عليه (١)، والرجل يفعل ذلك تعبّدًا، فلم يُنكر عليه، نَقُول: هو سُنّة لا تُنكر، لو أن أحدًا فَعَلَها اليوم، لا نُنكر عليه؛ لأنّ الرّسول أقرّها، لكِن هذا يخالف فِعل الرّسول الراتب، فإن الرّسول لم يكُنْ يختم الرّسول أقر هُو اللهُ أَحَدُ ﴾، وعلى هذا فنقول: إِنّ خَتْم القِراءَة بـ ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾، ليْسَ ببدعة.

وهذه فائدة عظيمة؛ لأنَّه لو قُلنا: إنه بدعة، فقد أَثَّمْنا فاعله، لكِن نَقُول: إنه لَيْسَ ببدعة، وليس بسُنة يُطلب مِن النَّاس أن يفعلوه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب العزل، رقم (۵۲۰۸)، ومسلم: كتاب النكاح، باب العزل، رقم (۱٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، رقم (٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ١٤١، رقم ١٢٤٥٥)، والترمذي: كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في سورة الإخلاص، رقم (٢٩٠١).

وكذلك إقرارُه سعدَ بنَ عُبادة على صَدَقَتِه بمِخْرَافِهِ لِأُمِّه (١) ، فسعدُ بنُ عُبادة وَضَالِلَهُ عَنهُ كَان له بُستان -يَعْني نخل- فتصدق به لأُمه، فأقرَّه النَّبيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ، هذا جائز، لكِن لا نأمر به النَّاس؛ لأنَّ هذا يخالف قوْل النَّبيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: "إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ "١) ، وَلَمْ يَقُلْ: يَتَصَدَّق له، أو يصوم له.

فإن لم نعلم، وأقره النَّبي ﷺ، مِثل صدقة كعب بن مالك ببعض ماله حين تاب الله عليه (<sup>(۱)</sup>)، فمَنْ مَنَّ الله عليه بالتوبة، فتصدق فيُسَنَّ له أن يتصدق، وكذلك أيضًا يُسَنَّ له سجود الشكر.

ولم نَعْلَم: أَعَلِمَ به أَمْ لَا؛ لأنَّ ما فُعِل، أو قيل في عهده، وعَلِمَ به، فالأَمْر فيه واضح، لكِن ما لم نَعلم أنَّه عَلِم به، فإننا نُلحقه بها عَلِمَ به، ونجعله مِن سُنَّتِه؛ لأَنَّه إن لم يَعْلَم به، فالله عالم به، ولا يُقِرّ اللهُ أحدًا على خطأ، ولهذا لما بيّت المنافقون ما لم يرضَ به الله، فضَحَهُم الله، فقال: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَىٰ مِنَ اللهِ وَهُو آللهُ النَّاسِ.

ونحن نعلم أنَّه في باب المناظرة والمجادلة دائمًا يكون في كلام العُلَماء: نَعَمْ هذا فُعل في عهده، لكِن لم نَعْلَم أنَّه عَلِم به. وذلك لِأَجْلِ أن يُبطلوا الاستدلال بذلك، فنقول لهم: الاستدلال بذلك ثابت، عَلِم به، أو لـم يَعْلَم؛ لأنَّه إِنْ عَلِم به، فهـو مِن

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب إذا قَال أرضي أو بستاني صدقة لك عن أمي، رقم
 (٢٧٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه، رقم (٣٧٥٨).

ثُمَّ العَالِمُ بِذَلِكَ مِنْهُ بِالْمُبَاشَرَةِ إِمَّا بِسَهَاعِ القَوْلِ<sup>[1]</sup>، أَو رُؤْيَةِ الفِعْلِ وَالتَّقْرِيرِ<sup>[1]</sup>، فَقَاطِعٌ بِهُ، وَغَيْرُهُ إِنَّمَا يَصِلُ إِلَيْهِ بِطَرِيقِ الحَبَرِ عَنِ الْمُبَاشِرِ<sup>[1]</sup>،.....

سُنَّته المباشرة، وإن لم يَعلم بِهِ، فَقَدْ عَلِم اللهُ به، وَإِنْ كَانَ مما لا يرضاه الله عَرَّفَجَلَّ لَبَيَّنَه لرَسولِه، حتى لا يُظن أن الباطل حق.

[1] يقول: «ثُمَّ العَالِمُ بِذَلِكَ»، العالم يَعْني بِسُنَّتِه، «بِالْمَبَاشَرَةِ إِمَّا بِسَمَاعِ القَوْلِ»، فعِلْمُ عُمرَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ بأن النَّبيِّ عَلَيْهُ قَال: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ» (١). هذا عَلِمَه بالمباشرة، بالسماع منه مباشرة.

[٢] «أَو رُؤْيَةِ الفِعْلِ»، فقول المغيرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: إن النَّبِي ﷺ مَسَحَ على خُفَّيْه (٢)، هذا برؤية الفِعْل، فالعالم منه بالمباشرة بالسماع، أو الرؤية، أو التقرير، هذا واضح قاطع به، قاطع بها رأى، قاطع بها سمع، قاطع بها أقرَّ، فقول مُعاذ حين حكى أن أَمَتَه سألها الرَّسول قَال: «أَيْنَ اللهُ؟»، قَالت: في السَّماء، قَال: «أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»(٣)، فإقرار الرَّسول على قولها: إن الله في السَّماء، بالنِّسبة لمعاوية قاطعٌ؛ لأنَّه باشَر ذلك بنفسه.

فالمباشرة إما سماع، أو رؤية، أو تقرير، فمَن باشَر ذلك، فهو قاطع به، أي قاطع بأنه ومن رسُول الله ثابت عنه.

[٣] وقَال في غير المباشر: «وَغَيْرُهُ إِنَّمَا يَصِلُ إِلَيْهِ بِطَرِيقِ الخَبَرِ عَنِ المُبَاشِرِ» غير المباشر عن طريق المباشِر، ولهذا قَـال النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ: «لِيُبَلِّع

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ رقم (۱)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، رقم (۱۹۰۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، رقم (٢٠٦)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، رقم (٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه قبل قليل.

فَيَتَفَاوَتُ فِي قَطْعِيَّتِهِ بِتَفَاوُتِ طَرِيقِهِ [1]، لِأَنَّ الخَبَرَ يَدْخُلُهُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى القَطْعِ بِصِدْقِهِ لِعَدَمِ الْمُبَاشَرَةِ [1].

الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الغَائِبَ $^{(1)}$ .

[1] وطريق الخَبَر يتفاوت، ولهذا قَال: «فَيَتَفَاوَتُ فِي قَطْعِيَّتِهِ بِتَفَاوُتِ طَرِيقِهِ»، وهذا مُسَلَّم عقلًا وحسَّا وشرعًا؛ فإن جاءك إنسان غيرُ ثِقَة في النَّقل، وهو ضعيفٌ كَذُوب، وقَال لك: فُلان قدِم أمس، فإن خبرَه لم يُفِدِ العِلْمَ، ولا الظَّن، فإذا أتى إنسان فوقه، يَعْني لا هو الثَّقة يغلب على ظنك وقوعُ ما أخبَر به، ولا هو الضَّعيف، فهنا يكون في قلبك شيْء من الاحتهال، فإن جاءك ثِقَة، بالطبع يزداد احتهال التصديق، فإن جاءك أوثقُ، يزداد كذلك، فإن جاءك اثنان ثقتان يزداد.

فكلما زاد المُخْبِر ازداد الخَبَر قُوَّةً، ولهذا يقول: إنه يتفاوت بتفاوتِ طريقه؛ لأنَّ الحَبَر يدخله الصدقُ والكذب، ولا سبيل للقطع بصدقه لعدم المباشرة.

الخَبَر يدخله الصدقُ والكذب، كلّ مُخْبِر يمكن أن نَقُول له: صدقت، أو كذبتَ إلا الله ورسوله؛ لا يُمكن أن نَقُول: كذبتَ، وإلا مُسيلمة الكذاب وأشباهه؛ لا يُمكن أن نَقُول: صدقت، لكِن الخَبَر مِنْ حِيْثُ هو خبَر، بقطع النظر عن المُخْبِر به يحتمل الصدق والكذب.

[٢] «وَلَا سَبِيلَ إِلَى القَطْعِ بِصِدْقِهِ»، لعدم المباشرة، أنا لم أباشره بنفسي، ولم أرّه بعيني، ولم أسمعه بأُذني، فإذن لا يُمكن أن أقطع بصِدقه إلا بما يأتي، إنْ شاءَ الله تَعَالى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، رقم (۱۰٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، رقم (۱۳۵٤).

وَالْحَبَرُ يَنْقَسِمُ إِلَى مُتَوَاتِرٍ وَآحَادٍ: فَالْمُتَوَاتِرُ: إِخْبَارُ جَمَاعَةٍ لَا يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الكَّذِبِ<sup>[1]</sup>، وَشُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ:

إِسْنَادُهُ إِلَى مَحْسُوسٍ [٢]، كَسَمِعْتُ، وَرَأَيْتُ، لَا إِلَى اعْتِقَادٍ......

[1] قَال: «وَالْخَبَرُ يَنْقَسِمُ إِلَى مُتَوَاتِرٍ وَآحَادٍ»، فالمتواتر بمعنى المتتابع، وإنَّما سُمِّي متواترًا؛ لأنَّ المُخْبِرِين تتابعوا بالإخبار به، ولهذا قال: «فَالْمَتَوَاتِرُ: إِخْبَارُ بَمَاعَةٍ لَا يُمْكِنُ تَوَاطُوهُمْ عَلَى الْكَذِبِ عادة، لا عقلًا، العَقْل يَوَاطُوهُمْ عَلَى الْكَذِب عادة، لا عقلًا، العَقْل يصوّر أن كلّ جماعة يمكن أن يتواطؤوا على الكَذِب، لكِن في العادة أنهم لا يُمكن أن يتواطؤوا على الكَذِب، لكِن في العادة أنهم لا يُمكن أن يتواطؤوا على الكَذِب، وإما لعدالتهم وضبطهم، ولهذا يختلف امتناعُ التَّواطؤوا على الكَذِب بحسب المُخْبِرين؛ قد يُخبِرك عَشَرَةٌ وتقول: هؤلاء لا يُمكن أن يتواطؤوا على الكَذِب، وقد يخبرك خسة وتقول: هؤلاء لا يُمكن أن يتواطؤوا على الكَذِب، وقد يخبرك خسة وتقول: هؤلاء لا يُمكن أن يتواطؤوا على الكَذِب. وقد يُخبرك عشرون وتقول: هؤلاء يمكن أن يتواطؤوا على الكَذِب.

فإذا كَان لا يُمكن أن يتواطأ هؤُلاءِ الجهاعة على الكَذِب في العادة فخبرُهم متواتر، لكِن له شُروط.

[٢] قَال: «وَشُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ: الأَوَّلُ: إِسْنَادُهُ إِلَى مَحْسُوسِ»، أي إلى ما يُدرَك بالحِسّ، مثل: سَمِعْتُ، فإذا جاءك مئة رَجُل يقولون: سَمِعْنا فلانًا يقول على المنبر في الخُطبة كذا وكذا، فهذا الخَبَر متواتر؛ لأنَّ العادة تَمنع مِن التواطؤ على الكَذِب؛ لأنَّهم نَسَبُوه إلى أمرٍ ظاهِرٍ، كُلُّ يَطَّلِعُ على كذبهم لو كذبوا، يقولون: سمعناه مِن فُلان على المنبر في الخطبة، لا يُمكن أن يتواطؤوا على الكَذِب، وقد أسندُوه إلى أمرٍ محسوس، فهم قد سمعوه بآذانهم.

قد يأتي عَشَرَةُ أشخاص يقولون: رأينا فلانًا في الشَّارع أَمْسِ، فهذا الخَبَر متواتر؛ لأنَّهم أَسْنَدُوه إلى أمرِ محسوس يُدْرَك بالرؤية، ولم يَذكر المُؤلِّف إلا «كَسَمِعْتُ، أَوْ رَأَيْتُ»؛



### وَاسْتِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ وَالْوَاسِطَةِ فِي شَرْطِهِ[1].

لأنَّ هذا هو الغالب، لكِن لو جاء جماعة يقولون: شَمِمْنا في هذا رائحةَ الطِّيب، وهم جَمَاعَةٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ يتواطؤوا على الكَذِب، يكون الخَبَر عن طيب هذا المشموم متواترًا، ويُقَال هذا في اللمس أيضًا.

إذن نَقُول: أَنْ يَكُونَ إلى محسوس، كالذي يُدرَك بالحواس الخمسة، «لَا إِلَى اعْتِقَادٍ»، فإن كَان إلى اعتقاد، فهذا لا يكُونُ متواترًا، حتى لو أخبَر جماعةٌ كثيرة لا يُمكن أن يتواطؤوا في العادة على الكذِب، فإنه لا يكُونُ متواترًا، وإنَّما احتاج العُلَماء محمه الله إلى هذا القيد احترازًا مِن قول النصارى المُتُواتر عنهم: إن الله ثالث ثلاثة؛ لأنَّ هؤلاء لما قَالوا: إن الله ثالث ثلاثة، ما شهدوه، ولا سمعوه، وإنَّما هو اعتقادٌ وقر في قلوبهم فقالوا: إن الله ثالث ثلاثة، ولهذا لا يُفيد خبرُهم هذا القطع واليقينَ، بل إننا نقطع ونتيقن أنهم كذابون.

كذلك أيضًا إذا استند إلى عقل فاسدٍ، مِثل قول مَن أنكروا الأَفْعال الاختيارية في حق الله، وقَالوا: إن الله لا يفعل فعلًا اختياريّا؛ لأنَّ الحادث لا يقوم إلا بحادث، فهذا الخَبَر لَيْسَ متواترًا، لأنَّ هذا مستند إلى عقل، وإلى وَهْم، لم يستند إلى محسوس، فلا يُقبل، وهذا يمكن أن نُدخله في قول المُؤلّف: «لَا إِلَى اعْتِقَادٍ»؛ لأنَّ هذا اعتقاد منهم جازم، لكِنه غير مقبول.

[1] الشَّرط الثَّاني: «اسْتِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ وَالْوَاسِطَةِ فِي شَرْطِهِ»: استواء الطرفين يَعْني طَرَفي السَّند، والواسطة: ما بينهما في الشَّرط.

يَعْني مثلا: إذا أخبرنا جَمَاعَةٌ لَا يُمْكِنُ أَنْ يتواطؤوا على الكَذِب عن واحد، فإن هذا الخَبَر لا يكُونُ متواترًا، ولـهذا لم يكُنْ حديثُ عُمَرَ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَالْعَدَدُ<sup>[۱]</sup>، فَقِيلَ: أَقَلُّهُ: اثْنَانِ، وَقِيلَ: أَرْبَعَةٌ، وَقِيلَ: خَمْسَةٌ، وَقِيلَ: عِشْرُونَ، وَقِيلَ: عَشْرُونَ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.

وَالصَّحِيحُ لَا يَنْحَصِرُ فِي عَدَدٍ، بَلْ مَتَى أَخْبَرُوا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، حَتَّى يَخْرُجُوا بِالْكَثْرَةِ إِلَى حَدٍّ لَا يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الكَذِبِ حَصَلَ القَطْعُ بِقَوْلِهِمْ.

وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ١٠٥، لم يكُنْ مِن قِسم المُتَواتر؛ لأنَّ طرفيه لم يستويا في العدد المطلوب.

فإذا أخبرَنَا جَمَاعَةٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ يتواطؤوا على الكَذِب، عن واحدٍ، عن جَمَاعَةٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ يتواطؤوا على الكَذِب، فليس هذا الخَبَر متواترًا، فالذي اختلف فيه هو الواسطة، فلم تكن الواسطة عددًا لا يُمكن أن يتواطؤوا على الكَذِب.

[1] هذا هو الشَّرط الثَّالث: «الْعَدَدُ»، يَعْني أنَّ الْمُتَواتر لا بُدَّ فيه مِن عَدَدٍ.

وما ذهب إليه المُؤلّف هو الصَّحيح؛ لأنَّ أيَّ أَحَدٍ يُحدد شيئا لم يُحدِّدُه الشَّرع بِعَدَدٍ، فعَليه الدَّليل، ولِذَلك قُلْنا: مَن قَال: إن أربعة أيام تحدد الإقامة الَّتي تقع في السَّفر، قُلْنا له: أين الدَّليل؟ مَن قَال: إن المسافة الَّتي يَقْصُر فيها المسافر ما بلغ يومين، قُلْنا له: أين الدَّليل؟ كلّ مَن ذَكر شيئًا محددًا يحتاج إلى دليل، مَن قَال: أقل الحيض يومٌ وليلة، وأكثرُه خمسة عَشَرَ يومًا، وأقل الطُّهر مِن النفاس ثلاثة عَشَرَ يومًا، وأكثر النفاس أربعون يومًا، نَقُول له: أين الدَّليل؟

كلّ إنسان يحدد شيئا لم يَرِد فيه الدَّليل فإنه متحكم لا يُقبل قولُه، فمسألة التَّواتُر نَقُول: الصَّحيح ما ذهب إليه المُؤلِّف أنَّه لا يُحد بعدد، بَلْ مَتَى وصل إلى القلب أن هؤُلاءِ لا يُمكن أن يتواطؤوا على الكَذِب فإنه يكون متواترًا.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قبل قليل.

وَكَذَلِكَ يَحْصُلُ بِدُونِ عَدَالَةِ الرُّوَاةِ<sup>[۱]</sup> وَإِسْلَامِهِمْ لِقَطْعِنَا بِوُجُودِ مِصْرَ. وَيَحْصُلُ العِلْمُ بِهِ ويجب تصديقُه بمجرده، وغَيْرُهُ بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ. وَالْعِلْمُ الحَاصِلُ بِهِ ضَرُورِيٌّ عِنْدَ القَاضِي، وَنَظَرِيٌّ عِنْدَ أَبِي الْحَطَّابِ<sup>[۲]</sup>....

[1] «وَكَذَلِكَ يَحْصُلُ بِدُونِ عَدَالَةِ الرُّواَةِ»، أي لا يُشترط في المُتواتر عدالة الرُّواة، حتى لو كانوا فَسَقة، لكِن لاحِظوا أنهم إذا كانوا فَسَقة، فإن القلب يحتاج إلى زيادة عدد، فرُب ثِقاة عَشَرة يُوجب خبرُهم القطع، والفَسَقة الفُّ لا يوجبُ خبرُهم القطع، فكلها قلَّت العَدالَة، أو الضَّبْط في جماعة يحتاج إلى عددٍ أكبر، مع العِلْم بأن هناك بلدًا عاصمة كبيرة تنطلق منها الإذاعة تسمى لندن، نحن نقطع بوجود هذا البلد كها نقطع بوجود هذا البلد كها نقطع بوجود هذا البلد كها نقطع بوجود أنَّنا لم نشاهده، لكِن علمنا ذلك بطريق النقائر، حتى لو فُرِض أنَّه ما علمناه إلا عن طريق النصارى، فإنه متواتر، إلى آخِرِه.

[۲] «وَالْعِلْمُ الحَاصِلُ بِهِ ضَرُورِيٌّ عِنْدَ القَاضِي، وَنَظَرِيٌّ عِنْدَ أَبِي الخَطَّابِ، وَمَا أَفَادَ العِلْمَ فِي وَاقِعَةٍ لِشَخْصِ دُونَ قَرِينَةٍ أَفَادَهُ فِي غَيْرِهِ بِغَيْرِهَا، أَوْ لِشَخْصِ آخَرَ».

سبق لَنَا أَنْ الْمُتَواتر لَا يَنْحَصِرُ فِي عَدَدٍ معين؛ لأنَّه يختلف باختلاف النَّقَلة، واختلاف القرائن المحتفّة به، وأن مَا أَفَادَ العِلْمَ بكثرته فهو متواتر.

 لَكِن رُبَّهَا قَال: أَنا أريد أَن مِصر المذكور في القُرْآن هو هذا المعروف الَّذي نُقِل إلينا بالتَّواتُر؛ لاحتهال أَنْ يَكُونَ بلدًا آخَرَ يُسمى مصر، فمِن هنا نَقُول: إن كلامه صَحِيح.

قَال: «وَيَحْصُلُ العِلْمُ بِهِ» يَعْني بِالتَّوَاتُرِ، والعِلْم تعريفه: إدراك الشيْء إدراكًا جازمًا مطابقًا. هذا تعريف العِلْم، إدراك الشيْء، الشَّرط الثَّاني: إدراكًا جازمًا، الشَّرط الثَّالث: مطابقًا.

فقولنا: إدراك الشيء، خرج به مَا لَا يُدرَك، فهذا يسمى جهلًا، إذا قَال لك قائل: هل قَدِمَ فُلان؟ فقلت: والله لا أعلم، أنا لا أُدْرِكُ أنَّه قدم، هذا جهل.

إدراكًا جازمًا، خرج به الشَّكُّ والظَّنّ والوَهْمُ، فها غلب على ظنك وجودُه، فليس بِعِلْم، لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ إدراكُه جازمًا.

الثَّالث: مطابقًا، خرج به الجهلُ المُركَّب، أن يدرك الشيْء إدراكًا جازمًا في ظنه، ولكِنه غير مطابق، مثل أن يَسأل سَائِلٌ: متى كانت غزوة أحد؟ فيقول: كانت في السَّنَة التاسعة، ويَسأل أمتأكدٌ جازِمٌ؟ يقول: متأكدٌ جازِمٌ. فهذا أَدْرَكَه إدراكًا جازمًا في ظنه، لكِنه غير مطابق، هل يُسمى هذا عِلمًا؟ لا، هذا يُسمى جهلًا مركبًا.

والجهل المركّب أسوأ مِن الجهل البَسِيطُ الَّذي لَيْسَ بمُرَكّب، الجهل البَسِيطُ غير المُركّب أَهْوَنُ؛ لأنَّ الجاهل جهلًا بسيطًا هو على ما هو عليه: ﴿ وَاللّهُ أَخْرَ جَكُم مِن بُطُونِ المُركّب أَهْوَن بُلُونِ المسكلة تَكْمُن في الجاهل جهلًا مُركّبًا، أُمّه نَتِكُم لَا تَعْلَمُون شَيْكًا ﴾ [النحل: ٧٨]، لكن المشكلة تكمُن في الجاهل جهلًا مُركّبًا، والذي يزعم أنّه عالم، وهو جاهِل، فهذا هو البلاء، ولا يُفْسِدُ الدنيا إلا مِثلُ هذا الجاهل جهلًا مُركّبًا، تسأله ويقول: الحُكم كذا وكذا، وهو جاهل لا يدري، وتَسْتَوْتِقُه فيُجيب جازِمًا مِثل الشمس، وهو خلاف الواقع، هذا يُسمى جهلا مركبًا.

يقول قائل والعهدة عليه (١):

قَال حِمَارُ الْحَكِيمِ تُوْمَا لَوْ أَنْصَفَ الدَّهرُ كُنتُ أَركَبُ لِأَننَى جَاهِلٌ مُرَكَّبُ وَصَاحِبي جَاهِلٌ مُرَكَّبُ

فالجاهل جهلا بسيطًا خير مِن الجاهل جهلًا مركبًا، هذا يقول: لو أنصف الدهر، ونحن لا نوافق على هذه العبارة، لكِن الشعراء يتبعهم الغاوون، لو أنصف الدهر كنتُ أركب؛ لأنّني جاهلٌ بَسيط، وصاحبي جاهلٌ مُركّبُ.

فالعِلْم الَّذي يحصل بالتَّواتُر، أو بغير التَّواتُر نعرفه بها يأتي: إدراك الشيْء إدراكًا جازمًا مطابقًا.

العِلْم يحصل بالتَّواتُر، ثُم يَجِب تصديقُه بمجرده، ما يحتاج أن تنظر، أو تفكر، يَجِب أن تُصدقه؛ لأنَّه مُفيد للعِلم، وما أفاده مِن العلوم، يقول: «وغَيْرُهُ بِدَلِيلٍ خَارِجيٍّ»، يَعْني يَجِب تصديقُه بدليلٍ خارجيٍّ، كالقرائن وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

والفرق بين العِلْم الضروري والنظري، أن الضروريَّ لا يحتاج إلى تأمُّل ونَظَرٍ، كالعِلْم أن كلِّ مُحْدَث لا بُدَّ له مِن مُحْدِث، هذا ضروريُّ، لا يحتاج إلى نَظَر، والعِلْم بأن الوَاحِد نِصف الاثنين، هذا ضروري لا يحتاج إلى نظر.

العلم النظري: هو الَّذي يحتاج إلى تأمُّل، وإذا تأمَّلْتَه وتدبَّرته، وصلتَ إلى اليقين. مسألة: اختلاف العُلَماء هل هو ضروريٌّ أَمْ نَظَرِيٌٌ ؟

الجواب: هذا الاختلاف لا طائِلَ تَحْتَه، المهم أن المُتَواتر يوجِب العِلْمَ، سَمِّه ضروريًّا، أو سمِّه نظريًّا، لا يَهُمُّ، حَسَنًا.

<sup>(</sup>١)روح المعاني (٢١/ ٦٢).

# وَمَا أَفَادَ العِلْمَ فِي وَاقِعَةٍ، وَلِشَخْصٍ دُونَ قَرِينَةٍ أَفَادَهُ فِي غَيْرِهَا، أَوْ لِشَخْصِ آخَرَ [١].

إذا لمَسْتَ هذا، فوجدتَه باردًا، فهذا العِلْم ضروري؛ لِأَنَّهُ لَا يحتاج إلى نظر، لو لمستَ هذا الَّذي هو بارد، قلت: يا فُلان هو باردٌ أَمْ حَارٌ ؟ قَال: والله دعني أتأمل، يحتاج إلى نَظَر، وترتيب أدلَّة، هذا غير صَحِيح، ولهذا قَال بعضهم: كُلُّ مُدْرَك بالحواس فهو ضروري.

المهم أَنَّ العُلَمَاءَ مِن المُتكلِّمين والنُّظّار اختلفوا في العِلْم الحاصِل بالمتواتر، هل هو ضروريٌّ، أو نَظَرِيٌٌ، وأقول لكم: إن هذا لا طائِلَ تَحْتَه.

[1] قَال: «وَمَا أَفَادَ العِلْمَ فِي وَاقِعَةٍ، وَلِشَخْصٍ دُونَ قَرِينَةٍ أَفَادَهُ فِي غَيْرِهَا، أَوْ لِشَخْصٍ آخَرَ»، مَعْناه أن إدراك النَّاس للمعْلُوم واحد، فها أفاد العِلْمَ عند شخص بِدُونِ قَرينة تُفيد له العِلْمَ أفاده عند آخر.

وقَوْله: «دُونَ قَرِينَةٍ»، احترازًا مما أفاد العلمَ عند شخصٍ لوجود قرينة تَدُلُّ عليه، فَمَثَلًا: إذا أخبرك أربعةُ أشخاص، وأنت تَعْرِفُهم تمامًا في العَدالَة والحفظ والأمانة، أفاد خبرُهم العِلْمَ عندك، لكِنه لا يُفيد العلمَ عند آخرين، وهم الَّذِين لا يدرون حالهم.

فالقاعدة إذن، لو سأل: هل مَا أَفَادَ العلمَ عند شخص يُفيده عند آخرين؟ إن قُلنا: لا، فهو خطأ، وإن قُلنا: نعم، فهو خطأ أيضًا، وإنَّمَا نَقُول: إنْ كَانَ أفاد العِلْمَ بِدُونِ قَرينة، فها أفاد العِلْمَ عند قومٍ أفاده عند آخرين، وَإِنْ كَانَ بقرينةٍ، فلا يلزم مِن إفادة العلم عند شخصٍ أن يُفِيدَه عند الآخرين، ولهذا نَجِد الإنسان يعلم مِن أحوال أقاربه مَا لا يعلمه الآخرون، والله أعلم.

وربها سأل سَائِلٌ عن الْمُقَلِّد فنقول: إن الْمُقَلِّد ما أدرك العِلْم أصلًا، المقلد تَبِع غيرَه، لو قيل لإِنسان: تشهدُ أنَّ هذا حُكم الله ورسوله؟ ماذا يقول؟! التَّقْليدُ قَبُول قولِ الغَيْرِ بغير دليل، أو اتباع القَوْل بغير دليل، فليس عِلمًا، فالذي لَيْسَ عنْده عِلم لَيْسَ عنْده دليل.

مسألة: هل يمكن أن نشهد لأحد بالجنة؟

الجواب: لا نشهد لأحد بالجنة، إلا ما شهد له الرَّسول ﷺ، والشهادة نوعان: نوع مُعَلَّق بشخص، ونوع معلَّق بوصف، فنحن نشهد لكل مؤمن بالجنة، لكن لا نشهد لواحد بِعَيْنِه إلا ما شهد له الرَّسول، ولهذا فإنَّ قولَ: لا نشهد بالجنة، إلا لمن شَهِدَ له رسُول الله ﷺ، يُقصد به: لا نَشهد بالجنة على وجهِ التعيين، أما باعتبار الوصف، فنشهد لآلاف النَّاس.

أما بالنِّسبة للكافر، فإذا سُئلنا: هل هو مُخَلَّد في النار، وذلك في حال حياته؟ فإننا نَقُول: إنَّ مَن مات على الكُفر، ونحن نعرف أنَّه كافِرٌ، فهو في النار، بِدُونِ تَرَدُّد، لكِنِ الحيُّ قد يتوب، فإذا كَان آخِر كلمة قَالها كلمةَ الكفر، فنشهد له بذلك.

وهناك تساؤلٌ بخصوص الكلام حول ما حَدَثَ بين علي بن أبي طالب، ومعاوية ابن أبي سفيان، فإن الحقَّ كَان لِعَليٍّ رَضَوَلِللَّهُ عَنْهُ، وليس لمعاويةَ، وأهْل السُّنة والجهاعة يقولون: نَسكُت عها وقع بين الصَّحابَة، كيف نجمع بين هذا؟

هنا لا يصح أن نَقُول: إن معاوية باغ مُعْتدٍ ظالم، بل نَقُول: مُتأوِّل، لكِن عَليّ لا شَكَّ أَنَّه على الحق، فإن الرَّسول قَال: «تَقُتُّلُ عَمَّارًا الفِئَةُ البَاغِيَةُ»(١)، ومَن قتل عمارًا هم قومُ معاوية، فعَمَّار كَان مع على، ولهذا يُذكر -وأظنه لا يصح عن معاوية- أنَّه قَال:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أَنْ يَكُونَ مكان الميت من البلاء، رقم (٢٩١٦).

إن الَّذي قتل عمارًا هو علي؛ لأنَّه هو الَّذي أخرجه (۱)، ولا أظن أن هذا يصح عن معاوية؛ لأنَّه يُردِّ عليه أنَّه على هذا الطَّريق يكون الَّذي قَتَلَ حمزةَ هو الرَّسول ﷺ، ولا أَحَدَ يقول بهذا.

لكِن على كلِّ حالٍ، نحن نعرف أن التاريخ دخله شيء كثير مِن الزَّيْف والخَطَل.

لا ذكر المُؤلّف رَحَمُ اللّهُ أَن الحَبَر يَنْقَسِمُ إِلَى مُتَوَاتِرٍ وَآحَادٍ بِينَ حُكم المُتَواتر، أَنَّه يَجِب تصديقُه بمجرده، وغير المُتَواتر بدليل خارجي، المُتَواتر إذا وصل إلى الإنسان على وجهِ التَّواتُر، فإنه يَجِب عليه أن يُصدِّقه بمجرد الحَبَر، ولا يحتاج أن يبحث عن ما يدُلّ على صدقه أو لا؛ لأنَّنا نَقُول: إن المُتَواتر يحصُل به العِلْم، ولا يُمكن أَنْ يَكُونَ متواترًا إلا إِذَا كَانَ عن جماعة يحصل في خبرهم أنَّه علم، ولهذا قال: «يَجِبُ تَصْدِيقُهُ بِمُجَرَّدِهِ»، فإن كَان خبرًا، وجب أن يُصَدَّق بمدلوله، وَإِنْ كَانَ طلبًا، يَعْني تثبت أحكام شرْعيَّة، فَيَجِبُ أَنْ يُصَدَّق، أَوَّلا ثُم يُعمل به ثانيًا.

قَال: «أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَجِبُ تَصْدِيقُهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ، وَالْعِلْمُ الحَاصِلُ بِهِ ضَرُورِيُّ عِنْدَ القَاضِي، ونَظَرِيُّ عِنْدَ أَبِي الخَطَّابِ»، القاضي وأبو الخطاب مِن أصْحاب الإِمَام أحمد، يَعْني ممن يَنتحلون مذهب الإِمَام أحمد رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

القاضي يقول: إن العِلْم الحاصِل بالمتواتر ضروري، يَعْني يُضطر الإِنسانُ إلى قبوله، وأما عِنْدَ أَبِي الخطاب فيقول: إنه نظريٌّ، لا يُضطر الإِنسان إلى قَبوله؛ لأنَّ الإِنسان يفرض مَهْمَا كَثُر الرُّواة أنَّه قد يقع فيهم الوَهْمُ والخَطَأ، وهذا في الحقيقة لو قلتُ: إنه خلافٌ لفظي، لا يترتب عليه شيْء لكان هو الظَّاهِر.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٠٦، رقم ٦٩٢٦) والنسائي في الكبرى: كتاب الخصائص، باب ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَيَّادٌ تَقْتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ»، رقم (٨٥٠٠).

### وَالْآحَادُ: مَا لَمُ يَتَوَاتَرُ [١].

ثُم قَال: "وَإِفَادَةُ العِلْمِ فِي وَاقِعَةٍ لِشَخْصٍ بِدُونِ قَرِينَةِ إِفَادَةٍ فِي غَيْرِهَا لِشَخْصٍ الْحَرَ"، وعندي نسخة أُخْرى: "وَمَا أَفَادَ العِلْمَ فِي وَاقِعَةٍ لِشَخْصٍ بِدُونِ قَرِينَةِ أَفَادَهُ فِي عَيْرِهَا لِشَخْصٍ الْحَرَ"، معنى ذلك أن الطَّريق طريق النَّقل، إذا نُقِل إلينا على وجهٍ يفيد العِلْم في حادثة معينة فإنه يُفيده في غير هذه الحادثة لشخص آخر، كأنه يقول: الحَبَرَ إِذَا كَانَ بمجرده يفيد العلم، فلا فرق بين أن يصل إلى فُلان، أو فُلان، ولا فرق بين أن يكونَ في هذه الحادثة أو حادثة أُخْرى، ما دام خبرًا يوصل إلى العِلْم، فلا تسأل: هل الحادثة واحدة أمْ لَا؟ وهل أفاد الشخص الآخر أمْ لَا؟ لأنَّ العِبرة في طريق الحَبر؛ متى أفاد العِلْمَ في حادثة أُخْرى، ومتى أفاد العِلْم عند شخص بِدُونِ قرينة، فإنه يُفيده عند غيره، أما إِذَا كَانَ هناك قرينة، بأن يكون عند هذا الشخص مِن الأسْباب الَّتي تُوجِبُ العِلْمَ مَا لَيْسَ عند الآخر، فهذا شيْءٌ عند هذا الشخص أوجبه لشخص آخر.

[1] «الْآحَادُ مَا لَمْ يَتَوَاتَرْ»، وذكر العُلَماء أن الآحَاد يَنْقَسِمُ إِلَى ثلاثة أقسام: غريب وعزيز ومشهور، فالغريب ما انفرد به واحد، والعزيز ما انفرد به اثنان، والمشهور ما انفرد به أكثر، أوْ مَا رواه أكثر، لكِن لم يصل إلى حد التَّواتُر، لكِن الأُصوليين لا يأتون بمثل هذه الأُمور على وجهِ التفصيل؛ لأنَّ محلها مصطلح الحَدِيث.

هل خَبر الوَاحِد يُفيد العِلْم؟

نَقُول: أما ما يَجِب تصديقه، فإن خبره يُفيد العِلْم، مِثل النَّبيّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، خبرُه لا شَكَ أنَّه يفيد العلم، فإذا أخْبَرَنا عن شيْء وجب علينا العلمُ به، أخبرنا عن ثلاثة مِنْ بَنِي إسرائيل؛ أبرص وأقرع وأعمى (١)، يَجِب أن نُصدق بذلك، وهكذا بقية

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم (٣٤٦٤)،

وَالْعِلْمُ لَا يَخْصُلُ بِهِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ الأَكْثَرِينَ وَمُتَأَخِّرِي أَصْحَابِنَا، وَالْأُخْرَى: بلى [1]، وَهُو قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ وَالظَّاهِرِيَّةِ، أَصْحَابِ الحَدِيثِ وَالظَّاهِرِيَّةِ، وقد حَمَل ذَلِكَ مِنْهُمْ عَلَى مَا نَقَلَهُ الأَئِمَّةُ الْمُتَّفَقُ عَلَى عَدَالَتِهِمْ، وَتَلَقَّتُهُ الأُمَّةُ بْالْقَبُولِ، لِقُوتِهِ بِذَلِكَ، كَخَبَرِ الصَّحَابِيِّ [1]،

أخباره ﷺ، هذه تفيد العِلْم بلا إشكال، لكِن مراد الْمؤلّف، ومَن حكى الخلاف ما عدا خبَر النّبي ﷺ، العِلْم لا يحصُل به -أي بخبَر الآحَاد- مطلقًا، حتى لو وصل إلى حدًّ قريب مِن المُتُواتر، فإنه لا يفيد العلم.

[1] قَال: «وَهُوَ قَوْلُ الأَكْثَرِينَ، وَمُتَأَخِّرِي أَصْحَابِنَا، وَالْأُخْرَى: بَلَى»، «الأُخْرَى» يَعْني الرِّوايَة الأُخْرى عن الإِمَام أحمد أنَّه يفيد العلمَ.

[٢] «وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ وَالظَّاهِرِيَّةِ، وَقَدْ مُحِلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ عَلَى مَا نَقَلَهُ الأَئِمَّةُ الأَئِمَّةُ الأَئِمَّةُ الأَئِمَّةُ الأَئِمَّةُ الأَئِمَّةُ الْأَمَّةُ الأَئْمَةُ الْأَمَّةُ اللَّمَانِ»، وهذا الحمل هو المُتَعَيَّن.

يَعْني أَنّنا نَقُول: خبَر الآحَاد يُفيد العِلْمَ بهذا الشَّرط، وهو أَنْ يَكُونَ نَقَلَتُه أَئمةً متَّفَق على عدالتهم، والثَّاني: أن تتلقاه الأُمة بالقَبول، وذلك لأَنَّه إِذَا كَانَ الناقل هؤُلاءِ الأئمة، والمتلقي له بالقَبول جميع الأمة، فإنه لا شَكَّ يكون قويًّا، وهذا هو الصَّحيح؛ أن خبَر الآحَاد يُفيد العِلْم بالقرائن الدالة على صِدقه، ومِن ذلك ما اتفق عليه الشيخان، فإن كثيرًا من العُلَماء يقول: ما اتفق عليه البُخارِيّ ومسلم مفيدٌ للعلم.

قَال: «كَخَبِرِ الصَّحَابَةِ»، يَعْني أن الصَّحابي إذا نَقل قولًا، فإن نَقْلَه يفيدُ العِلْمَ، لكِن هذا بِقَطْع النَظر عن الواسطة الَّتي بيننا وبين الصَّحابَة، يَعْني مَثلًا لو أن التابعيَّ

ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب (١)، رقم (٢٩٦٤).

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَرِينَةٌ، أَوْ عَارَضَهُ خَبَرٌ آخَرُ، فَلَيْسَ كَذَلِكَ<sup>[۱]</sup>، وَقَدْ أَنْكَرَ قَوْمٌ جَوَازَ التَّعَبُّدِ بِهِ عَقْلًا لِإحْتِهَالِهِ.

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَقْتَضِيهِ، وَالْأَكْثَرُونَ لَا يَمْتَنِعُ [٢].....

تلقَّى عن الصَّحابي، فما أخبَر به الصحابيُّ يُفيد العِلْمَ، ولكِن هل إطلاق خبَر الصَّحابي يُفيد العِلْم؟ فِيهِ نَظرٌ؛ لأنَّ الوَاحِد قد يخطئ، نعم، لو فرض أنَّه رواه صحابيان، أو أكثر تَقَوَّى أحدُهما بالآخر فيؤخذ به.

[١] قَال: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَرِينَةٌ، أَوْ عَارَضَهُ خَبَرُ آخَرُ، فَلَيْسَ كَذَلِكَ»، أي لا يفيد العلم. والخلاصة: أن المُتَواتر يُفيد العِلْم؛ إما العِلْم النظري، وإما العِلْم الضروري.

أما الآحَاد، فالأصل أنَّه لا يُفيد العِلْم إلا إذا دلت القرائن على صِدقه، فإنه فيد العِلْم.

[٢] «وَقَدْ أَنْكَرَ قَوْمٌ جَوَازَ التَّعَبُّدِ بِهِ عَقْلًا لِاحْتِهَالِهِ، وَقَال أَبُو الخَطَّابِ: يَقْتَضِيهِ، وَقَال الأَكْثَرُونَ: لَا يَمْتَنِعُ»، يَعْني: العَقْل يقتضي التعبُّد به.

وهذه مسْأَلَة -في الحقيقة - لا داعي لبَحثها، لكِنّ المُتكلِّمين ابْتُلوا بمثل هذه المَسائِل، يقولون: خبَر الوَاحِد إذا لم يَصِل إلى حد اليقين، فالتعبُّد به واجبُّ سمعًا، وكون العَقْل يقتضي ذلك، أو لا يقتضيه، هذه مسألة ثانية، الدِّين لا يرجع فيه إلى العَقْل، وأصل البحث في هذا خطأ، لكِن إذا ابتُلِينا بِمَن بَحَث، فلا بُدَّ أَنْ نشارك، حتى لا نَدَع الميدان لمن يتخبط تَحَبُّطَ العشواء.

فنقول: خبَر الواحدِ يَجِب التعبُّد به سمعًا، كخبَر عمر بن الخطاب رَضَالِكُ عَنهُ: «إِنَّهَا الأَعْمَالُ بِالنَيَّاتِ، وَإِنَّهَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَـوَى (١)، يَجِب أن نتعبد لله سمعًا بهذا، وكذلك ناقل صفات الصَّلاة عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وناقل صفة الحج، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، يَجِب

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

فَأَمَّا سَمْعًا، فَيَجِبُ عِنْدَ الجُمْهُورِ، وَخَالَفَ أَكْثَرُ القَدَرِيَّةِ، وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى قَبُولِهِ يَرُدُّ ذَلِكَ<sup>[1]</sup>.

أن نتعبد لله بها نقلوه، سمعًا، أو عقلا؟ سمعًا، أما عقلًا، ففيه الخلاف، لكِن نحن نَقُول: لا يهمنا أن يقتضي العقلُ التعبدَ به، أو لا يقتضي، ما دامَ السمع قائمًا يُوجِب التعبدَ به، فلا نرجع إلى العَقْل، على أن القَوْل الرَّاجح أن العَقْل يقتضي أن خبَر الوَاحِد الثَّقة يجوز العملُ به عقلًا؛ لأنَّ هذا منتهى قُدرة الإِنسان.

وقَال: لكِن عندنا ثلاثة أقوال؛ قوم يقولون: لا يَجُوز التعبُّد به عقلًا، وأبو الخطَّاب يقول: بل العَقْل يقتضي العمَل به، فيكون العَقْل مؤثرًا في قبوله.

وَقَالَ «الْأَكْثَرُونَ: لَا يَمْتَنِعُ»، يَعْني لَا يَمْتَنِعُ التعبدُ به عقلًا، وَإِنْ كَانَ العَقْلَ لَا يَقتضيه، وَإِنْ كَانَ العَقْلِ لا يقتضيه، وَإِنْ كَانَ العَقْلِ يمنعه، يقول: «لَا يَمْتَنِعُ»، والخلاف هذا كله لا طائل تحته.

المهم، هل يَجِب علينا أن نتعبد لله بمقتضى الشَّرع، أو السمع؟ يكفي هذا.

[1] ثُم قَال: «وَخَالَفَ أَكْثَرُ القَدَرِيَّةِ، وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى قَبُولِهِ يَرُدُّ ذَلِكَ»: خالف أكثرُ القَدَرِيَّة فقالوا: لا يَجِب العَمَل بخبر الآحاد سمعًا، سبحان الله، لو قُلْنا بقولهم لَضَاع ثلاثة أرباع الشَّريعَة، أو أكثر؛ لأنَّ أكثر الشَّريعَة نُقِل إلينا بخبر الآحاد، فإذا قُلْنا: لا يَجُوز العلمُ به سمعًا، مَعْناه أنَّنا أهدرنا أكثر الشَّريعَة، ولهذا قال المُؤلِّف: «وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى قَبُولِهِ يَرُدُّ ذَلِكَ»، والقدرية كما تعرفون قومٌ معتزلة، يَدَّعون أنهم العقلاء، وأن الميزان ما وافق عقولهم.

وكُلُّ يَكَّعِي وَصْلًا بِلَيْلَى وَلَيْلَى لَا تُقِرُّ لَهُم بِذَاكَ (١)

<sup>(</sup>١) البيت في الشفاء في بديع الاكتفاء، لشمس الدين النواجي (ص:٩٥)، بلا نسبة.



وَشُرُوطُ الرَّاوِي أَرْبَعَةٌ:

الْإِسْلَامُ [1]: فَلَا تُقْبَلُ رِوَايَةُ كَافِرٍ -وَلَوْ بِبِدْعَةٍ [1] - إِلَّا الْمُتَأَوِّلَ، إِذَا لَـمْ يَكُنْ دَاعِيَةً فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ.

وَالتَّكْلِيفُ: حَالَةَ الأَدَاءِ[1].

[1] نَعم، الإِسْلام شرط لقبول الرِّوايَة، لكِن أداء فقط، ولهذا لو تحمل الكافِر خبرًا في حال كُفره، ثُم أسلمَ وحدّث به بعد إسلامه، فإنه يُقبل، لو أن رجلًا سمع من النَّبي عَلَيْ قولًا وهو على كُفره، ثُم حدّث به بعد أن أسلم، فإنه يُقبل؛ لأنَّ العبرة بالأداء، وأما الكافِر فلا تُقبل روايته، وكها قُلْنا: إنها لا تقبل أداءً لا تحملا.

[۲] قَال: «وَلَوْ بِبِدْعَةٍ»، يَعْني ولو كَان كَفْرُه ببدعة، وأفادنا المُؤلّف رَحْمَهُ اللّهُ أَن من البدع ما يُكَفِّر ومنها مَا لَا يُكَفِّر، «إِلَّا المُتَأَوِّلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً بِظَاهِرِ كَلَامِهِ»، وهذا كلام الإِمَام أحمد رَحْمَهُ اللّهُ، يَعْني أنّ المتأول إذا لم يكُنْ داعية إلى بدعته، فإن روايته تُقبل.

وكثير مِن العُلَمَاء المخلصين الَّذِين نعلم أنهم مخلصون، وأنهم ناصحون لله ولكتابه ولرَسولِه ولعامَّة المسلمين، كثير منهم يتأول في بعض الآيات، والبدع الَّتي انتحلها، فهؤلاء لا نَرُدُّ روايتهم لثبوت عدالتهم، إلا إذا كانوا دُعاة إلى ما ذهبوا إليه مِن البدعة، فيجب هجرهم، وعدم النَّقل عنهم.

[٣] قَال: «وَالتَّكْلِيفُ حَالَ الأَدَاءِ»، التَّكلِيف يَعْني البلوغ، والعقل في حال الأداء، فلو تحمّل وهو صغير، ثُم بلغ فَلَهُ أَنْ يُحَدِّث بالحَدِيث الَّذي تحمّله في حال صِغرِه، إذن ولو تحمّل وهو مجنون، ثُم حَدَّث به بَعْدَ عقله فَلَا يُمْكِنُ أَنْ نثق به حتى لو حدّث به بعد عقله؛ لأنَّه كَان مجنونًا حين تحمَّله، فقد تحمَّل الشيء على غير وجهه.

وربها دخل في هذا الخبرُ عن طريق الرؤية منامًا هل يُعمل بها؟ فنقول: إنه يُعمل بها، ومِن ذلك ما نقله ابن القيم رَحَمُ اللّهُ عن شيْخ الإِسْلام ابن تَيمِية أَنَّه أَسْكل عليه مَسائِل في الدِّين، فرأى النبي ﷺ، ومِن جملة ما سأله عنه قال: إنه تقدم إلينا جنائز لا ندري أمسلمون هُم أَمْ لَا؟ فقال: «عَلَيْكَ بِالشَّرْطِ يَا أَحْمَدُ»(١). يَعْني أنك إذا أردت أن تدعو له حين الصَّلاة عليه تقول: اللهم إنْ كَانَ مؤمنًا، فاغفر له وارْحَمْه، هذا لم تَرد به الشَّريعَة عينًا، لكِن وردت بمثله، ففي آية اللعان يقول: ﴿أَنَّ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِينِ ﴾ [النور:٧].

وفي حديث الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى، قَال الملَك: «إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا، فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ» (٢)، ولها شواهِدُ، فهذه رُؤية نعملُ بها؛ لأنَّ لها شواهد من السُّنة، أما إذا لم يكُنْ لها شواهدُ لا من السُّنة، ولا من الواقع، فلا نعمل بها.

من الواقع ما حصل لثابت بن قيس بن شهاس رَضَالِلَهُ عَنهُ حين قُتل في اليهامَةِ، فمر به أحد العَسْكر فأخذ دِرعه وذهب به إلى رَحْلِه في أقصي الجُنْد، ووضع عليه بُرمة، يَعْني قِدرًا مِن الحَرَف، فرأى أحد أصحاب ثابت بن قيس ثابتًا في المنام، وأخبر أنَّه مر به رجلٌ وأخذ منه الدِّرع ووضعه تحت بُرمة في أقصى الجيش وحولَه فرس تستن، وأوصاه أيضًا بوصيَّةٍ في ماله، فلما أصبح الرَّجلُ أخبر خالدَ بن الوليد، فذهبوا إلى الوَصْف الَّذي ذكره ووجدوا الدرع تحت البرمة وحوله فرس يَسْتَنُّ، وأبلغوا أبا بكر بوصيَّة فنفذها، فهذه لها قرائن (٢).

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٣/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم (٣٢٧٧)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، رقم (٢٩٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في مستدركه (٣/ ٢٦٢، رقم ٥٠٣٦)، والطبراني في معجمه الكبير (٢/ ٧١، رقم ١٣٢٠).

وحدثني شخص أن رجلًا استأجر بيتًا لمدة طويلة، وتوفي، فلما توفي جاء أهْل البيت وقَالُوا للورثة: إن مدة الإيجار تمت. فقَالُوا: لم تَتِمَّ المدة، فإنها طويلة، ونحن نعرف أنها طويلة، فقد أخبرنا أبونا بذلك. قَالُوا: هات الوثيقة، فبحثوا عنها في الدفاتر والأوراق، فما وجدُوها، فرأى أحدُهم أباهُ في المنام، فقال له: إن الوثيقة في أول صفحة من الدَّفْتر الفلاني، لكِن الورقة لصقت بالجلادة، قال: فلما أصبحنا ونظرنا إلى الدَّفْتر الفلاني، وحاولُوا فصل الصَّفحة عن الجلادة، وجدوا ما كتبه هناك، وهذا الأَمْر كثيرًا ما يقع، لكِن لا بُدَّ له مِن شاهد.

فالراوي الَّذي يَنقل الخَبَر لا بُدَّ له من شُروط:

الأوَّل: الإِسْلام، فلا تُقبل روايةُ كافر، ولو ببدعة، إلا المتأول إذا لم يكُنْ داعية بظاهر كلامه، وظاهر قول المُؤلِّف: «إِلَّا الْمَتَأُوِّلَ»، أن صاحب البدعة إِذَا كَانَ متأولًا، ولو كانت مكفرة فإن روايته تُقبل؛ لأنَّه متأول معذور بتأوله.

والثَّاني: التَّكلِيف، في حال الأداء، فينبغي أَنْ يَكُونَ بالغًا عاقِلًا حالَ الأداء، أما حال التحمّل، فلا يُشترط لها التَّكلِيف، لكِن يُشترط لها العَقْل، ولهذا نقبل ما رواه المميِّز إذا أداه في حال بُلوغه، ولكِننا لا نَقبل ما رواه المجنون، ولو أداه في حال عقله؛ لِأَنَّهُ لَا يمكن أن يضبط ما سمع.

والثّالث: الضَّبْط سهاعًا وأداءً، بأن يكون الإنسان ضابطًا، والضابط هو الَّذي تَكُون إصابته أكثر من خطئه، وإذا كان أقل بكثير فهو تام الضَّبْط، وإذا كان ضبطه وخطؤه سواء فهو غير مقبول، وإذا كان خطؤه أكثر فهو غير مقبول، فالأقسام خمسة:

أَوَّلًا: إذا غلب ضبطه على عدم الضَّبْط فهو مقبول، لكِن إِذَا كَانَ خطؤه كثيرًا، فإنه لا يكُونُ تام الضَّبْط، وإذا كَان خطؤه قليلًا، كَان تام الضَّبْط، ومَن تساوى ضبطه

#### والرسيحيج لالمنجتري ل العَيْرَةُ الْإِفْرُوفَ

#### وَالضَّبْطُ: سَهَاعًا وَأَدَاءً [١].

وخطؤه لــم يُقبل، ومَن كَان خطؤه أكثرَ لــم يُقبل، ومَن كانت إصابتُه أقلَّ بكثير مِن خطئه، فهو أيضًا لا يُقبل؛ لأنَّه شديد الضعف.

#### [١] ولكِن ما معنى قوله: «سَمَاعًا وَأَدَاءً»؟

المعنى أنَّه عند السَّماع يكون ضابطًا، بحيث يتلقى الحَدِيث عن المحدِّث به في حال استيقاظ وانتباه، أما إِذَا كَانَ المحدِّث يحدِّث، وهذا رأسه على صدره مِن النَّعاس، فهذا غير ضابط، أي غير ضابط عند السَّماع، فهذا لا نَقبل خبرَه، فإذا عُرف أن هذا الرَّجل كلما حضر مجلِسَ الحدِيث استوفاه بالنعاس، ثُم صار يروي عن هذا الشَّيْخ الَّذي يحضر مجلسه ويقول: حدثنا فُلان، وهو نصفه نوم، فهذا لا نقبل منه؛ لأنَّه لَيْسَ ضابطًا حين السَّماع، وكذلك حين الأداء لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ضابطًا، فأما إِذَا كَانَ يخطئ كثيرًا، كأن يكون عند التحمل جيدًا ومُنصتًا ومستيقظًا تمامًا، لكِنه سريع النِّسيان، وعند الأداء يُخطئ كثيرًا، فهذا لا يُقبل؛ لأنَّه لَيْسَ ضابطًا عند الأداء فلا يُقبل.

**والرَّاب**ع: العَدالة، والعَدالَة من العدل، وهو الاستقامة، فمن هو العدل؟ العدل له ضابط، وهو مَن استقام دِينُه ومروءته، وإن شئت فقل: مَن استقام في دِينه ومروءته، فمستقيم الدِّين هو الَّذي يفعل الوَاجِبات، ويدع المحرمات، مستقيم المروءة ألَّا يفعل ما ينتقده النَّاس فيه.

وعلى هذا فالمروءة تخْتَلِف باختلاف الأزمان، وباختلاف الأمكنة، وباختلاف الأمم، فرُب شيء مخالف للمروءة في بلدٍ، وهو غير مخالف للمروءة في بلدٍ آخر، وربها يكون شيء يخالف المروءة بالنِّسبة لشخص دُون آخَر، المهندس يلبس بنطالًا، فلا يُنتقد، أما الشَّيْخ الكبير إذا لَبِس بِنطالًا، فإنه يُنتقد، الأوَّل لم يفعل ما يَخْرِمُ المروءة، والثَّاني فَعَل ما يَخْرِمُ المروءة. وَالْعَدَالَةُ: فَلَا تُقْبَلُ مِنْ فَاسِتٍ، إِلَّا بِبِدْعَةٍ مُتَأَوِّلًا عِنْدَ أَبِي الخَطَّابِ وَالشَّافِعِيِّ [1].

إذن مسألة المروءة تختَلِف باختلاف الأشخاص، واختلاف الأزمان، واختلاف الأزمان، واختلاف الأمم، لكِن لا بُدَّ أَنْ لا يفعل ما يخرم المروءة، فإنْ فَعَلَ ما يَخْرِمُ المروءة، فليس بِعَدْكٍ، ولكِن هكذا أطلق الفُقَهاء.

ولكِنه في الواقع يحتاج إلى أن يُحكم على كلّ شخص بِعَيْنِه، قد يكون هو لا يبالي بالمروءة، ولا يهتمُّ، يلبس ما شاء، وإن لم تَسْتَحِ فاصنع ما شئتَ، لكِن في مسألة نقل الأخبار يتحرى تمامًا، وهو ضابط، فمِثل هذا لا يَنبَغِي أن يُرَدَّ خبرُه، فصحيح أن الرَّجل غير مهذب، لكِن خبره لَيْسَ فِيهِ شيْء.

إذنِ العدل هو مَن استقام في دِينه ومروءته.

[1] قَال: «فَلا يُقْبَلُ»، يَعْني الحَبَر مِن فاسق، الفاسق هو الَّذي فَعَل الكبيرة، ولم يتُب منها، أو أصر على صغيرة، هذا فاسق؛ لأنَّه خارج عن طاعة الله - «إِلَّا بِيِدْعَةٍ»، يَعْني: إلا إِنْ كَانَ ببدعة، «مُتَأَوِّلًا عِنْدَ أَبِي الخَطَّابِ وَالشَّافِعِيِّ»، يَعْني مَعْناه: أَنَّه إِذَا كَانَ فاسِقًا ببدعة، لكِنه متأول غير مُعانِد، فإنه يُقبل خبره؛ لأنَّنا لو رددنا أخبار مَن فُسِقُوا بالبدعة متأولين لرددنا كثيرًا مِن الأحاديث؛ لأنَّ مِن الرُّواة مَن هو مبتدع، لكِن بِدْعَة لا تكفره، مثل أَنْ يَكُونَ عنْده بعض التشيع، عنْده بعض الخروج عن الأئمة، عنْده بعض التأويلات في الصفات، فهذا وإنْ فسَقْنَاه، لكِنه في حال تأوُّلِه لا يكُونُ فاسقًا؛ لأنَّ هذا هو الَّذي أداه إليه الاجْتِهاد، فنحن نعرف أن هذا الرَّجل يريد الخير، ويحب الخير للأُمة، لكِن اجتهد فأخطأ، ولهذا قَال: «إِلَّا بِيدْعَةٍ مُتَأَوِّلًا عِنْدَ يريد الخير، ويحب الخير للأُمة، لكِن اجتهد فأخطأ، ولهذا قَال: «إلَّا بِيدْعَةٍ مُتَأَوِّلًا عِنْدَ

وَالمَجْهُولُ فِي شَرْطٍ مِنْهَا لَا يُقْبَلُ، كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَعَنْهُ إِلَّا فِي العَدَالَةِ، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ [1].

وَلَا يُشْتَرَطُ ذُكُورِيَّتُهُ [٧]، وَلَا رُؤْيَتُهُ [٧]،.....

[1] قَال: "وَالْمَجْهُولُ فِي شَرْطٍ مِنْهَا لَا يُقْبَلُ، كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَعَنْهُ إِلَّا فِي الْعَدَالَةِ، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةً»، عنه يَعْني عن الإِمَام أحمد، المجهول في شرط منها - يقول - لا يُقبل، وهذا هو الصَّحيح أن المجهول لا يُقبل خبرُه حتى يتبين أمرُه، كها أن الفاسق لا يُقبل خبره حتى يتبين أمرُه؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن مَا اللهِ اللهِ تَعَالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن مَا اللهِ اللهِ تَعَالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن مَا اللهِ عَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِن مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قَال: «وَعَنْهُ إِلَّا فِي العَدَالَةِ»، إِذَا كَانَ مجهول العَدالَة، فإننا نقبله كَمَذْهَبِ أَبِي حنيفة، وهذا يرمي إلى: هل الأَصْلُ في المسلمين العَدالَة، أو الأَصْل الفِسق؟ بعض العُلَهاء يقول: الأَصْل العَدالَة؛ لأنَّ المسلم ظاهر أنَّه ملتزم، وبعضهم يقول: الأَصْل في المسلم أنَّه لَيْسَ بعدل؛ لِأَنَّ اللهَّ يقول: ﴿وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَنَ اللهُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ والأظهر أن مَن كان ظاهره الصلاح، فالأصل العَدالَة، ومَن كان ظاهره الانحراف، فهو غير عَدْلٍ.

[٢] قَال: «وَلَا يُشْتَرَطُ ذُكُورِيَّتُهُ»، يَعْني لا يُشترط في ناقل الخَبَر أَنْ يَكُونَ ذكرًا، لكِن خبَر الرَّجل بشهادة امرأتين، ﴿أَن لَكِن خبَر الرَّجُل بشهادة امرأتين، ﴿أَن تَضِلَ إِحْدَنْهُمَا فَتُنَكِّرَ إِحْدَنْهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ﴾ [البقرة:٢٨٢].

[٣] «وَلَا رُؤْيَتُهُ»، يَعْني لا يُشترط أَنْ يَكُونَ بصيرًا، بل تجوز رِوايَة الأعمى، وهل يُشترط سمعه؟

## وَلَا فِقْهُهُ [1]، وَلَا مَعْرِفَةُ نَسَبِهِ [7]، وَيُقْبَلُ المَحْدُودُ فِي القَذْفِ إِنْ كَانَ شَاهِدًا [7].

الجواب: لا، لَيْسَ شرطًا؛ لأنَّه قد ينقل الخَبَر بالكِتابة، أي إنه لا يسمع، لكِنه ينقل بالكِتابة، فمثلا قَال الشَّيْخ: هَذَا الكِتَابِ مروياتي، وقد أجزتُك به، فينقله، هذا محكن، صَحِيح أنَّه لو قَال: حَدَّثني -وهو لا يسمع- قُلْنا: هذا لا يُقبل؛ لأنَّ الَّذي لا يَسمع بالطبع لا يسمع الخبرَ، فقوله: حَدَّثَني، يعتبر كذبًا.

[1] «وَلَا فِقْهُهُ»، يَعْني لا يُشترط في راوي الخَبَر أَنْ يَكُونَ فقيهًا، وهذا معْلُوم؛ لأنَّه لو اشتُرط هذا ما وجدنا مِن الأخبار ما يصح إلا قليلا، ويدُلِّ على هذا قول الرَّسول ﷺ: «فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ»(١).

[٢] «وَلَا مَعْرِفَةُ نَسَبِهِ»، وهذا معْلُوم، فلا يُشترط مَعْرِفَةُ نَسَبِهِ، ما دامَ الرَّجل عدلًا ضابطًا فإن نقل الخَبَر، فإذا قَال: هذا الرَّجل من أين؟ مَن قبيلته؟ ماذا نَقُول؟

الجواب: لا يُعتبر مَعْرِفَةُ نَسَبِهِ، نَقُول: ما لنا ولنسبه، نحن لا نريد أن نزوجه حتى نعرف أنَّه كفء أو لا، إنَّما ننقل خبره وإذا كَان عدلًا ضابطًا فإننا نقبل خبره.

[٣] «وَيُقْبَلُ المَحْدُودُ فِي القَذْفِ إِنْ كَانَ شَاهِدًا»، المَحْدُودُ فِي القَذْفِ هل يُقبل أو لا؟ كأن المُؤلّف رَحِمَهُ اللهُ جعل في المسألة تفصيلًا؛ إنْ كَانَ شَاهِدًا قُبِل، وَإِنْ كَانَ عاتبًا، أو شامتًا، فإنه لا يُقبل، إِذَا كَانَ المقذوف الَّذي حُدَّ بالقذف شاهدًا فإنه يُقبل، وإذا كَان عائبًا شامتًا، فإنه لا يُقبل، والفرق؛ مثلا: شهد ثلاثة رجال على شخص بأنه زنى، ما قصدهم عيبه، قصدُهم الغيرة أنَّه يقام عليه الحد، أو التعزير، هؤلاء إذا لم يأتوا بأربعة شُهداء، فإنهم يُحدُّون حَدَّ القذف.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب العلم، باب فضل نشر العلم، رقم (٣٦٦٠)، والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، رقم (٢٦٥٦)، وابن ماجه: كتاب المقدمة، باب من بلغ علما، رقم (٢٣٠).

وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ بِإِجْمَاعِ المُعْتَبَرِينَ<sup>[1]</sup>، وَالصَّحَابِيُّ مَنْ صَحِبَهُ، وَلَوْ سَاعَةً<sup>[1]</sup>،

تخاصمَ رَجُلان، فقَال أحدهما للآخر: أنت الزاني، فهذا لَيْسَ شاهدًا، بل هذا قاذف، في الواقع أراد العيب والقدح.

فكلام المُؤلّف يدُلّ على أن الثلاثة تُقبل روايتُهم وخبرُهم، والثّاني لا تُقبل، فلننظر إلى الآية الكريمة: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمّ لَرَ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَلَاةً فَاجَلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾، هذا واحد، ﴿ وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَدَةً أَبَدًا ﴾ اثنان، ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَلْسِقُونَ ﴾ [النور:٤]، ثلاثة أوصاف، فهل نَقُول: إن الآية وهي قوله تَعَالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ في من قذف على سبيل القدح، وعلى سبيل الشهادة الّتي قذف على سبيل الشهادة الّتي لم يتم شرطها؟

الجواب: الظَّاهِر العموم، وأنه إذا شهد ولم يأتِ بأربعة شهداء فإنه يُحدّ بالقذف، فيكون كلام المُؤلّف فِيهِ نَظرٌ، والصَّواب أن المَحْدُودُ فِي القَذْفِ لا يُقبل خبرُه بِنَصِّ القُرْآنِ إلا إذا تاب، ولهذا قال بعدها: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللّهَ عَفُرٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور:٥].

[1] «وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ بِإِجْمَاعِ المُعْتَبَرِينَ»، الصَّحابَة كلهم عدول، حتى وَإِنْ كَانَ صحابيًا لم يجتمع بالرَّسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلا لحظة، فهو عدل، «بِإجْمَاعِ المُعْتَبَرِينَ»، أي: من العُلَمَاء.

[۲] قَال: «**وَالصَّحَابِيُّ مَنْ صَحِبَهُ، وَلَوْ سَاعَةً**»، الضَّمير هنا لَيْسَ له مرجعٌ، لكِن لعل المُؤلّف رَحِمَهُ اللَّهُ اكتفى به؛ لأنَّه معْلُوم، والصَّحابِي مَن صَحِبَهُ وَلَوْ سَاعَةً، أو رآه مؤمنًا.

# أَوْ رَآهُ مُؤْمِنًا، وَتَثْبُتُ صُحْبَتُهُ بِخَبَرِ غَيْرِهِ عَنْهُ، أَوْ خَبَرِهِ عَنْ نَفْسِهِ [1]

الصَّحابي أحسن ما عُرِّفَ به ما ذكره ابْنُ حَجر رَحَمَهُ اللَّهُ في النخبة (١): «مَنْ لَقِيَ النَّبيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- مُؤْمِنًا بِهِ، وَمَاتَ عَلَى الإِسْلَامِ»، هذا الصَّحابي.

فإذا كَان اجتمع بالرَّسول، وهو لا يُمَيِّز، كمُحمَّد بن أبي بكر رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، فقد وُلِد في عام حَجَّة الوداع، وكعبْد اللهِ بن أبي طلحة، حنَّكه النَّبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فهَلْ نَقُول أَنَّه صَحابيّ؟

الجواب: نعم؛ لأنَّه وإن لم يكُنْ مُمَيِّزًا، لكِنه ابنُ مسلم، فهو مؤمن بالرَّسول عَلَيْهِ السَّلَامُ خُكُمًا، وَإِنْ كَانَ هو نفْسه لم ينطق، لكِنه مؤمن به حُكمًا، فهاذا لو اجتمع بالنَّبيِّ عَلَيْهِ مؤمنًا به، ثُم خُذِلَ فارتدَّ، ثُم مَنَّ الله عليه فتاب، أيكون صحابيًّا؟

الجواب: نعم؛ لأنَّ الردة لا تبطل الصحبة، هي تبطل الأَعْمال كلّها إلا الصحبة، في تبطل الأَعْمال كلّها إلا الصحبة، فإنها لا تُبطلها، بشرطِ أن يعود إلى الإِسْلام، فَإِنْ لَمْ يعُد إلى الإِسْلام، فهو لَيْسَ بصَحابِي، ولا كرامة له.

[1] «وَتَثْبُتُ صُحْبَتُهُ بِخَبَرِ غَيْرِهِ عَنْهُ، أَوْ خَبَرِهِ عَنْ نَفْسِهِ»، بخبَر غيره عنه كها يرد في الأحاديث كثيرًا: عن فُلان ابن فُلان، وكان ممن بايَعَ تحت الشجرة، إذا قال: وكان ممن بايَعَ تحت الشجرة، فيعني أنَّه صَحابِيّ، أو هو بنفسه أخبَر أنَّه صَحابِيّ، مِثل أن يقول: صحبت النَّبي عَلَيْهُ او: سمعت النَّبي عَلَيْهُ يقول كذا، فيكون صحابيًا.

فإذا قَال قائل: إذا قبلتُم أَنْ يَكُونَ صحابيًّا بمجرد خبره عن نفسِه فقد قبلتم شهادتَه لنفْسِه؟ فيُقَال: نعم، نقبل شهادته لنفسه؛ لأنَّ الصَّحابَة كلهم عدول، والله الموفق.

<sup>(</sup>١) نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (٤/ ٧٢٤).

وَغَيْرُ الصَّحَابِيِّ لَا بُدَّ مِنْ تَزْكِيَتِهِ كَالشَّهَادَةِ، وَالرِّوَايَةُ عَنْهُ تَزْكِيَةٌ فِي رِوَايَةٍ بِشَرْطِ أَنْ يُعْلَمَ مِنْ عَادَةِ الرَّاوِي، أَوْ صَرِيحِ قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ عَدْلٍ، وَالحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ أَقْوَى مِنْ تَزْكِيَتِهِ.

وفيها يخص المبتَدِع نَقُول: لا تُقبل روايته إِذَا كَانَ داعيًا، أو كَان غير داع، لكِن رَوَى ما يقوي بدعته، فالمبتدع لا يُقبل بحالين؛ إما إن يكون داعيًا لبدعته، وإمَّا ألَّا يكون داعيًا، ولكِن روى ما يقوِّي بدعته.

وربها يسأل سَائِلٌ: إِذَا كَانَ حد الفاسق أَنَّهُ مَن فَعَل كبيرةً، ولم يَتُب منها، أو أصرَّ على صغيرة، فها حدُّ الإصرار على الصغيرة؟

الجواب: أن يستمرَّ فيها، مثلا إِنسان يحلق لحيته نعرف أنَّه مستمر، هذا يكون فاسقًا.

وقد يَتَوَهَّمُ البَعْض أن الكلام هنا يخص مجهولَ الحال، ومجهول العَين، فنقول: إن المُؤلّف والأُصوليين لا يَعْنُون: مجهول الحال، ومجهول العَين، فهذه إنَّما تَكُون في المصطلح، هم يرون المجهول هو الَّذي لم تُعلَم عدالتُه، حتى لو غلب على الظَّن أنَّه عدْل، فهُم لا يكتفون بظاهِر العَدالَة إلا في بعض الأشياء.

وفي قول المُؤلّف: «وَلَا يُشْتَرَطُ فِقْهُهُ»، هناك البَعْض يقولون: كلّ محدِّث فقيه، وليس كلّ فقيه محدِّئًا، وهذا لَيْسَ صَحيحًا على إطلاقه، فرُبّ حامِل فقه إلى مَن هو أفقه منه، وبعض المحدِّثين لَيْسَ عنْده إلا الرِّوايَة فقط، لا يستطيع أن يُعْطِيك حُكمًا مِن الأَحْكام أبدًا، هذا راوٍ، وليس بفقيه، لكِن إذا أرادوا بالمحدثين مثل الإِمَام أحمد رَحْمَهُ اللَّهُ فهذا حق، فإن كثيرًا مِن النَّاس لا يَعُدُّونَ الإِمَامَ أحمد مِن الفُقهاء، ويَعُدُّونه مِن المحدثين، لكِنه خطأ، وهَضْمٌ لَجِقِّ الإِمَام أحمد، فإنه فقيهٌ مُحَدِّثُ، وَإِنْ كَانَ عنْده مِن علم الحَدِيث مَا لَيْسَ عند الأئمة الآخرين، فلا يُقال: إنه لَيْسَ في عداد الفُقهاء.

وَالْجَرْحُ: نِسْبَةُ مَا ثُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ اللهِ وَلَيْسَ تَرْكُ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِ مِنْهُ اللهَ وَيُقْبَلُ -كَالتَّزْكِيَةِ- مِنْ وَاحِدٍ [<sup>1]</sup>، وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِهِ، وَعَنْهُ بَلَى، وَقِيلَ: يُسْتَفْسَرُ غَيْرُ العَالِمِ اللهَالِمِ اللهَ

[1] ويقول المُؤلّف في الجرح: «وَالجَرْحُ نِسْبَةُ مَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ»، مِثل أن يقول: إن هذا الرَّجل سيئ الحَدِيث، هذا جرحٌ أو يقول: هذا لَيْسَ بعَدل، هذا جَرح، أو يقول: هذا لَيْسَ بعَدل، هذا جَرح، أو يقول: هذا لَيْسَ بضابط، هذا أيضًا جَرح.

[٢] «وَلَيْسَ تَرْكُ الْحُكْمِ بِشَهَادَةٍ مِنْهُ»، يَعْني: لَيْسَ مِن الجَرْح أن يترك القاضي الحُكم في شهادة رَجُل؛ لأنَّه قد يترك الحُكم بشهادته؛ لأنَّه عدوٌّ للمشهود عليه، والعَدُوُّ لا تُقبل شهادتُه على عَدُوِّه، لكِن لو شهد على غيره لقُبِل، فتركُ الحُكم بالشهادة لا يقتضي الجرح؛ لأنَّ لترك الحكم بالشهادة أسبابًا غير الجرح.

إذن موقف القريب -كالأب مثلا- لا يُحكم بشهادته لابنه، مع أنَّه لو شهد لغيره لقُبِل، وعلى هذا فعدمُ حكم القاضي بشهادة الأب لابنه لا يُعَدّ جرحًا للأب.

[٣] «وَيُقْبَلُ كَالتَّزْكِيَةِ مِنْ وَاحِدٍ»، يَعْني: يُقبل الجرح مِن واحد، إلا إذا عَلِمْنا أن هذا الجارح عَدُوَّ للمجروح، فإنه لا تُقْبَل شهادةُ العَدُوِّ على عَدُوِّه، مثل أن نسأل عن شخص، فقال رَجل: هذا الرَّجل لَيْسَ فِيهِ خير، هذا رَجل مبتدع، هذا رَجل فيه كذا وكذا، ونحن نعرف أن بينه وبينه عداوة، فلا نقبل جَرحه، لأنَّه مُتَّهَم، أما إذا لم نعلم أن بينهما عداوة، فإن الجارح الوَاحِد يكفي، لا نَقُول: هاتِ بَيِّنَةً؛ لأنَّه يكفي الوَاحِد في الجرح.

وقَوْله: «كَالتَّزْكِيَةِ»، أي: كما يُقبل الوَاحِد في التزكية، وَلَيْتَ الْمُؤلّف قَال: ويُقبل مِن واحد كالتزكية، لكان أوضحَ في التعبير.

[٤] قَال: «وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ سَبَيِهِ، وَعَنْهُ بَلَى، وَقِيلَ يُسْتَفْسَرُ غَيْرُ الْعَالِمِ»، أي بالعالم،

يَعْني: ولا يَجِب في الجرح أن يَذْكُرَ سَبَبَه، فلو قَال: فُلان هذا لا تُقبل روايتُه، وليس أَهْلًا للرواية، فهَلْ نَقُول: لا بُدَّ أَنْ يبين؟

الجواب: هذا فيه خلاف؛ فمِن العُلَماء مَن قَال: إذا جرح الرَّاوي فهو غير مقبول، وإن لم يُبين السَّبَب، ولكِن هذا في النفس منه شيْء؛ لأنَّه قد يجرحه بناء على أنَّه لا يعرفه، نعم لو علمنا أن هذا الرَّجل الجارح رَجلٌ وَرع لا يقول: إنه لا تُقبل روايته إلا بعلم ويقين، فحينئذ نقبل، ولهذا ذكر المُؤلِّف الخلاف، ولعله يُبني على ما قُلْنا، «وَعَنْهُ بَلَى»، يَعْني: يَجِب أن يذكر السَّبَب إذا جرح، وقَوْله: «عَنْهُ بَلَى»، أي: عن الإِمَام أحمد، أي يَجِبُ ذِكْرُ السَّبَب بالجرح، «وَقِيلَ يُسْتَفْسَرُ غَيْرُ العَالِمِ»، هذا القَوْل لعله أقوى، يُسْتَفْسَرُ غَيْرُ العَالِمِ»، هذا القَوْل لعله أقوى، يُسْتَفْسَرُ غيرُ العالم، يَعْني غير الَّذي يعلم بالجرح والتعديل، فإذا قَال: فُلان لا تُقبل روايتُه. قُلْنا: لماذا؟ قَال: لأنَّه شَرِبَ قائهًا، فلا يعد هذا جرحًا.

إذن لا بُدَّ أَنْ يُسْتَفْسَر إِذَا كَانَ هذا الجارح لَيْسَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ بالجرح والتعديل، كذلك أيضًا لا بُدَّ أَنْ يعرف: هل بينه وبين المجروح عداوة أو لا؟ إِذَا كَانَ بينه وبينه عداوة فإننا لا نقبله، وإذا لم يكُنْ بينها عداوة فلا بُدَّ مِن الاستفسار إِذَا كَانَ الجارحُ لَيْسَ علاً بأسباب الجرح؛ لأنَّه قد يجرح مَن لَيْسَ أَهْلًا لِذَلك، وقد يجرح بسبب لا يوجب الجرح.

فعندنا الأقوال ثلاثة، الأوّل: أنّه لا يُشترط ذِكْرُ سبب الجرح، الثّاني: أنّه يُشترط، الثّالث: التفصيل، فإن كان الجارح عالمًا بأسباب الجرح، موثوقًا بذلك، لَيْسَ بينه وبين المجروح عداوة، فإننا نقبله، ولا حاجة إلى الاستفسار؛ لأنّه ربها يكون الجارح اطلع على شيء يكره أن يَذكر المجروح به، كما لو كان مطلعًا على أنّه شُفْلَة، يَعْني أخلاقه سيئة من الناحية الجنسية مَثلًا، ولا يجب أن يَذكر ذلك، فإذا كان عالما بالجرح، فلا حاجة للاستفسار، وإلا وجب أن نستفسر.

### وَيُقَدَّمُ التَّعْدِيلُ [1]، وَقِيلَ الأَكْثَرُ [1].

[1] قوله: «ويُقَدَّم»؛ نائب الفاعل هو الجرح، «عَلَى التَّعْدِيلِ»، يَعْني: لو تعارض قول عالمين في شخص أحدهما قَال: هذا عدل، والثَّاني قَال: لا هو غير عدل، نُقَدِّم الجرح.

[٢] قوله: «وَقِيلَ: الأَكْثَرُ»، فإذا جرحه اثنان وعدّله واحد، فيُقدَّم التعديل، ولكِن الأصح أنَّه يُقدَّم الأكثر مَساسًا واتصالًا به، هذا هو المقدم، فإذا اختلف رَجلان في شخص؛ أحدهما عَدَّله، والثَّاني جَرَحَه، ننظر أيُّهُما أكثر اتصالًا به، فإذا علمنا أن الجارح أكثر اتصالًا به قدمناه على التعديل، وإذا علمنا أن المعدِّل أكثر اتصالًا، قَدَّمناه على الجرح؛ لأنَّ الأكثر اتصالًا به أعلم بحاله مِن الآخر، فإن قال المعدِّل: كان يَفعل كذا، ثُم تاب منه، بأن بين الجارحُ السبب، قال: أنا لا أقبل رواية هذا؛ لأنَّه يشرب الخَمْر، فقال المعدِّل: نعم، كان يشري الخَمْر لكِنه تاب منه، فهاذا نُقدم؟

الجواب: نُقدم التعديل؛ لأنَّه ذَكر السَّبَب، وذكر زوالَه، فيكون المقدم هنا التعديل.

ثُم هناك أيضًا أسباب للتقديم؛ إذا عَلمنا أن هذا الرَّجُل المعدِّل، أو الجارح أورعَ مِن الآخر، وأنه لا يُمكن أن يهضم العدلَ حقَّه، ولا أن يعطي المجروح مَا لَا يستحق؛ لقوة وَرَعِه، فهذا ربها يقدَّم، سواء كَان في جانب التعديل، أو في جانب الجرح، والله أعلم.

أما إذا عَلِمْنَا أن الَّذي يُجرِّح يُجرِّح مِن حَسَدٍ، ومِن حاجة في نفْسه مِن سياق كلامه، فإنه لا يُقبل.

ومن ذلك مسألة الأقران، هي مشكلة بلا شَكَّ، ولهذا إذا نظرنا إلى كلام الإِمَام مالك رَحِمَهُ اللَّهُ في مُحَمَّد بن إسحاق قُلْنا: هذا مِن أَشَدِّ النَّاس بلاءً، لكِن الأقران مشكلة.

وَأُمَّا الْفَاظُ الرِّوَايَةِ، فَمِنَ الصَّحَابِيِّ خَمْسَةٌ [١]:

أَقْوَاهَا: سَمِعْتُ [٢]،....

وإذا تواردت على رجُل أقوال أئمة، كالبخاري مَثلًا، وابن مَعِين، والمَدِيني ثُم اختلفوا، فهو كما ذكرنا؛ يُقدَّم الأكثر اتصالًا به، فإذا جَهِلْنَا، فإننا ننظر مثلًا للخَبر النَّذي نَقَلَه، قد يكون له مِن شواهد السُّنَّة ما يثبت به الخَبر، وهذه المَسائِل دقيقة في الواقع، لا يُمكن أن نحكم بها حُكمًا عامًّا على كلّ أحد، لا المجرِّح، ولا المجروح، ولا المعدِّل، ولا صاحب التعديل.

ولا يُحكم بشهادة الفاسق، والشهادة في الأموات نراها أهون؛ لِأَنَّ اللهَّ قَال: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُو﴾ ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ اللهَّ عَدْلٍ مِّنكُو﴾ [الطلاق:٢]، وفي بعضها ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ اللهُ هَيها.

وفيها يخص أمر المروءة فقد نجد أن كثيرًا من الشباب يسكنون مع بعضهم، واعتاد بعضهم أن يلبس السروال دائمًا، ويظهر به أمام إخوانه، وكذلك الملابس الداخلية فهذا من حيثُ إخلاله بالمروءة يختلف باختلاف المكان، ربها إِذَا كَانَ هذا الرَّجل هو الَّذي يَطبخ، وفي المطبخ دائمًا ويصيبه الحر والعرق، يُقال: هذا لا بأس به، هذا إنسان طبّاخ، لكن مثلًا لو يأتي إلى أصحابه في مجلس دَعَوْا إليه أناسًا، فهذا يُعتبر مُخلًا بالمروءة، فهذه أمور تختلف باختلاف الأحوال.

[١] قَالَ الْمُؤلِّفُ رَحِمَهُٱللَّهُ فِي صيغة نقل الْخَبَر وهو الرِّوايَة، يقول: «وَأَمَّا الفَاظُ الرِّوَايَةِ، فَمِنَ الصَّحَابِيِّ خَمْسَةٌ»، يَعْني أن الراويَ إذا روى الحَدِيث، فله صيغ خمسة:

[٢] «أَقْوَاهَا: سَمِعْتُ»، كقول عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ: سمعت النَّبِي ﷺ يقول: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحى، باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله ﷺ رقم (١)،

### أَوْ أَخْبَرَنِي [1]، أَوْ شَافَهَنِي [7]، ثُمَّ قَال كَذَا [7]، لإحْتِمَالِ سَمَاعِهِ مِنْ غَيْرِهِ [1]،.....

[1] «أَوْ أَخْبَرَنِي»، وهي أقلُّ مِن «سَمِعْتُ».

[٢] «أَوْ شَافَهَنِي»، وهي أقلُّ أيضًا، لكِنها قد تَرِد.

[٣] «ثُمَّ قَال كَذَا»، وهذا أكثر الصِّيَغ، فأكثر الصِّيغ أن يقول الصَّحابي: قَال رسُول الله، فكأن قائلا قَال: لماذا كانت (قَال) دون (سمع)؟

[3] فعلَّلَ هذا فقال: «لِاحْتِهَالِ سَمَاعِهِ مِنْ غَيْرِهِ»؛ لأنَّه إذا حدَّثَك إنسان عن شخص أنَّه قَال كذا، فيمكن أن تحذف الشخص الَّذي حَدَّثُك وتقول: قال فُلان؛ لأنَّك وثِقْتَ مِن الَّذي نَقَل إليك الخَبَر، فأضفته إلى مَن نُقِلَ عنه، فلما كَان في هذا الاحتمال أن الصَّحابي نَقَل عن غيره، صار أقلَّ درجةً مِن قوله: سمعت؛ لأنَّ (سمعت) صريح في المباشرة.

وهذا الاحتمال مرجوح؛ لأنّنا لو قُلْنا: إنه احتمال راجح، لكان الصَّحابَة مدلسين، ولكِنه احتمال مرجوح، إنّما العَقْل لا يُحيله، لكِن (سمعت) لا يُمكن أن يُقال: إن بينهما واسطة، ولكِن إذا قَال الرَّاوي الَّذي نعلم أنَّه لم يسمع مِن الرَّسول كُمُحمَّد بن أبي بكر رَضَاً لِللَّهُ عَلَى إذا قَال رسُول الله، فإننا نعلم أنَّه سمعه مِن غيره.

فإذا قَال ابن عباس: قَال رسُول الله ﷺ حين هاجر، فإننا لا نَقُول كما قُلْنا في الأُوَّل، لاحتمال أن الرَّسول حَدَّثه به بَعْدَه، بخلاف مُحَمَّد بن أبي بكر؛ لأنَّه قطعًا لم يسمع مِن الرَّسول.

إذن نَقُول: إن احتمال سماعه مِن غيره واردٌ، لكِنه مرجوح.

<sup>=</sup> ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، رقم (١٩٠٧).

ثُمَّ: أَمَرَ، أَوْ نَهَى [1]، ثُم: أُمِرْنَا، أَوْ نُهِينَا [1]، لِعَدَم تَعْيِينِ الآمِرِ.

وَمِثْلُهُ: مِنَ السُّنَّةِ [7]، ثُم: كُنَّا نَفْعَلُ، أو: كَانُوا يَفْعَلُونَ [1].........

[1] يقول: «ثُمَّ أَمَرَ أَوْ نَهَى»، يَعْني: إذا قَال الصَّحابي: أمر رسُول الله عَلَيْ بكذا، لَيْسَ كقوله: سمعته يقول: افعلوا كذا؛ لاحتمال أَنْ يَكُونَ هذا الصَّحابي فَهِم أن هذا أمر، وليس بأمر، وهذا واردٌ عقلًا، لكنه بعيد حالًا؛ لأنَّ الصَّحابي أعلم النَّاس بكلام الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلامُ والصَّحابي عربي خالص، كيف يمكن أن يفهم مِن شيْء لا يدُل على أمر أنَّه أمر، وكيف ينسب إلى الرَّسول جزمًا أنَّه أمر وهو لا يدري أنَّه أمر، هذا بعيد.

ولهذا قَال أَهْل العلم: إنَّ (أَمَرَ) أو (نَهَى)، بمنزلة: (قَالَ: قولوا كذا)، أو (قَال: لا تفعلوا كذا)، ولا فرق؛ لأنَّ الصَّحابي عنْده مِن العِلْم باللُّغة، ومِن العِلْم بمراد الرَّسول عَلَيْهَ الصَّكَةُ وَالسَّكَمُ مَا لَيْسَ عند غيره.

[٢] الرَّابِعة: قَال: «ثُمَّ أُمِرْنَا أَو نُمِينَا»، بعدم تعيَّن الآمِر، هنا الآمر هو الرَّسول - وقَوْله: «أُمِرْنَا أَو نُمِينَا»، الصَّحابي لم يعيّن الآمِر أو الناهي، إذن هذا أَنْزَلُ درجةً مِن قوله: أَمَر، أو نَهَى؛ لعدم تعيّن الآمر.

[٣] «وَمِثْلُهُ: مِنَ السُّنَّةِ»، إذا قَال الصَّحابي: مِن السُّنة كذا، فهذا بمنزلة قوله: أُمِرْنَا أو نُمِينَا؛ لأنَّ قوله: مِن السُّنة، يحتمل أن يريد بذلك سنة أبي بكر أو عمر؛ لأنَّ لكل منهما سنة متَّبَعة، فليس صريحًا أنها سنة الرَّسول، فيكون في مرتبة دنيا.

[٤] ثُم الخامسة: «كُنَّا نَفْعَلُ، أَوْ كَانُوا يَفْعَلُونَ»، هذا أدنى شيْء، كنا نفعل وكانوا يفعلون، وقَال: إن هذا مِن ألفاظ الرِّوايَة، لأنَّ قول الصَّحابي: (كنا نفعل)، إنَّما يسوقه للاستدلال بـه، أي بهذه الصيغة، ولا يُمكن أن تَكُون هذه الصيغة استدلالًا إلا إذا

فَإِنْ أُضِيفَ إِلَى زَمَنِهِ فَحُجَّةٌ ١١، لِظُهُورِ إِقْرَارِهِ عَلَيْهِ ٢١، وَقَال أَبُو الْحَطَّابِ: كَانُوا يَفْعَلُونَ نَقْلٌ لِلْإِجْمَاعِ خِلَافًا لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.

كانت في عهد الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، وإلا لقَال قائل: كنا نفعل، هذه حكاية إِجْماع ليُسَت رِوايَة، لكِن نجعلها رِوايَة؛ لأنَّ الصَّحابي إنَّما يقول ذلك غالبًا للاستدلال، لالحكاية الإِجْماع، وإذا كَان للاستدلال، فإنَّما يكون استدلالا، أو يكون دليلًا حين يكون الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ قد علم به وأقرّه.

والخلاصة أن مراتب نقل الصَّحابي في السُّنة خمسة.

[1] قَال: «فَإِنْ أُضِيفَ إِلَى زَمَنِهِ»، أي: إن أُضيف قوله: كنا نفعل أو كانوا يفعلون، إلى زمنه، «فَحُجَّةٌ؛ لِظُهُورِ إِقْرَارِهِ عَلَيْهِ»، فيكون دليلًا؛ لظُهور إقراره عليه، «ظُهُور»، هنا لَيْسَ معناها الوضوح، بل مَعْناه لأنَّ الظَّاهِر، أي أن الظَّاهِر إقرار النَّبيّ على ذلك، أي إذا قال الصَّحابي: كنا نفعل هذا على عهد النَّبي ﷺ، الظَّاهِر مِنْ هَذَا أَن الرَّسول علم به وأقرّه.

[٢] فقول المؤلف: «لِظُهُورِ إِقْرَارِهِ»، لَيْسَ مَعْناه: لظهوره أي لوضوحه، لكِن مَعْناه إن هذا هو الظَّاهِر، وإذا كَان هذا هو الظَّاهِر كَان في احتهال أنَّه لم يَطَّلِع عليه، وهو كذلك إِذَا كَانَ الصَّحابَة يفعلون شيئًا في عهد الرَّسول، فيمكن أَنْ يَكُونَ اطلع عليه، ويمكن أَنْ يَكُونَ لم يطلع، هل الرَّسول يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب، سبحان الله، والذي يقول: إنه يعلم الغيب، يكفر، ولهذا لما قَالت الجارية: وَفِينَا رَسُولٌ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ. نهاها عن ذلك وقَال: «لَا تَقُولِي هَكَذَا، وَلَكِنْ قُولِي بِهَا كُنْتِ تَقُولِينَ»(١)، مَا فِي غَد إلا ما أَعْلَمَهُ الله، فإذا كَان كذلك وفُعِل الشَّيء في عهده.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدرا، رقم (٢٠٠١).

وقال الصَّحابي: كنا نفعل في عهد الرَّسول ﷺ كذا، فهو حجة؛ لأنَّ الظَّاهِر أَنَّه اطلع عليه، وهناك احتمال أنَّه لم يَطَّلِع عليه، ولهذا تجدون بعض العُلَماء إذا فُعِلَ فِعلَّ في عهد الرَّسول ﷺ واستدل به المستَدِل قال له الخصم: وما يدريك أن الرَّسول اطَّلَع عليه، لَعَلَّه لم يَطَّلِع، وهذا نجده في كتب المناقشة والمناظرة، فهنا نَقُول: إن احتمال أنَّه لم يطلع عليه وارد، لكِن الظَّاهِر أنَّه اطلع، لا سِيَّا إذا ساقه الصَّحابي مُستَدِلًا به.

وهنا يثور تساؤل: هَبْ أن الرَّسول لم يطَّلع عليه، أليْسَ اللهُ قد اطَّلع عليه؟

الجواب: بلى، ولِذَلك قَال جابر: «كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ»<sup>(۱)</sup>، يَعْني لو كَان شيْء يُنْهَى عنه لنهى عنه القُرْآن، إذن لو كَان الرَّسول لم يطلع فإن الله اطلع عليه وأقرّه.

وأضرب مثلًا: اختلف العُلَماء رَجَهُمُاللَّهُ: هل يجوز أن يُصَلِّيَ الفريضة خلفَ مَن يصلي النَّافِلة؟

والَّذِين قَالُوا بِالْجُواْزِ قَالُوا: لأنَّ معاذ بن جبل رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ كَانَ يَصلي مع النَّبيِّ ﷺ صلاة العشاء، فهي له نافلة، ولهم فريضة (٢)، قَالُـوا: هذا حَقُّ لا نُنكره، لكِـن ما الَّذي أَعْلَمَكُم أن الرَّسُـول اطَّلَع عليه؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب العزل، رقم (٥٢٠٨)، ومسلم: كتاب النكاح، باب العزل، رقم (١٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب إذا صلى ثم أم قوما، رقم (٧١١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، رقم (٤٦٥).

لعله لم يطَّلع، فأنكروا أَنْ يَكُونَ هذا دليلًا؛ لاحتمال أن الرَّسول لم يطلع، والقاعدة أنَّه إذا ورد الاحتمالُ، سَقَط الاستدلال.

نَقُول نحن في الجواب عن هذا: هَبُوا أن الرَّسول لم يطَّلِع لكِن اطلع عليه الله، ولو كَان منكَرًا، وليس مِن شريعة الله، فهَلْ يُقِرُّه الله؟

الجواب: لا يُمكن أبدًا أن يُقِرّه الله، ولهذا لم يُقِرّ الله عَنَّوَجَلَ هؤلاءِ القومَ الَّذِين يُبيّتون مَا لَا يرضى مِن القَوْل، ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ الله مع أنهم يَسْتَخْفُونَ، لكِن لما إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ [النِّسَاء:١٠٨]، فَضَحَهُم الله مع أنهم يَسْتَخْفُونَ، لكِن لما كانوا يَسْتَخْفُون على شيء لا يرْضَاهُ الله بيّن ذلك، فنقول: هَبْ أن الرَّسول لم يعلم بقصة معاذ، فإن الله قد عَلِم، مَعَ أَنَّ كلمة (هب) تعني على الفرض، وإن الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ بَلَغَهُ أن معاذًا كَان يُطيل بأصحابه، وغضب عليه، وقال: ﴿إِذَا صَلَّى وَنَقُول: هَبْ إِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ ﴾(١)، فلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ اطّلع، لكِن نحن نَتَنزَّل مع الحَصم، ونقول: هب أنَّه لم يطلع، فالله تَعَالى مُطَّلِع.

وليس المراد بأن الله عَزَّوَجَلَّ فضح المنافقين بقوله: ﴿إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ [النِّسَاء:١٠٨]، أن ذلك في القُرْآن كله، ولكِن في هذه الآية فقط، كونهم يستخفون الرَّسول فأطلعه الله عليه، أمَّا قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿لَا نُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ المنافقون:٧]، فهذا لَيْسَ من أدلتنا، فربها قَاله القائل علنًا، ويحتمل أن زيد بن الأرقم أخبَر الرَّسول بهذا.

يقول: «فَإِنْ أُضِيفَ إِلَى زَمَنِهِ فَحُجَّةٌ؛ لِظُهُ ورِ إِقْرَارِهِ عَلَيْهِ، وَقَال أَبُو الخَطَّابِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، رقم (٩٠)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بالتخفيف، رقم (٤٦٦).

وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ: هَذَا الْخَبَرُ مَنْسُوخٌ [١].

كَانُوا يَفْعَلُونَ »، يَعْني إذا قال الصَّحابي: كانوا يفعلون، «نَقْلُ لِلْإِجْمَاع، خِلَافًا لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ »، يَعْني كأن أبا الخطاب رَحَمَهُ اللَّهُ يقول: إن قول الصَّحابي: كأنوا يفعلون، إذا لم يُضِفْهُ إلى زمن الرَّسول، لَيْسَ حجة، ولكِنه نَقْلُ للإِجْماع، وهذه المسألة الخلاف فيها يكون لفظيًّا؛ لأنَّنا إذا قُلْنا: إنه نَقْلُ للإِجْماع، والإِجْماعُ حجة، لن يختلف الحكم، فيكون هذا الخلاف لفظيًّا، والله الموفق.

ويجب أن نعلم أن هناك فَرقًا بين قولنا: أَمَر النَّبيِّ ﷺ بكذا، أو أُمِرَ النَّاسُ بكذا؛ لأنَّ (أَمَر النَّبيِّ) يقيني أَنَّه أمر، أما (أُمِر) فظاهر الحال أنَّه الرَّسول ﷺ، لكِن كذلك قد يكون الآمر غيره، كالخليفة أبي بكر، أو الخليفة عمر.

والسؤال هنا: هل الأحاديث الَّتي فيها هذه الصيغ -أي الصيغ الخمسة- لـها حكم الرفع؟

الجواب: نعم، لها حُكم الرفع إذا وقعت من الصَّحابي.

إذا قلت: رأيت زيدًا فرأيتُه، هل هذا التعبير صَحِيح أو لَغْوٌ؟

الجواب: صَحِيح، فإن المعنى: رأيت زيدًا بِعَيني فضربتُ رِئَتَه، فاللُّغة العَرْبيَّة فيها ألفاظ تَكُون مترادفة.

قَال الْمُؤلِّف في بقية ما ذُكِرَ مِن ألفاظ الرِّوايَة عن الصَّحابي قَال: «وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ: هَذَا الْخَبَرُ مَنْسُوخٌ»، أي أن الصَّحابي إذا قَال: هذا الخَبَرُ مَنْسُوخٌ، أو كَان ثُم نُسِخ، فإنه يُقبل كقول عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا: كَان فيها أُنْزِل مِن القران عَشْرُ رضعات معلومات يُحَرِّمْنَ، ثُم نُسِخْنَ، لا يُقَال: الأَصْل بقاء يُحَرِّمْنَ، ثُم نُسِخْنَ، لا يُقَال: الأَصْل بقاء

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، رقم (١٤٥٢).

### عِنْدَ أَبِي الخَطَّابِ، وَيُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي تَفْسِيرِهِ [1].

بقاء الأوَّل، فالأوَّل والثَّاني إنَّما ثبت بالصَّحابِي، وعلى هذا إذا قَال الصَّحابي: كَان كذا ثُم نُسِخ. قُبِلَ قولُه.

[1] يقول: «وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ: هَذَا الْخَبَرُ مَنْسُوخُ، عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ»، وفُهِم من قوله: «عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ»، أنَّه عند غيره لا يُقبل، ولكِن الصَّحيح أنَّه يُقبل؛ لأنَّ الصَّحابي عدل ثِقَة، «وَيُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي تَفْسِيرِهِ»، يَعْني يُرْجَع للصَّحابِي في تفسير ما رواه؛ لأنَّ الراوي أدرى بها روى، وهذا لَيْسَ على إطلاقه، نَقُول: ما لم يخالفه مَن هو أعلمُ منه، فنرجع لقول الأعلم، فيكون قول المؤلّف هنا «يُرْجَعُ إِلَيْهِ»، أي: للصَّحابِي، «في تَفْسِيرِهِ»، بها أخبَر به، مُقيَّدًا بها إذا لم يُعارضه مَن هو أعلمُ منه فإنه لا يَجُوز أن نأخذ بأكثرِهما تدوينًا.





وَلِغَيْرِهِ مَرَاتِبُ: أَعْلَاهُ قِرَاءَةُ الشَّيْخِ عَلَيْهِ فِي مَعْرِضِ الإِخْبَارِ<sup>[1]</sup>، فَيَقُولُ: حَدَّثَنِي، أَوْ أَخْبَرَنِي، وَقَال، وَسَمِعْتُهُ.

[1] قَال: «وَلِغَيْرِهِ»، أي: لغير الصَّحابي، يَعْني مراتب الخَبَر لغير الصَّحابي، وأَعْلَاهُ قِرَاءَةُ الشَّيْخِ عَلَيْهِ فِي مَعْرِضِ الإِخْبَارِ»، هذا أعلى أن يقرأ الشَّيْخ ما رَوَى، فيقول: حدَّثني فُلان عن فُلان عن فُلان عن رسُول الله، لكِن هذا في مَعْرِض الإخبار، احترازًا مما لو قرأه في معرض تصحيح؛ لأنَّ الشَّيْخ ربها يقرأ الكِتاب على مَن حضر ليُصححه لا ليُرْوَى عنه، لكِن إِذَا كَانَ قرأه ليُرْوَى عنه، فهذا أعلى المراتب.

إذن يقول: «ثُمَّ قَرَأْتُهُ عَلَى الشَّيْخِ»، أو «قِرَاءَتُهُ عَلَى الشَّيْخِ»، والنَّسْخة الثَّانية أقرب للصواب؛ لقوله: فَيَقُولُ الشَّيْخُ: نعم، يَعْني يلي ذلك، أي قِرَاءَةُ الشَّيْخِ أن يقرأ التَّلْميذ على الشَّيْخ فيقول: نَعَمْ أَوْ يسكت.

قِراءَة التَّلْميذ على الشَّيْخ في الكِتاب مثلًا الَّذي رواه الشَّيْخ ويقول: حدَّثنا فُلان عن فُلان عن فُلان، إلى الرَّسول، والشيخ يستمع، كلّ ما قرأ حديثًا قَال: نعم، أو يسكت، إلى آخِر الدرس، كلّ هذا جائز، لكِن إذا قرأ الشَّيْخ أقوى مِن إذا قُرِئ على الشَّيْخ.

ويثور تساؤل: ألا يحتمل أن يقرأ التِّلْميذ على الشَّيْخ والشيخ في نوم؟

الجواب: نعم، قد يقول: نعم، وقد يسكت، ولكِنه ينعس، وهذا وارد، فكيف نَقُول: إن هذه صيغة أداء مقبولة؟

الجواب: احتمال النُّعاس مِن الشيح إذا قرأ التُّلْميذ كاحتمال النُّعاس في التُّلْميذ

ثُمَّ قِرَاءَتُهُ عَلَى الشَّيْخِ، فَيَقُولُ الشَّيْخُ: نَعَمْ، أَوْ يَسْكُتُ خِلَافًا لِبَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ [1] ، فَيَقُولُ: أَخْبَرَنَا، أَوْ حَدَّثَنَا، قِرَاءَةً عَلَيْهِ لَا بِدُونِهِ فِي رِوَايَةٍ [7] ......

إذا قرأ الشَّيْخ، لكِن احتهال النُّعاس في الشَّيْخ أقوى؛ لأنَّ الشَّيْخ مطلوب، والطَّالِبَ طالبٌ، والغالب أن الطَّالِب ينتبه أكثر؛ لأنَّه يريد أن يتلقى مِن الشَّيْخ، ولهذا كانت قِراءَة الطَّالِب على الشَّيْخ، ولهذا كانت قِراءَة الطَّالِب.

[1] يقول الشَّيْخ: «خِلَافًا لِبَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ»، بعض الظاهرية يقول: هذا التحمل لا يصح، أي كون التِّلْميذ يقرأ، والشيخ ساكت أو يقول: نعم، لا يُقبل في التحمل؛ لاحتمال غفلة الشَّيْخ، والرواية لا سِيَّما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَجِب أن يُحتاط لها، ولكِن الَّذي عليه جمهور المحدِّثين أن ذلك صَحِيح ومقبول، والغالب أن الشَّيْخ سوف ينتبه.

ويجب على الشَّيْخ إذا أخذه النَّعاس أن يُوقِفَ الدرس، أو الرِّوايَة، يَجِب عليه وجوبًا؛ لأنَّ الناعس قد يقول في أمرٍ واجب: ويَحْرُم، مِثل أن يقول: ويَحْرُم عليه أن يتأخر في الرُّكوع عن إمامه، وهذا وارِدٌ، ولهذا يَجِب على الشَّيْخ إذا أحسَّ بالنَّعاس، ولا سِيَّا النَّعاس الشديد أن يوقف الدرس، إذا كَانَ النَّبيّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ أَمَرَ المصلي إذا أحسَّ بالنَّعاس أن ينام ويتوقف (۱)؛ لِأَنَّهُ لَا يدري أيسُبُّ نفسَه، أمْ يستغفر لها، فكذلك العالم.

[٢] على كلِّ حالٍ، نحن نَقُول: إنَّ التلقيَ يكون بالأَمْرين، «فَيَقُولُ»، أي: التِّلْميذ عند الرِّوايَة بهذه الطَّريقَـة: «أَخْبَرَنَا، أَوْ حَدَّثَنَا، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، لَا بِدُونِهِ، فِي رِوَايَةٍ»، يَعْني

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين، رقم (۲) أخرجه البخاري: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن، رقم (۷۸٦).

# وَلَيْسَ لَهُ إِبْدَالُ إِحْدَى لَفْظَتَيِ الشَّيْخِ: حَدَّثَنَا، أَوْ أَخْبَرَنَا، بِالْأُخْرَى فِي رِوَايَةٍ [1].

إِذَا كَانَ التِّلْميذ هو الَّذي يقرأ، والشيخ يستمع، فيجب عليه إذا قال: أخبرنا فُلان، أو حدثنا، أن يقول: قِراءَة عليه؛ لأنَّه لو لم يَقُلْ: قِراءَة عليه، لَفَهِمَ السامع أن الشَّيْخ هو الَّذي قرأ، وهو الَّذي حدَّث، ومعْلُوم أن قِراءَة الشَّيْخ أعلى مِن قِراءَة التَّلْميذ، فإذا قال: أخبرنا وَلَمْ يَقُلْ: قِراءَةً عليه، صار مُدلِّسًا، حيْثُ أظهر الحَدِيث بمَظهر أقوى، فينبغي إذا قرأتُ على الشَّيْخ كتابَه فرويتُه عنه أن أقول: أخبرنا، حدثنا، وهكذا؛ لأنَّه حقيقة حدثنا، فإذا قرأتُ عليه الكِتاب أقول: أخبرنا أو حدثنا، لكِن يَجِب أن أضيف إليه: قِراءَةً عليه، حتى لا يظن السامع أنَّه أخبرنا هو بنفسه، أو أنَّه قرأ بنفسه، ولهذا يقول: أخبرنا وحدثنا، ولكِن الصَّحيح أنَّه لا بُدَّ أنْ يقول: قِراءَة عليه. أن يُطِن قَلْ يقول: قِراءَة عليه.

[1] «وَلَيْسَ لَهُ إِبْدَالُ إِحْدَى لَفْظَتَيِ الشَّيْخِ: حَدَّثَنَا، أَوْ أَخْبَرَنَا، بِالْأُخْرَى، فِي رِوَايَةٍ»، أي: إنه لا يبدل (حدثنا) بـ(أخبرنا) أو (أخبرنا) بـ(حدثنا)، لكِن هذا في روايَة، وهذه الرِّوايَة الَّتي تقول: لا يَجُوز إبدال إحْداهُما بالأُخْرى، مَبنيَّة على أن قوله: حدثنا، فيها إذا قرأ الشَّيْخ، وأخبرنا، فيها إذا قرأ التِّلْميذ.

وبناء على ذلك لا يَجُوز أن يقول في (أخبرنا): (حدثنا)؛ لأنَّه يرفع الحَدِيثَ، ولا يَجُوز أن يقول في (حدثنا): (أخبرنا)؛ لأنَّه يُنزل الحَدِيث.

أما على القَوْل الثَّاني فهو جواز أن يقول: (حدثنا)، بدل (أخبرنا)، لكِن الصَّحيح أنَّه لا يَجُوز إبدال إحداهُما بالأُخرى، إلا عند التَّقييد، فيقول: أخبرنا قِراءَة عليه، أو: حدثنا قِراءَة عليه.

وهنا يَجِب أن ننظر إلى تحري المحدِّثين رَحَهَهُماُللَهُ حتى في الألفاظ، مَعَ أَنَّ (حدثنا)، و(أخبرنا) في اللُّغة العَرْبيَّة معناهما واحد.

### ثُمَّ الإِجَازَةُ ١١]، فَيَقُولُ: أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَةَ الكِتَابِ الفُلَانِيِّ [٢]، أَوْ مَسْمُوعَاتِي.

[1] «ثُمَّ الإِجَازَةُ»، الإجازَة: أن يأذن الشَّيْخ للتِلْميذ برواية مسموعاته، واحتاج المحدثون إليها لكثرة الرُّوَاة، فمثلًا إِذَا كَانَ عند المحدِّث ألفُ طالب، وأراد أن يحدِّث كلّ واحد بِسَنَدٍ، متى ينتهي مِن ألف طالب؟

الجواب: بعد يومين أو ثلاثة، لكِنهم صاروا يلجؤون إلى الإجازة، فيؤلّف الشَّيْخ كتابًا فيه روايته، ولنقول: البُخارِيّ مثلا، فالبخاري ألّف الصَّحيح فيه رواياته، حدثنا فُلان حتى يصل إلى الرَّسول ﷺ، بدلًا من أن يقوم كلّ تِلْميذ يقرأ الكِتاب ويقول: يا فُلان أجزتُ أن تروي عني صَحِيح البُخارِيّ، فهذا يَسْتغْرق أقل من دقيقة، يقول: أَجَزْتُ لَكَ أن تروي عني صَحِيح البُخارِيّ، إِذَا كَانَ مطبوعًا في الطبعة الفُلانيَّة، إِذَا كَانَ مكتوبًا بقلم فُلان بن فُلان، لكِن لو صار يقرأ عليه الكِتاب، فالله المُسْتَعان، فلجأ المحدثون -رحمهم الله- للإجازة؛ لما فيها مِن اختصار للوقت.

لكِن الإجازَة اختلف النَّاس فيها، فبعضهم توسّع، وبعضهم شدد وضيَّق، ولهذا يقول: «ثُمَّ الإِجَازَةُ»، فيقول: أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَةَ الكِتَابِ الفلاني، سميناه في المثال البُخارِيّ، الفلاني أي لا بُدَّ أَنْ يعيِّن، كأن يكون الشَّيْخ لم يصحح إلا ما طبع في المطبعة الفُلانيَّة، فليس لأحد أن يروي البُخارِيّ عن شيخه في نسخة طبعت في غير المطبعة الأُولى؛ لأنَّه قد يكون فيه أخطاء ما اطلع عليها الشَّيْخ، وحينئذ لا بُدَّ أَنْ يُعيِّن، يقول: أَجَزْتُ لَكَ أَن تروي عني صَحِيح البُخارِيّ المطبوع في بولاق، أو: أَجَزْتُ لَكَ أَن تروي عني صَحِيح البُخارِيّ الله فتح الباري بالمطبعة السلفية، لا تقول على غير هذا الوجه؛ لأنَّه قيَّده.

أو يقول: «أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَةَ الكِتَابِ الفُلَانِيِّ»، أي كلّ ما سمعته أَجَزْتُ لَكَ أَن ترويه عني، وهذه إجازَة مطلقة، الأوَّل إجازَة معينة في كتاب، وهذا مطلق، كلّ ما كَان من سهاعى فقد أَجَزْتُ لَكَ روايته.

وَالْمُنَاوَلَةُ<sup>[۱]</sup> فَيُنَاوِلُهُ كِتَابًا وَيَقُولُ: ارْوِهِ عَنِّي، فَيَقُولُ: أَنْبَأَنَا، وَإِنْ قَال: أَخْبَرَنَا، فَلَا بُدَّ مِنْ إِجَازَةً، أَوْ مُنَاوَلَةً<sup>[۱]</sup>.

وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةً وَأَبِي يُوسُفَ مَنْعُ الرِّوَايَةِ بِهِمَا [7].

[1] قَال: ﴿وَالْمُنَاوَلَةُ ﴾، المُنَاوَلَة أخصُّ من الإجازَة، يقول: فَيُنَاوِلُهُ كِتَابًا وَيَقُولُ: ارْوِهِ عَنِّي، كإنسان ألّف كتابًا مثلًا في الحَدِيث بسنده، وقَال: يا فُلان، خذ هَذَا الكِتَابَ واروه عني، فذهب التِّلْميذ ونَسَخَه، وقابَلَه على الأصل، فله أن يَرْوِيَه عن المُولّف، ولكِن يقول: أنبأنا؛ لأن الإنباء عنْدهم هو الرِّوايَة بالإجازة، والإنباء والإخبار المُؤلّف، ولكِن يقول: أنبأنا؛ لأن الإنباء عنْدهم هو الرِّوايَة بالإجازة، والإنباء والإخبار والتحديث في اللَّغة العَرْبيَّة بمعنَّى واحد، لكِن أهْل العلم بالحَدِيث لهم اصْطِلاح خاص، ف(أنبأنا) لمن روى إجازةً.

[٢] «وَإِنْ قَال: أَخْبَرَنَا، فَلَا بُدَّ مِنْ: إِجَازَةً، أَوْ مُنَاوَلَةً»، وقد أشكل على البَعْض أن تَكُون (مِن) حرف جر، و(إجازَة) منصوبة؛ لأن المعنى: فلا بُدَّ أَنْ يقول: إجازةً أو مناولةً؛ لأنَّ (مِن) هنا ما سُلِّطَت على (إجازَة)، وإلا لوجب الجر، وإنَّما سُلِّطَت على الحكاية، فرمِن) حرف جر، و(إجازَة) أو (مُناوَلة) مجرورة بـ(مِن)، وعلامة الجر الكسرة المقدَّرة على آخره منع من ظهورها الحكاية، أو يُقال: فلا بُدَّ مِن قول، ويكون المجرور محذوفًا، المهم أن (إجازَة) لا بُدَّ أَنْ تَكُون منصوبة، إذا قَال: أخبرنا في الإجازَة لا بُدَّ أَنْ يقول: إجازة.

«أَوْ مُنَاوَلَةً»، إن ناوله الكِتاب، والله أعلم.

[٣] «وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ مَنْعُ الرِّوَايَةِ بِهِمَا»، أي: بالإجازة والمُناولَة، ولكِن هذا القَوْل ضيف جدًّا، وما زال المحدِّثون يروون بالإجازة والمُناولَة.

وربها يسأل سَائِلٌ عن جدوى هذه الأُمور في الدِّراسة العمليَّة؟

والجواب: أنَّه في الوقت الحاضر لا أحد يَسُوق الحدِيثَ بسَنَدِه إلى مُنتهاهُ، ولكِن لا بُدَّ أن نفْهَم اصْطِلاحَ العُلَماء، لو مرَّ عليْنا مثلا إجازَة، أو مُناوَلة لا بُدَّ أَنْ نعلم ما معْناها.

أما قول الشَّيْخ: أجَزْتُك أن تُفتِي بها سمِعْت عنِّي، فهذه ليْسَت رِوايَةً، وإنَّما اكتسابُ علم من شخص.

وعلى كلِّ حالٍ الآن يوجد أسانيد، لكِن لا يُعمل بها، يفعلها بعض النَّاس افتخارًا فقط، وإلا إذا وصل السَّنَد إلى البُخارِيّ فلا حاجة، والبخاريُّ الآن مطبوعٌ وثابت -والحمدُ لله- ولا حاجة إلى أسانيد، وشيخُنا عبد الرَّحن بن سعدي له أسانيد، سَندٌ منه إلى الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، لكِن إذا وصل لأحدِ الأئمَّة فها الفَائِدة.

وربها يرى البَعْض أنَّه يُمكن إحياءُ الأسانِيد الموجُودَةِ الآنَ عنْدَ بعْضِ العُلَهَ ، بالإِجازَةِ، وأنا أَرَى أنَّه لا فَائِدة منْها، فالفَائِدةُ منها قليلَةٌ، والسُّنَّة ما دامت وصلَتْ للأَئِمَّة، وانتهت بهم، فهذا هو المطلوب؛ لأنَّه إِذَا كَانَ الآن بين شخص وبين البُخارِيِّ مئة رَجل، فلا بُدَّ أَنْ نبحث فِي كُلِّ رَجل مِن هؤلاءِ الرجال، فعندما تذكر روايَة حديث: «إِنَّهَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ» تقول: حدثني أبي عن جدي عن أمي، مَن يبحث في هؤلاء!

وربها اعترض البَعْض أن المراد لَيْسَ تثبيت الخَبَر أو عدم تثبيته، وإنَّها المقصود إحياء هذه السُّنة، ولكِن هذه ليْسَت سُنة، هذه وسيلة، والغاية هو الحَدِيث، فلا أعرف أن إنسانًا يتعب نفسه في هذا، لكِن بخصوص معرفة الرجال في الكتب المؤلَّفة، فهذه مُهمة، مع أنها بالنِّسبة للصحيحين أقلُّ قليلًا؛ لأنَّ صاحبي الصحيحين إمامان جليلان، لو خالفهما غيرهما في توثيق رَجل مثلًا، فكما قال ابن حجر رَحمَهُ أللَّهُ: هما إمامان لا يضاهيهما أحد بالحَدِيث، فتوثيقهما مُقَدَّم على جرح غيرهما.

#### وَلَا يُجِيزُ الرِّوَايَةَ هَذَا الكِتَابُ سَهَاعِي بِدُونِ إِذْنِهِ فِيهَا<sup>[١]</sup>،.....

كما أن الانشغال بهذه الأُمور فيه إضاعة للوقت، وبدلًا مِن أن نُتعب أنفسنا في هؤُلاءِ، أو في البحث عنهم يمكن أن نأخذ عَشْرَ مسائِلَ، أو عِشرين مسألة في تحقيقها في علوم الدين.

قوله: "وَحُكِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةً وَأَبِي يُوسُفَ مَنْعُ الرِّوايَةِ بِهِمَا"، أي بالإجازة والمُناولَة، لكِن المُؤلّف ذَكَرَ هذا عنهما بصيغة التمريض (حُكِي)، وصيغة التمريض أصلها ضَعيف، ثُم إذا ثبتت عَنْ أَبِي حَنِيفَة، وعن أبي يوسف -رحمهما الله- فقولهما في ذلك ضَعيف؛ لأنّنا لو منعنا الرِّوايَة بالإجازة والمُناولَة لمنعنا كثيرًا مِن الكُتب الصحيحة المرويّة؛ لأنَّ كثيرًا مِن الكتب في المتأخرين رُويَت بالإجازة، فالصَّواب صحة الرِّوايَة بالإجازة والمُناولَة، والمناولة نوعٌ مِن الإجازة.

[1] قَال: «وَلَا يُجِيزُ الرِّوَايَةَ هَذَا الكِتَابُ سَهَاعِي بِدُونِ إِذْنِهِ»، وهذا صَحِيح، فلو قَال الشَّيْخ، فلان خذ هذا الكِتاب، أخذته وإذا هو مرويات الشَّيْخ، هلا يجوز أن يُحَدِّث التِّلْميذ به عنه؟

يقول المُؤلّف: لا؛ لأنّه مِن الجائز أَنْ يَكُونَ أعطاه إياه على سبيل أنّه وديعة، لا أنّه يُحدّث به، فإذا حَدَّث به كَان مُفْتَريًا على الشَّيْخ، فإذا كَان عندي كتاب البُخارِيّ رويتُه عن شيخي إلى البُخارِيّ، فأعطيتُه أحد التلاميذ فقلت له: هذا البُخارِيّ ضَعْهُ عندك، فلا يَجُوز لهذا التِّلْميذ أن يُحدِّث عني بواحد مِن الأحاديث الَّتي في هذه النَسْخة، لأنَّ ذلك افتئاتٌ عليّ.

وكذلك لو قَال: هذا سهاعي، بأن سأله التلاميذ وقَالوا: يا شيخ، هل لك سهاع؟ أي: هل سمعت كُتُبًا؟ قَال: نعم هذا سهاعي، فقَال أحد التلاميذ: أعطني إياه أقرأه، قَال: خذ. فلا يَجُوز أن يَرْوِي عنه، لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِن الإذن.

وَلَا وُجُودُهُ بِخَطِّهِ [١]، بَلْ يَقُولُ: وَجَدْتُ كَذَا.

وَمَتَى وَجَدَ سَمَاعَهُ بِخَطِّ يُوثَقُ بِهِ، وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ، جَازَ لَهُ رِوَايَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً<sup>[1]</sup>، وَإِنْ شَكَّ فَلَا.

فَإِنْ أَنَّكَرَ الشَّيْخُ الحَدِيثَ وَقَال: لَا أَذْكُرُه، لم يَقْدَحْ [٢]،.....

[1] «وَلَا وُجُودُهُ بِخَطِّهِ»، أي: لو وجد بخط شيخه الَّذي يعرفه كما يعرف شيخه: حدثنا فُلان عن فُلان، إلى أن انتهى السند، فإنه لا يَجُوز أن يَرْوِيَه عن شيخه، حتى وَإِنْ كَانَ بخطه، ويجوز أن يشهد بأن هذا خط شيخه، أما أن يروي عنه كمُسْنَدٍ، فلا يَجُوز، بل يقول: وجدت كذا، أي: وجدت بخط شيخي: حدثنا فُلان، قال: حدثنا فُلان، إلى آخِره؛ لأنَّه صادق.

[٢] "وَمَتَى وَجَدَ سَمَاعَهُ بِخَطِّ يُوثَقُ بِهِ، وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ، جَازَ لَهُ رَوَايَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُهُ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ»، أي، متى وجد سماعَه أي سماع شيخه، بخط يوثق به، وَكَانَ قَدْ أذن له أن يروي عنه ما سمعه؛ لأنَّ هذا الإطلاق لا بُدَّ أَنْ يُقَيَّدَ بها سبق أنَّه أذن له أن يروي عنه سماعه، "وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ، جَازَ لَهُ رِوَايَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَذُكُرُهُ»، أي: وإن لم يذكر هذا الخطَّ، "خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً»، فإنه قَال: لا يَجُوز، وَإِنْ كَانَ بخط يوثَق به؛ لأنَّ الخط قد يُقلَد، كثير من النَّاس يستطيع أن يقلد الخطوط، حتى إذا كتب فكأنها كتب الأوَّلُ، كها أن بعض النَّاس أيضًا يُقلِّد الأصوات، حتى إذا تكلم تقول: هذا فُلان لا تَشُكُّ فيه، ولهذا كانت شهادة الأعمى فيها نقص؛ لأنَّ تكلم تقول: هذا فُلان لا تَشُكُّ فيه، ولهذا كانت شهادة الأعمى فيها نقص؛ لأنَّ

[٣] «وَإِنْ شَكَّ فَلَا، فَإِنْ أَنْكَرَ الشَّيْخُ الحَدِيثَ وَقَال: لَا أَذْكُرُه، لَم يَقْدَحْ»، الآن التِلْميذُ يُحَدِّث عن شيخه، يقول: حدثني شيخي عن فُلان عن فُلان إلَى آخِرِه، فقَال

وَمَنَعَ الكَرْخِيُّ مِنْهُ [1]، وَلَوْ زَادَ ثِقَةٌ فِيهِ لَفْظًا، أَوْ مَعْنَى قُبِلَتْ [1]، فَإِنِ اتَّحَدَ المَجْلِسُ، فَالْأَكْثَرُ عِنْدَ أَبِي الْحَطَّابِ،...........

الشَّيْخ: ما حدَّثْتُك، التِلْميذُ ثِقَة، والشيخ يُنْكِر، فنأخذ بقول التِّلْميذ؛ لأنَّ الشَّيْخ قد ينسى، ولهذا إذا قَال: لا أَذْكُرُه، لم يَقْدَحْ ذلك في الرِّوايَة، ولهذا بعض النَّاس يقول: حدَّثني فلانٌ عَنِّي، وهو كَان قد نَسِيَ.

[1] «وَمَنَعَ الكَرْخِيُّ مِنْهُ»، أي: مِن الرِّوايَة فيها إذا أنكر الشيخُ، والصَّوابُ أنَّه إذَا كَانَ التِّلْميذ ثقةً، فإن الحَدِيث يَثْبُت.

[٢] «وَلَوْ زَادَ ثِقَةٌ فِيهِ» أي في المُرْوِيِّ «لَفْظًا، أَوْ مَعْنَى قُبِلَتْ»، ولهذا يقولون: زيادة الثّقة مقبولة، إلا أنّه يُشْتَرَط ألّا تَكُون منافيةً لمن هو أوثق منه، فإن كانت منافية لمن هو أوثق منه فإنها لا تُقْبَل؛ لأنّه يكون شاذًا، أي لو جاءنا حديث بسياقٍ مِن رِوايَة فُلان آخر، وفيه زيادة، فالزيادة مقبولة؛ لأنّها مِن ثِقَة، وكها أنّنا نَقبل حديث الثّقة استقلالًا، فإننا نَقبله تَبَعًا، ولا إشكال، إلا إذا كانت هذه الزيادة مُنافيةً لمن هو أوثقُ، فلا نَقبل هذه الزيادة، ونَحكم عليها بأنها شاذّة، فإذا خالف الثقة من هو أكثرُ منه عددًا بزيادة لا تُنَافي المزيد، فإنها تُقْبَل، أي لو روى هذا الحَديث عن الشَّيْخ خمسةٌ، ورواه واحد عن الشَّيْخ وزاد فيه، وهو ثِقَة، فإننا نقبل الزيادة، ما دامت لا تُنافي الموجود.

وقَال بعض العُلَماء: لا نَقْبَلُها؛ لأنَّه كيف يكون خمسةٌ رَوَوْا عن الشَّيْخ هذا الحَدِيثَ بلفظٍ، ثُم يأتي واحد ويرويه زائدًا؟

والجواب عن هذا سهل، وهو: ربها يكون هذا الشَّيْخ قد حَدَّثهم في مجلسين، فذَكَر الزيادة في مجلسٍ، ونَسِيَها في مجلسٍ آخَر، وربها كَان المجلس واحدًا، لكِن تغافل الخمسةُ، وحَضَر قلبُ السادس الَّذي خالفهم، ما دامت الزيادةُ لا تُنَافي الناقص. وفصَّل بعضُهم وقَال: إِذَا كَانَ الحَدِيثُ مِن الأذكار المشروعة، وزاد فيه الثقةُ، فإنه لا يُقْبَل؛ لأنَّ الألفاظ المشروعة يُعْتَنَى بها أكثر وتُحْفَظ، كألفاظ التشهد مَثلًا، وألفاظ الاستفتاح، وهذا القَوْل قريب مِن الصَّواب، لكِنني لا أجزم به؛ لأنَّ الزيادة مِن الثَّقة في الواقع كأنها حديثُ مستقل، فكيف نردُّها.

ربها نَقُول: إنه لا يُمكننا أن نُبْطِل اللفظ الَّذي اتفق عليه الخمسة لعدم الزيادة؛ لأنَّ الزيادة هنا مشكوك فيها، لكِننا لا نمنع مشر وعيتها، فمثلًا لو أن بعض الرُّوَاة رووا: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، بهذا اللَّفظ، ورواه السادس: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، الزيادة «يُحْيِي وَيُمِيتُ»، هل نقبلها المَّنَّ هذا ذِكْرٌ مشروع يَبْعُد جِدًّا أن يتصرف فيه الرُّواة؟ فنقول: الحَمْع عندنا خمسةٌ وخالفهم السادس يُحذف، ويؤخذ برواية الخمسة، هذا كها ذكرتُ قريب، لكِنني لا أستطيع الجزم به، وأقول في هذه الحال: لو زاد الذاكر «يُحْيِي وَيُمِيتُ» لم يكُنْ عليه بأس؛ لأنَّ الَّذي زادها ثِقَة، فأقل الأحوال أن نجعلها كحديث مستقل.

أما لو كَان الزَّائد غير ثِقَة بأن يكون معروفًا بالتسرُّع، أو معروفًا بعدم التأني – مثلا– وهو التسرع، فهنا لا نَقْبَلُه، بينها لو روي شيئًا غير هذه الصورة قبلناه؛ لأنَّ كونه يأتي بزيادة مع كون خمسة مِن النَّاس خالفوه، وهو معروف بالتسرُّع، يدُلِّ على أنَّه غير ضابط لهذه الزيادة.

يقول: «وَلَوْ زَادَ ثِقَةٌ فِيهِ لَفْظًا، أَوْ مَعْنَى قُبِلَتْ، فَإِنِ اتَّحَدَ المَجْلِسُ، فَالْأَكْثَرُ عِنْدَ أَبِي الْحَطَّابِ»، «فَإِنِ اتَّحَدَ المَجْلِسُ، فَالْأَكْثَرُ»، يَعْني قُدِّم الأكثر عِنْدَ أَبِي الخطاب،

### وَالْمُثْبِتُ مَعَ التَّسَاوِي فِي العَدَدِ وَالجِفْظِ وَالضَّبْطِ [1].....

وهذه مسألتنا الَّتي نحن مثَّلنا بها، نَقُول: خمسة رووا الحَدِيث بِدُونِ زيادة، وواحد رواه بزيادة، والمجلس واحد، فالحُكم عِنْدَ أَبِي الخطاب إلغاء الزيادة اعتبارًا للأكثر.

لكِن إطلاق الأكثر فِيهِ نَظَرٌ؛ لأنَّ هذا يَشمل فيها رواه ثلاثة بِدُونِ زيادة واثنان بزيادة مع كونهها -أي الاثنين- أقوى في الجفظ مِن الثلاثة، في هذه الحال لا نُقَدِّم الأكثر، ولو قيل: إِن اتَّحَد المجلس قُدِّم الأرجحُ، إما في زيادة العَدد، وإما في زيادة الثُقة والحفظ، لو قيل بهذا لكان له وجه، على أن الأَمْر -كها قلت- لَيْسَ بذاك الشيْء القوي، أما إذا اختلف المجلس، فلا شك أنّنا نقبل الزيادة؛ لاحتمال أَنْ يَكُونَ الشيخُ نَسِيَ أَن يُحُدِّث بالزيادة مع الآخرين، وذكرها مع الوَاحِد.

[1] قَال: ﴿وَاللَّهُ بِتُ مَعَ التَّسَاوِي فِي العَدَدِ وَالحِفْظِ وَالضَّبْطِ »، على النافي، يَعْني إذا روى الحَدِيثَ جماعةٌ إثباتًا، ورواه جماعة نفيًا، والعدد مُتساوٍ، والحِفظ متساوٍ والضبط مُتساوٍ فالمُثْبِثُ مُقَدَّمٌ ولأنَّ معه زيادة علم، وهذا واضح، لكِن بشرط ألَّا يكون النافي قد ذَكَرَ النفي على سبيل الإثبات؛ لأنَّه أحيانًا يكون النفي بمعنى الإثبات، مِثَال ذلك: قَال ابْن عُمر رَضَيَلِكُ عَنْهُ: ﴿كَانَ النّبِيُّ عَلَيْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى حَدْوِ مَنْكِبَيْهِ إِذَا كَبَرَ لِلصَّلَاةِ، وَإِذَا كَبَرَ لِلرُّكُوعِ، وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي لِلصَّلَاةِ، وَإِذَا كَبَرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّجُودِ » (١)، فنفي أَنْ يَكُونَ فاعلًا، هذا النفي بمنزلة الإثبات؛ لأنَّ ابْن عُمر الآن يرفع في ثلاثة مواضع، ونفي أنْ يَكُونَ يرفع في الموضع الرَّابِع، فهذا النفي بمنزلة الإثبات؛ لأنَّه مُتَتَبِّعٌ للصورة كاملةً.

فإذا جاء حديث أقل ثقةً مِنْ هَذَا الحَدِيث وقَال: كَان يُكَبِّر كلَّما خَفَض، وكلما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة، رقم (٧٣٥)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، رقم (٣٩٠).

رفع (١)، فإننا نحكم على هذه الزيادة بأنها شاذة.

فإذا قَال قائل: النُّبِتُ مُقَدَّمٌ على النافي، فهذا أثبتَ أنَّه يرفع يديه كلما خَفَض، سَجَدَ أو ركع، وكلما رفع، قُلْنا: لكِنها رِوايَة شاذة؛ لأنَّ نَفْيَ ابْن عُمر في هذا قائم مقام الإثبات؛ لأنَّه يشاهد الصورة، يرفع في كذا، ولا يرفع في كذا، فهذه نقطة يجِب الانتباه لها؛ لأنَّ بعض النَّاس يُحاجُّون في هذه المسألة، ويقولون: السُّنَّة في الصَّلاة أن يرفع يديه إذا رفع، وإذا ركع، وإذا سجد، وإذا قام من السجود؛ لحديث أنَّه كَان يرفع يديه كلما خَفَضَ ورَفَع، فيُقَال: ابنُ عمر يقول: لا يفعل ذلك في السجود، ويُصَرِّح، لا يفعل ذلك في السجود، ويُصَرِّح، لا يفعل ذلك في السجود، الإثبات؛ لأنَّه يحكي صورةً أمَامَه.

فالآن لو كنتُ ابنَ عمر قلتُ: يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه مِن الرُّكوع، ولا يرفعها إذا سجد، يجزم الآن بأنه لم يرفع، فهو يحكي صورة أَمَامَه، فلِذَلك قدَّمنا حديثَ ابْن عُمر وقُلْنا: لا يرفع إلا في المواضع الثلاثة، وثبت عن ابْن عُمر أنَّه كَان يرفع يديه إذا قام مِن التشهد الأوَّل، فيكون رفع اليدين في الصَّلاة في أربعةِ مَواضعَ؟ عند تكبيرة الإحرام، وعند الرُّكوع، وعند الرفع منه، وعند القيام مِن التشهد الأوَّل، وما عدا ذلك، فإنه لا رفعَ فيه، والله أعلم.

وإذا سأل أحد فقال: هل النفي الذي بمعنى الإثبات إثبات لصورة الفِعْل، أو إثبات للفعل نفْسه؟

نَقُول: هو إثبات للصورة كاملة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب إتمام التكبير في الركوع، رقم (٧٨٤)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كلّ خفض ورفع في الصلاة، رقم (٣٩٣).

وَقَالَ القَاضِي: رِوَايَتَانِ.

وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهُ، بَلْ يَجُوزُ بِالمَعْنَى لِعَالِم بِمُقْتَضَيَاتِ الأَلْفَاظِ عِنْدَ الجُمْهُورِ، فَيُبْدِلُ اللَّفْظَ بِمُرَادِفِه، لَا بِغَيْرِهِ، وَمَنَعَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ مُطْلَقًا [1].

ولو قيل: إن الرَّسول ﷺ يفعل هذا أحيانًا، ويفعل هذا أحيانًا، فهذا أيضًا لَيْسَ بصواب؛ لأنَّ ابْن عُمر يقول: كَان لا يفعل، ولم يُقيِّد، وإذا كَان لم يفعل، ولم يُقيِّد فهو في كُلِّ وقت؛ لأنَّه يتعارض مع الحدِيث الآخر، يقول: كَان يرفع يديه كلما خفض، فإذا قُلْنا: كَان وكان، تعارضتًا، وكونه يفعل هذا مرة، وهذا مرة خلاف الظَّاهِر.

فإذا قيل كَان النَّبِيّ يقرأ في الجمعة بكذا، ويقرأ بكذا، فهلْ يفعل هذا أحيانًا وهذا أحيانًا؟ الجواب: بينها فَرْقٌ، وفي الجمعة الحَدِيثان متساويان بخلاف هذا، هذا في الصحيحين، وذاك في السنن، فهو أضعف مرتبة، وثانيًا أنَّه لا يُمكن أن يجمع في القِراءَة بين (سبِّح) و(الجمعة) أبدًا، لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هذا في وقتٍ، وهذا في وقتٍ آخَر، أما حديث ابْن عُمر، فيمكن الجمع بينها، بِمَعْنَى أن الَّذِين قَالوا: كَان يفعل كذا وكذا، أي فِي كُلِّ صلاته، وابْن عُمر كَان لا يفعل ذلك في السجود، في كُلِّ صلاته، حينئذٍ لا بُدَّ أَنْ نُقَدِّم حديث ابْن عُمر.

[1] «وَقَالِ القَاضِي: رِوَايَتَانِ. وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفُظُهُ، بَلْ يَجُوزُ بِالمَعْنَى لِعَالَم بِمُقْتَضَيَاتِ الأَلْفَاظِ عِنْدَ الجُمْهُورِ، فَيُبْدِلُ اللَّفْظَ بِمُرَادِفِه، لَا بِغَيْرِه، وَمَنَعَ بَعْضُ المُحَدِّثِينَ مُطْلَقًا»، سبق لَنَا أَنْ الزيادة مِن الثَّقة مقبولة، سواء كانت لفظًا، أو معنى، وهذا مع تغيُّر المجلس، بأن يكون أحد الراوِيَيْنِ روى عن الشَّيْخ في يوم السبت، والثَّاني روى في يوم الأحد، فكان في حديث أحدهما زيادة، فالزيادة مقبولة؛ لاحتمال أَنْ يَكُونَ الشَّيْخ ذَكَرَهَا حين حدَّث الثَّاني، وزادها في الأوّل، هذا احتمال وارد، حين حدَّث الثَّاني، أو أَنَّه نسيها حين حدَّث الثَّاني، وزادها في الأوَّل، هذا احتمال وارد، لكِن إنِ اتَّعد المجلس فَذَكَرَ رَحَمَهُ ٱللَّهُ أَن الأكثر مُقَدَّمُ، أي لو رَوَى عن الشَّيْخ هذه الزيادة

اثنان، وأسقطها واحد، قُدِّمَ الأكثرُ، ومع التساوي يقول: المُثْبِتُ مُقَدَّمٌ على النافي؛ لأنَّ معه زيادة عِلم. «وَقَال القَاضِي: رِوَايَتَانِ».

والخلاصة أن زيادة الثِّقة مقبولة على القَوْل الرَّاجح، سواء اتَّحَد المجلس، أو لم يَتَّحِد، إلا إذا وَقَعَتْ مُنَافِيةً لمن هو أرجحُ مِنه، فلا تُقْبَل، ويُحْكَم عليها بالشذوذ.

ثُم قَال المُؤلِّف رَحَمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفُظُهُ، بَلْ يَجُوزُ بِالمَعْنَى ﴾، أي لا يتعين الرِّوايَة باللفظ، بل يجوز أن ينقله بالمعنى، لكِن بشرط، قَال: ﴿لِعَالَم بِمُقْتَضَيَاتِ الْأَلْفَاظِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ »، وأما مَن لا يعرف، فلا يَجُوز أن ينقله بالمعنى، فصارت الرِّوايَة بالمعنى جائزة بشرط أَنْ تَكُونَ مِن عالم بمقتضيات الألفاظ، أي بها تقْتَضِيه الألفاظ، وأما الجاهل، فلا يَجُوز، بل يَجِب أن ينقله باللفظ، فإن نَسِيَهُ وَجَبَ عليه التوقف.

والمُتتبِّع لكتب الحَدِيث يتبين له أن الرِّوايَة بالمعنى هي جادة المحدثين، ولِذَلك تجد الألفاظ مختلفة في البُخارِيّ ومسلم، ولكِن المعنى واحدٌ، ولا شك أنّنا لو قُلْنا بوجوب الرِّوايَة باللفظ لَقَلّت الأحاديث؛ لأنَّه قَلَّ أن يضبط الرَّاوي الحَدِيث بلفظه، لا سِيَّا فيها سبق مِن الزمن، حيثُ كانوا يعتمدون على الحفظ دُون الكِتابة، فالرواية بالمعنى لا شك أنها جائزة، لكِن بهذا الشَّرط، قَال: «فَيُبْدِلُ اللَّفْظَ بِمُرَادِفِه، لَا بِغَيْرِهِ»، بالمعنى لا شك أنها جائزة، لكِن بهذا الشَّرط، قَال: (قعد)، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، «لَا بِغَيْرِهِ»، أي مثل (وقف) يقول: (قام)، (جلس) يقول: (قعد)، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، «لَا بِغَيْرِهِ»، أي الله الرَّاوي. أي الله الرَّاوي. أي الله الرَّاوي. أي أنها مترادفة.

قَال: «وَمَنَعَ بَعْضُ المُحَدِّثِينَ مُطْلَقًا»، أي: منع منه، أي: الرِّوايَة بالمعنى، بعضُ المحدثين مطلقًا، لكِن هذا القَوْل قولٌ ضَعيف، والعمل على خلافه.

### وَمَرَاسِيلُ الصَّحَابَةِ مَقْبُولَةٌ [١]، وَقِيلَ: إِنْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ صَحَابِيٍّ [١].

#### [1] ﴿ وَمَرَاسِيلُ الصَّحَابَةِ مَقْبُولَةٌ "، إِلَى آخِرِه.

مَراسِيل الصَّحابَة، يَعْني أن يروي الصَّحابي حديثًا عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وَعَلَى آلِهِ وسلم- نعلم أنَّه لم يدركه، أي لم يُدرك هذا الحَدِيث، فمثلًا مُحمَّد بن أبي بكر، وُلِدَ في حجة الوداع، إذا روى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ حديثًا علمنا أنَّه مُرْسَل، وأن بينه وبين الرَّسول عَلَيْ واسطة ولا بُدَّ؛ لأنَّ طفلًا لَيْسَ له إلا أشهُر، ثُم مات الرَّسول عَلَيْهِ الصَّدَةُ وَالسَّلَةُ لا يُمكن أن يروي عن الرَّسول عَلَيْهِ.

إذن إذا روى عن الرَّسول ﷺ حديثًا عَلِمْنَا أنَّه مُرْسَل، فهَلْ نقبل هذا الحَدِيث؟

[٢] يقول الْمُؤلِّف رَحِمَهُٱللَّهُ: «وَقِيلَ: إِنْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ صَحَابِيٍّ» قُبِلَ، وإلا فلا.

ويجب الانتباه لهذا الشَّرط، فهذا الشَّرط قويٌّ مِنْ حِيْثُ النظر، فمثلًا إذا عَلِمْنَا أن هذا الصَّحابي الصغير الَّذي لم يُدْرِك في عهد النَّبيّ ﷺ، أنَّه لا يَرْوِي إلا عن صَحابِي، وذلك بِتَتبُّع رواياته، فمُرْسَلُه مقبول؛ لأنَّه الآن لم يرو إلا عن صَحابِي، والصَّحابِي روايتُه مقبولة، أما إِذَا كَانَ يروي عن صَحابِي وعن التابعي، يَعْني كَان يروي عن التابعي، والتابعي، والتابعي يروي عن الصَّحابي، فهذا غير مقبول، مراسيلُه غير مقبولة، وذلك التابعي، والى تَوْثِقَةٍ، بخلاف الصَّحابي، الصَّحابي، فإنه لا يحتاج إلى توثقة؛ لأنَّه كلهم عُدول، لكِن التابعون يحتاجون إلى توثقة.

و يجب العلم أنَّه لو أدرك الصبيُّ الصغير دون التمييز النبيَّ ﷺ فإنه يُعَدِّ صحابيًا، في النبيَّ ﷺ وهو قطعًا لم فيا دامَ ابن صَحابِيّ فهو صَحابِيّ، يَعْني مُحمَّد بن أبي بكر من الصَّحابَة، وهو قطعًا لم يدرك التمييز في عهد الرَّسول عَلَيْهِ ٱلصَّلَامُ.

وَفِي مَرَاسِيلِ غَيْرِهِمْ رِوَايَتَانِ: القَبُولُ، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمَتَكَلِّمِينَ، اخْتَارَهَا القَاضِي، وَالمَنْعُ، وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَبَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ، وَالظَّاهِرِيَّةِ[1].

ومرسل الصَّحابي: هو ما رواه النَّبي عَلَيْ ونعلم أنَّه لم يأخذه عنه مباشرة لِصِغَر سِنِّه، ومَثَلْنا بمُحمَّد بن أبي بكر الَّذي وُلِدَ في حَجَّة الوداع، إذا روى مُحمَّد بن أبي بكر حديثًا هل نَقْبَله، أو لا؟ فيه رأيان؛ رأي أنَّه مقبول، والرأي الثَّاني غير مقبول إلا إذا عَلِمْنَا أنَّه لا يرويه إلا عن صحابيِّ، فمَثلا إذا كَانَ مُحمَّد بن أبي بكر رَضَالِتَهُ عَنْهَا بالتتبع للأحاديث وجدنا أنَّه رواها عن صَحابِيّ، فمراسيلُه مقبولة، فإذا رأينا أنَّه يَنْقُل عن التابعي عن الصَّحابي عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فمراسيلُه غير مقبولة؛ لجهالَة التابعي، والتابعي التابعي عن الصَّحابي جهالته لا تَضُرُّ.

وهذا مِنْ حِيْثُ النظر قويُّ، أي: إن هذا القولَ الَّذي يقول بالتَّقييد مِنْ حِيْثُ النظر قوي جدًّا، لكِن نظرًا إلى أن الصَّحابي لا يُمكن أن يجزم بالحَدِيث عن الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلا وقد رواه عن ثِقَة؛ إما عن صَحابِيّ، وإما عن تابعي ثِقَة، فمِن هذه الناحية نُرجِّح أن مَراسِيل الصَّحابَة مقبولة بكل حال.

والمسألة في الحقيقة تَجاذَبَها أَصْلَان؛ أصلُ الصَّحابي أنَّه لا يَرْوِي إلا عن ثِقة مأمون، وأصلُ آخَرُ، وهو أن هذا الاحتمال لكونه رواه عن تابعي يوجِب ضعفَ الرفع؛ لأنَّ التابعي قد يكون غير ثِقَة، إما في دِينه، وإما في أمانته، وإما في حفظه.

[1] «وَفِي مَرَاسِيلِ غَيْرِهِمْ رِوَايَتَانِ: القَبُّولُ، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْتَكَلِّمِينَ، اخْتَارَهَا القَاضِي، وَالمَنْعُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَبَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ، وَالظَّاهِرِيَّةِ»، مَراسِيل غيرهم، أي: مثل أن يروي التابعي عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حديثًا، والتابعي

### وَخَبَرُ الوَاحِدِ فِيهَا تَعُمُّ بِهِ البَلْوَى مَقْبُولٌ، خِلَافًا لِأَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ[1].....

لم يُدرك الرَّسول، فرواه عن صَحابِيّ، أو عن تابعي عن صَحابِيّ، أو عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صَحابِيّ.

فمراسِيل غير الصَّحابَة غير مقبولة، وفيها خلاف؛ فأبو حنيفة وجماعة يقولون: مقبولة، وآخرون يقولون: غير مقبولة، والصَّحيح في هذا التفصيل: إنْ عُلِمَ مِن حال التابعي أنَّه لا يَرْوِي إلا عن صَحابِي، فمراسيله مقبولة، وإنْ شَكَكْنا، فمراسيله غير مقبولة، يعْني يُتَوَقَّفُ فيها، حتى نَعْلَم مَن الساقط، هذا هو التفصيل الصَّحيح، فالحَسَن عن سَمُرة مقبول، وابن المُسيَّب مراسيله مقبولة؛ لأنَّها تُتُبِعَتْ، فلم يُوجَدُ أنَّه يروي إلا عن صَحابِي، وهو أبو هريرة، فتكُون مقبولة، فهذا التفصيل الَّذي ذكرنا إذا عَلِمْنَا مِن حال التابعي أنَّه لا يَرْوِي إلا عن صَحابِي فمراسيله مقبولة، وإذا شككنا فمراسيله غير مقبولة، لكِن يُتَوقَّفُ فيها، كل هذا احتياطًا لئلا يُنْسَب إلى النَّبي -صلى الله عليه وَعَلَى آلِهِ وسلم- ما لم يَصْدُر منه.

[1] قوله: "وَخَبَرُ الوَاحِدِ فِيهَا تَعُمُّ بِهِ البَلْوَى مَقْبُولٌ، خِلَافًا لِأَكْثَرِ الْحَنفِيَّةِ"، إلَى آخِرِه، خبَر الوَاحِد إما أَنْ يَكُونَ فِي أمر لا يحتاج النَّاس إلى نقله والتَّواتُر فيه، فهذا لا شك أنَّه مقبول إِذَا كَانَ هذا الوَاحِد ثِقَة، أما إِذَا كَانَ مما تَعُمُّ به البلوى، وتتوافر الدواعي على نقله، فهذا فيه خلاف: هل يُقبل أو لا، مِثَال ذلك صَحابِيّ واحد انفرد بأن هذا الشيْء ناقضٌ للوُضوء، ولم يَرْوِه غيرُه، فهَلْ يُقبل، أو لا يُقبل؟

فمِن العُلَماء مَن قَال: إنه يُقْبَل؛ لأنَّه ثِقَة، والشيْء قد يخفى على كثير مِن النَّاس، أو لا ينقلونَه اعتبارًا باشتهاره، وما دامَ هذا ثقةً، فإنه يُقْبَل، وهذا القَوْل هو الصَّحيح.

فإذا جاءنا شخص يروي عن الرَّسول عَلَيْهِ ٱلصَّلاَةُ وَٱلسَّلاَمُ شيئًا ولم يَرْوِه أحد غيره، وهـ و ثِقَة، وجب علينا أن نعملَ بـه؛ لأنَّ الرِّوايَة خَبَرٌ دِيني يَجِب أن يُقبل مِن أي أحد

إِذَا كَانَ مأمونًا؛ لكونه حافظًا وموثوقًا.

وقَال بعض أهْل العِلْم: إنه لا يُقبل خبرُ الوَاحِد؛ لأنَّ هذا مما تتوافر الدواعي على نقله، وكونه لم يَنْقُله إلا واحد يدُلِّ على أنَّه لا أصلَ له، فأين كَان النَّاس عنه! لكِن هذا التعليل عليل في الواقع؛ إذ يمكن أن يُدْفَع فيُقَال: أليْسَ هذا الرَّجل ثِقَة، وكونه لم يَقُله غيره اعتهادًا على استفاضتِه، والعمل به، فلا حاجة إلى نقله.

فالصَّواب أن خبر الوَاحِد مقبول فيها تتوافر الدواعي على نقله وتَعُمُّ به البلوى، فلو فُرِضَ أن الإِنسان نقل عن شخص أنَّه فَعَلَ فِعْلًا، أو قَال قولًا في مكانٍ يشاركه فيه كثير مِن النَّاس، وهو أمر مُسْتَغْرَب لو وقع، فهنا لا يُقْبَل قوله. مِثَال ذلك: رجل شهد على خطيب الجمعة قَال: إن خطيب الجمعة نزل مِن على المنبر، وضرب شخصًا يعبث. وأنكر النَّاس كلهم ذلك، مَعَ أَنَّ الناقِل ثِقَة، فلا يُقبل قولُه رغم ثِقته؛ لأنَّ مثل هذه الحالة الغريبة لا بُدَّ أَنْ تُنْقَل، فهي ليْسَت هيئنة، هل يُتَصَوَّر أن الخطيب ينزل مِن المنبر، ويضرب الرَّجُل ويعود، ويُكمل الخطبة، ولا يعلم النَّاس به إلا هذا الرَّجل!! ولا يُمكن أَنْ يَكُونَ النَّاس جميعًا غلبهم النعاس في لحظة واحدة، إلا هذا الرَّجل، فبعُد ومدق كلامه أشدُّ مِن بُعْد نوم النَّاس كلهم، بل لعله هذا الرَّجل نفْسه نَعِسَ، وفي المنام رأى هذا الحَطيب ينزل ويضرب هذا الرَّجل.

إذن مثل هذا لا يُقبل فيه خبَر الوَاحِد؛ لأنَّه لو وقع لكان تتوافر الدواعي على نقله، ومثل ذلك أيضًا لو قَال: إن الخطيب قرأ آية سَجدة، ونَزَلَ مِن المِنبر وسجد. والنَّاس ينكرون رؤية ذلك، أو حتى السَّماع به، فلا نقبله.

والخلاصة أن خبر الوَاحِد فيها تتوافر الدواعي على نقله مقبول إلا في مِثل هذه الصورة.

### وَفِي الْحُدُودِ، وَمَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ خِلَافًا لِلْكَرْخِيِّ [1]، وَفِيهَا يُخَالِفُ القِيَاسَ [1]،

[١] يقول رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَفِي الحُدُودِ»، يَعْني: ويُقْبَل خبرُ الوَاحِد فِي الحُدُود، «وَمَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ خِلَافًا لِلْكَرْخِيِّ»، هناك أشْياءُ مِن العُقوباتِ والأَحْكام تسقُط بالشُّبهةِ، يَعْني لا بُدَّ أَنْ نتيقَن وقوعَها.

فإذا روى الرَّاوي حديثًا في أمورٍ تسقط بالشُّبهة، فهَلْ نقبله أو لا؟

الجواب: مِن العُلَماء مَن قَال: لا يُقْبَل؛ لأنَّ خبَر الوَاحِد في أمر يَسقط بالشُّبهة مُوجِبٌ للشُّبهة؛ لأنَّ الوَاحِد قد يخطئ بنسيانٍ، أو عَمْدٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، ولكِن الصَّواب أَنَّه يُقْبَل؛ لأنَّ خبَر الثِّقة يَرفع الشُّبهة، وقد ذكرنا أن رِوايَة الأحاديث مِن باب الأخبار الدينية الَّتي تُقبَل مِن الوَاحِد، كما لو أذَن المؤذن، أفطرنا على أذانه، مع احتمال أنَّه أخطأ.

[٢] قَال: «وَفِيهَا يُخَالِفُ القِيَاسَ»، أي: ويُقْبَل خبرُ الوَاحِد فيها يخالف القِيَاس، فلو رَوَى شخصٌ حديثًا عَنِ النَّبِيِّ عَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وهو يخالف القِيَاس في ظن بعض النَّاس، مثل أكل لحم الإبل، عند بعض النَّاس أن نَقْضَ الوضوء به مخالفٌ للقِياس، ويقول: ومثل إفطار الصائم بالقيء إذا تَعَمَّده، عند بعض النَّاس أنَّه مخالف للقِياس، ويقول: هذا لا يُقْبَل فيه خبرُ الوَاحِد، فيُقَال: أوَّلًا صَحِّحْ ذِهْنَك، واعلم أنَّه لا يثبت شيْء في الشَّريعَة مخالف للقِياس أبدًا، فكل الشَّريعَة على وَفْقِ القِياس، لكِن مِن النَّاس مَن الشَّريعَة على وَفْقِ القِياس، لكِن مِن النَّاس مَن السَّل مِن النَّاس؛ إن السَّلَم مخالف للقِياس؟ يجهل، ومِن النَّاس مَن لا يجهل، ألم يقل بعض النَّاس: إن السَّلَم مخالف للقِياس؟ السَّلَم بيعٌ يُقَدَّمُ فيه الثَّمَن، وتُوَ خَر السلعة، ألم يقل بعضهم: التجارة مخالفة للقِياس؟ وأشياء كثيرة، ولكِن هذا قول مَن لا يتأمل، وإلا فلو تأمَّل الإنسان أحكام الشَّريعَة وأشياء كثيرة، ولكِن هذا قول مَن لا يتأمل، وإلا فلو تأمَّل الإنسان أحكام الشَّريعَة وَحُدها كُلَّها على وَفْقِ القِيَاس والنظر.

وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ تَقْدِيمُ القِيَاسِ<sup>[1]</sup>، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ بِحُجَّةٍ إِنْ خَالَفَ الأُصُولَ، أَوْ مَعْنَاهَا [1].

ولا يَرِد علينا أن الصلوات خمس، والظُّهر أربع، والمغرب ثلاث، والفجر ثنتان، هذا لا يَرِد علينا؛ لأنَّ هذا تَعَبَّد محض، والقِيَاس الصَّحيح يقتضي أن نتعبد الله بها شرع، سواء فَهِمْنَاه، أو لم نَفْهَمْه.

على كلِّ حالٍ، خبَر الوَاحِد مقبولٌ فيها يُخالف القِيَاس، ونحن لا نُوافِق على أنَّ في الشَّريعَة شيئًا يخالِف القِيَاس.

[1] «وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ تَقْدِيمُ القِيَاسِ»، أَوَّلًا المُؤلِّف عَبِّر بقوله: «وحُكِي»، وهذه صيغةُ تَمريض، فيحتاج إلى ثبوته عن مالك رَحِمَهُ اللَّهُ، وهو بَعِيد أن يقول مالك: إن القِيَاس الَّذي هو محل للخَطَأ مُقَدَّمٌ على خبَر الوَاحِد الثَّقة، هذا بعيد عن الإِمَام مالك، ولو قُدِّر أَنَّه صح عنه، فقولُه مرجوح.

[٢] «وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ بِحُجَّةٍ إِنْ خَالَفَ الأُصُولَ، أَوْ مَعْنَاهَا»، هذا أوسع، إذا خالف الأُصول أو معناها فليس بحجة، هذا خطأ، والصَّواب أنَّه حُجة، لكِني أقول: إن الَّذي يخالف الأُصول يجب التأنِّي فيه، وفي قَبُوله، وفي مَعْناه؛ لأنَّه يَبعُد أن تأتي جزئية مِن الجزئيات تخالف الأُصول العظيمة في الشَّريعة، هذا بعيدٌ، ولِذَلك إذا مر بنا حديثٌ يخالف الأُصول العامة في الشَّريعة، فلا نتعجل في الحُكْمِ بصحته، ولا في التعبد لله به، حتى نتين ذلك تبيَّنًا واضحًا.





# أَبْحاثٌ يَشْتَرِكُ فِيها الكِتابُ والسُّنَّةُ



هَاهُنَا أَبْحَاثُ يَشْتَرِكُ بِهَا -أَيْ فِيهَا- الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا لَفْظِيَّةٌ، مِنْهَا:

اللُّغَاتُ [1]: تَوْقِيفِيَّةٌ؛ لِلدَّوْرِ،..

[1] هذا الكِلامُ الَّذي قَاله المؤلِّفُ عَدِيمُ الفَائِدةِ، بل إضَاعَةٌ للوقتِ، يقول: «هَاهُنَا أَبْحَاثٌ يَشْتَرِكُ بِهَا -أَيْ فِيهَا- الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، مِنْ حَيْثُ إنَّهَا لفْظِيَّةٌ. مِنْهَا:

اللُّغَاتُ»، اللُّغاتُ الَّتي نتَخاطَبُ بها، هل هي تَوقِيفِيَّةٌ أو هي قِيَاسِيَّةٌ اصْطِلاحِيَّةٌ؟ الجُواب: اختلفَ في هذا العُلَماءُ؛ بعضُهم قَال: إنها تَوقِيفِيَّةٌ، وأن الإِنسانَ ما تعلَّم اللُّغاتِ بالاصْطِلاحِ والقِيَاسِ، ومنهم مَن قَال: إنها قِياسِيَّةٌ اصطِلَاحِيَّةٌ.

والصَّحيحُ في هذه المسألَةِ أنَّ أوَّلها تَوْقِيفِيُّ؛ لقولِ الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَعَلَمَ وَالصَّحيحُ في هذه المسألَةِ أَنَّ أَوَّلَهَا تَوْقِيفِيُّ؛ لقولِ الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَعَلَمَ وَاذَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُهُمْ عَلَى الْمَلَكِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَوَّلُآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ قَالُوا سُبْحَنكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَا مَا عَلَمْتَنَأَ إِنَكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْمَكِيمُ ﴾ صديقينَ الله قَالُوا سُبْحَنكَ لَا عِلْمَ لَنا إِلَا مَا عَلَمْتَنَأَ إِنَكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْمَكِيمُ ﴾ [البقرة: ٣١-٣٢].

ثُم توسَّعَ النَّاسُ فيها، وصَارُوا يأتُونَ بالكلهاتِ الَّتي ليْسَت تَوْقِيفِيَّةً بناءً على الحاجَةِ والضَّرورةِ.

أما الَّذِين قَالُوا: إنها اصْطلاحِيَّةٌ قِياسِيَّةٌ فَقَالُوا: إنَّ الإِنسانَ أَصلُهُ لا يعْرِفُ اللغَة، ولا يَعْرِفُ النُّطق، لكِنه بدأ يسْمَعُ خريرَ الماءِ في الأنهارِ وفي الأمطارِ، ويسْمَعُ صوتَ الرَّعدِ، ويسمْعُ حَفيفَ الرِّيحِ، فصارَ يُقَلِّد هذه الأصواتَ.

وهذا ضعيفٌ؛ لأنّه لو قلّد هذه الأصوات لكان صوتُ الإِنسانِ مثْلَها؛ مثلَ صوتِ الرعدِ، وَصوتِ خَريرِ الماءِ، وحَفِيفِ الرِّياحِ، وما أَشْبَهَ ذلِكَ، لكِنْ هذا البحثُ أصلُهُ ليس فيه فائِدَةٌ إطْلاقًا إلا ضياعَ الوقتِ والمجادَلَّة، والأخذَ والردَّ، ونحنُ نقولُ: النَّاسُ يتكلَّمُونَ بالألفاظِ الَّتي بَينَهُمْ، ولهذا لو أتى الإِنسانُ بلَفْظِ فريبٍ لاستَنْكَرَهُ النَّاسُ، ثُم يأتُونَ بألفاظٍ مُركَّبَةٍ من حروفٍ حسبَ الحاجَةِ، نجدُ مثلا الأشياءَ الجديدةَ يُحْدِثُ النَّاسُ لها أسهاءً حسبَ الحاجَةِ، لكِن قد يكونُ مُوفَقًا وقد يكون عُيرَ موفَّق.

ويُقَال: إن مجمعَ اللَّغَة العَرْبيَّة أرادَ أن يُعَرِّبَ (السَنْدوتش)، فقال بدل (السندوتش): شاطِرٌ ومَشْطُورٌ وبينهما كامِخٌ، هذا يحتاج لمعرفةِ تَرْكِيبَهُ قبل مَعْناه، ولو قلتَ لصَبيِّ: هات شاطرًا مَشْطورًا وبينهما كامِخٌ، فإنه لا يعْرِفُ أصلا، على كلِّ حالٍ قد يكونُ الوضعُ صَحِيحًا وقد يكونُ غيرَ صحيح.

وأنا أَرَى أن الألفاظ الَّتي جاءت وإن لم تَكُنْ مِنْ غير العربِ فإذا سُمِّي بها المُسمَّى فلا بأس أن يُسمَّى به، ويُسمَّى هذا تَعْرِيبًا، لكِنَّ أشياءَ معنوية فهذِهِ نخْتَارُهَا نحن بُلُغَتِنَا، أما أسهاءُ على مسمِّيَاتِهَا فهذه لا بأس، فمثلا لا بأس أن نقول (تِلِيفُونَ)، بدَلًا من أن نَقُول: هاتِفٌ، صحيحٌ أن (هاتف) أقربُ إلى اللَّغةِ العَربِيَّةِ، لكِن ما دامَ سُمِّي بهذا الاسْم ووَرَدَ لنَا فلا بأسَ بهذا الاسْم، لا بأس أن نقول: (بَيْجَر)، وبعض النَّاس يُسَمُّونَه (نِداء)، وهذا في الحقيقة ليس فيه نداءٌ، إن أرَدْنَا التَّطْبِيقَ الموافِقَ فقل: النَّاس يُسَمُّونَه (نِداء)، وهذا في الحقيقة ليس فيه نداءٌ، إن أرَدْنَا التَّطْبِيقَ الموافِقَ فقل: مُشِيرٌ، لكِن عندما نريدُ أن نعْرِفَ مَن اتَّصَل بنا فإنَّنَا نقرأُ الرقمَ، لكِن لو قِيلَ: (دالُّ)، يكون صَحِيحًا، فهو أقرَبُ من النِّدَاء؛ لأنَّه ليس فيه صوتٌ، لكِنه دالُّ، نَقْرأُ الشاشَةَ فنعرفُ، فهو يدُلُّنا.

وقِيلَ: اصْطِلَاحِيَّةٌ؛ لِامْتِنَاعِ فَهْمِ التَّوْقِيفِ بِدُونِهِ، وَقَال القَاضِي: كِلَا القَولَيْنِ جَائِزٌ فِي الجَمِيعِ، وَفِي البَعْضِ وَالْبَعْضِ <sup>[1]</sup>.

أَمَّا الوَاقِعُ فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ عَقْلِيٌّ وَلَا نَقْلِيٌّ <sup>[۲]</sup>، فَيَجُوزُ خَلْقُ العِلْمِ بِالْإِنْسَانِ بِدَلَالَتِهَا عَلَى مُسَمَّيَاتِهَا <sup>[۳]</sup>، وابْتِدَاءُ قومٍ بِالْوضْعِ عَلَى حَسَبِ الحَاجَةِ ويَتْبَعُهُمُ البَاقُونَ.

وعلى كلّ حالٍ لسْنَا في موضعِ البحثِ في هذا، إنَّما نَقُول: إن اللُّغَاتِ اصطِلاحِيَّةٌ، يصْطَلِحُ عليها النَّاسُ حسبَ حاجَتِهِمْ.

[1] يقول: «وَقِيلَ: اصْطِلاحِيَّةٌ؛ لامْتِنَاعِ فَهْمِ التَّوقِيفِ بدُونِهِ»، وهذا أيضًا فيه نظرٌ، «وَقَال القَاضِي: كِلَا القَولَيْنِ جائزٌ في الجَمِيع، وفي البَعضِ والبعضِ»، وقولُ القاضِي هذا هو الصَّحِيحُ، أن بَعْضَها تَوْقِيفِيُّ، وبعضُها اصطِلَاحِيُّ، يتِّخِذُهُ النَّاس بناءً على الحاجَةِ.

[٢] يقول: «أَمَّا الواقِعُ فَلا دَليلَ عَليهِ عَقْلِيٌّ ولَا نَقْلِيٌّ»، وهذا بما يُنَاقَشُ فِيهِ المؤلِّفُ، بأن نقولَ: الواقِعُ إن بعْضَهُ عليه دَلِيلٌ نَقْلِيٌّ، فالأسماءُ الَّتي علَّمَها اللهُ آدَمَ هذه تَوْقِيفِيَّةٌ لا شكَّ، ففيها دَليلٌ نَقْليٌّ على أنها توقِيفِيَّةٌ، فالذي تَطْمئنُ إليه النَّفْسُ أن بعضها توقِيفِيَّةٌ، والحَبُ وبعضُها اصطلِلاحِيُّ يستعْمِلُه النَّاس حسبَ الحاجَةِ، وأصْلُ هذا البحث نَقُول: إنه لا فائدةَ مِنْهُ.

[٣] قَال: «فيجوزُ خَلْقُ العِلْمِ بِالإنْسِانِ بِدِلالَتِهَا عَلَى مُسَمَّيَاتِها»، فيجوزُ أن يخْلُقَ اللهُ في الإِنسانِ عِلمًا بدَلالَتِهَا على مُسَمَّياتِهَا، ويجوزُ أن يصْطَلِحَ الإِنسانُ نفسُه عليها.

قَال: «وابْتِدَاءُ قَوْمِ بالوضْعِ على حَسَبِ الحاجَةِ، ويتْبَعُهم البَاقُونَ»، وهذا صحيحٌ، أنَّه يجوزُ أن تَكُونَ المسَمَّيَاتُ أو الأسماءُ من إلهامِ الله عَنَّوَجَلَّ، كما عُرِفَت أسماءُ الملائكةِ

ثُمَّ قَال: وَيَجُوزُ أَنْ تَثْبُتَ الأَسْهَاءُ قِياسًا كَتَسْمِيَةِ النَّبِيذِ خَمْرًا، وَكِقَياسِ التَّصْرِيفِ [1].

جِبريلَ ومِيكائيلَ وإِسْرَافيلَ، وما أشبه ذلك، هذه ما هِي مِنْ صُنْعِنَا ولا من اصْطِلاحِنَا، بل هي مِنْ عندِ الله عَزَّوَجَلَ، وأن يتَّبِعَ الوضعَ على حسبِ الحاجَةِ ويتَّبِعُهم الباقون.

[1] يقول المُؤلّف رَحْمَهُ اللهُ: «ثُمَّ قَال: ويجوزُ أَنْ تَثْبُتَ الأسهاءُ قِياسًا كتَسْمِيةِ النَّبِيذِ خُمْرًا، وكقِياسِ التَّصْرِيفِ»، قَال القَاضِي: يجوزُ أَن تَثْبُتَ الأسهاءُ قِياسًا، كتَسْمِيةِ النبيذ خَمِرًا، النَّبِيذُ هو: عبارةٌ عن شرابٍ يكونُ فيه العِنَبُ أو نحوه، ويُمْتَصُّ الماءُ من طَعْمِ هذا العنبِ، وأحيانًا يصلُ إلى درَجَةِ العَليانِ، أي: دَرجةُ الإسكارِ، فهلْ نُسَمِّي طَعْمِ هذا النبيذَ خَمرًا قِياسًا على نبيذِ الشَّعِيرِ والذُّرَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أو لا؟ اختلف فيه النَّاسُ، فمنهم من قَال: يجوز أن نُسَمِّيهِ خَمرًا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: لا يَجُوزُ.

وإني لأعَجَبُ من أهْلِ عِلْم -عفا الله عنهم ورحمهم-، أعْجَبُ منهم كيف يقَعُ خِلافٌ في هذا وقد قَال النَّبِيُّ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ»<sup>(۱)</sup>، هلَ بعدَ هذا شيْءٌ؟! قولٌ فَصْلٌ بيِّنْ، ولهذا نَقُول: كلُّ مُسْكِرٍ مِن نَبِيذِ العِنَبِ أو الشَّعِيرِ أو البُرِّ، أو غيرِ ذلك، فإنه خَمْرٌ بقولِ أفصح الأمَّة لِسَانًا، وهو الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

أرأيت لو وَجَدْتَ في القاموسِ: الخَمْرُ كُلُّ مُسْكِرٍ، أَتَأْخَذُ به؟ الجوابُ: نعم آخُذُ به، وأقول: هذا مَعْنَى الخَمْرِ في اللَّغَةِ العَرْبيَّة، فكيف إذا قَاله الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، ولِنَدَ لك أَرَى أن هذا الخلاف في مَعْزِلٍ عن رؤيةِ السُّنَّة، وأنه خلاف جَدَلِيُّ كلامِيُّ لا فائدة منه، والمتكلِّمُونَ أبعدُ النَّاس عن السُّنَّة وفَهْمِها، لكِن دَخَلَ شيْءٌ من كلامِهِمْ على الفُقَهاء، وصار ما صارَ، وإلا فها الحاجَةُ للخِلافِ، نَقُول: نبيذُ العِنبِ المُسْكِر خرَّ لا شكَّ فيه، نَبيذُ أيِّ شيْءٍ، رُمَّان، تُفَاحٌ، أيُّ شيْءٍ يكون مُسْكِرًا فإنه خَرٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب بيان أن كلّ مسكر خمر وأن كلّ خمر حرام، رقم (٢٠٠٣).

وَمَنَعَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْحَنَفِيَّةُ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ [1].

يقول المُؤلّف رَحِمَهُ اللَّهُ: «وكِقَياسِ التَّصْرِيفِ»، قِياسُ التَّصْرِيفِ يَعْني: الميزانَ الصَّرْفِيَ، أي أَنَّه يجوزُ أن نُصَرِّف أو نَقِيسَ هذه الكلِمَةَ على هذه الكلمةِ قِياسًا تَصْرِيفيًّا.

[1] يقول المُؤلّف رَحِمَهُ اللّهُ: «ومَنَعَهُ أبو الخطّابِ والحنَفِيّةُ وبعضُ الشَّافِعِيةِ»، ولكِنَّ الصَّوابُ مع من قَال: إنه خَمْرٌ، بدليلِ السُّنَّةِ، ولا حاجةَ ولا كلامَ بعد ذلك.

[٢] ثُم قَال المُؤلِّف رَحَمَهُ اللَّهُ: «والكلامُ هُوَ المُنْتَظِمُ مِنَ الأَصْوَاتِ المَسْمُوعَةِ المُعْتَمِدَةِ عَلَى المَقَاطِعِ وَهِيَ الحُرُوفُ، وَهُوَ جَمْعُ كَلِمَةٍ»، إلى آخِرِهِ، تعريفُ الكلامِ: هو المنتَظِمُ من الأصواتِ المسمُوعَةِ المعتمِدَةِ على المقاطِعِ وهي الحُرُوفُ، وابنُ مالكٍ رَحَمَهُ اللّهَ يقول:

#### كَلَامُنَا لَفْظٌ مُفِيدٌ ...

هذا اللَّفْظُ واضحٌ بَيِّن، كلُّ لفظٍ مُفيدٍ فهو كلامٌ، سواء طالتِ الجُملةُ أو لم تَطُلُ، فإذا قلت: إن اجتهدَ محمَّدٌ ذُو الأخلاقِ الحسنَةِ والصِّفَاتِ الجميلِةِ والقوَّةِ والنَّشاطِ فأكْرِمْه. هذا كلامٌ، ولكِن لو قلت: إن اجتَهَدَ محمَّدٌ ذُو الأخلاقِ الفاضِلَةِ، وأتيتُ بأوصافٍ كثيرةٍ نحو ستةِ أسطُرٍ، ولم يأتِ (فأكرِمْهُ)، لا يَصيرُ كلامًا؛ لأنَّه غيرُ مُفِيدٍ.

[٣] كذلك لو كَتَبْتَ كِتابًا فقلت: الحمدُ لله ربِّ العالمين، فإنه ليس كلامًا في الاصْطِلاحِ؛ لأنَّ الكَّلامَ هو اللَّفْظُ، فالكلامُ هو اللَّفْظُ المفِيدُ، بدَلًا عن كلامِ المؤلِّفِ، قَال: «وهُوَ: جَمْعُ كَلَمَةٍ»، وهذا صحيحٌ، الكلامُ جمعُ كلِمَةٍ، والْكَلِمُ اسْم جمع، «وهِي

<sup>(</sup>١) البيت رقم (٨) من ألفيته.

وخَصَّ أَهْلُ العربيةِ الكلامَ بالمفِيدِ<sup>[۱]</sup>، وَهُوَ الجُمَلُ المَرَكَّبَةُ مِنْ فِعْلٍ وَفَاعِلٍ، ومُبْتَدَأ وخَبَرِ<sup>[۲]</sup>،

اللَّفْظُ المَوضُوعُ لَمَعْنَى»، الضميرُ في (وهي) يعودُ على الكَلِمَةِ، «اللَّفْظُ الموضُوعُ لَمَعْنَى»، يَعْني لمعنَّى مُفْرَدٍ.

كلمة (جاء) كلمة، كَلِمَةُ (زيدٍ) كلمة، (هل) كلمة؛ لأنَّها كُلَّهَا لفظُ موضُوعٌ لعنى فهي كلمة، فإن قلتَ وأذْكُرُ مثالَ النَّحويين: (دَيز) مقلوب (زَيد)، ليس كلمة؛ لأنَّه ليس موضوعًا لمعنى، وإن زِدْتَ اللامَ في آخرِهِ صارَ كلِمَةَ (ديزل)، إذن على كلِّ حالِ الكلِمَةِ هي اللَّفظُ الموضوعُ لمعنى، أي: لمعنَّى مُفْرَدٍ.

[1] «وخَصَّ أَهْلُ العربيةِ الكلامَ بالمفِيدِ»، وتخْصِيصُهُم ذلك لا شكَّ أَنَّه هو الصَّحِيحُ، مع أن الكلمة في اللَّغةِ العَربية تُطلَق على الجُملةِ، بدَلِيلِ القُرآنِ والسُّنَّةِ؛ قال الله تَعَالى: ﴿ حَقَىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ (اللَّ لَعَلَى أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا قَالَ الله تَعَالى: ﴿ حَقَىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ (اللَّ لَعَلَى أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كُلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآبِلُها ﴾ [المؤمنون:٩٩-١٠٠]، والذي سَبَقَ كلماتٌ مُتَعَدِّدَةٌ، وقَال النَّبيُ عَلَيْهِ: ﴿ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ ﴾ (١٠)، فهذا كَلامٌ أَكْثَرُ من كلمة.

إذن فالكلمةُ في اصْطِلاحِ النَّحْوِيِّين هي اللَّفْظُ الموضوعُ لمعنى مُفردٍ، والكلمةُ في الشَّرع هي الجُمْلَةُ المفِيدَةُ. فالاصْطِلاحِ عندَ النَّحْويين غيرُ المعروف في اللَّغةِ العَرْبيَّة.

[٢] قَالَ الْمُؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَهُوَ الجُمَلُ المَرَكَّبَةُ مِنْ فِعْلِ وَفَاعِلٍ، ومُبْتَدَأَ وخَبَرٍ»، وهـذا فِيهِ نقْصٌ في الـواقِعِ؛ لأنَّه يكـونُ من فِعْل وفاعِل، وفعْل ونائبِ فاعِلِ، ومبتدأ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب أيام الجاهلية، رقم (۳۸٤۱)، ومسلم: كتاب الشعر، رقم (۲۲۵٦).

وغَيرُ المفِيدِ كَلِمُ ال

فَإِنْ كَانَ بِوَضْعِ اللُّغَةِ فَهِي اللُّغَويَّةُ [٢]،....

وخبرٍ، ومبتدأ ووصْفٍ وفاعلٍ سدَّ مسدَّ الخبرِ، لكِن كها تعْلمونَ هذا الكِتابَ لـم يوضَعْ على أنَّه كتابُ نَحْوٍ، ولا جَرَم أن يَنْقُص منه بعضُ الشيْءِ؛ لأنَّه ليس مَوضُوعًا لهذا.

[١] قَالَ الْمُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وغَيرُ المِفِيدِ كَلِمٌ»، يَعْني وليس كَلامًا، فإن استُعْمِل في المعْنَى الموضوعِ له فهو حَقِيقَةٌ، وإن استُعْمِل في غيرِ ما وُضِعَ له فهو المجَازُ.

أَفَادَنَا المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَن الكلامَ ينقَسمُ إلى حَقِيقَةٍ ومجازٍ، فالحقيقةُ ما استُعْمِل فيه اللَّفظُ في موضُوعِهِ.

فالحقائقُ إذن ثلاثةٌ:

الأُولي: لُغَوِيَّةٌ.

والثَّانيةُ: عُرْفِيَّةٌ.

والثَّالثةُ: شرْعِيَّةٌ.

قد تجتمعُ الثلاثُ في كلمةٍ واحدةٍ، وقد تنْفَرِدُ اثنتانِ في كلِمَةٍ واحدةٍ، وقد تنْفَرِدُ واحدةٌ في كلمةٍ واحدةٍ، فالسماءُ والأَرْضُ حقيقةٌ شَرْعِيَّةٌ أو عُرْفِيَّةٌ أو لُغَوِيَّةٌ أو في الجميع؟ الجوابُ: في الجميع؛ السماءُ في الشرْعِ السَّقْفُ المرفوعُ، الأَرْضُ هي الأَرْضُ المفروشَةُ، وكذلك في العُرفِ، وكذلك في اللَّغَةِ.

[٧] قَالِ الْمُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «فَإِنْ كَانَ بِوَضْعِ اللَّغَةِ فَهِي اللَّغَويَّةُ»، مثاله: الصَّلاةُ في اللُّغَةِ: الدعاءُ، الصَّلاةُ في الشَّرْع: العِبادَةُ المعْروفَةُ. أَوْ بِالْعُرْفِ فَهِي العُرْفِيَّةُ كَالدَّابَّةِ لِذَوَاتِ الأَرْبَعِ [1]، أَوْ بِالشَّرْعِ فَالشَّرْعِيَّةُ [1] كالصلاة والـزكاة، وَأَنْكـرَ قَـومٌ الشَّرعِيَّةَ، وَقَالـوا: اللُّغَـويُّ بَـاقٍ وَالزِّيَادَاتُ شُرُوطٌ [1].

[1] ثُم قَال: «كَالدَّابَةِ لِلْوَاتِ الأَرْبَعِ»، الدابَّةُ في اللَّغَةِ: كلُّ ما دَبَّ على الأَرْضِ، أي: دَرَج عليها مِن ذَواتِ الأربْع وذَوات الرِّجْلين وذَواتِ الأكثرِ من الأربع؛ كلُّهَا تُسمَّى دابَّة، لكِنها في العُرفِ ذواتُ الأربع، كالحمارِ والبَعيرِ والفَرسِ، أما الدَّجَاجة فليْسَت في العُرْف دابَّة، لكِنها في اللُّغة دابَّة؛ لأنَّها تَدُبُّ على الأَرْضِ، الحَيَّة في العُرْف ليْسَت دابَّة، ولكِنها في اللُّغة دابَّة؛ لأنَّها تَدُبُّ على الأَرْضِ، الحَيَّة في العُرْف ليْسَت دابَّة، ولكِنها في اللُّغة دَابَّة.

[٢] قَالَ الْمُؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ: «أو بِالشَّرْعِ -يعْنِي بوضْعِ الشَّرَعِ- فَهِي الشَّرْعِيَّةُ»، كالصَّلاةِ والزَّكاةِ، الصَّلاةِ في الشَّرْعِ هي عبادةٌ ذاتُ أقوالٍ وأفعالٍ معلومةٍ مُفْتَتَحَةٌ بالتَّكْبِيرِ مُخْتَتَمَةٌ بالتَّسليمِ. لكِنها في اللَّغةِ: الدعاءُ، الزَّكاة في اللَّغة: النَّاءُ، وفي الشَّرع: المَالُ المعروفُ الوَاجِبُ في الأموالِ الزَّكويَّةِ.

[٣] قَال المُؤلّف رَجْمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَأَنْكُرَ قَومُ الشَّرِعِيَّةَ، وَقَالُوا: اللَّغُويُّ بَاقٍ وَالزِّيَادَاتُ شُرُوطٌ ﴾، لكِن قولهم ضَعيف، يَعْني مثلا: يقولُ: الصَّلاةُ في الشَّرِعِ: هي عبادةٌ ذاتُ أقوالٍ وأفعالٍ، لكِن فيها دُعاءٌ، فهي إذن لُغُويَّةٌ، لكِن زِيدَ عليها قيودٌ فصارتْ شَرِعِيَّةً، فيُقَال: هذا قول ضَعيف؛ لأنَّ أوَّل ما يتَبادَرُ للإنسان عند ذِكْرِ الشَّارِعِ للصَّلاةِ العِبادَةُ المعروفةُ، ولا يخطرُ ببَالِهِ أنها الدُّعاءُ، ثُم زِيدَ عليها شُروطٌ، ثُم أنَّه يُنتقضُ، أحيانا يكون الشَّرعُ أوسعَ من اللَّغةِ، فالإيهانُ في اللَّغةِ: التَّصْديقُ أو الإقرارُ، لكِن في الشَّرع: قولُ اللِّسانِ وعملُ الجوارِحِ وعملُ القلبِ، فهو أعمُّ وأوسَعُ، فلِذَلك القولُ الرَّاجحُ أن الحقيقةَ الشَّرعيةَ الثَّابِتَةَ، ولا وَجْهَ لإنْكارِهَا.

وَكُلُّ يَعَيَّنُ بِاللَّافِظِ<sup>[1]</sup>، فَمِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ بِدُونِ القَرِينَةِ: اللُّغَويةُ، وبِقَرِينَةِ العُرْفِيَةُ، وَكُلْ يَكُونُ مُجُّمَلًا أَكُمَا حُكِيَ عِنْدَ العُرْفِيَةُ، وَلَا يَكُونُ مُجُّمَلًا أَكُمَا حُكِيَ عِنْدَ القَّرْعِيَّةُ، وَلَا يَكُونُ مُجُّمَلًا أَكُمَا حُكِيَ عِنْدَ القَّاضِي وبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.

[١] لما ذَكَرَ المؤلِّفُ رَحِمَهُٱللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الحقائقَ ثلاثٌ: لُغَوِيَّةٌ، والثَّانية عُرفِيَّةٌ، والثَّالثة شَرْعِيَّةٌ، كأنَّ قائلًا يقولُ: على أيِّ الحقائقِ يُحْمَل الكلامُ؟

قَال الْمُؤلِّف رَحْمَهُ اللَّهُ: «كُلُّ يتَعَيَّنُ بِاللَّافِظِ»، يعنِي يُنْظَر المتكلِّم، فإن كَان المتكلمُ الشارعُ مُحِلَت الحقيقةُ على الشَّرعِيَّةِ، وإن كَان المتكلِّمُ من أهْل العُرْف مُحِلَت على اللَّغُوية، وإن كَان المتكلِّمُ من أهْل العُرْف مُحِلَت على اللَّغوية، ولهذا قَال: «كلُّ يتَعَيَّنُ باللَّافِظِ، العُرْفِية، وإن كَان مِنْ أهْلِ اللَّغَةِ مُحِلَت على اللَّغوية، ولهذا قَال: «كلُّ يتَعَيَّنُ باللَّافِظِ، فَمِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ بِدُونِ القَرِينَةِ اللَّغُويةُ»، يَعْني: الحَقِيقَةُ اللَّغَويَّةُ، «وبِقَرِينَةِ العُرْفِ: العُرْفِيَّةُ، وَمِنْ أَهْلِ الشَّرْعِيَّةُ».

قوله تَعَالى: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ آَحَدِ مِّنْهُم مَاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة:٨٤]، هل تُحمَلُ على اللَّغوية أو على الشَّرعية ، إذا حملنَاهَا على الشَّرعية وهو الظاهِرُ قُلْنا: الدُّعاءُ لهم جائز، وإلطَّهرُ قُلْنا: اللغوية قُلْنا: الدعاءُ لهم غَيرُ جائز، والصَّلاةُ عليهم غيرُ جائزةٍ من بابِ أَوْلى، فأيُّهُما أَوْلى؟

الجواب: الأَوْلَى أن نحْمِلَها على اللُّغَوِيَّةِ لتَدْخلَ فيها الشَّرعية؛ لأَنَّنا لو حَمَلْناها على الشَّرعية جازَتِ اللُّغويَّةُ، ولو حملنَاها على اللُّغويَّةِ امتنعتِ اللُّغويةُ والشَّرعيةُ.

[٢] قَالَ الْمُؤلِّف رَحْمَهُ اللَّهُ: «وَلَا يَكُونُ مُجُمَلًا»، يعنِي: أن الكلامَ إذَا دارَ بين أن يكونَ حقيقةً في اللَّغةِ العربيةِ أو في الشَّرْعيةِ أو في العُرْفية فهَلْ يكون مجْمَلًا؟ والمجْمَلُ يحتاجُ إلى بَيانٍ، والصَّحيحُ أنَّه ليس بالمجْملِ؛ لأنَّنا ما دُمنا قُلْنا: إن تكلَّم به الشارعُ مُحِل على الشرْعِيَّةِ، إذن هو واضحٌ، ليس مُجْملًا، وإن جاءَ في لسانِ العربِ

حُمِل على اللُّغَوِيَّةِ، ليس فيه إجمال، وإن جاءَ في لسان العُرْفِ حُمِلَ على العُرفِيَّةِ، إذن ليس فيه إجمالٌ.

مِثَال: (الشَّاةُ)، نحْمِلُها على حسبِ المتكلِّمِ، إذا كَان المتكلِّمُ من أهْلِ العُرْفِيَةِ، ونعْرِف أَنَّه ليس عندِهُ عِلمٌ باللَّغةِ العَربِيَّةِ ولا الحقيقةِ الشَّرْعِيَّةِ، نحْمِلُها على العُرْفِيَّةِ، ما هي الشاةُ في العُرْفِ، أما عِنْدنَا في نجْدٍ فالشَّاةُ هي الأُنْثَى مِنَ الضأنِ، وعندَ أهْلِ الجزائر وعندَ أهْلِ مصرَ وغيرهم حسب عُرْفهم، المهمُّ أن مَنْ بَينَنَا وبينهم خَليجٌ أو بَحْرٌ اختَلَفَتْ لغَتَنا عنهم، على كلِّ حالٍ لو أن إنسانًا أَوْصَى أن يُذْبَح بعدَ موتِهِ شَاةٌ يُوزَع على الفقراءِ، فعلى اللَّغة الجزائريةِ يُذبح له أنْثى ماعِز، وعلى اللَّغَةِ النَّجْديةِ والحجازيةِ يُذبح له أنْثى ماغِز، وعلى اللَّغَةِ النَّجْديةِ والحَجازيةِ يُذبح له أنْثى ماغِز، وعلى اللَّغَةِ النَّجْديةِ والحَجازيةِ يُذبح له أنْثى مِنَ الضأنِ، أَيُّهُما أحظُّ للفُقراءِ الثَّاني أو الأوَّل؟ الجواب: بالطَّبع أُنثي الضأنِ أحَظُّ للناسِ من أُنْثى الماعز.

على كلِّ حالٍ نَقُول: إن قولَ القاضِي رَحَمَهُ اللهُ: «مجْمَلُ»، ليس صَوابًا؛ لأنَّه لو تكلَّم بها أهْلُ العُرفِ حملْنَاها على العُرْفِيَّةِ فصارتْ واضحِةً، وإذا تكلَّم بها الشَّارعُ حَمَلْناها على الحَرْفِيَّةِ فصارتْ واضحةً، وإذا تكلَّم بها الرجلُ العَرَبِيُّ حَمَلْناها على الحقيقةِ الشَّرْعيَّةِ فكانتْ واضِحةً، وإذا تكلَّم بها الرجلُ العَرَبِيُّ حَمَلْناها على الحقيقةِ اللَّغويَّةِ فهي إذن واضِحَةٌ.

ثُم قَال المؤلِّفُ: ﴿وَإِنْ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ فَهُوَ المَجَازُ ﴾، المؤلّف قَسَمَ الكلامَ لحقيقَةٍ ومجازٍ، وهذا الكلامُ أو هذا التَّقْسِيمُ اختلفَ فيه العُلَماءُ، حتى قَال بعضهم: إن جميعَ الكلامِ مجازٌ، ليس فيه حقيقةٌ، إذا قلت: ضَرَبْتُ زَيدًا، حقيقة في الضربِ، لكِن يقولون: ليس حقيقة ؛ لأنَّ ضَربَكَ إنَّما وقع على جُزءٍ منه، حتى لَوْ قَدَر أن يدَكَ أكبرُ مِنْ جسْمِه وضَرَبْتَه بجميعِ يدِك، هل ضَرَبْتَ جميعَ الجِسْمِ ؟ بالطبع لا؛ لأنَّ الجسمَ المقابِلَ ما لجِقَهُ الضَّرْبُ.

أكلتُ الخُبْزَ، يقولُ: إذا أَبْقيتَ ولو جُزءًا يَسيرًا فأنت لم تأْكُلِ الخبزَ، المهمُّ أن بعضَ عُلماءِ اللَّغةِ يقولُ: جميعُ اللَّغة مجازٌ، وهذا يقابله من يقول: جميعُ اللَّغة حقيقةٌ، ليس فيها مجازٌ، وهذا القولُ الأخيرُ هو اختيارُ شيخ الإِسْلام ابن تَيمِية رَحِمَهُ اللَّهُ وابنِ القيّمِ وجماعةٍ من العُلماء، ونَصَرُوا هذا القولَ وردُّوا ما سِواه، والقولُ الَّذي عليه الحَمهورُ أن القَولَ ينْقَسِمُ إلى حقيقةٍ ومجازٍ، كلُّ الكلامِ، ومن هؤُلاءِ من قال: ما عَدَا القُر آن الكريم فإن جميعَ ما فيه حقيقةٌ وليس بمجازٍ، وممن سلَكَ هذا الرَّأي الأخيرَ الشيخُ الشِّنْقِيطِيُّ رَحَمَهُ اللَّهُ صاحِبُ كتاب (أضواءِ البَيانِ)، وله في ذلك رِسالَةٌ لطيفة، قال: إنه ليس في القُرْآنِ مجازٌ، أما اللَّغةُ العربيةُ ففيها مجازٌ.

وكلُّ له وِجْهَةُ نظرٍ؛ أما القائلونَ بتَقْسِيمِ الكلامِ إلى حقيقةٍ ومجازٍ فاسْتَدَلُّوا بها سيأتي في كلامِ المؤلِّفِ، وأما القائلون بأن كلَّ الكلامِ حقيقةٌ فإنهم يقولون: إن المجازَ لا بُدَّ له من قَرينة لفْظِيَّةٍ أو حالِيَّةٍ أو عَقْلِيَّةٍ فإن هذه القرينةَ لبُدَّ له من قرينة لفظيَّةٍ أو حالِيَّةٍ أو عَقْلِيَّةٍ فإن هذه القرينة تجعلُ الكلامَ في هذا السياقِ حقيقةً في المراد به، وإن كان أصلُ كَلِماتِي غيرَ حقيقة لكِن في هذا السياق المُعَيَّن وهذا التركيبِ المُعَيَّن من أجل القرينةِ صارَ حقيقةً في المراد به.

وعلى هذا التقدير لا مجاز، ففي قوْلِ اللهِ تَعَالى: ﴿ وَسَّكِلِ ٱلْفَرْبِيَةَ ﴾ [يوسف: ٨٦]، أصلُ القريةِ إمَّا مكانُ الاجتهاع، وإما القومُ مجتَمِعُون، ولكِن أكثرَ ما يُطلَقُ عليه مكان الاجتهاع، كالبَلَدِ، فقوله تَعَالى: ﴿ وَسَّكِلِ ٱلْفَرْبِيَةَ ﴾ هل يمكن أن يتوهَم واهِمٌ أن أبناءَ يعقوبَ طلَبُوا منه أن يذهبَ إلى مصرَ وأن يقِفَ عند كلِّ جِدارٍ ويقول: ما تقولُ في ابني؟ لا يُمكن لا يُمكن أن يُرِيدُوا هذا إطلاقًا، وإنَّهَا مَعْنى ﴿ وَسَّكِلِ ٱلْفَرْبِيَةِ وَلَكِن اللهِ السَوالُ وهم أهْلُ القَرْبَةِ، ولكِن عَبَروا بالقَرْبَةِ من أجلِ أن يَدُلُ على المبالغَةِ في شُمولِ السَوالِ لهم، كأنهم يقولون: عبَروا بالقَرْبَةِ من أجلِ أن يَدُلُ على المبالغَةِ في شُمولِ السَوالِ لهم، كأنهم يقولون:

اسأل كلَّ مَن في القَرِيَّةِ، فعبَّرُوا بالقرية بكامِلِها عن مَن مَلأها من البَشَر، وعلى هذا فنقول: الكلامُ حقيقة فيها استُعْمِل فيه؛ لأنَّه لوجودِ القَرينَةِ.

وقَوْله تَعَالى: ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذَّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ﴾ [الإسراء:٢٤]، إذا قَال قائل: الذُّلُّ ليس له جَناحٌ، قُلْنا: حقيقة الجَناحُ للطائرِ، والطائرُ بجَناحَيْه يتَعلَّم؛ لأَنَّه قبل أن يَطِيرَ ينه وبين الأرْنَبِ والغزالِ، وما أشبه ذلك، قبل أن يطيرَ يمْشِي على رِجْليه، ولكِن بعدَ أن يَطِيرَ يتَعَلَّمُ يكون رَفِيعًا، فقال: اخفض لهما جناحَ الذُّلِّ من الرَّحْةِ ليكون نازلًا، والمعنى: تواضَعْ لهما تَوَاضُعَ الذَّلِيلِ للعزيزِ، كُلُّ يقولُ هكذا، كُلُّ يفْهَمُ من هذا السياقِ هذا المعنى، وحينئذ يكون هذا الكلامُ حقيقةً في مَعْناه المرادُ به، لكِن عُبِّرَ بهذا التعبيرِ مِنْ أجلِ تَحسينِ اللَّفْظِ وشدِّ الانْتِبَاهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ من الأَغْرَاضِ.

فعلى كلّ حالٍ المقامُ مقامٌ طويلٌ، والمجادلاتُ فيه كثيرةٌ، ومن أرادَ الاستِزَادَةَ من ذلك فليقرأ (كتابَ الإيهانِ) لشيْخ الإِسْلامِ ابنِ تَيمِية، أو (مختَصَر الصواعقِ المُرْسَلَةِ على قول الجهمية والمعطلة)، وهما كتابان مطبوعانِ مَعْرُوفانِ.

ورُبَّها سألَ سائِلٌ يقولُ: ما دامَ لُغَةُ القُرآنِ هي اللَّغةُ العَرْبيَّة وهو قد نَزَلَ بها بأفصحَ ما يكون، فكيفَ نَنْفِي وقوعَ المجازِ فيه؟

والجواب: إن الَّذِين مَنَعُوا أن يكونَ في القُرْآنِ مجازٌ قَالوا: إن مِنْ علامَةِ المجازِ صِحَّةَ نَفْيِه، ولا شيْء في القُرْآنِ يَصِحُّ نَفْيُه، لكِن هذا ليس بذاك في القُوَّة؛ لأَنَّك إذا قلت: رَأَيتُ أَسْدًا يَحْمِلُ حقيبته إلى المسجد، يَصحُّ للمخاطَب أن يقولَ: هذا ليس بأسدٍ، فتجيبه أنت بأنه ليس أسدًا حقيقيًّا، لكِنه كالأسد في الشَّجاعَةِ، وينتَهِي الموضوع، وهذا يَصْدُق على ما جاءُ في القُرْآن.

إِذَا اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ فَهُوَ الْمَجَازُ بِالْعَلَاقَةِ<sup>[١]</sup> وَهِي: إِمَّا اشْتِرَاكُهُمَا فِي مَعْنًى مَشْهُورٍ، كَالشَّجَاعَةِ فِي الأَسَدِ<sup>[٢]</sup>،....

ويجبُ أن نُنَوِّهَ إلى أن الخلاف الَّذي بين من يقول: إن الكلامَ كلَّهُ حقيقةٌ، ومن يقولُ: إنه مجاز، قد يكونُ خِلافًا لَفْظيًّا وقد يكونُ غيرَ لَفْظِيًّ، فمثلًا أهْلُ البِدَعِ الَّذِين أَوَّلُوا آياتِ الصفاتِ وقَالُوا: إنها مجازٌ، الخلافُ معهم غيرُ لَفْظِيًّ، هو معنوي؛ لأنَّهم تَوَصَّلُوا بذلك لإنكارِ ما وَصَفَ الله به نفْسه، فقالُوا: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ [الفجر:٢٢]، المراد: جاءَ أمرُ رَبِّكَ، وأنه عَبَّرَ بالربِّ عن أمْرِهِ؛ لأنَّه ملازِمُه، أو ما أشبه ذلك مما يقُولُون، فالخِلافُ معهم مَعْنَوِيُّ.

لكِن إذا قَال قائل: لماذا لا نُتَابِعُ الجمهورَ ونقول: هذا في الأصلِ مجازٌ، وهو الآن حقيقةٌ، نَقُول: إذا وَصَلْنَا إلى هذا الحدِّ صارَ الخلافُ لفظيًّا، لا معنى لكونه اختلافًا.

[1] يقول المُؤلّف رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿إِذَا اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ فَهُوَ المَجَازُ بِالْعَلَاقَةِ »، يَعْني لَا بُدَّ مِنْ عَلَاقةٍ تَربِطُ بِينَ المعنَى المجَازِيِّ المنقولِ إليه وبين المعنَى الحقيقيِّ المنقولِ عنه، لَا بُدَّ مِنْ عَلَاقة، والعَلَاقةُ إما أن تَكُونَ مشَابَهَةً أو غيرَ مشابَهَةٍ، وسيتَبَيَّنُ ما هو مجازُ بالعلاقة، الباء هنا للمُصاحَبَةِ، يَعْني لَا بُدَّ مِنْ عَلَاقَةٍ بِين المعنى المنقولِ منه والمعنى المنقولِ عَنْه، أما بدونِ عَلاقَةٍ فلا يَصِحُ.

[٢] قَالَ الْمُؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَهِي: إِمَّا اشْتِرَاكُهُمَا فِي مَعْنَى مَشْهُورٍ، كَالشَّجَاعَةِ فِي الأَسَدِ»، إذا قلت: فلانٌ أسد، ثُم قلت: رَأيتُ أسدًا يحمل حَقِيبةً إلى مسجدٍ، ما معنى فُلانٌ أسدٌ؟ أي: شجاعٌ، بدلًا من أن تقول: فلانٌ شجاع لا يَماثَل ولا يبَارَى ولا يُبَارَى ولا يُدْنَى حوله كالأسدِ، تقول: فلانٌ أسدٌ، لكِن لَا بُدَّ مِنْ قَرِينَةٍ تمنعُ المعنَى الأصلي، والقرائنُ إما حالِيَّةٌ أو عقليَّةٌ أو لفْظِيَّةٌ، لكِن لا نريدُ أن نُطيل في هذا؛ لأنَّه في البلاغةِ.

أَوْ: الاتِّصَالِ كَقَوْلِهِمْ: الخَمْرُ حَرَامٌ، وَالْحَرَامُ شُرْبُهَا اللَّهُ وَالزَّوْجَةُ حَلالٌ حَلَالٌ وَلَا يَّصَالِ كَقَوْلِهِمْ: الخَمْرُ مَرَامٌ، وَالْحَرَامُ شُرْبُهَا اللَّقِيقَةِ [1] فَلِذَلِكَ تَلْزَمُ دُونَ وَطْؤُهَا الْحَقِيقَةِ [1] فَلِذَلِكَ تَلْزَمُ دُونَ الْحَكْسِ.

كذلك يُقَال: فلانٌ بحرٌ، ثُم تقول: رأيتُ بَحْرًا يُعْطي دَراهم ودنانير، بَحْرًا، أي كذلك يُقَال: فلانٌ بحرٌ، ثُم تقول: رأهِمَ أي: رجلٌ كريمٌ واسعُ الكَرَم كسَعَةِ البَحر، القرينةُ المانعَةُ قوله: يُعْطِي دَرَاهِمَ ودنانير، العلاقةُ هي السَّعَةُ والكثْرَةُ.

[1] قَالَ الْمُؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ: «أَوْ: الاتِّصَالِ كَقَوْلِهِمْ: الْخَمْرُ حَرَامٌ، وَالْحَرَامُ شُرْبُهَا»، نَفْسُ الخَمْر غيرُ حَرَامٍ، الخَمْرُ عَينٌ قائمةٌ بنَفْسِهَا ما يُقَالَ حلالٌ ولا حرامٌ، لكِن إذا قلت: الخمرُ حرامٌ يَغْنِي: شُرْبَهَا، ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ [المائدة:٣]، يغْنِي: أَكْلَهَا، هذا يرونه مجازًا مع أنَّه واضحٌ مسْتَعْمَلُ في الحقيقةِ واضحٌ أَدَاتُهُ.

[۲] «وَالزَّوْجَةُ حَلالٌ»، هل معنى ذَلِكَ تُؤكَلُ؟ بالطبع لا، قَال المؤلِّفُ: «حَلَالٌ وَطْؤُهَا»، ليْسَت عَينُهَا حَلالًا فتُؤكَلُ، لكِنَّ وطْأَهَا حَلالٌ فتَحِلُّ.

[٣] قَالِ الْمُؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ: «أَوْ لِأَنَّهُ سَبَبٌ أَو مُسَبَّبٌ، وَهُوَ فَرْعُ الْحَقِيقَةِ»، أو لأنَّه المجاز الَّذي عُبِّرَ به - سببٌ أو مُسَبَّبٌ، فقولُ القائل: رَعَيْنَا المطرَ، أو رَعَيْنَا السَّماء، هذا يقولونَ إنه مجَازٌ؛ لأنَّ المطرَ لا يُرْعَى، لكِنه سَبَبٌ لحُرُوجِ النبات الَّذي يُرْعَى، أو مُسَبَّب، مثلُ أن تقول: نزلَ الرِّزْقُ لَيلًا، المطرُ قد لا يكُونُ نَفْسُه رِزْقًا، ولكِنه سَبَبٌ للارْتِزَاقِ، وعُبِّرَ بالرِّزْقِ عن المطرِ؛ لأنَّه مُسَبَّبُه، والمهِمُّ أنَّه يُطْلَقُ السببُ على السببِ من بابِ المجَازِ.

«وَهُوَ فَرْعُ الْحَقِيقَةِ»، ويعني أن المجازَ فرعٌ للحَقِيقَةِ، والحقيقةُ هي الأصلُ، «فَلِذَلِكَ تَلْزَمُ دُونَ العَكْسِ»، تَلْزَمُهُ ولا يلْزَمْهَا، يعْني: لا بُدَّ لكُلِّ مجازٍ مِن حَقيقةٍ، ولا يَلْزَمْها، يعْني: لا بُدَّ لكُلِّ مجازٍ مِن حَقيقةٍ، ولا يَلْزمُ أن يكونَ لكل حقيقةٍ مجازٌ.

## تَنْبِيهٌ: الْحَقِيقَةُ أَسْبَقُ إِلَى الفَهْم، وَيَصِحُّ الاشْتِقَاقُ مِنْهُ، بِخِلَافِ الْمَجَازِ [١]...

[١] قَال الْمُؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ: «تَنْبِيهٌ: الْحَقِيقَةُ أَسْبَقُ إِلَى الفَهْمِ»، صحيحٌ الحَقِيقَةُ أسبَقُ إلى الفهم، لكِن بشَرْطِ: أن لا يكُونُ قَرِينَةٌ.

فإن كَان قَرينَةٌ فأيهُمَا أسبقُ؟

الجواب: المجازُ أسبَقُ، ولهذا لو قَيَّدَهُ الْمؤلَّف لكان أحسنَ.

«الحَقِيقَةُ أَسْبَقُ إِلَى الفَهْمِ»، لو قلتُ: اشتريتُ أسَدًا فإن الَّذِي يتبَادَرُ للذِّهْنِ هو الحقيقةُ، لكِن لو قلتُ: اشتَرَيتُ أسدًا لم يحْمِلِ السيفَ أحدٌ مثلُه، فالذي يتبَادَرُ إلى الله في الحقيقةُ؛ لوجودِ القرينةِ، الله في المُحنِ أن تَتبادَرَ الحقيقةُ؛ لوجودِ القرينةِ، فقول المُؤلّف: «إِنَّ الحَقِيقَةَ أَسْبَقُ إِلَى الفَهْمِ»، مُقيَّدٌ بها إذا لم يُوجَدْ قرينَةٌ، فإن وُجِدَتْ قرينةٌ فالأسبقُ ما دلَّتْ عَلَيه القرينةُ، ويصِحُّ الاشتقاقُ منه، بخِلافِ المجازِ، وهذا أيضًا يقول: الحقيقةُ يمْكِنُ أن يُشتَقَ منها اسْمُ الفاعِل واسْمُ المفعولِ وصيغُ المشبهة، بخلافِ يقول: الحقيقةُ يمْكِنُ أن يُشتَقَ منها اسْمُ الفاعِل واسْمُ المفعولِ وصيغُ المشبهة، بخلافِ المجازِ، ولكِنَّ الصحيحَ أنَّه لا فَرقَ، حتى المجاز يصِحُّ أن تَشْتَقَ منه، فإذا أُطْلِق هذا اللَّفْظُ في حالِ كونه فِعْلًا على مَعْنَى مجازِيًّ، فإنه يجوزُ أن تحوِّلَهُ إلى اسْمِ فاعلِ أو اسْمِ مفعولٍ على أنَّه معنَى مجازَيًّ، ثم قَال: «وَمَتَى دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَهُمَا فَا لَحَقِيقَةُ».

تَنْبِيةٌ: وهذه المسأَلَةُ-أي: كونُ الكلامِ ينقَسِمُ إلى حقيقةٍ ومجازٍ-، فمنهم من قال: إنه لا مجازَ لا في اللَّغةِ ولا فِي القُرْآنِ وهذا اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وتِلْميذِهِ ابنِ القَيِّمِ وآخرين من العُلماءِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لا حَقِيقةَ وجميعُ كلامِ النَّاسِ مجازٌ، وهذا يُذكرُ عن ابنِ جِنِّي وجماعة، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إنه -أي: الكلامُ- ينقَسِمُ إلى حقيقةٍ ومجازٍ في القُرْآنِ وفي غيرِ القُرآنِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ينْقَسِمُ إلى حقيقةٍ ومجازٍ في القُرآنِ وفي غيرِ القُرآنِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ينْقَسِمُ إلى حقيقةٍ ومجازٍ في غيرِ القُرآنِ وفي غيرِ القُرآنِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ينْقَسِمُ إلى حقيقةٍ ومجازٍ في القُرآنِ وفي غيرِ القُرآنِ.

والأقربُ ما ذهب إليه شيخُ الإسلامِ رَحِمَهُ اللهُ وابنُ القيِّم أَنَّه لا مجازَ وأن الكلامِ حقيقةٌ ولكِنْ كيفَ يُفسِّرُون الحقيقة؟ يفسِّرُونَ الحقيقة بها يتبادَرُ إلى الذِّهنِ من معْنى الكلامِ سواءٌ كانتِ الألفاظُ موضوعةً لهذا المعنى أو غيرُ موضوعةٍ، فإذا فَسَّرُوا الحقيقة بهذا وقالوا: الحقيقةُ ما يتبادرُ من الكلامِ مِنَ المعنى سواءٌ كَان بألفاظٍ وُضِعَتْ له أم لا، إذا فسَّرُوه بهذا ما بقِي هناكَ مجازٌ، لم يَبْق مجازٌ بلا شَكَ؛ لأنَّ الكلام في سِياقِهِ وقرائِنِهِ يُعيِّنُ المرادَ، فإذا تعيَّنَ المرادَ فهذا هو الحقيقة، فمثلًا يقوْل اللهِ تَعَالى: ﴿ وَسَعَلِ ٱلْقَرْيَةُ ﴾ في سِياقِهِ وقرائِنِهِ يُعيِّنُ المرادَ، فإذا تعيَّنَ المرادَ فهذا هو الحقيقة، فمثلًا يقوْل اللهِ تَعَالى: ﴿ وَسَعَلِ ٱلْقَرْيَةُ ۚ إِنَّ الْمَهَلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةُ ۚ إِنَّ أَهْلَهَا وَكُذَلكُ قوله تَعَالى: ﴿ وَالْوَا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةُ ۚ إِنَّ أَهْلَهَا وَكُذُلكُ وَلَهُ اللهِ اللهُ الماكنُ دُونَ الساكِنِ؟ وَانُوا ظَلَاهِ عَالَى اللهَ الماكنُ دُونَ الساكِنِ؟ وَانَّوا طَالِهِ عَالَى اللهُ الله الماكنُ دُونَ الساكِنِ؟ وَالْوَا عَالَى قَالَ قَالَ قَالَ: ﴿ وَالْقَرْيَةِ ﴾ فالمرادُ بها المساكنُ .

ما الَّذي جَعَلْنَا في الآيةِ الأُولى نقولُ: المرادُ بها أَهْلُ القريةِ، وهنا القَريةُ؟ لأنَّه هنا ذَكَرَ أَهْلَ القريةِ وهناك لم يَذْكُرْ، ولكِنْ يُعلَم أن السؤالَ لا يُمكِن أَنْ يُوجَّهَ إلى المساكِنِ هذا لا يُمكِن فَهُو معروفٌ فإذا فَسَّرْنَا الحقيقةَ بهذا المعنى لم يبْقَ في الكلامِ مجاز.

ما هو المعْنَى في الحقيقةِ؟ ما دَلَّ عليه الكلامُ من مَعْنى سواء كَان بالسِّياقِ أو بأصلِ الوضْعِ أو بالقَرائنِ أو بأَيِّ شيْءٍ، لكِنْ على رأيِ الجُمهورِ يقولون: إنه إذا وُضعتِ الكَلمَاتُ لمعنى أوَّلا ثُم استُعْمِلت في غيره ثانيًا، فالثَّانِي مَجازٌ.

تَنْبِيهُ: قولهُم: الحقيقةُ أسبقُ إلى الفَهْمِ، ليس على إطْلاقِهِ فليستِ الحقيقةُ أسبقُ إلى الفهمِ، لأنَّه قد يُوجَدُ سياقٌ يمنَعُ الحقيقةَ ولا يسبْقُ إلى الفهم، ﴿ وَسْئَلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ﴾ لو أَخَذْنَا بكلام المؤلِّفِ هنا لكان الّذي يسْبِقُ إلى الفَهمِ، ﴿ وَسْئَلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ﴾ المساكِن،

### وَمَتَى دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَهُمَا فَالْحَقِيقَةُ وَلَا إِجْمَالَ؛ لِإِخْتِلَافِ الوَضْع بِهِ [1].

أَنْ يكونَ أَبِناءُ يعقوبَ يقولونَ لأبِيهِمْ: هيا يا أَبانَا اذهَبْ إلى القَريةِ ومُرَّ بالأسواقِ كلِّها وكلَّها أتيتَ جدارًا قل أين ابْنِي؟ يمكن أنْ يكونَ هكذا؟ لا يُمكن، إذنْ «قَوْلُهُمْ: أَسْبَقُ إلى الفَهْمِ»، ليس بصَحِيحٍ؛ لأنَّه قد يَسْبِقُ إلى الفَهْمِ ما كانَ مجازًا على قولِهِ وذلك بحَسَبِ السِّياقِ والقَرائنِ، فكلِمَةُ الحقيقةِ أسبقُ إلى الفهْمِ غيرُ صحيحٍ، نَقُول: إنه قد يَسْبِقُ إلى الفهْمِ غيرُ صحيحٍ، نَقُول: إنه قد يَسْبِقُ إلى الفهْمِ غيرُ والسياقِ هذه واحدةٌ، ويصِحُ الاشتقاقُ منه، أي: من الحقيقةُ الاشتقاقُ سواءٌ كانَ اشتِقاقُ فِعلٍ مِنْ مصدرٍ أو اسْمِ فاعِلِ أو اسْمِ مفعولٍ.

أما المجازُ فيُقْتَصَرُ فيه على اللَّفْظِ الوارِدِ ولا يُشتَقُّ منه، ومتَى دَارَ اللَّفْظُ بينهما فالحقيقةُ، يَعْني: إذا كانَ اللَّفْظُ محتَمِلًا الحقيقةَ والمجازَ، فالواجِبُ حمْلُهُ على الحقيقةِ؛ لأنَّها الأَصْلُ.

[1] قَال: ﴿ وَلَا إِجْمَالَ لِاخْتِلَافِ الوَضْعِ بِهِ ﴾، يَعْني: إذا كَان اللَّفْظُ يَحْتَمِل الحقيقة والمجاز فعلى أيِّ شيْءٍ نحْمِلُهُ ؟ الحقيقة، هل في هذا إجمال؟ نَقُول: لا إجمال فيه لاختلافِ الوضْعِ بِهِ ؛ لأنَّ الأصلَ أن هذا التَّرْكيبَ موضوعٌ للحقيقة لا للمجازِ وحينئذٍ لا إجمال ؛ لأَنَّنا سوفَ نحْمِلُهُ على الحقيقة - الإجمال: أنْ يكونَ اللَّفْظُ دائرًا بين مَعْنَيْنِ لا مُرَجِّحَ لأَحَدِهما على الآخر، فهذا إجمالُ يحتَاجُ إلى بَيانٍ، أما إذا كَان أصلٌ وفَرْعٌ فلا إجمالَ.

قَالَ الْمُؤلّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ: ﴿لِاخْتِلَافُ الوَضْعِ بِهِ﴾، لأنَّ اللفْظَ في الأصلِ موضوعٌ للحقيقةِ فنَحمِلُه عليها ولا نقولُ إنه يَحتَمِل المجازَ؛ لأنَّ هذا الاحتمالَ مرفوضٌ إذ أن الأصلَ حَمَلَهُ على الحقيقةِ.

فَإِنْ دَلَّ عَلَى مَعْنَى وَاحِدِ مِنْ غَيْرِ احْتِهَالٍ لِغَيْرِهِ فَهُوَ: النَّصُّ، وَأَصْلُهُ الظُّهُورُ وَالْارْ تِفَاعُ النَّابِقُ مِنَ اللَّفْظِ مَعَ تَجْوِيزِ عَلَا السَّابِقُ مِنَ اللَّفْظِ مَعَ تَجْوِيزِ غَيْرِهِ [1]، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ بَيْنَ الفُقَهَاءِ بِهَذَا المَعْنَى.

[1] ثُم قَال رَحِمَهُ اللَّهُ: «فَإِنْ دَلَّ»، يَعْنِي الكلامَ «عَلَى مَعْنَى وَاحِدِ مِنْ غَيْرِ احْتِهَالٍ لِغَيْرِهِ فَهُوَ: النَّصُّ، وَأَصْلُهُ الظُّهُورُ وَالْارْتِفَاعُ»، النصُّ هو: الصَّرِيحُ، معناهما: هو اللَّهْظُ الدالُّ على معنَى واحدٍ لا يَحتمِل غيرُهُ، يُسمى هذا نَصُّ.

قَال: «وَأَصْلُهُ»، يعْنِي: أصلَ هذا المعنى: الظُّهورُ والارتفاعُ، أصلُ النَّصِّ الظهورُ والارتفاعُ فإذَا قُلنا: إن هذا الكلامَ نصُّ في كذا؛ فلأنَّه ظاهِرٌ فيه إذ أنَّهُ مشتَقُّ من الظُّهورِ والارتفاعِ ومنه منصَّةُ العَروسِ، يَعْني: الكُرْسِيَّ أو السريرَ الَّذي تأتِي إليه عِندَ النِّساءِ، هذا جامعٌ بين الارتفاعِ والظهورِ، ولِذَلك نَقُول: اللَّفْظُ الَّذي لا يَحتَمِلُ إلا معنَّى واحدًا نسَمِّيه نصَّا حدائماً يَمُرُّ علَيْنَا في الكُتُبِ «وَهُو نَصُّ فِي المُوضُوعِ»، فَصِّ يع لا يَحتمِلُ غيرُهُ.

[٢] قَالَ: «وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الظَّاهِرِ»، يَعْني قد يُطلَقُ النصُّ على الظَّاهِرِ «وَهُوَ المَّغنَى السَّابِقُ مِنَ اللَّفْظِ مَعَ تَجْوِيزِ غَيْرِهِ»، اعلم أن اللَّفْظَ يَدُلُّ على معْنَى على الوجوهِ التاليةِ:

الوجْهُ الأوَّلُ: أَنْ يَدُلَّ على معْنًى لا يَحتَمِلُ غيره فهُو النَّصُّ والصريحُ.

الوجه الثَّاني: أَنْ يَدُلَّ على مَعْنَيَيْن أَحَدُهُمَا أَظْهَرُ فَدَلاَلَتُهُ على الأَظْهَرِ ويُسَمَّى الظَّاهِرُ.

الوجه الثَّالثُ: أَنْ يَدُلَّ على مَعْنَيَيْن لا مُرَجِّحَ لأَحَدِهما على الآخَر يُسَمَّي مجْمَلًا؛ لأَنَّه لم يبَيِّنْ، فإذا دَلَّ على معنى لا يَحتَمِلُه غيرُهُ فهو النَّصُّ والصَّريحُ، وقد يُطلَقُ على الظَّاهِرِ، يَعْني قد يُطلَقُ النَّصُّ على الظاهِرِ وهذا يُستَعْمَلُ كثيرًا عندَ الفُقهاءِ فيقولُ لَكُ مثلًا: وقد دلَّ النَّصُّ على تحريمِ هذا، ثُم يأتِي بالدَّلِيلِ، وإذا بالدَّليلِ يَحتمِل مَعْنَيَيْنِ لَكِ م لكِنه في المعْنى الَّذي استَدَلَّ به المؤلِّفُ من أجلِهِ ظاهِرٌ فهنا أطلَقَ النَّصَّ على الظَاهِرِ.

يقول: «وَهُوَ»، أي: الظَّاهِرُ «المعْنَى السَّابِقُ مِنَ اللَّفْظِ مَعَ تَجْوِيزِ غَيرِهِ»، وهذا يَقَعُ كَثيرًا وهو سببُ الاختِلافِ بينَ الأُمَّةِ أَنْ يكونَ اللفظُ دالًا على مَعْنيَيْن، فيكونُ عند بعضِ العُلهاءِ أظهرُ في هذا المعنى، ولكِنِ اعلِمْ بعضِ العُلهاءِ أظهرُ في هذا المعنى، ولكِنِ اعلِمْ أن الظَّهورَ يكونُ ظُهورًا بنفسِ اللَّفْظِ، بمعنى أن اللَّفْظَ يُستَعْمَلُ في هذا المعنى أكثرُ من غَيره، ويكونُ ظُهورًا باعتبارِ قرائنَ مُصاحِبَةٍ، أو باعتبار قرائنَ منْفصِلَةٍ، يَعْني قد يكونُ اللَّفْظُ هذا محتَمِلٌ لمعْنيينِ وهو بحدِّ ذاتِهِ لا يترَجَّحُ أحدهما على الآخر، لكِنْ هناكَ أدلَّة تَدُلُّ على تَرجيح أحدِ المعْنيين حينئذٍ يكونُ ظاهِرًا بغيرِهِ.

قَال: و ﴿ أَكُثْرُ مَا يُسْتَعْمَلُ بَيْنَ الفُقَهَاءِ بِهَذَا المَعْنَى »، أي: الظاهِرُ يَعْنِي: أن الفُقَهاء يستَعْمِلُونَ كلمة النَّصِ ويُرِيدُون بها الظَّاهِرَ؛ لأنَّهم يُرِيدُونَ بالنص: الدَّلِيلَ، تَسْمَعُونَ دائمًا أقول: دَلَّ عليه النَّصُّ والقِياسُ، ومعنى النصِّ الدَّلِيل ولو كَان ظاهِرًا، دائمًا يُقَال: هو نصُّ في هذا الموضوع، وقَدْ لا يكُونُ نَصَّا صَرِيحًا بل هو ظَاهِرٌ.

[1] قَال: "فَإِنْ عَضَّدَ الغَيْرَ دَلِيلٌ يُغَلِّبُهُ لِقَرْيِنَةٍ، أَوْ ظَاهِرٍ آخَرَ، أَوْ قِيَاسٍ رَاجِحٍ سُمِّيَ: تَأْوِيلًا»، فإن عَضَّدَ الغَيرَ يريدُ بالغيرِ غيرَ المعنى الظاهِر، هو قَال بالأوَّلِ وهو المعنى السابقُ من اللَّفْظِ مع تَجويزِ غيرِه، فإن عَضَدَ الغيرَ، أي: المعنى المخالِفُ للظاهِرِ هذا الغيرُ عُلِّق عليه؛ لأنَّه لا بُدَّ أَن نُعُلِّق عليه حتَّى لا يختَلِفَ المعنى، فإن عضَّدَ الغيرَ أي المعنى الظاهِر إن "الْغَيْرَ دَلِيلٌ يُعَلِّبُهُ» يَعْنِي دَلِيل يُعَلِّبُ الظاهرَ "كَقَرِينَةٍ أَوْ ظَاهِرٍ أَي المعنى صَرْفُهُ آتَحَرَ أَوْ قِيَاسٍ رَاجِحٍ سُمِّي: تَأْوِيلًا» يَعْني: قد يُصَرَفُ اللفظُ عن ظاهِرِهِ ويُسَمَّى صَرْفُهُ

عن ظاهِرِهِ تَأْوِيلًا مثالُ ذلك: قَالِ الله تَبَارُكَ وَتَعَالَ: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُوانَ فَاسْتَعِذُ بِاللهِ مِنَ ٱلشَّيَطُنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [النحل: ٩٨]، لو أَخَذْنَا بالظاهِرِ لكانَ دَالًّا على أن الإِنسانَ إذا فرغَ مِنَ القِراءةِ استَعاذَ لكِنْ لا نقولُ إذا قرأت ذلك، مِنَ القِراءةِ استَعاذَ لكِنْ لا نقولُ إذا قرأت ذلك، فلو أَخَذَنْا بالظاهِرِ لقُلْنَا مَعْناه إذا فَرَغْتَ منَ القِراءةِ، لكِن إذا شَرَعَتْ في القِراءةِ فلو أَخَذَنْا بالظاهِرِ لقُلْنَا مَعْناه إذا فَرَعْتَ منَ القِراءةِ، لكِن إذا شَرَعَتْ في القِراءةِ فاستَعِذْ، فتُشَرْعُ الاستعاذةُ قبلَ القِراءةِ، فهنا نحِمْلُ ﴿فَرَأْتَ ﴾ على أردتَ أنْ تَقْرَأً، فالتَّلِيلُ أن النَّبِيَ عَلَيْكُ كَان يستَعِيذُ قبلَ أنْ يقْرَأً، فهذا يُسَمَّى تَأْويلًا؛ لأَنّنا صَرَفْنا اللَّفْظَ عن ظاهِرِهِ.

مثالٌ آخرُ قَال الله تَعَالى: ﴿ أَنَّ أَمْرُ ٱللّهِ فَلاَ شَتَعُجِلُوهُ ﴾ [النحل:١]، لو نَظَرْنَا إلى مِحْرَدِ ﴿ أَنَى آمَرُ ٱللهِ ﴾ لكانت الآية تَذْكُرُ شيئًا ماضيًا لا مُسْتَقبلًا، لكِنْ هذا غيرُ مرادِ لقوله: ﴿ فَلاَ شَتَعَجِلُوهُ ﴾ وهذه قرينةٌ واضحةٌ على أن ﴿ أَنَ ﴾ بمعنى سيأتي، لكِنه عبَرَ عن الشيْءِ المحققي بلفظ الماضِي تَحْقيقًا لوقُوعِهِ، وأنه سوف يَقَعُ، المهم أنّنا إذا صَرَفْنَا اللّه فظ عن ظاهِرِهِ لذليلٍ يُعَلّبُ غيرَ الظاهِرِ سُمِّي ذلك تَأْوِيلًا، لكِنْ لاحِظ أن التأويل بهذا المعنى حادثٌ لم يكُنْ على عهدِ الصّحابَة، ولا على عَهْدِ التَّابِعِينَ، وإنّها يُسَمَّى التَّاويلُ عندَهُمْ التَّفْسِيرُ أو بمَعْنى العاقبة، لا يُمكن أن يُطلَق على صَرْفِ اللَّفْظِ عن ظاهِرِهِ، والّذِين أَحْدَثُوا هذا المعنى حَصَلَ لهم مَزالِقُ هاويةٌ – والعياذ بالله – .

لَكِنِّ التَّاوِيلَ الذي جاءَ في الكِتابِ والسُّنَّةِ، وكلامُ السَّلَفِ يَدُورُ على مَعْنيين: إما التَّفْسِيرُ.

وإمَّا المآلُ والعَاقِبَةُ.

فقولُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ فَإِن نَنَزَعْلُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النِّسَاء:٥٥]، «تَأْوِيلًا»، يَعْنِي: مَآلًا وعَاقِبَةً.

واقْرأْ قولَ الله تَعَالى: ﴿ وَمَا يَعَلَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ ﴾ [آل عمران ٧]، يكونُ مُرادُ هذا التَّفسير، ومنه قولُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ فِي ابنِ عبَّاسٍ رَحَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُمَّ فَقِّهُ فِي اللَّهُمَّ فَقَهْ فِي اللَّهُمَّ فَقَهْ فِي اللَّهُمَّ فَقَهْ فِي اللَّهُمَّ التَّأُويلَ (١)، أي: التَّفْسِيرَ، لكِنْ لا يُمْكِنُ أَنْ يُرادَ بالتَّفسيرِ حملُ اللَّهُظِ على خلافِ ظاهِرِه أَبدًا إلا عندَ المتَأخِّرِينَ، كما حَقَّقَ ذلك شيخُ الإِسْلام ابنِ تيميةً.

واعلم أن هذا حَصَلَ فيه مَزَالِقُ هاويةٌ في أعظم ما جاءتْ به الرِّسَالَةُ وهو صفاتُ الله وأسهاؤهُ، فهؤلاء الَّذِينِ أَثْبَتُوا هذا القِسْمَ مِنَ الكلامِ سَلَّطُوا على آياتِ الصِّفَاتِ وفسَّرُوها بخلافِ ظاهِرِهَا، وقالوا: هذا تأويلُها، ومعلومٌ أنَّه إذا قالوا هذا تأويلُها سيُقْبَلُ؛ لأنَّ التأويلَ مقبولٌ؛ لأنَّه تفسير، لكِننا نقولُ حقيقةً هذا تَحْريفُها، فتأويلُهُم الذي يُسَمُّونَهُ تأويلًا هو في الحقيقةِ تَحريفٌ لكِنْ عَدَلُوا عن تحريفٍ؛ لأنَّه لو قالوا تأويلًا تَلْطِيفًا، ولكِنه في الحقيقة لو قالوا تأويلًا تأطيفًا، ولكِنه في الحقيقة تحريفٌ.

اسْمَعْ قَالِ الله تَعَالَى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرَّحن:٢٦، ٢٧]، أتدرونَ ماذا قَالُوا في ﴿وَجْهُ رَبِكَ ﴾؟ قَالُوا: ويَبْقَى ثوابُ رَبُّكَ، وأَنْكَرُوا أَنْ يكونَ لله وجْهًا موصُوفًا بالجَلالِ والإكرامِ فها هو الرأيُ فيها إذا قَالُوا: ويبْقَى وجْه ربِّكَ، أي: ثَوابَهُ؛ لأنَّ الجنَّةَ مؤَبَّدَةٌ فالمرادُ الثوابُ؟

هذا تحريفٌ وأَيُّ تَحْريفٍ! لكِنْ قَالُوا: إِنَّ اللَّفْظَ قد يُرادُ به خلافُ الظَّاهِرِ لللهِ وَجُهَا لكانَ مُشَابِهًا لللهِ وَدُلِيلَهُمْ إِنَّ الوجه من سهاتِ المحْدَثِينَ، ولو أَثْبَتْنَا للهِ وَجُهَا لكانَ مُشَابِهًا للمَحدَثِينَ، والله تَعَالَى يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّ أَنُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١]،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء، رقم (١٤٣).

إذنْ صَرَفْنَا الكلامَ عنْ ظاهِرِهِ بدَلِيلٍ عقْلِيٍّ على زعمهم، أو قِيَاسِيٍّ على زَعْمِهِمْ أيضًا فنقول: هذا تَحْرِيفٌ.

ونسأل هنا سؤالًا: هل يمكن أن يُوصَفَ الثوابُ بـ ﴿ ذُو اَلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾؟ لا يُمكنُ، فهذا وصفٌ لا يكُونُ إلا لله عَرَّقِجَلَّ، ولهذا انْظُرْ إلى الفرقِ بينَ الآيتين ﴿ بَنَرَكَ اللّهُ عَرَّقِجَلَّ، وهذا وضفٌ لرَبِّ لا لاسْم ﴿ وَيَبْغَى وَجْهُ اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَا صِفَةٌ لرَبِّ لا لاسْم ﴿ وَيَبْغَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجُلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرَّحن: ٢٧]، وصفٌ لوَجْهٍ، فبينها فرْقٌ، فالمهمُّ أن هذا المعنى الذي هو صرفُ الكلامِ عن ظاهِرِهِ بدليلٍ هذا في الحقيقة سيَّاهُ أهْلُه تأويلًا وهو في الحقيقة تحريفٌ، إلا إذا كَان هناك دليلٌ شَرْعِيٌّ فهنا نُسَمِّيهِ تَأْويلًا لكِنْ بمعنى التفسيرِ.

قَالَ الْمُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «يُغَلِّبُهُ كَقَرِينَةٍ أَوْ ظَاهِرِ آخَرَ»، ويجوزُ: أو ظاهرٍ آخر- أو ظاهرِ آخر- أو ظاهرِ آخر، أي: ظاهِرِ دليلٍ آخرَ أو قِياسٍ راجِحٍ، كلُّ هذا إذا دَلَّ عليه الدَّلِيلُ عَمِلْنَا بِهُ وسَمَّيْنَاُهُ تأويلًا بِمَعْنَى التفسيرِ.

فائدةٌ: هذا أمر يجِبُ فهْمُهُ قد يَسْتَجِي الإِنسانُ عَنِ السؤالِ ويجِبُ السؤالُ في كلّ ما لا يُفْهَمُ ولهذا قَال بعضُ السلَفِ: لا يَنالُ العِلْمِ مُسْتَحِ ولا مُسْتَكْبِر، المستكبرُ معروفٌ أنّه لا يَجِدُ العِلْمَ، والمستَجِي يَسْتَجِي نَقُول: لا تَسْتَحِ لقدْ سألَتِ النساءُ عن سؤالِ يَسْتَجِي منه الرجالُ، سألتْ أمُّ سُلَيمٍ الرَّسولَ عَلَيْ هل على المرأةِ مِنْ غُسْلٍ إذا احْتَلَمَتْ (١)؟ سؤالُ قد يَسْتَجِي عنه الرِّجالُ لكِنِ العلم ليس فيه حياءٌ.

تَنْبِيهٌ: المشتركُ مُجمَلٌ، لَكِنْ إِذَا احْتَمَلَ الحقيقةَ والمجازَ فَلا إجْمالَ؛ لأَنَّه يُحْمَلُ عَلَى الحقيقةِ، فَإِذَا كَانَ إِجمَالُ نتَوَقَّفُ؛ لأن المجْملَ لَا يُمْكِنُ أَنْ نَعملَ بِهِ وَلِـهَذَا لَــهًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة، رقم (٢٨٢). ومسلم: كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، رقم (٣١٣).

قَالَ الله لَلْقَلَم: «اكْتُبْ» قَالَ القَلَمُ: «مَاذَا أَكْتُبُ؟»(١)، فَنَحْنُ لَا نُكلَّف إلَّا بِمَا نَعلَمُ، فَإِذَا كَانَ النَّصُّ لَدينا مُجْملًا وَجَبَ عَلَيْنَا التوقُّفُ، لكِنْ ذَكَرْتُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ فِي القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ لَفْظُ لَا يَعْلَمُ مَعْناه جَمِيعُ النَّاسِ.

ملاحظة: الحَقِيقَةُ هِيَ مَا يتَبادَرُ للذِّهْنِ لَولًا القَرينةُ.

وَإِنْ قَال قَائِلٌ: أَلا يُمْكِنُ أَنْ يُقَال مثلًا: الاختلافُ في الحقيقةِ والمجازِ اختلافٌ لفُظيٌّ؛ لِأَنَّ الَّذِي لَا يقول بالمجازِ يقول: المجازُ هذا الحقيقة، نحن نُسَمِّيه مجازًا؟

قُلْنا: لا، ما هو اختلافٌ لفْظِيُّ؛ لأَنَّهُ إذا سمَّيناهُ مجازًا جازَ لنا بكلِّ سُهولة أنْ نفْيَهُ، فمن جملةِ علاماتِ المجازِ وأبرزِهَا عنْدهُمْ أنَّه يَصِحُّ نَفْيهُ، وهل فِي القُرْآنِ ما يصِحُّ نَفْيهُ؟ يَعْني يقولُ مثلا: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ [الفجر:٢٢]، ما جاءَ ربُّكَ، لا ما جاءَ ربُّكَ إذن فَمَنِ الذي جاء؟ يقول: أمْرُهُ، فإن قُلْنا ﴿وَيَبَغَىٰ وَجَهُ رَيِّكَ ﴾ يقولُ: لا ما لَهُ وَجْهٌ، هكذا يقولونَ لكِنَّ إنكارَهم إنكارُ تأويلٍ ولو كَان إنكارُهم إنكارَ تكذيبِ لكَفَروا، فالذي يقولُ إن هذا إنكارُ لفْظِيُّ ما فَهِمَ المعْنى.

فإن قيلَ: إذا قُلنا أن المجازَ يكونُ بالقَرينَةِ، فهَلْ يكون ما بينَنَا وبينهم خِلافٌ لفُظِيُّ؟

قُلْنا: وما هي القَرينَةُ؟ هم يقولون هذا مجازٌ، فإن قيل: ما الدَّلِيلُ؟ يقولون: الدَّليلُ إن الرَّبَّ عَرَّوَجَلَ ليس جِسْمًا يأتي مثلًا، فالخلافُ ما في شَكُّ أنَّه خلافٌ معنويٌ، ولو كَان لَفْظِيًّا مَا كَانَ ابْنُ القيمِ وابنُ تَيْمِيَةَ -رحمهما الله- يؤكِّدُونَ الأدِلَّةَ ويَسُوقُونها لإبطالِ المَجَازِ، ولقَالوا: هذا لفْظِيُّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۵/ ۳۱۷ ، رقم ۲۲۷۵۷)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في القدر، رقم (۲۷۰۰)، والترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة ن والقلم، رقم (۳۳۱۹).

وَقَدْ يَكُونُ فِي الظَّاهِرِ قَرَائِنُ يَدْفَعُ الاحْتَمالَ مَجْمُوعُهَا دُونَ آحَادِهَا<sup>[١]</sup>، والاحْتَمال قَدْ يَبْعُدُ فَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ فِي غَايَةِ القُوَّةِ لِدَفْعِهِ<sup>[٢]</sup>. وَقَدْ يقرب فيكفي أدنى دليل.

وهنا سؤالٌ مُهِمٌّ: هل يجوزُ الحَلِفُ أو الدعاءُ بالصِّفَاتِ الخَبرِيَّةِ؟

الصفاتُ الخبَرِيَّةُ الَّتي تُطلَقُ على الله يجوزُ مثلُ الوجهِ، وأما الشيْء الذي لا يُطلَقُ على الله يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: يا يدَ الله الكريمةُ، على الله كاليدِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: يا يدَ الله الكريمةُ، وكذلك الحلفُ ما يَجُوزُ إلَّا بِهَا يُطلَق على الذَّاتِ كالوجْهِ.

تنبيهٌ: هذه بحوثٌ لفْظِيَّةٌ لكِن لو تَركناها لكان أفضل، فهِي لا تَزِيدُ الإِنسان إلا جَهلًا لكِنا ابْتُلِينا بها فَلَا بُدَّ أَنْ نتكَلَّمَ عليها.

[1] يقول رَحِمَهُ اللّهُ: «وَقَدْ يَكُونُ لِلظَّاهِرِ قَرَائِنُ يَدْفَعُ الاحْتِهَالَ بَحْمُوعُهَا دُونَ آحَادِهَا»، الآن نحنُ قُلْنا: الظاهِرُ ما احتَمَل مَعْنييْنِ أحدَهما أرْجَحَ، يَعْنِي إذَا كَانَ اللّهُ فَلُهُ يَحْمِل مَعْنيين وأحَدُهُما أرْجَحُ سُمِّي في الرَّاجِحِ ظَاهِرًا، يقول: قَدْ يَكُونُ فِي اللّهَ فَلَا يَحْمِل مَعْنيين وأحَدُهُما أرْجَحُ سُمِّي في الرَّاجِحِ ظَاهِرًا، يقول: قَدْ يَكُونُ فِي الظَّاهِرِ قرائنُ يَدْفعُ الاحتهالَ مجْمُوعُها دونَ آحادِهَا فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ القرائنُ تَدْفعُ الاحتهالَ صارَ الظاهِرُ نَصَّا لا بِذَاتِهِ ولكِنْ بعَيْرِهِ، يَعْني مثلًا: يُوجَدُ لفظٌ ظاهِرُهُ كذا الاحتهالَ عيرَ هذا الظاهِرُ إذا وُجِدَ قرائنُ تمنعُ هذا الاحتهالَ، صارَ الظاهِرُ نَصَّا؛ لأن عندنا قرائنُ تمنعُ الاحتهالَ فيكونُ نَصَّا، لكِنْ هل يكون نصَّا بذاتِهِ أو بغيرِه؟ يكون نصَّا بغيْرِهِ.

[٢] يقولُ: «والاحتمال»، يعْنِي احتمالُ غيرِ الظَّاهِرِ «قَدْ يَبْعُدُ فَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ فِي غَايَةِ القُوَّةِ لِدَفْعِهِ، عَني: الاحتمالُ قَدْ يكونُ بَعيدًا يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ فِي غايةِ القُوَّةِ لدفعِهِ، عَايَةِ القُوَّةِ لدفعِهِ، يعْني: لأجلِ أَنْ يُقبَلَ هذا الاحتمالُ، فَإِذَا كَانَ الاحتمالُ بعيدًا فإنه لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ إلَّا يَعْني: لأجلِ أَنْ يُقبَلَ هذا الاحتمالُ، فَإِذَا كَانَ الاحتمالُ بعيدًا فإنه لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ إلَّا بِعَلِيلٍ قويٍّ يُوجِبُ أَنْ يُنظرَ إليه، وقد يَقْرُبُ فيكْفِي أَدْنى دَلِيلٍ، وقد يَتَوسَّطُ فيجبُ الاحتمالُ أو دَلِيلُ الاحتمالُ فيكون اللَّفظ محتَمِلًا، ولا يُقال له ظاهِرٌ ولا غيرُ ظاهِرٍ.

وَقَدْ يَتَوَسَّطُ فَيِجِبُ المَتَوَسِّطُ [1] فَإِنْ دَلَّ عَلَى أَحَدِ مَعْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لَا بِعَيْنِهِ وَتَسَاوَتْ وَلَا قَرِينَةَ: فَمُجْمَلُ [1] وَقَدْ حَدَّهُ قَومٌ بِهَا لَا يُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنَى عِنْدَ الْإِطْلَاقِ [1] فَيَكُونُ فِي المُشْتَرَكِ وَهُوَ مَا تَوَحَّدَ لَفْظُهُ وَتَعَدَّدَتْ مَعَانِيهِ بِأَصْلِ الوَضْع [1].

### [١] ولهذا قَال: «وَقَدْ يَتَوَسَّطُ فَيجِبُ المَتَوَسِّطُ».

[٢] «فَإِنْ دَلَّ عَلَى أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لَا بِعَيْنِهِ وَتَسَاوَتْ وَلَا قَرِينَةَ: فَمُجْمَلٌ»، يَعْنِي أَن اللَّفْظ إذا دَلَّ عَلَى مَعْنَيَيْنِ لا مرجحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ وَلَا قَرينةَ فإنه يُسَمَّى مُجْمَلًا وسيَذْكُرُ مِثَلًا: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ ﴾ [البقرة:٤٣]، عَلَى أَيِّ وَجْهِ؟ ما هو ليس مَبْينًا يُسمَّى هذا مُجْمَلًا؛ لأنَّهُ احتاجَ إلى بَيانٍ.

[٣] «وَقَدْ حَدَّهُ قَومٌ بِهَا لَا يُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنَى عِنْدَ الإِطْلَاقِ»، يَعني بَعْض العُلَمَاءِ قَال: إن المجملَ هُوَ الَّذِي لَا يُفْهَمُ منه معنَّى عندَ الإطلاقِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ قَيدٍ أو قَرينَةٍ أو شيْءٍ يُبَيِّنُهُ.

[3] قَال: «فَيَكُونُ فِي الْمُشْتَرَكِ»، يكونُ المجملُ حينئذٍ في عِدَادِ المُشْتَرَكِ «وَهُوَ مَا تَوَحَّدَ لَفْظُهُ وَتَعَدَّدَتْ مَعَانِيهِ بِأَصْلِ الوَضْع»، هناك ألفاظٌ تُسَمَّى مُشْتَركة وهي الَّتِي تَدُلُّ عَلَى مَعْنَيين فأكثرَ على السَّواءِ هذه نُسَمِّيهَا مشتَركةً؛ لأن اللَّفْظَ صارَ مشتَركًا بين المعنيين، كالأَرْض تَكُونُ مشتَركة بينَ مالِكَيْنِ.

مثاله: (العَينُ) فهي لفظٌ مشتَرَكٌ بينَ العَينِ الباصِرَةِ، والعينِ المنْقُودَةِ، والعينِ المؤرُودَةِ. والعينِ المؤرُودَةِ.

العينُ الباصِرَةُ: واضحةٌ معرُوفَةٌ.

والعينُ المنقودَةُ: الذَّهْبُ، يُسَمَّى عَينًا.

والعينُ الموْرُودَةُ: عينُ الماءِ، يُقَال: فُلان في نَخْلِهِ عَينٌ، يَعْني: ماءٌ يَفُورُ.

كلمةُ عينِ الآن مشتركةٌ بين العَينِ الباصِرَةِ، والعينِ المنْقُودَةِ، والعَينِ الموْرُودَةِ، فها الذي يُعَيِّنُ المعْنَى؟ الجواب: السِّياقُ وقرينةُ الحالِ.

كذلك كلمةُ (القُرْء) مشتركةٌ بين الحيضِ والطُّهْرِ، فقوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَ نَتُ مَثَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَثَةَ قُرُومَ ﴾ [البقرة:٢٢٨]، هل المعْنَى ثلاثةُ حِيَضٍ أو ثلاثةُ أطْهَارٍ؟

فيه خلافٌ مِنَ العُلَمَاءِ من قَال: ثلاثةُ أطْهارٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: ثلاثةُ حِيَضٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ القُرْءَ يُطلَقُ عَلَى الحَيْضِ وَالطُّهْرِ إطلاقًا مشْتَرَكًا.

و(المُخْتَارُ) للفَاعِل والمفْعُولِ، كَلِمَةُ مختارٍ هل هِي اسْمُ فاعلٍ أو اسْمِ مفعولٍ، هي مُشْتَرَكٌ؟

الجواب: يُعَيِّنُها المعنى؛ لأنك إذَا أَرَدْتَ أَنْ تَجعلَهَا اسْمَ فاعلٍ ووزَنْتَهَا قلت: إن وزنها: مُفتَعِل، وإذا أَرَدْتَ اسْمَ مفعول ووزَنْتَها تقول وزنها: مُفتَعَل.

ونَذْكُرُ مثالًا للتَّوْضِيحِ: حَيَّرَنِي شخْصٌ بينَ أصنافٍ من الأطعِمَةِ فاخْتَرْتُ، يقول القائلُ: هذا الطعامُ مختارُ فلانٍ، فمختارُ هنا اسْمُ مفعولٍ؛ لأن الطعامُ نفْسَهُ لا يخْتَارُ، الذي يخْتَارُ الآكِلُ ووَزْنُهُ الصَّرْفِيُّ: مُفْتَعَل، وتقول: فلانٌ مختَارٌ لطلبِ العِلْمِ، هذا اسْمُ فاعلٍ، وميزانُهُ الصَّرِفِيُّ: مُفتَعِل أي مختَيْر، فقولُ المُؤلِّف: محتَارٌ، مرَادُه اللَّفْظُ، أي: هذا اللَّفْظُ مالحٌ للفَاعِل والمفْعولِ.

كذلك أيضًا (الواو) تَصْلُحُ للعَطفِ والابتداءِ، فالواوُ الَّتي للابْتِدَاءِ هي الَّتي نُسَمِّيهَا استِئْنَافِيَّةً وهي العاطِفَةُ فإذا جاءتْ في سِياقٍ هل نجَعْلُها عاطفةً أو نجعَلُهَا انْتَدَائِنَّةً؟ وَمِنْهُ عِنْدَ القَاضِي وَبَعْضِ الْمَتَكَلِّمِينَ ﴿ مُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة:٣]، ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ [اللّهاء:٣]، لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الأَكْلِ وَالْبَيْعِ وَاللَّمْسِ وَالنَّظُرِ [١].

السياقُ هو الموضِّحُ.

وأحيانًا تأْتِي الواوُ للحالِ مثل: قَدِمَ الرجلُ والشَّمسُ طالِعَةً هذا أيضًا حسبَ السياق.

[1] «وَمِنْهُ عِنْدَ الْقَاضِي وَبَعْضِ الْمَتَكَلِّمِينَ ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ [الماندة:٣]، ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْتَكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ [الماندة:٣]، فَرِّمَتْ عَلَيْتَكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ [النِّسَاء:٣٣]، لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الأَكْلِ وَالْبَيْعِ وَاللَّمْسِ وَالنَّظَرِ»، فقوله تَعَالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ هَلِ المرادُ حُرِّمَتْ عليكُمْ أَكْلًا أَم بَيْعًا أَم ماذًا؟

القاضِي يَرَى أَنَّهُ مِنَ المشْتَرَكِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ المشتَركِ لظُهورِ المعْنَى ظهورًا جَلِيًّا أَن المرادَ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ المَيْتَةُ، يعْني: أَكْلَهَا، بِدَلِيلِ قَوْله فِي آخِرِ الآيةِ: ﴿ فَمَنِ اَضْطُرَ فِي عَنَهَ صَةٍ غَيْرَ مُتَجَلِنفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللّهَ عَفُورُ رَّحِيمُ ﴾ [المائدة:٣]، يقول بينَ الأكْلِ والبيعِ هذا بالنَّسْبَةِ للمَيْتَةِ وبين اللَّمْسِ والنَّظَرِ بالنِّسْبَةِ للأُمَّهاتِ ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْ الْأَمْلِ والبيعِ هذا بالنِّسْبَةِ للمَيْتَةِ وبين اللَّمْسِ والنَّظَرِ بالنِّسْبةِ للأُمَّهاتِ ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْ الْأَمْل هذا الجَماعُ، أو المعنى: لمس أَمَّهاتِكُم؟ والمرادُ باللَّمْسِ هنا الجِماعُ، أو المعنى: النَّظُرُ؟ يَحتمِل، هذا كلامُ القاضِي، فيُقال: هذا غيرُ وارِدٍ إطلاقًا من الَّذِي يتَوَهَّمُ أَنَّه النَّطُرُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَمِّه؟ لا أحدَ إذنْ كيف نَجعلُهُ مُشتَركًا، وَاحْتِهَالُ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ بالتَّحريم تحريمَ النَّظر هَذَا بَعِيدٌ جِدًّا.

والصَّواب: أنَّه ليس بمُشْتَرَكٍ وليس بمُجْمَلٍ وأنه واضحٌ، وأن المرادَ بذلك النِّكَاحُ يـدُلُّ لـهذا ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَعَ ءَابَـاۤ وُكُم مِّرِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدُ سَكَفَ وَهُوَ مَخَصَّصٌ بِالْعُرْفِ فِي الأَكْلِ وَالْوَطْءِ، فَلَيْسَ مِنْهُ [1]، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ»، والمُرَادُ نَفْي حُكْمِهِ لِإمْتِنَاعِ نَفْي صُورَتِهِ، وَلَيْسَ حُكْمٌ أَوْلَى مِنْ حُكْم، قُلْنَا: فَتَتَعَيَّنُ الصُّورَةُ الشَّرْعِيَّةُ فَلَا يَكُونُ مِنْهُ [7].

إِنَّهُ، كَانَ فَنَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَكِيلًا ﴾ [النِّسَاء:٢٢]؛ لأن بَعْدَهَا ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ﴾ إلى آخِرِهِ.

[1] قَال: «وَهُوَ مَخَصَّصٌ بِالْعُرْفِ فِي الْأَكْلِ وَالْوَطْءِ، فَلَيْسَ مِنْهُ»، هَذَا رَدُّ عَلَى القاضِي، وهو -أي: التَّحْرِيمٌ- مَخَصَّصٌ بالعُرفِ في الأكلِ بالنِّسْبةِ للمَيْتَةِ والوَطْءِ بالنِّسبةِ للأُمِّ.

[٢] قَال: «فَلَيْسَ مِنْهُ»، أي: ليسَ مِنَ المجْمَلِ «وَعِنْدَ الْحَنْفِيَةِ مِنْهُ قَوْلُهُ ﷺ وَلَلُهُ وَلَا صَلَاةً إِلَّا بِطُهُورٍ» (أ) والمُرَادُ نَفْي حُكْمِهِ لِامْتِنَاعِ نَفْي صُورَتِهِ، وَلَيْسَ حُكْمٌ أَوْلَى مِنْ حُكْمٍ، قُلْنَا: فَتَتَعَيَّنُ الصُّورَةُ الشَّرْعِيَّةُ فَلَا يَكُونَ مِنْهُ»، والمؤلف رَحَمُهُ الله كَلامُهُ مُعَقَّدٌ قَلِيلًا، لكِنْ معنَاهُ عندَ التأمُّلِ واضِحٌ «وَعِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ مِنْهُ»، أي: مِنَ المجْمَلِ «قَولُهُ»، أي: قولُ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا صَلَاةً إِلَّا بِطُهُورٍ»، والمرادُ نَفْي حُكمِهِ لامتِناعِ نَفْي صُورَتِهِ، هنا لا صَلاةً بغيرِ طَهورٍ فَهَلُ المرادُ نَفْي وجُودِهِ؟ لا؛ لأنَّهُ قد تُوجدُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، قد يُصَلِّي الإِنسان وهو غيرُ مُتَوضِّئ، إذنْ ليس المرادُ نفْي الوجودَ قَصْدا الوجودَ وَصَدا الوجودَ قَصْدا يَمْتَنْعُ أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ نَفْي الوجودَ؛ لأَنَّهُ قد تُوجَدُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، إذنِ المرادُ نَفْي الحُكم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء لا يقبل صلاة بغير طهور، رقم (۱)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رقم (۲۷۱).

يقول: "وَلَيْسَ حُكْمٌ أَوْلَى مِنْ حُكْمٍ فَتَتَعَيَّنُ الصُّورَةُ الشَّرْعِيَّةُ"، يَعْنِي: إذَا كَانَ المُرادُ فِي الحَكِم، فَهَلْ مرادُ نَفْي الصِّحَّةِ أَو نَفْي الكَمالِ؟ عندَ الحَنْفِيَّةِ أَنَّه مشتركُ يَحتَمِل المُرادُ نَفْي الصَّحَّةِ أَو نَفْي الكَمالِ، ولكِنْ قولهم ضعيفٌ، والصَّوابُ أَنَّه نَفَي الصَّحَّة، المرادُ نَفْي الصَّحَّة، ومعلومٌ أَنَّنا إذا طَبَّقْنَا النَّفْي فإنه ينَصَبُّ على ونَفْي الوجودِ الشَّرْعِيِّ، ومعلومٌ أَنَّنا إذا طَبَّقْنَا النَّفْي فإنه ينَصَبُّ على نفي الوجودِ، لكِنْ ليس لنَفْي الوُجود الفِعْلِيِّ بل نفْي الوجودِ الشَّرْعِيِّ؛ لأن الفِعْلِيَّ قد يقعُ بلا طُهُورَ.

والخلاصة أن مثل قولِه ﷺ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ» (١) ، «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ»، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ليس نَفْيًا للوُجُودِ؛ لأَنَّهُ قد يُوجَدُ لكِنه نَفْي للصِّحَّةِ هَذَا هُوَ الأَصْلُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ليس نَفْي للصِّحَّةِ؛ لأن هذا النفي ليس أما «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ» فهنا قد نَقُولُ إنَّهُ لَيْسَ نفي للصِّحَّةِ؛ لأن هذا النفي ليس مَوقُوفًا على فعلِ شيْءٍ بل على وجودِ شَيءٍ مُشغِل؛ لأن هذه مشكلة، نحن قُلْنا: لا صَلَاةَ بغيرِ طُهُور نَفْي للصِّحَّةِ «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعِامٍ» نَفي للكمالِ ما الذي يُدْرِينَا والصيغة واحدة؟

نقول: لأن قولَهُ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ» نفي لإيجادٍ لفَقْدِ شيْءِ واجبِ وهو الطُّهور، فيكون نَفْي للصِّحَّةِ لكِنْ «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ» نفي لوجودِ مُشْغِل، لا لانتفاءِ شيْءٍ مطْلُوبٍ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ صَارَ نفْيًا للكهالِ؛ لأن الأكمل في حقِّ المصلِّي لأن يُصَلِّي فارغَ الذِّهْنِ إلا من صلاتِهِ؛ لأَنَّهُ لو صَلَّى وهو مشْتَغِلُ اشتَغَلَ عن صلاتِهِ.

بعضُ العُلَماءِ يقولُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ: لا صَلاةَ كاملةٌ ونحن نَقُول: هذا احتمالٌ غيرُ واردٍ؛ لأن النفي هنا لفقدِ واجبٍ بخلافِ «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ»

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، رقم (٥٦٠).

وينبغي تركُ التَّعْقِيداتِ الكلامِيَّةِ ولا يُذَمُّ من تركُها أبدًا؛ لأَنَّهُ قد يُفتَن الإِنسان، وشيخُ الإسلامِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ يقول: «فَإِنِّي كُنْت دَائِيًا أَعْلَمُ أَنَّ المَنْطِقَ اليُونَانِيَّ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ اللَّكِيُّ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ البَلِيدُ الْأَ)، إذن هو مَضيَعَةٌ للوقتِ ما دامَ البليدُ لا يَدْرِي مَعْناه والذَّكِيُّ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ، وصدَقَ رَحَمُهُ ٱللَّهُ.

ولِذَلك الحقيقةُ أن عِلم الكلامِ أُدخِلَ على الأمة الإسلامية فأفسدَها، كلُّ العقائدِ المنْحَرِفَةِ كُلُّها مبنَاهَا علمُ الكلامِ، ولهذا حرَّمه بعضُ العُلَماءِ كها قال صاحبُ الخُلاصَةِ: فابنُ الصلاحِ والنَّوويُّ حرَّماه يَعْني حَرَّما عِلْمَ الكلامِ وقالا: لا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِهَ، وقال قوم: ينبَغِي أن يُعْلَمَ من أجلِ مجادَلَّة أهْلِ الكلامِ بكلامِهم فالصحيحُ أَنَّهُ لا يَنْبَغِي دِراسته إلا مَنْ احْتَاجَ إلَيْهِ ليَرُدَّ به على أهْلِهِ، ولهذا نَرى شيخَ الإسلامِ وهو يَذُمُّ المنطِق نراهُ قرأَ المنطِق وأجادَ في المنطِق وصار يَرُدُّ على أهْلِ المنطِق بالمنطق، انظر كلامَهُ في الرَّدِّ على المنطِقيِّينَ، وكلامه في (درء تعارضِ العقلِ والنَّقلِ)، بالمنطق، انظر كلامَهُ في الرَّدِ عَلَى المنطِقيِّينَ، وكلامه في (درء تعارضِ العقلِ والنَّقلِ)، وكلامه في (نقضِ المنطق) وهو كتابٌ صغيرٌ مختصر.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إذا كَانَ الشخصُ يبحثُ في شبهاتٍ أُخْرَى تُثار في بلدنا أَوْ غَيْرِهَا مِنَ بلادِ المسلمين، فها الحُكْمُ؟

فالجوابُ: أنت تعْلَمُ الآن أن البلادَ صارتْ كبلَدٍ واحدٍ يَفِدُونَ إلينا ونَفِدُ إليهم، هؤُلاءِ الجُمُّ الغَفِيرُ الَّذِينِ يَذْهَبُونَ فِي الإجازَاتِ إلى البلادِ الأُخْرَى يَتَأَثَّرُونَ بلا شَك، يَتَأَثَّرُون أَخْلَقيًّا وفِكْريًّا وربها سياسِيًّا أيضًا، ولهذا نَسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يُسلِّطَ الحكومة عليهم حتى تمنَعهم؛ لأنهم يجِدُونِ في تلك البلادِ من هُو حاقدٌ على الأمَّةِ، فيُمْلِي عليهم مَا يُرِيدُ مِنَ الأَفْكارِ، ولهذا منْعُهم تقْتَضِيهِ المصلَحَةُ الدِّينيَّةُ والسياسيةُ والاجتاعيةُ،

 <sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۹/ ۸۲).

ولكِنْ نَسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يُبصِّرَ الحكومةَ حتَّى تَمْنَعَهم، ولهذا في هَذِهِ الأَيَّامِ قَوِيتِ النَّفقاتِ اللَّعِوةُ الَّتِي نُسَمِّيهَا الدِّعايَةُ للسفرِ إلى الخارج، حتى أنك إذا قارَنْتَ بين النَّفقاتِ الَّتِي تُنْفَقُ للسَّفرِ للدَّاخِلِ وجدتَ أن الَّتِي تُنْفَقُ للسَّفرِ للدَّاخِلِ وجدتَ أن الَّتِي تُنفَق في السَّفرِ للخارجِ أكثرُ بكثيرٍ؛ لأنهم يُريدُونَ أن يُجلِبُوا النَّاسِ إلى بلادِهِمْ لزيادَةِ النَّهاءِ الاقتصادِيِّ من وجهٍ، ولأجلِ أنْ تَفْسُدَ هذه الأُمَّةُ كها فَسَدُوا، والذي يَنبَغِي لنا نَحْنُ طلبةَ العلمِ أن نُحاولَ بقدرِ الإمكان النصيحةَ لأقارِبِنَا وأصحابِنَا الَّذِين يَذْهَبُون إلى تلك البلادِ ونقول: اتَّقُوا الله فالصَّبِيُّ إذا راح وانطبعتْ في ذِهْنِهِ صورةُ يذْهَبُون إلى تلك البلادِ ونقول: اتَّقُوا الله فالصَّبِيُ إذا راح وانطبعتْ في ذِهْنِهِ صورةُ المجتمعِ لا تَزُول عن ذِهْنِهِ بل تَبْقى إلى أن يموتَ، فنَحْنُ نذْكرُ أحوالَنا عندما كُنَّا المجتمعِ لا تَزُول عن ذِهْنِهِ بل تَبْقى إلى أن يموتَ، فنَحْنُ نذْكرُ أحوالَنا عندما كُنَّا صِعارًا في ذَلِكَ الوَقْتِ، فهؤلاء أيضًا يتشَبَّعُونَ بها يُشَاهدونَ مِنْ عُرِيٍّ وتفَسُّحِ وأشياء نسألُ اللهَ السلامة.

فبعضُ النَّاس يذهبُ إلى الخارجِ ويَجِدُ مِنَ الكُتبِ الموجودةِ من يتكلَّمُ عن شيخِ الإسلامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الوهَّابِ ويقولون: إنه رَجُلٌ يُريدُ السُّلْطة فهذه لا شكَّ زَنْدَقَةٌ عَضَةٌ؛ لأن الذي يريدُ أن يُهُوِّنَ مِنْ دَعوةِ الشَّيْخ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الوهَّابِ بالتَّالي يُريدُ أن يُهُوِّنَ مِنْ العُلْمَاءِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أن يُدمِّرُهُم وطُرُقَهم، على كلِّ حالٍ أنا أقصِدُ حِزْبُ التَّحْرِيفِ، هذا طَرِيقُهُم نسألُ الله أن يُدمِّرُهُم وطُرُقَهم، على كلِّ حالٍ أنا أقصِدُ وَزْبُ التَّحْرِيفِ، هذا طَرِيقُهُم نسألُ الله أن يُدمِّرُهُم وطُرُقَهم، على كلِّ حالٍ أنا أقصِدُ أننا مِنْ أفرادِ المجتمعِ وعلينا مَسْؤوليَّةُ عُضو من أعضائِهِ يجِبُ أن نُناصِحَ إخوانَنا ونُحدَدِّرهم، وأنا أقول: الحمدُ لله! النَّاسُ قَرِيبُون، فَفِي هذه الأيام يتَّصِلُ بنا النَّاسُ وَريبُون، فَفِي هذه الأيام يتَّصِلُ بنا النَّاسُ للسؤالِ عن هذا الموضوع يقول: إذا ذهبتُ إلى هناك هلْ يجوزُ لِيَ القَصْر؟ وهل يجوزُ لِيَ المقصر؟ وهل يجوزُ لِي المقادُ إلى هناك؟ ثُم لا يزالُ الجمع؟ نتَّخِذُ من هذا فرصة نَقُول: ما الذي يجْعَلُك تُسافرُ إلى هناك؟ ثُم لا يزالُ الإنسانُ يُقْنِعُهم حتى في النهاية يَدْعُون للرجلِ ويقولونَ: ما قلته هو الصَّوابُ.

### وَيُقَابِلُ الْمُجْمَلَ: الْمُبَيَّنُ [1]، وَهُوَ: الْمُخْرِجُ مِنْ حَيِّزِ الإِشْكَالِ إِلَى الوُضُوحِ،..

[1] قَالَ الْمُؤلِّف -رَحِمه اللهُ تَعَالى-: «وَيُقَابِلُ الْمُجْمَلَ: الْمُبَيَّنُ» مَفعولٌ مُقَدَّمٌ والمبيَّنُ فاعلٌ، وهو المُخْرِجُ من حيِّزِ الإشكالِ إلى الوضوح، وإن شئت فقل: المُبيِّن وهُو ينْقَسِمُ إلى أصلين:

منه ما هو بَائِنٌّ بنفسه.

ومنه مَا هُوَ مُحْمَلُ، ويُبَيَّنُ فيها بَعْدُ.

فقوْل اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰهَ ﴾ [البقرة:٤٣]، ما نَوْعُـهُ؟ مُجْمَـلُ؛ لأننا لا نَدْرِي كيف نُقِيمُها ثُم بَيَّنَتْهَا السُّنَّةُ، والقُرْآنُ أيضًا بَيَّن بَعْضَها نقولُ: هذا مُجْمَلُ بُيِّنَ بدَلِيلِ مُنْفَصِلِ. وَالْمُخْرِجُ: هُوَ الْمَبَّنُ<sup>[1]</sup>، وَالْإِخْرَاجُ: هُوَ البَيَانُ، وقَدْ يُسَمَّى الدَّلِيلُ بَيَانًا، وَيَخَتَصُّ بِالْمُجْمَلِ<sup>[7]</sup>، وَحُصُولُ العِلْمِ لِلْمُخَاطَبِ لَيْسَ بِشَرْطٍ<sup>[7]</sup>.

[1] وقُوله تَعَالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنْ لِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ [البقرة:١٥٥]، هذا واضِحٌ ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنْ لِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ هذا مُبيِّنٌ، فالمبيَّن إمَّا أَنْ يَكُونَ بَيانُه بغيرِهِ هُنَا يقول: بنفسه فيكونُ المتكلم بيَّنه مِنْ أَوَّلِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيانُه بغيرِهِ هُنَا يقول: «المُخْرِجُ مِنْ حَيِّزِ الإِشْكَالِ إِلَى الوُضُوحِ. وَالمُخْرِجُ: هُوَ المَبيِّنُ.»، ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ «المُخْرِجُ مِنْ حَيِّزِ الإِشْكَالِ إِلَى الوُضُوحِ. وَالمُخْرِجُ: هُو المَبيِّنُ.»، ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ بيَنَتُها السُّنَةُ فيكون المبيِّنُ السُّنةَ لهذا الإجمالِ والإخراجِ هو البيان - إخراجُهُ من الإشكالِ إلى الوضوحِ يُسَمَّى بَيانًا، وقد يُسَمَّى الدَّلِيلُ بَيانًا كما فِي قَوْله تَعَالى: ﴿ هَذَا الإَمْالِ وَلَا لَقُرآنَ كُلَّهُ بَيانًا؛ لأَنَّهُ وضَّح للناس وبيَّنَ.

[٢] «وَيَخْتَصُّ بِالْمُجْمَلِ»، يعنِي: يَخْتَصُّ المَبَيِّنُ بِالْمُجْمَلِ، ولكِنْ مَا قَالَه المؤلِّفُ –رَحِمه اللهُ تَعَالى – اصطِلاحٌ وإلا فقد يكونُ المُبيَّن هو النَّصُّ الذي بانَ مَعْناهُ مِنْ أَوَّلِ الأَمْر.

[٣] «وَحُصُولُ العِلْمِ لِلْمُخَاطَبِ لَيْسَ بِشَرْطٍ»، هكذا قَال المؤلِّفُ رَحَمُهُ اللهُ والصَّوابُ أَنَّه شَرْطٌ، وأن المخاطَبَ لا يُلْزم إلا إذا بُيِّنَ له ويَدُلُّ لهذا أَنَّ الله تَعَالى والصَّوابُ أَنَّه شَرْطٌ، وأن المخاطَبَ لا يُلْزم إلا إذا بُيِّنَ له ويَدُلُّ لهذا أَكْتُبُ؟»(١)، لَمَّا خَلَقَ القلمَ فال : «رَبِّي وَمَاذَا أَكْتُبُ؟»(١)، فبيَّن اللهُ له فكتَبَ، إذنِ المجْمَلُ لا يلْزَمُ المخاطبَ حَتَّى يَعْلَمَ المُرادَ به وحينئذِ نَقُول: من شرطِ العملِ بالمبيَّن أن يكونَ المخاطبُ عالمًا بِهِ وإلا بَقِي النصُّ مُجْملًا لا يلْزَمُه العملُ به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٣١٧ ، رقم ٢٢٧٥٧)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في القدر، رقم (٤٧٠٠)، والترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة ن والقلم، رقم (٣٣١٩).

# وَيَكُونُ [١] بِالْكَلامِ، وَالْكِتَابَةِ، وَالْإِشَارَةِ، وَبِالْفِعْلِ، وَبِالتَّقْرِيرِ،.....

[١] قَال: «وَيَكُونُ»، يَعْنِي «بِالْكَلامِ، وَالْكِتَابَةِ، وَالْإِشَارَةِ، وَبِالْفِعْلِ، وَبِالتَّقْرِيرِ، وَبِكُلِّ مُفِيدٍ شَرْعِيٍّ»، يَعْنِي يكون البَيان:

بالكلامِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: أقمِ الصَّلاةَ، أعنِي: أن تَتَطَهَّرَ لها وتستقْبِلَ القِبلَة ثُم شَرْحُهَا، هذا بَيانٌ بالكلام.

ويكون كذلك بالكِتَابةِ، مثلُ: كتابَةُ النَّبِيِ -صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ- إلى الْمُلوكِ والرُّؤساءِ يشْرَحُ لهم الإسلامَ.

يكون كذلك بالإشارة كما أشار النبيُّ عَلَيْهُ وهو يُصَلِّي جَالسًا حين قامَ أصحَابُه أن اجْلِسُوا(١). هذا بَيَّنَ لهم الحكمَ بالإشارةِ.

ويكون أيضًا بالفِعْلِ كما في قَوْلُ مَالِكِ بْنِ الحُوَيَرْثِ: أَنِي لأُصَلِّي لكُمْ ومَا أُريدُ الصَّلاةَ. وكما فَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ حِينَ سُئِلَ عَنْ المنْبَرِ، صار يصَلِّي عليه فإذا سَجَدَ نزلَ فسَجَدَ على الأَرْضِ وقَال: «فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْثَمُّوا بِي وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي»(٢).

ويكون أيضًا بالتَّقْرِيرِ كما أقرَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الجاريةَ حين قَال لها «أَيْنَ اللهُ؟» قَالتْ: فِي السَّمَاءِ<sup>(٢)</sup>، وكما أَقَرَّ الرجلَ الذي كَان يقرأُ لأصحابِهِ فيختم بـ ﴿قُلْ هُو اَللَّهُ أَحَـــُدُ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب: إنها جعل الإمام ليؤتم به، رقم (٦٥٦)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، رقم (٤١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، رقم (٥٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، رقم (٥٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣/ ١٤١ ، رقم ١٢٤٥٥)، والترمذي: كتأب فضائل القرآن، باب ما جاء في سورة الإخلاص، رقم (٢٩٠١).

### وَبِكُلِّ مُفِيدٍ شَرْعِيٍّ، وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ[١].

[1] قَال: «وَبِكُلِّ مُفِيدٍ شَرْعِيِّ»، كلُّ ما أفادَ الحُكم فإنه بَيانٌ «وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ»، أي: البَيان «عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ»، كلِمة (ولا يَجُوزُ)، يَعْني لا يَجُوزُ، أي: لا يُمْكِنُ أن يُؤخّر البَيانُ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ، فمتى احتاجَ النَّاسُ إلى البَيانِ فَلا بُدَّ منه، فإن لم يُبَيَّنُ عندَ الحَاجَةِ عُلِمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُرادٍ، ولِذَلك تَجِدُ كثيرًا من العُلَمَاء يقول: هَذَا غَيْرُ وَاجِبٍ؛ لِنَّ النَّبِيَّ عَلِيُهِ لَمُ يُبَيِّنُه عندَ الحَاجَة وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لِبيَّنه، وأضربُ لهذا مثلًا: قَال النَّبِيُّ وَحلى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلم -: «إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤذِّنُ» (١٠)، «قُولُوا» أَمْرٌ فهلْ هو للوجوبِ؟

ذهب بعض العُلَماء -وهم قَلِيلٌ - إلى أنّه للوجوب، وأنه يجبُ على الإنسانِ إذا سَمِعَ المؤذنَ أن يقولَ مثلَ قولِهِ، وقَال أكثرُ العُلَماءِ: إنه للاستحبابِ وليس للوجوبِ واستَدَلُّوا لِذَلك بأن النَّبِيَ ﷺ قَال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤذِنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» (٢)، ولم يَقُلُ وليُجِبْهُ الآخرُ، ولو كانتْ إجابَةُ المؤذِّنِ واجِبةً لبيّنَها الرَّسولُ ﷺ؛ لأن هذا مقامُ تَعْليمٍ وهؤلاءِ القومُ وفدٌ سوفَ يَرْجعونَ إلى أهْلِهِمْ بها سَمِعُوا فقط، لا يُقَال: لعلَّهم يَعْرِفُونَ ذلك فيها بعدُ، نقولُ: الأصلُ عدمُ ذلك، وأيضًا هم وَفدٌ يرْجِعونَ إلى أهْلِهِمْ والرَّسولُ عَلَى عَلَمَهم عند ودَاعِهِ إيّاهم قَال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤذِنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» (٢)، فدَلَ هذا على أن الأَمْرَ في قولِهِ: «فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ» ليسَ واجِبًا لكُمْ أَحَدُكُمْ» (٢)، فدَلَ هذا على أن الأَمْرَ في قولِهِ: «فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ» ليسَ واجِبًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، رقم (٦١١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، رقم (٣٨٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، رقم (٦٢٨)،
 ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، رقم (٦٧٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، رقم (٦١١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، رقم (٣٨٣).

فَأَمَّا إِلَيْهَا فَجَوَّزَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُه وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَنَعَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ وَالتَّمِيمِيُّ وَالظَّاهِرِيَّةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ 11.

فَإِنْ دَلَّ عَلَى مَفْهُومَاتِهَا أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ مُطْلَقًا: فَعَامٌّ [7].....

ولكِنَّهُ على سبيلِ الاستِحْبابِ فهذا مثالٌ مما يَدُلُّ على أنَّه الشَّيْءُ لو كَان واجِبًا لبَيَّنه الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ في حينِهِ.

[1] قَال: «فَأَمَّا إِلَيْهَا»، يعْنِي: فأَمَّا تأْخِيرُهُ إِلَى الحَاجَةِ «فَجَوَّرَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُه وَبَعْضُ الْحَنفِيَّةِ وأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَنعَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ وَالتَّمِيمِيُّ وَالظَّاهِرِيَّةُ وَالمُعْتَزِلَةُ»، هذا في الحقيقةِ بالنِّسبةِ للرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لا ينْبَغِي أَن يكونَ الحَلافُ فيه، وأنه يجوزُ أن يُؤخِّرَ إلى وقتِ الحَاجَةِ لكِنْ بالنِّسبة للعَالمِ إذا أَمَرَ شخصًا أَنْ يَصَلِّي على وجهٍ مُعَيَّنٍ وتركَ بعضِ الواجِباتِ والصَّلاةُ لم يَحُنْ وقْتُها بَعْدُ، فهلْ يجوزُ لهذا الذي عَلَّمَه أَن يُؤخِّرَ ذِكرَ بقيةِ الوَاجِباتِ إلى دُخولِ الوقتِ أَوْ لَا بُدُ أَن تُبَيِّنَ؟ لأَنكَ لا تَدْرِي أَتصادِفُ هذا الرجلَ بعدَ دُخولِ الوقتِ أَوْ لَا؟

نَقُول: يجِبُ أَن تُبَيِّنَ لأنك لا تَدْري أَتُصادِفُ هذا الرجلَ عندَ دُخولِ الوقتِ أَوْ لا، أنت الآن أُخْبَرْتَهُ بأن الصَّلاةَ واجِبةٌ وأن تكبيرةَ الإحرامِ واجبَةٌ وأن القِراءَةَ واجِبةٌ لكِنك لم تُخبِرْه بالرُّكوعِ والسجودِ قلت: لأنَّ الوقتَ لم يَجِنْ بعدُ، إذا دخلَ الوقتُ أخبَرْتُه، نَقُول: هذا لا يَجُوزُ أُخْبِرْهُ الآن؛ لأنك لا تَدْرِي أَتُصَادِفُه مرةً أخرَى أَوْ لَا.

[7] ثُم قَال: «فَإِنْ دَلَّ عَلَى مَفْهُومَاتِهَا أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ مُطْلَقًا: فَعَامُّ»، فسَّرَ الْمؤلِّف المُؤلِّف العام بها يُخْفِيه، والعادَةُ أن التَّفسيرَ إيضاحٌ وبَيانٌ، «إِنْ دَلَّ عَلَى مَفْهُومَاتِهَا أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ مُطْلَقًا: فَعَـامُّ»، إن كانت العبارةُ سلَيمةً فليس فيهـا بَيانٌ، والظاهر أن فيها تَحْرِيفًا ولعلَّ المعْنَى: إن دلَّ اللَّفظُ على مَفهومِهِ بِمَفْهُومِهِ على أكثرَ من واحدٍ مطلقًا فعامٌ، وقد حدَّهُ قومٌ، بأنه اللفظُ المستَغْرِقُ لما يصْلُحُ له. وهذا هو الحدُّ الواضِحُ، فالعامُّ هو: اللفظُ المستَغْرِقُ لما يصْلُحُ لَه، كلُّ لفظٍ عامٍّ لجميعِ أفرادِهِ الصالحةِ له فهو عام هذا تعريفُه الواضِحُ؛ لأنَّهُ المتناولُ لجميعِ أفرادِهِ، وعلامة ذلك صِيَغُ العُمومِ الَّتي سيأتي بَيانها إنْ شاءَ الله.

وقد دَلَ على أن العامَّ يتناول جميعَ أفرادِهِ السُّنَّةُ قَال النَّبِيُّ ﷺ حين علَّم أمَّته التَّشهدُ قَال: «أَنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ»، يَعْني: عبادَ اللهِ الصالحين «فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَنْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ»(١)، وهذا يدُلُّ دلالَةً واضِحةً على أن العُمومَ يتَنَاولُ جميعَ أفرادِهِ.

مثال: إذا قُلْتُ: أكْرِمِ الطَّلبة، أعْطِهم شرحَ العقيدةِ الواسطِيَّةِ. فهَلْ يُعْطَي جميعُهم بمقتَضَى هذا اللَّفظِ؟ سيكونُ الجوابُ: نعم، أعطيتُ الجميعَ، فإذا قلتُ لك: لماذا أعْطَيتَ فُلانًا؟ ماذا تقول لي؟ تقولُ لي: إن اللَّفظَ عامٌّ ولم تستَثْنِ، هذه حُجَّةٌ واضِحَةٌ، إذنِ العامُّ يتناول جميعَ أفرادِه إلا بدليلٍ، إذا دلَّ الدَّليلُ على خِلافِهِ وجبَ أن نعْمَل به.

فمثلًا قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ يَتَرَبَّصْ اِلْنَفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ ﴾ [البقرة:٢٢٨]، عامٌّ لكلِّ مُطَلَّقةٍ، فكل مطلَّقة تَتَربَّصُ ثلاثة قروءٍ، لكِن اقرأ قولَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ مُنَاقَةً اللَّهُ مُلَقَّتُهُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ اللهُ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ اللهُ عَلَيْهِنَ مِن ذلك من طُلِّقت قبلَ لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُونَهَا ﴾ [الأحزاب:٤٩]، إذن خرجَ مِن ذلك من طُلِّقت قبلَ الدُّخولِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب السلام اسْم من أسماء الله تعالى، رقم (٦٢٣٠).

وَقَدْ حَدَّهُ قَوْمٌ بِأَنَّهُ اللَّفْظُ المُسْتَغْرِقُ لِمَا يَصْلُحُ لَهُ. وَهُوَ مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِيهَا مَجَازٌ فِي غَيْرِهَا [1] وَأَصْلُهُ الْاسْتِيعَابُ وَالاتِّسَاعُ [1].

أيضًا اقرأً قولَ الله تَعَالى: ﴿ وَٱلْتَهِى بَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْتَبَتْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَكَنْتُهُ ۚ أَشَّهُرٍ وَٱلْتَهِى لَدَ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق:٤]، خرجَ من ذلك اليائسةُ والصغيرةُ، وإلا فالأصلُ أن العامَّ شاملٌ لجميع أفرادِهِ.

[1] قَال: «وَهُوَ مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِيهَا نَجَازٌ فِي غَيْرِهَا»، هذا من كلامِ المُتكلِّمين، كلام في كلامٍ، هل العُمومُ من عوارضِ-يَعْني من أوصافِ- الألفاظِ، أو من أوصافِ المعَاني؟

بعضهم قال: من عوارِضِ الألفاظِ وصِفَاتِها وبعضهم قَال: مِنْ عوارِضِ المعاني وصِفاتِها، والذي يتَرَتَّبُ على ذلك المناقشة والمجادَلَة الَّتي ليس فيها إلا المراءُ والخَيبَةُ، نحن متَّفِقُونَ على أن كلمة النَّاسِ في قولِ الله تَبَارَكَوَتَعَالَن: ﴿وَأَرْسَلَنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولُا ﴾ النِّسَاء:٧٩] عامٌّ، هل هي عامٌّ بالمعنى أو باللفظ؟ لا فائدة؛ لأننا إذا قُلنا: عامٌّ باللَّفظِ النِسَاء:٧٩ لا بُدَّ أن يَعُمَّ بالمعنى؛ لأن اللَّفظَ قَالبُ المعنى كالثوبِ على الجسدِ يكون بقَدْرِ الجسدِ، جسدٌ كالبعيرِ اجعل له ثَوبًا كالبَعير كجِلْدِ البعيرِ، جسدٌ صغير اجعل له ثَوبًا صَغِيرًا فنحن نَقُول: سواءٌ قلتُم إنها من عوارضِ الألفاظِ أو من غيرها فالمعنى لا يختلف، وليس فيه إلا الجَدَلُ.

قَال: «فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِيهَا مَجَازٌ فِي غَيْرِهَا»، يَعْني إذا قُلْنَا: إنه مِن عَوارِضِ الألفاظِ صارَ العُمومُ في اللَّفظِ حقيقةً وفي المعنى مجازًا، سبحان الله العظيم اللَّفْظ والمعْنى بقَدرِ واحدٍ، ثُم إن الحقيقةَ والمجاز في إثباتِها نَظَرٌ.

[٢] قَال: «وَأَصْلُهُ»، أي: العَام.

وَأَلْفَاظُهُ خَمْسَةٌ: الاسِمْ الْمُحَلَّى بِالأَلِفِ وَالَّلامِ<sup>[۱]</sup>، الْمُضَافُ إِلَى مَعْرِفَةٍ <sup>[۱]</sup> كَعَبْدِ زَيْدٍ، وَأَدَوَاتِ الشَّرْطِ كَمَنْ: فِي مَنْ يَعْقِلُ. وَمَا: فِيهَا لَا يَعْقِلُ. وَأَيَّ وَيَهِمَا. وَأَيْنَ وَأَيْنَ وَأَيَّانَ: فِي الزَّمَانِ. وكُلُّ وجَمِيعٌ <sup>[۱]</sup>.

[1] «الْاسْتِيعَابُ وَالاتِّسَاعُ، وَأَلْفَاظُهُ»، أي: العموم «خَسْسَةٌ: الاسِمْ المُحَلَّى بِالأَلِفِ وَاللام مثلُ: ﴿إِنَّ الْإِنسَنَ لَغِي خُسْرٍ ﴾ [العصر:٢]، ﴿وَاللّامِ اللّهُ اللّهِ وَاللام مثلُ: ﴿إِنَّ الْإِنسَنَ لَغِي خُسْرٍ ﴾ [العصر:٢]، ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءَ ﴾ [النّساء: ٣٤]، أيضًا «المُضَافُ إِلَى مَعْرِفَةٍ»، يكونُ للعمومِ كعبدِ زَيدٍ، إذا قلت: أكرِمْ عبدَ زيدٍ. وكان لزيدٍ عشرةُ أعبدٍ مَنْ تَكْرِمُ ؟ فإنّك تُكرمُ الجميعَ، وأيضًا قال تَعَالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ [النحل: ١٨]، فالمرادُ: كُلُّ النّعَم لا تُحْصوها.

[Y] وقَوْله: «المُضَافُ إِلَى مَعْرِفَةٍ»، احترازًا مِنَ المَضَافِ إلى نَكِرَةٍ، فإنه لا يَعُمُّ؛ لأن النكِرَةَ لا تَعُمُّ كما لو قلت: أكرِمْ غُلامَ رَجلٍ. هل يشمل كلَّ الغِلمان للرجال؟ لا؛ لأن (رَجَلٌ) لا تَعُمُّ، والمضافُ إليها لا يَعُمُّ فيكون المضافُ إلى معرفة دالُّ على العموم، والمضافُ إلى نَكِرَةٍ غيرُ دالِّ على العموم، فمثلًا إذا قلت: أكْرِمْ غلامَ رجل. وعندكَ مثلًا مئةُ رَجلٍ كلُّ واحدٍ له عشرةُ غِلمان، عشرة في مئة بألف، هل يَلْزَمُنِي بمقْتضَى اللَّفْظ أن أُكْرِمَ ألفَ غُلامٍ؟ لا، يكْفِي غلامٌ واحدٌ لرجلٍ واحدٍ؛ لأنَّهُ مضافٌ إلى نَكِرَةٍ.

[٣] كذلك أيضًا «أَدَوَاتُ الشَّرْطِ»، يَعْني: الأدوات الَّتي تَحْتَاجُ إلى فِعلٍ وجوابٍ مثل: «كَمَنْ: فِي مَنْ يَعْقِلُ. وَمَا: فِيهَا لَا يَعْقِلُ. وَأَيَّ: فِيهِهَا. وَأَيْنَ وَأَيَّانَ: فِي المَكَانِ. وَمَتَى: فِي الزَّمَانِ. وكُلُّ وجَمِيعٌ».

وتَفْصيلُ ذلك: أدواتُ الشَّرط كـ(مَنْ)، في من يعْقِلُ مثالُه قوله تَعَالى: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجِّزَ بِهِۦ﴾ [النِّسَاء:١٢٣]، فمَنْ يعْملُ المرادُ: كلُّ عامِلٍ.

و (مَا)، فيها لا يَعْقِلُ ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٩٧]، ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ﴾ .

كذلك أيضًا (أَيَّ) فيهما، قَال الله تَعَالى: ﴿ أَيَّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [الإسراء:١١٠]، وتقولُ: أيَّ الدَّابتَيْنِ تركَبُ فقدْ عَفَوْتُ عنكَ. هذا في من لا يعْقِل.

واعلَمْ أَن بَعْضَ العُلَمَاءِ قَال: كلمة يَعْقِلُ غيرُ مناسبةٍ وأَن الأَفضل أَن تقول: مِن في مَن يعْلَمُ، أي: ما مِنْ شأنِهِ العلمُ؛ لأَن مَن تُطْلَقُ على اللهِ والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يُقَال إنه يعْلَم، وإنَّمَا يُقَال إنه يعْلَم، لكِنْ قد يُجابُ عن هذا بأن مرادَ النحويين الَّذِين يطلقون كَلِمَة يعقل على مَنْ يعقلُ من المخْلُوقين، أما الخالِقُ جَلَّوَعَلَا فشَأْنُهُ شأَنٌ آخر.

﴿ وَأَيْنَ وَأَيَّانَ: فِي الْمَكَانِ »، أَين تُنْزِلُ ؟ فِي المكان، ومنه قوله تَعَالى: ﴿ أَيَّنَمَا تَكُونُوا يُدَرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنُهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيِّدَةٍ ﴾ [النِّسَاء: ٧٨] أَينَمَا تَكُونُوا فِي أَيِّ مكانٍ، وأَيَّان مثلُ أَينَ كقول الشاعر:

..... فَأَيَّانَ مَا تَعْدِل بِهَا الرِّيحُ تَنْزِلِي (١)

للمكانِ. و(مَتَى)، في الزمانِ قَال الشاعر:

مَتَى تَأْتِهِ تَعْشُو إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ تَعِيْرَ نَارٍ عِنْدَهَا خَيْرَ مُوقِيدِ (١)

الشاهدُ قوله: متى تَأْتِيهِ، في أيِّ زَمَنٍ تأْتِيه تجِدْ خيرَ نارٍ عنْدها خيرَ موقِدِ.

قَال: ومن أَدُواتِهِ أَيضًا «كُلُّ وَجَمِيعٌ »، كلُّ من أَدُواتِ العُمُومِ، كلُّ وجميعٌ أَيضًا قَال الله تَعَالى: ﴿ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ [يس:٣٢]، وقَال تَعَالى: ﴿ إِن كُلُّ نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ [الطارق:٤].

<sup>(</sup>١) البحر المحيط في التفسير (٥/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى (١٧/ ٥١٥)، وتفسير القرطبي (٣/ ٤٢٤).

وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْي، كَلَا رجلَ فِي الدَّارِ [١].

قَال البُسْتِيُّ: الكَامِلُ فِي العُمُومِ الجَامِعُ لِوُجُودِ صُورَتِهِ وَمَعْنَاهُ، وَالْبَاقِي قَاصِرٌ لِوُجُودِ صُورَتِهِ وَمَعْنَاهُ، وَالْبَاقِي قَاصِرٌ لِوُجُودِهِ فِيهِ الأَلِفُ وَالَّلامُ، وَقَوْمٌ قَاصِرٌ لِوُجُودِهِ فِيهِ الأَلِفُ وَالَّلامُ، وَقَوْمٌ فَاصِرٌ لِوُجُودِهِ الْمُعَرَّفِ مَا النَّحَاةِ فِي الوَاحِدِ المُعَرَّفِ خَاصَّةً كَـ(السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) [1] وَبَعْضُ مُتَأَخِّرِي النَّحَاةِ فِي النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْي إِلَّا مَعَ مَن مُظْهَرَة.

[1] «وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ»، أيضًا للعُمومِ كَقَولِهِ فِي المثال: «كَلَا رجلَ فِي المَّالِ»، لا رَجُلَ فِي الدَّارِ، فلا يَشْمَلُ النِّساءَ، فلا رَجُلَ فِي الدَّارِ، أي: جِنْسُ الرجالِ غيرُ موجودين، أمَّا النِّسَاءُ فمَسْكوتٌ عنْهُنَّ.

[٢] «قَالِ البُسْتِيُّ: الكَامِلُ فِي العُمُومِ الجَامِعُ لِوُجُودِ صُورَتِهِ وَمَعْنَاهُ، وَالْبَاقِي قَاصِرٌ لِوُجُودِهِ فِيهِ مَعْنَى لَا صُورَةٌ... إِلَى آخِرِهِ»، البُسْتِيُّ رَحَمُ اللَّهُ تَحَذْلَقَ وقَال: إن جميعَ صيغِ العُمومِ ليْسَت كاملِةً في ذلك إلا الجمعُ لماذًا؟ لأن الجمع صورَتُه صورةُ العُمومِ، فقولنا: أكرِمِ المجتَهِدِينَ. هذا جمعٌ يدُلُّ على العُمومِ؛ لأن صورَتَه صورةُ العُمومِ فتكُونُ دَلالَتُه على العمومِ دَلالَةً كامِلَةً، والباقي قاصِرٌ، يعْنِي: المحلَّى بأل، المضافُ، أدواتُ الشَّرطِ،... إلى آخِرِه، أمَّا (كُلُّ)، فلا، لأنَّهُ صارَ من جِنسِ الجَمعِ المُعورِةِ»، أي: لوُجودِ العُمومِ فيه مَعْنَى لا صورةٌ.

[٣] «وَأَنْكَرَهُ»، أي: العُمُومَ «قَوْمُ فِيهَا فِيهِ الأَلِفُ وَالَّلامُ، وَقَوْمٌ فِي الوَاحِدِ المُعَرَّفِ خَاصَّةً كَـ «السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ»، وَبَعْضُ مُتَأَخِّرِي النُّحَاةِ فِي النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفَى إِلَّا مَعَ مَن مُظْهَرَة».

كلُّ هذا في الواقع كلامٌ في كلامٍ، والصَّوابُ: أن هذه الأدواتِ كلَّها تُفيدُ العُمومَ، لكِنَّ دَلالَتَها على العمومِ في بعضٍ أَفْوى منْ بعضٍ. وَأَقَلُّ الجَمْعِ: ثَلَاثَةٌ. وَحَكَى أَصْحَابُ مَالِكٍ، وَابْنُ دَاوُدَ، وَبعْضُ النُّحَاةِ، وَالشَّافِعِيَّةُ: اثْنَانِ [1].

[1] الواقِعُ أن المؤلِّفَ يذْكُر الخلافاتِ الَّتي لا زِمَامَ لها، وهذا يوجِبُ تَشَوُّشَ الفِكرِ.

فَمِن صِيغِ العُمومِ: الجمعُ، مثل قوله تَعَالى: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنَنِ ٱلَّذِينَ يَعْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا ﴾ [الفرقان: ٦٣].

وإذا لم يَدُلُّ دليل على هذا ولا على هذا فإن أقلَّ الجمع ثلاثةٌ، ولهذا إذا قَال الرجلُ: عَلَيَّ لابن فُلان دراهم وسَلَّمَه دِرهمين قُلْنا: سَلِّمُه الثَّالث، فإذا قَال: أقلُّ الجمع اثنان قُلْنا: في رأيك، ونحن نُلزمُك بأن تَسلِّمَ الثَّالث.

وَالْمُخَاطِبُ يَدْخُـلُ فِي عُمُـومِ خِطَابِهِ، وَمَنَعَهُ أَبُو الْحَطَّابِ فِي الأَمْـرِ، وَقَـوْمٌ مُطْلَقًا [١].

[1] قَال: «وَالمُخَاطِبُ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ خِطَابِهِ، وَمَنَعَهُ أَبُو الحَطَّابِ فِي الأَمْرِ، وَقَوْمٌ مُطْلَقًا»، والصَّواب: أنَّه إذا كانَ الشيْءُ المخاطَبُ به شَرْعًا أو شَرْعِيًّا فلا شَكَّ أَنَّه داخلٌ، فجميع الأوامرِ الَّتي أَمَرَ بها الرَّسولُ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ أُمَّتَهُ هو داخلٌ فيها، وأما إذا لم يكُنْ حُكيًا شَرْعيًّا فإنه لا يدخلُ لو قلتَ لشخْصِ: يا فُلان قُمْ فكلِّم فلانًا هل أنا داخلٌ؟ لا، أنا غيرُ داخلٍ، لكِنْ إذا كَان حُكيًّا شَرْعِيًّا فإن المخاطَب يدخلُ في عموم خِطابِهِ، ومنعه أبو الخطّابِ في الأَمْر وقومٌ مُطْلقًا، مثلًا قولُ الرَّسولِ عَلَيْ: «إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ» (١)، هل يدخلُ الرَّسولُ في هذا؟ نعم، يَدْخُلُ لا شكَ، فالأمورُ الشَّرعِيَّةُ المخاطِب داخلٌ في عمومِ خِطابِهِ، وأما غيرها فلا يدخل الا إذا كان خِطَابُه من دَليلِ آخر.

ويجبُ اعتِقادُ عُمومِهِ في الحالِ في إحْدَى الرِّوَايتَينِ، وفي الأُخْرى لا حتى نبحث فلا نَجِدُ مُحَصِّمًا، يَعْني إذا جاء النَّص عامًّا فهَلْ يجِبُ علينا أن نعتَقِدَ عمومَهُ في الحال أو أن نبحثَ هل له مُحَصِّص؟ في هذا روايتان، -يَعْني عن الإِمَام أحمد وهمَا قولانِ للعُلماءِ.

والصَّوابُ أنَّه يجبُ أن نعتَقِدَ عُمومَه في الحالِ إلا إذا جاء مُخَصِّص، ولهذا قال علمُ السُّلف: قد أحْسَنَ من انتهى إلى ما سَمِع، فإذا جاءنا لفظٌ عامٌ في القُرْآنِ والسُّنَّةِ أَخَذْنَا بعُمومِهِ إلا إذا جاءَ دليلٌ، أما بعضُ العُلماء -رحمهم الله- فقالوا قولًا لا يُمكنُ العَمل به، قالوا: إذا جاءَ العُمومُ ليس عليك أن تَعتَقِدَ عُمومَهُ إلا إذا بحَثْتَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، رقم (٦١١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، رقم (٣٨٣).

وَيَجِبُ اعْتِقَادُ عُمُومِهِ فِي الحَالِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي، وهُوَ قَوْلُ الحَنَفِيَّةِ، وَالْأُخْرَى: لَا، حَتَّى نَبْحَثَ فَلَا نَجِدُ مُخُصِّصًا [١]...

فِي القُرْآنِ من أُوَّلِهِ إلى آخِرِهِ، وفي السُّنَّةِ من أُوَّلِمَا إلى آخِرَهَا، ولم تَجِدْ مُخَصصًا، هذا القولُ في الواقعِ لا يمْكِنُ العملُ به؛ لأنَّهُ رُبَّما يمضي على الإِنسانِ عشرُ سنوات لم يَجِدِ المخصِّصَ وهذا لا شكَّ إنه غلَطٌ.

فالأصلُ في ألفاظ الشَّارع أنها مأخوذةٌ على العُموم، ولنا حُجَّةٌ عندَ الله عَرَّفَجَلَّ أَنَا سَمِعْنَا كلامَك أو كلامَ نَبِيِّك بكذا وكذا، أما أن نَبحثَ فلا، صَحِيح إذا ادَّعَى مَدَّعٍ أن هذا مخصَّصٌ فهنا نتوقفُ حتى نَقُول له: أين المخَصِّصُ؟ ونعرفُ، أما بدونِ دَعْوى من أحدِ العُلَهَاء فلا يَجُوزُ أن نَنتَظِرَ حتى نجِدَ المخصِّصَ.

[1] قَال: ﴿فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي، وهُو قَوْلُ الْحَنفِيّةِ، وَالْأُخْرَى: لَا، حَتَّى نَبْحَثَ فَلَا نَجِدُ مُحَصِّطًا»، فقولُ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ ﴿فِيهَا مِثالٌ يَعْنِي: ﴿فِيهَا سَقَتِ السَّهَاءُ العُشْرُ ﴾(١)، يجبُ علينا أن مثالٌ يَعْنِي: ﴿فِيهَا سَقَتِ السَّهَاءُ العُشْرُ ﴾(١)، يجبُ علينا أن نُحْرجَ العشرَ في كلّ ما سَقَتِ السّهاءُ قلَّ أو كَثُر لكِنْ إذا جاء الحَدِيثُ: ﴿لَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسَة أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ﴾(١)، حينئذِ نُخَصِّصُه، أما أصلًا فإننا يجِبُ أن نعْملَ بالعام، فلو قَال قائل: لا تَعملُ بالعام ﴿فِيهَا سَقَتِ السَّهَاءُ العُشْرُ »، يمكن أن المرادَ فيها سقتِ السّهاءُ مِن الزُّروعِ، يمكن ألم المراد فيها سقتِ السّهاءُ مِن الزُّروعِ، يمكن المراد فيها سقتِ السّهاءُ من الوَّرع بالعموم؟ لا، لأننا السهاءُ وبلنغ خسين وسقًا، كلّ هذا ممكن هل نتوقفُ عن العملِ بالعموم؟ لا، لأننا السهاءُ وبلنغ خسين وسقًا، كلّ هذا ممكن هل نتوقفُ عن العملِ بالعموم؟ لا، لأننا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الـزكاة، باب العشر فيها يسقـي من ماء السـماء وبالماء الجاري، رقم (١٤١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته فليس بكنز، رقم (١٣٤٠)، ومسلم: كتاب الزكاة، رقم (٩٧٩).

وَاخْتَارَهَا أَبُو الْحَطَّابِ، وَعَنِ الشَّافِعِيَّةِ كَالَمْدُهَبَيْنِ، وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ إِنِ اسْتَمَعَ مِنْهُ عَلَى وَجُهِ تَعْلِيمِ الحُكْمِ فَكَالْأَوَّلِ، وَإِلَّا فَكَالثَّانِي<sup>[1]</sup>. وَالْعَبْدُ يَدْخُلُ فِي الخِطَابِ لِلْأُمَّةِ والمُؤْمِنِينَ؛ لِأَنَّهُ مِنْهُمْ [1].

لو قُلْنا نتوقف لقُلْنَا: استَمِرَّ واقفًا إلى أَنْ تَقرأَ القُرْآنَ من أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِه، وتُراجعَ التفاسير، وتُراجعَ السُّنَّةَ من أَوَّلها إِلَى آخِرِها، وتعرف الصحيحَ مِنَ الضَّعيفِ، ثُم تعرِفَ دلالته وهذا صعبٌ، لكِنْ إذا قُلْنَا: إلا إذا ادَّعى مُدَّعٍ أَن شيئًا مُحصَّا فحينئذِ نتوقف حتى نعرف ما ادَّعَاهُ.

[1] يقول: «وَاخْتَارَهَا أَبُو الْحَطَّابِ، وَعَنِ الشَّافِعِيَّةِ كَالَمُذْهَبَيْنِ، وَعَنِ الْحَنَفَيَّةِ إِنِ السَّمَعَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ تَعْلِيمِ الحُكْمِ فَكَالْأُوَّلِ، وَإِلَّا فَكَالثَّانِي»، الظاهِرُ أن العبارَةَ فيها تَصحيفُ وأن المعنى إن امْتَنَع منه، أي: مِنَ العملِ بالعُمومِ على وجهِ تَعْلِيمِ الحُكْمِ نَصَحيفُ وأن المعنى إن امْتَنَع منه، أي: مِنَ العملِ بالعُمومِ على وجهِ تَعْلِيمِ الحُكْمِ نَقُول: هذا لا بأس به وإلا فلا يَجُوز، لكِنَّ الصحيحَ أنَّنا نعملُ بالعُمومِ حتى نَجِدَ خَصِّصٌ، وأننا لا نتوقف.

[٢] قَال: «وَالْعَبْدُ يَدْخُلُ فِي الخِطَابِ لِلْأُمَّةِ والْمُؤْمِنِينَ؛ لِأَنَّهُ مِنْهُمْ» هَذَا الأَصْلُ، وهذا فائدةٌ عظيمة أن العبيدَ كالأَحْرارِ في الأَحْكام الشرْعِيَّةِ، وعلى هذا فإذا قُلْنا: هل يجبُ على العبدِ أن يحُجَّ أو لا يجِبُ؟ فهو ليس عندَهُ مَالٌ ولا يَمْلِكُ وقتَه، إذن لا حَجَّ عليه العبدِ أن يحُجَّ أو لا يجِبُ؟ فهو ليس عندَهُ مَالٌ ولا يَمْلِكُ وقتَه، إذن لا حَجَّ عليه، لكِنْ إذا أعطَاهُ سيِّدُه ما يحُجُّ بِهِ وأذِنَ له بالحجِّ يجِبُ عليه أو لا يجِبُ؟ الرَّاجحُ الله يجِبُ، والقولُ الثَّاني: لا يجِبُ لأَنَّهُ عبدٌ، فنقولُ: العبيدُ والأحرارُ في حكمِ الله سَواءٌ، لكِنْ إذا وُجِدَ مانِعٌ يمنَعُ الوُجوبَ في العبدِ ثُمَّ زالَ هذا المانِعُ وجبَ.

وكذلك حكمُ صلاةِ الجمُعةِ، هل هي واجِبَةٌ على العبدِ أم لا؟ البعضُ يقول: يجِبُ لأن هذا الوقتَ مملوكُ لله عَزَّوَجَلَّ قبل أن يُملَكَ للسَّيِّدِ، فنحن نَقُول: يا أيها النَّاس صلُّوا الصلواتِ الخمسَ؛ ومعلومٌ بالإِجْماعِ أن الصلواتِ الخمسَ واجِبةٌ على العبْدِ، وَالْإِنَاثُ فِي الجَمْعِ وَالْوَاوِ وَالنُّونِ<sup>[1]</sup>، وِمِثْلُ ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ ﴾ عِنْدَ القَاضِي وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَابْنِ دَاودَ لِغَلَبَةِ اللَّذَكَّرِ، وَاخْتَارَ أَبُو الْحَطَّابِ وَالْأَكْثَرُونَ عَدَمَ دُخُولِهِنَّ.

ولهذا ذهبَ قومٌ إلى أن العبدَ تجِبُ عليه الجمعةُ كالحُرِّ، وضعَّفُوا الحَدِيثَ الواردَ في سقوطها عنه، فعلى هذا القَوْل بأنها لا تَجِبُ عليه لحَقِّ السيد، إذا أَذِنَ السَّيدُ وقال: يا فلانُ إذا شئت أن تَذْهَبَ إلى الجمعةِ فأنت في حِلِّ متَقَدِّمًا أو متأخرًا تجب أو لا تجب؟ يرى بعضُ العُلَهاء أنها لا تَجِبُ ولو أَذِنَ له السيد، والصَّحيح: أنَّه إذا أذن له لا شَكَّ في الوُجوبِ عليه؛ لأننا إن قُلنَا بالمنْعِ فهو في حقِّ السيّدِ، فإذا أذِنَ وأسقْطَ حَقَّهُ فها المانع!

وهناكَ سؤالٌ آخرُ: هل يجِبُ على العَبدِ صومُ رمضانَ؟ لأَنَّهُ إذا صامَ ضَعُفَ عن العملِ في آخِرِ النَّهارِ، فَفِي أَيَّامِ الصَّيفِ نهارٌ طويلٌ وحَرُّ شدِيدٌ، إذا جاءَ آخِرُ النهارِ وجَدْتُه مُنهَكًا فلو قَال له سَيِّدُه: يا عبدُ قَدِّمِ الفُطورَ قَال: ما أَقْدِرُ، فهلْ نقولُ: لا يصومُ حتى لا يَضِيعَ حَقُّ سيِّدِهِ.

نَقُول: الصيامُ واجبٌ كالصَّلواتِ الخمسِ، الصلواتُ الخمسُ إذا جاء وقتُ الصَّلاة وقَال له السَّيِّد: لا تصلِ يأتِينَا ضُيوفٌ الآن، يجِبُ عليه أن يُصَلِّي؛ لأن هذا مسْتَثنَى شرْعًا.

فالحاصِلُ أن الأصلَ أنَّ العبيدَ والأحرارَ في حكمِ الله سَواء، فإن وُجِدَ ما يُسْقِطُ بعضَ الأَحْكام عن العَبيدِ فَلا بُدَّ من دَلِيل.

[1] قَالَ الْمُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَالْإِنَاثُ فِي الجَمْعِ وَالْوَاوِ وَالنَّونِ»، يعْنِي: يَدْخُلن في الخِطابِ مع أن الجمع بالواوِ والنَّونِ، فالجمعُ بالواوِ والنونِ للذُّكورِ، كثيرٌ من خِطاباتِ الكِتابِ والسُّنَّةِ إن لم أقُلْ أكْثَرُهَا بالواوِ والنَّونِ، هل يدْخُل النساءُ في ذلك؟ يَدْخُلْنَ فِي ذلك لا شَكَّ قَال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ اللَّهِ مَا أَلَهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [النور: ٢٦]، ﴿ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ مِنَ أَنزِلَ إِلَىٰكَ وَمَا أُنزِلَ مِن فَلِكَ ﴾ [البقرة: ٤]، وأشياءُ كثيرة فيكُدْخُل فيهِ النِّساءُ.

ولهذا يقول: "وَالْإِنَاثُ فِي الجَمْعِ وَالْوَاوِ وَالنُّونِ"، وِمِثْلُ ﴿وَكُلُواْ ﴾، فترَى الواوَ زائدةً مثلَ (كُلُوا واشْرَبُوا) عندَ القاضِي وبعضِ الحنفيَّة وابنِ داودَ لغلَبَةِ المذكَّرِ، واختارُ أبو الخطَّابِ والأكثرُون عدمَ دخولهم، فمثلا قوله تَعَالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَى يَبَيَّنَ لَكُرُ الْفَيْطُ الْأَبْيَصُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَشُودِ مِنَ الْفَجْرِ البقرة:١٨٧]، هل يدخُلُ فيه النِّساءُ؟ فعلى قولين؛ قولٌ يَدْخُلنَ وهذا لا شَكَّ فيه، وقولٌ لا يَدْخُلنَ وهذا ضَعيف، والمرادُ بهذا القوْل النَّاني ليس مَعْنَاه أنَّه لا يجِبُ عليهن الإمْسِاكُ عند طلوع الفَجْرِ لكِن هل دَخلن في أصلِ الخِطابِ أو لا؟ هذا هو الخلاف، فإذا قلنَا دَخَلْنَ في أصلِ الخطابِ ويجبُ عليهن الإمساكُ إذا طَلَعَ الفَجْرُ فإن الخلاف يكونُ لفظيًّا؛ لأني الخطابِ ويجبُ عليهن الإمساكُ إذا طَلَعَ الفَجْرُ فإن الخلاف يكونُ لفظيًّا؛ لأني النهار؛ لأن قوله: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَى يَتَبَيَّنَ لَكُونَ خاصٌّ بالرجالِ لا أَحَد يقولُ هذا، النهار؛ لأن قوله: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَى يَتَبَيَّنَ لَكُونَ خاصٌّ بالرجالِ لا أَحَد يقولُ هذا، إذنِ الخلافُ هل اللفظُ شامِلٌ لهنَ أو له يشمَلُهُنَّ، ونقول: ما دامَ الخلافُ لفظيًّا فلا حقيقة له.

والصَّحيح: أنهن يَدْخُلْنَ في ذلك ولكِن كَان الخطَابُ للرِّجَالِ؛ لأنهم أَسَدُّ من النساءِ، أَقْوَى فَهَا وأبلَغُ تَطبيقًا، وهم قوَّامُون على النساءِ.

سبق أن قُلْنَا: إن ضميرَ الجمعِ للذُّكورِ يشْمَلُ الإناث، ولهذا تَجِدُونَ أكثرَ أوامرِ القُرآنِ وأخبارِه فيها يتَعَلَّقُ بالرجالُ والنساءِ يكونُ بضميرِ الرِّجالِ تَغْلِيبًا لمن هو أَفْضَلُ وهو الرَّجُلُ.

# وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ: «نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ» (١)، وَ «قَضَى بِالشُّفْعَةِ» (٢)، عامُّ [١].

﴿ [1] ثُم قَالَ: ﴿ وَقُولُ الصَّحَابِيِّ: ﴿ مَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ﴾، وَ ﴿ قَضَى بِالشَّفْعَةِ ﴾، عامٌ ﴾، يعني: قولَ الصَّحابِيِّ: ﴿ مَهَى النَّبِيُ عَلَيْهِ - عَنِ الْمُزابَنَةِ »: يَعُمُّ كُلَّ مِزَابَنَةٍ ، و ﴿ قَضَى بِالشُّفْعَةِ »: يَعُمُّ كُلَّ ما ثَبَتَ فيه الشُّفْعَةُ ، وإنَّما نَصَّ على هذا ؛ لأن كلمة نهَى وقَضَى فِعْلَ ، والفِعْلُ لا عُمومَ له في حَدِّ ذَاتِهِ فإنك إذا قُلتَ: قامَ زيدٌ ، لا يعنِي ذلكَ أنَّه دائمًا قائمٌ ، وإذا قلت: سَهَى النَّبِيُ عَلَيْهِ فسجَدَ. ليس هذا عامًّا ، فالفعلُ لا يَدُلُّ عَلَى العُمومِ لكِنْ يَدلُ عَلَى الإطلاقِ ، والمؤلِّفُ رَحَمُ اللَّهُ جاء بكلِمة ﴿ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ »، و ﴿ قَضَى اللَّهُ فُعَةِ » ؛ لأن كلمة نهَى وقَضَى تدلُّ على أن هذا تَشْرِيعٌ والتَّشْرِيعُ يكونُ عامًّا .

"هَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ" والمزابنة: هي المدَافَعَةُ في الأصلِ والمراد بها: بَيعُ الرَّبَوِيِّ بجِنْسِهِ إِذَا احْتَلَفَا في الجفافِ والرُّطوبَةِ، كبَيعِ العِنبِ بالزَّبِيبِ مثلًا وبَيعِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ، "قَضَى بالشُّفْعَةِ"، الشُّفْعَةُ معناها: انتِزَاعُ حصَّةِ الشَّريكِ مِنَ المشْتَري إذا باع شَريكُه، مثال هذا: رجلان بينها أرضٌ فباعَ أحَدُهما نَصِيبَه على شخص، فللشَّريكِ أن يأخُذَها بالشُّفْعَةِ ويَضُمَّها إلى ماله، مثال: سيَّارَةٌ بينَ رَجُلين بَاعِ أحدُهما نَصِيبَهُ منها فيأخُذُ شَرِيكُه بالشَّفْعةِ ويقول للمشتَرِي: هذا الثَّمنُ الذي قدَّمْتُ والسيارةُ كلُّها لِي؛ فيأخُذُ شَرِيكُه بالشَّفْعةِ ويقول للمشتَرِي: هذا الثَّمنُ الذي قدَّمْتُ والسيارةُ كلُّها لِي؛ لأن النَّبي –صلى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلم—: "قَضَى بالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ" (").

وهذا الذي ذكَرْناهُ هو الصَّوابُ أن الشُّفعةَ ثابتةٌ في العَقارِ والمُنْقُولِ، وأما تَخْصِيصُ بعضِ العُلماءِ –رحمهم الله– الشُّفْعَةَ بالعقاراتِ فَفِيهِ نَظَرٌ، فإذا قَال قائل: كيف نَقْضِي بالشُّفْعة وفيهـا أَخذُ المالِ من مالِكِه قَهـرًا؟ نَقُـول: مـراعاةً لحَقِّ الشَّريكِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، رقم (۲۱۷۱)، ومسلم: كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، رقم (۱۵۳۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: كتَّاب الأحكام، بآب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، رقم (٢٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأحكام، باب إذا وقعت الحُدُود فلا شفعة، رقم (٢٤٩٧).

## وَالْمُعْتَبَرُ: اللَّفْظُ فَيَعُمُّ وَإِنْ اخْتَصَّ السَّبَبُ [١]،.....

وحقُّ الشريكِ سابق على البيع، وهذا واضحٌ، ونقولُ مِثَالًا آخر: زيدٌ وعَمْرو شريكانِ في أرضٍ، فباعَ عَمْرو على خالدٍ فصارَ الشريكُ مع زيدٍ خالدًا، وهو شَريكٌ جديدٌ لا قديمٌ، فلزيدٍ أن يقولَ لخالد: ارفَعْ يدَكَ أنا أَخَدْتُها وهذه الدراهم الَّتي اسْتَلَمْتَ، إذا قَال: لا أنا مُشْتَري شراءً صَحِيحًا، وأنا أريدُ هذه الأَرْضَ يقول زيدٌ: لي حَقُّ الشُّفْعَةِ، ويأخذُها قهرًا عليه؛ لأن النَّبِيَ ﷺ قضى بالشُّفعةِ في كلَّ ما لم يُقْسَمْ فإن الشَّفْعةِ في كلَّ ما لم يُقْسَمْ فإن تقاسَمَ الشريكان وباعَ الشريكُ نَصِيبَه بعد القِسْمَةِ فهلُ للشريكِ أن يُشَفَّعَ؟ لا؛ لأن النَّبِيَ عَلَى صلى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلم - قَضَى بالشُّفْعَةِ في كلّ ما لم يُقسم إلا على قول من يَرَى أن الجار له شُفْعَةٌ فله أن يُشَفَّعَ، والمسألة ليس هذا موقِعُ بَسْطِها، المهم أن من يَرَى أن الجار له شُفْعَةٌ فله أن يُشَفَّعَ، والمسألة ليس هذا موقِعُ بَسْطِها، المهم أن قوله: «قَضَى بِالشُّفْعَةِ»، يكون عامًّا في كلّ شريكٍ في مَالٍ.

[1] قَال: «وَالْمُعْتَبَرُ: اللَّفْظُ فَيَعُمُّ وَإِنْ اخْتَصَّ السَّبَبُ»، عبارةُ المؤلِّفِ عبارةٌ مشهورةٌ عندَ العُلَماء وهي: أن العِبْرةَ بعُمومِ اللَّفْظِ لا بِخُصوصِ السَّببِ، فيقول: المعتبَرُ اللَّفْظُ فيَعُمُّ وإن اخَتَصَّ السببُ، لكِنَّ الصَّوابَ أَنَّه يَعُمُّ في الأعْيان ويَخْتَصُّ في الأوْصَافِ، فنقول مثلًا: آياتُ الظِّهَار وردتْ على سببٍ مُعَيَّنٍ خاصٍّ، رجلٌ ظاهرَ من امرأتِهِ وأَنْزَلَ الله الآيات فَهَلْ يَعُمُّ كلَّ مُظاهِرٍ؟

نعم، يَعُمُّ كلَّ مُظَاهِرٍ؛ لأن كلَّ مُظاهِرٍ يُوافق الذي حُكِم عليه بهَذِهِ الكَفَّارَةِ عينًا ووَصْفًا، ومثلًا: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رجلًا في السَّفَرِ قد ظُلِّلَ عليه، والنَّاسُ يتَزَاحَمُونَ عليه ينْظُرونَ إليه لِيَعْرِفُوا ما بـه، فقَال النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»(١)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر الصوم في السفر»، رقم (١٩٤٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، رقم (١١١٥).

وَقَال مَالِكٌ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَخْتَصُّ بِسَبَيهِ [1].

فَإِنْ تَعَارَضَ عُمَومَانِ [٢] وَأَمْكَنَ الجَمْعُ بِتَقْدِيمِ الأَخَصِّ،.....

فالسَّفَرُ خاصُّ والحُكمُ عامُّ «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»، فهَلْ نقولُ: إن هذا يَعُمُّ جيعَ الأعيانِ، أو نَقُول: يَعُمُّ من اتَّصَفَ جهذه الصفة وهو أن يكون الصومُ شاقًا عليه في السَّفَرِ؟

الجواب: هو الثّاني، ولهذا نَقُول: العُمُومُ لا بُدَّ أَن تُرَاعى فيه الأوصاف، فليس مِنَ البِرِّ الصيامُ في السفر إذا أدَّى بالصَّائمِ إلى مثلِ هذا الرَّجل، مِنَ الضَّعف والتَّعبِ وربها يموت، أما بدون ذلك فمِنَ البِرِّ الصيامُ في السفر، فقد صامَ النَّبِيُّ عَيْلِ في السَّفَر، والصَّحابَة رَضَالِتَهُ عَمْمُ في السَّفَرِ يصُومُ بعضُهم ويفُطر بعضُهم ولا يُنْكِرُ أحدٌ على أحَدٍ، «وَالمُعْتَبُرُ: اللَّفْظُ فَيَعُمُّ وَإِنْ اخْتَصَّ السَّبَبُ»، لكِنْ قُلْنا: إذا اختَّصَ السَّببُ بوصفٍ فلا بُدَّ أَن يُرَاعى هذا الوصفُ في العُموم ومثاله: حديثُ الصِّيامِ في السَّفرِ الذي قَال فيه الرَّسول عَلَيْ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ».

[1] «وَقَالَ مَالِكُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَخْتَصُّ بِسَبَهِ»، وهذا ليس عَلَى إطْلاقِهِ، ومرادُهُم ما ذَكَرْنَا قبلَ قَلِيلٍ يَخْتَصُّ بِسَبِه، أي: بالوَصْفِ الذي عُلِّقَ عليه الحُكْمُ، ولا أظُنُّ أحدًا مِنَ النَّاسِ لا مالك ولا بعض الشَّافعِيّة يقول: إن الآياتِ الَّتي ورَدَتْ على سببٍ خاصَّة بِمَنْ نزَلَتْ فيهم، لا أحدَ يَقُول بهذا؛ لأَنَّهُ لو قُلْنَا بهذا لكانتْ آياتُ الظِّهَارِ لا يُعملُ بِهَا ولا أحَدَ يقولُ بهذا، لكِنَّ مُرادَ هؤلاءِ أنَّه يختَصُّ بالسَّببِ، أي: بالوصْفِ الذي عُلِّق عليه الحكمُ في السَّببِ كقضيةِ الصَّائِم في السَّفَرِ.

[٢] «إِنْ تَعَارَضَ عُمَومَانِ»، والتَّعارُضُ هو التَّقابُلُ من كلّ وجهٍ، وليس مجَرَّدُ الاختلاف، فإذا تَعَارضَا نأْخُذُ بعُمومِ أَحَدِهِما ونجْعَلُ الآخَرَ خاصًّا، فهو أَوْلَى لأَجْلِ إعمالِ الدَّلِيلَيْن، وإن لم يُمكِنْ الجمعُ رَجَعْنَا إلى التارِيخِ فالمَتَأَخِّرُ ناسِخٌ، وإن لم نَعْلَمْ رَجَعْنَا إلى التارِيخِ فالمَتَأَخِّرُ ناسِخٌ، وإن لم يمكن، فأحَدُهما ناسِخٌ إن عُلِم تأخُّرُه وإلَّا تساقَطَا، هذا حُكمُ التَّعارضِ، فمَثَلًا قَال النَّبِيُّ ﷺ: "فِيهَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ» (١)، هذا عامُّ، وقَال: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَقٍ صَدَقَةٌ» (١) هذا خاصُّ حِينَئذٍ نَعْمَلُ بالدَّلِيلَيْنِ، ونقولُ: الزَّكاةُ لا تجِبُ إلا فيها كَان خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فأكثر.

وكذلك أيضًا حديث: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤدِّي مِنْهَا حَقَّهَا» (٣) وَذَكَرَ الوَعِيدَ، وفي حديث يُرْوَى «لَيْسَ فِي الحُيلِيِّ زَكَاةٌ» وَالحُيلِيُّ ذَكَاةٌ»، وَالحُيلِيُّ ذَكَاةٌ»، ضَعيف وغيرها، فنقول: يُقَدَّمُ الأوَّل؛ لأنَّهُ أَصَحُّ، وحديث «لَيْسَ فِي الحُيلِيِّ زَكَاةٌ»، ضَعيف فلا يُعمَلُ به فنُقَدِّمُ الراجِحُ، وإذا تعارَضَا وأحَدُهُما أخصُّ من وَجْهٍ وأعَمُّ فهنا تَكُونُ مشكِلةٌ، مثالُ ذلك: قولُ الرَّسولِ ﷺ «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ» (٥) وقال: «لَا صَلَاةً بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ» (٢)، فإذا دَخَلَ الإنسانُ المسجِدَ بعدَ الظُّهرِ يصَلِّي أو لا يُصَلِّي ؟ يُصَلِّي ما في معارضة، أما إذا دَخَلَ المسجِدَ بعدَ صلاةِ العَصْرِ فها الحكم يُصَلِّي أو لا يُصَلِّي؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب العشر فيها يسقي من ماء السهاء وبالماء الجاري، رقم (١٤١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته فليس بكنز، رقم (١٣٤٠)، ومسلم: كتاب الزكاة، رقم (٩٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (٩٨٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٠٧) وقَال: أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، رقم (٤٣٣)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، رقم (٧١٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نُهِيَ عُن الصلاة فيها، رقم (٨٣١).

أَوْ تَأْوِيلِ الْمُحْتَمِلِ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ الغَائِهِمَا[1]، وإِلَّا فَأَحَدُهُمَا نَاسِخٌ إِنْ عُلِمَ تَأَخُّرُهُ، وَإِلَّا تَسَقَاطَا [٢].

والخَاصُّ يُقَابِلُ العَامَّ وَهُو مَا دَلَّ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ [٣]......

هذا فيه مُشْكِلَة إنْ صَلَّى وقَعَ في النَّهْيِ عَنِ الصَّلاةِ «لَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»، وإن جلَسَ ولم يُصَلِ وقع في النَّهي «فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»، والحَدِيثانِ صحيحان لا يُمكن أن نُرجِّحَ أحَدُهما على الآخر فها العَمَل؟

يرى بعض العُلَماء أَنّنَا نَاخُذُ بعُمومِ النَّهْي؛ لأَنّهُ أحوطُ ونقول: لا يُصَلِ ولو دَحَلَ المُسْجِدَ، ويَرَى آخرونَ أن نَاخُذَ بحديثِ النَّهْي عن الجُلوسِ حتى يُصَلِّي؛ لأَنّهُ أَخَصُّ إذ نَ قُولَهُ ﷺ: ﴿ لَا صَلَاةً ﴾ يَعُمُّ تَحِيَّةَ المسجِدِ وغيرها، وحديثُ ﴿ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلَا يَجُلُسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ﴾، هذا يَخُصُّ تحيَّةَ المسجِدِ فنأُخُذُ بهذا العُمومِ، ولكِنَّ فَلَا يَجُلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ﴾، هذا يَخُصُّ تحيَّةَ المسجِدِ فنأُخُذُ بهذا العُمومِ، ولكِنَّ الراجِحَ في هذه المسالة: أن أصْلَ النَّهْيِ لم يَرِدْ على كُلِّ صلاةٍ بل هو على الصَّلاة المطْلَقَةِ كإنسانٍ في بَيْتِهِ طرأً لَهُ وهو قَدْ صَلَّى العَصْرَ أن يقومَ بتَطَوُّع هذا حرامٌ، أو إنسان في المسجدِ يَقْرَأُ دُروسَهُ ثُم بدا له أن يُصَلِّي نَقُول: هذا حَرامٌ، أما إذا كَان هناك سببٌ فإنه يَجِبُ أن نعْمَلَ بالسببِ، وهذا اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تَيمِية رَحِمَهُ اللَّهُ ﴿ .

[1] «أَوْ تَأْوِيلُ الْمُحْتَمِلِ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ الغَائِهِمَا»، مَعْناه: المحتَمِلُ للعُمُومِ نُؤَوِّله ونقول: هذا عامٌّ إلا في كذا، مما يَقْضِي عليه الدَّليل الآخر.

[٢] «وَإِلَّا تَسَقَاطَا»، يجِبُ التَّوَقُّفُ، ليس معْناه أنَّه بَطَلَ، مرادُهُ بالتَّساقُطِ هنا التَّوَقُّفُ «تَسَاقَطَا» يعْنِي: اسْتِدْلَالًا

[٣] قَال: «والجَاصُّ يُقَابِلُ العَامُّ»، وهو ما تَنَاولَ جميعَ أَفرادِهِ، فالخاصُّ: ما

<sup>(</sup>١) الفتاوي الكبرى لابن تيمية (١/ ٤٥٢).

وَلَهُمُا -أَي: الْحَاصُّ وَالْعَامُّ- طَرَفَانِ وَوَاسِطَةُ [1]. فَعَامٌّ مُطْلَقٌ: وَهُوَ مَا لَا أَعَمَّ مِنْهُ كَالَمُعْلُومِ. وَخَاصُّ مُطْلَقٌ: وَهُوَ مَا لَا أَخَصَّ مِنْهُ كَزَيْدٍ [1]، وَمَا بَيْنَهُمَا فَعَامٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا فَوْقَهُ كَالمَوْجُودِ.

اخْتَصَّ ببعضِ أفْرادِهِ، الخاص يقابِلُ العامَّ إذا كانَ العامُّ يشمَلُ جميعَ الأفرادِ فالخاصُّ لا يَشْمَلُ إلا أفْرَادًا.

الخاصُّ قد يكونُ بالعددِ مِثْلُ أن تقولَ: عِنْدِي ثلاثةُ رِجالٍ، هذا لا يُمكنُ أن يَعُمَّ كلَّ الرجالِ، وإما بالتَّعْيِينِ مثلُ أن تقول: عِنْدِي زَيْدٌ، هذا أيضًا ما فيه عُمومٌ هذا خاصُّ، فالخاص: «مَا دَلَّ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ» إِمَّا بِعَيْنِهِ، أو عَدَدِهِ، وأما الوصْفُ فإنه مِنْ ألفاظِ العُمومِ، ولِذَلك قَال: «وَهُو مَا دَلَّ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ»، فهذا يُسَمَّى خاصًّا، مثل: أكرم زَيدًا فهو خاصُّ لا عامُّ لا تُكْرِمْ غَيرَه؛ لأنَّهُ عَيْنَه.

[1] التَّقْسِيمُ هذا في الواقعِ لا فائدة منه، لكِن لا بُدَّ أن نُعِرَفَهُ، هناك عامٌّ مُطْلَقُ، أي: عُمومٌ كامِلٌ ما يَشِذُّ عنه شيْءٌ مثلُ المعلوم، أعمُّ شيْءِ المعلوم؛ لأن المعلوم يَشْمَلُ المعدُومَ والموجودَ، فأنا أعلم أنَّه لا إله إلا الله، هذا عِلْمٌ مَعْدُومٌ، أنا أعلم أنَّه ليس في السهاواتِ والأرْضِ خالِقَانِ هذا معلومٌ عَدَمٌ، أما الموجودُ أنا أعلمُ أن هذه أرضٌ وهذا سهاءٌ، فالمعلومُ يشْمَلُ الموجودَ والمعدومَ.

[٢] «وَخَاصُّ مُطْلَقُ: وَهُو مَا لَا أَخَصَّ مِنْهُ كَزَيْدٍ»، زيدٌ أَخَصُّ شيْءٍ؛ لأَنَّهُ لا يتناولُ إلا زَيدًا بِعَينِهِ ما بقي إلا كَان بعضُ زيدٍ أَمْكَنَ، لكِنْ زيد أخصُّ شَيْء، هناك واسطةٌ عامٌّ بالنِّسْبَةِ لما قَوْقَهُ كالموجودِ، فالموجودُ الآن عام لا شَكَّ يَشْمَلُ كلَّ موجودٍ سواء كَان موجودُهُ واجِبًا أو ممكنًا، لكِنْ هناك شيْءٌ آخرُ هو المعدومُ، إذن ليس كَلِمَةُ الموجودِ أَعَمَّ كلِّ شيْءٍ؛ لأَنَّهُ يُقَابِلُهَا المعدومُ،

# وَالتَّخْصِيصُ: إِخْرَاجُ بَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ [١].....

فالموجودُ عامٌ بالنِّسبةِ لجميعِ الأفرادِ الموجُودَةِ: الموجودُ وُجُوبًا، والموجودُ جَوَازًا، لكِنه بالنِّسْبَةِ للمَعلومِ أقَلُ.

إذا قُلْنا: بُرُّ وقُلْنا حَبُّ أَيُّهُما أَعَمُّ؟ الحَبُّ؛ لأَنَّهُ يشمل البُرَّ وغير البُرِّ، إذنِ البُرُّ خاصُّ بالنِّسْبَةِ للحَبِّ، والبُرُّ أنواع، فكلِمَةُ البُرِّ بالنِّسبة لأنواعِهِ عامة، فبعضُ الكلمات تَكُون عامَّةً بالنِّسبة لما تحتها وخاصة بالنِّسبة لما فوقها.

[١] «وَالتَّخْصِيصُ: إِخْرَاجُ بَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ»، وقد سَبَقَ أن العامَّ مُتَنَاوِلٌ لجميع أفرَادِهِ لقولِ النَّبِيِّ -صلى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلم- حين علَّمَهُمُ التَّشَهُّدَ: «إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِح »<sup>(۱)</sup>، والتَّخْصِصُ: إخراجُ بعضِ ما تَنَاولَهُ اللَّفْظ مثالُ ذلك إذا قُلْتَ: أكرم الطَّلَبَة إلاّ زيدًا. لَوْلَا: إلَّا زَيْدًا لشَمِلَ جميعَ الطلَبَةِ، إذن أُخْرَجْنَا زَيدًا من الطَّلبة فأَخْرَجْنا بعضَ ما تنَاولَهُ اللَّفْظُ، فإذا أخرجَ بعضَ الأفْرادِ فإنه يكونُ تَخْصِيصًا، فإذا قلت: أكْرِم القومَ إلا فُلانًا. صارَ هذا تَخْصِيصًا، والذي خُصِّص فلانٌ، فلولا قولنا: إلا فلانًا لدَخَل معهم، وله أمثلة كثيرة، منها: قوله تَعَالى: ﴿وَٱلْعَصْرِ ١ ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ١ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّللِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ ﴾ [العصر:١-٣]، هذا مُسْتَثْنَى مِنَ الإِنسان الذي هو في خُصْرٍ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَتِّي وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّارِ﴾، وقَوْله تَعَالَى: ﴿ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف:٦٧]، كلمة ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُقً ﴾ يَشْمَلُ المَّقَينَ وغيرَ المَّقَين، فأخرجَ بعضَ ما تَناولَهُ اللَّفْظُ وقَال إلا المتقين، إذا قلت: أَكْرِمِ الطَّلْبَة إلا المهْملَ. فهَلْ هذا تخْصِيصٌ أم لا؟ تخصيصٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب السلام اسم من أسهاء الله تعالى، رقم (٦٢٣٠).

فَيُفَارِقُ النَّسْخَ<sup>[1]</sup>، بِأَنَّهُ رَفْعٌ لِجَمِيعِهِ، وَبِجَوَازِ مُقَارَنَةِ المُخَصَّصِ وَعَدَمِ وُجُوبِ مُقَاوَمَتِهِ<sup>[1]</sup>، وَدُخُولِهِ عَلَى الْخَبَرِ بِخَلَافِ النَّسْخِ.

[1] قَال: «وَيُفَارِقُ النَّسْخَ»، يفَارِقُ، أي: التَّخْصِيصُ النَّسْخَ مع أن التخْصِيصَ يسَمِّيه بعضُ المتقدِّمينَ نَسْخًا، وهم يُرِيدُونَ بذلك نَسْخَ العُمومِ لا نسخَ الحُكْمِ، والتَّخصيصُ لا شَكَّ أنَّه نسخٌ للعُمومِ ولكِنه ليس نسْخًا للحكم؛ لأنَّ النَّسْخَ الذي هو رَفعُ الحُكْمِ يفارِقُ التَّخْصِيصَ من عدَّةِ وُجُوهٍ:

أما التَّخْصِيصُ فهو إخراجُ بعضِ أفرادِ العامِّ من الحُكمِ وليسَ جميعَ الأفرادِ.

[٢] ثَانِيًا: «وَبِجَوَازِ مُقَارَنَةِ الْمُخَصَّصِ وَعَدَمٍ وُجُوبِ مُقَاوَمَتِهِ»: الظَّاهِرُ: (عَنْ مُفارَقَتِهِ) ما هـي مقاومته. يجوزُ مُقارَنَةُ المخصَّصِ ولا يَجُوزُ مقارَنَةُ النَّاسِخِ، يَعْني أنَّـه

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة، باب في الأوعية، رقم (٣٦٩٨)، والترمذي: كتاب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، رقم (١٠٥٤)، والنسائي: كتاب الضحايا، النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وعن إمساكه، رقم (٤٤٣٠).

يجوزُ أن يكونَ العامُّ والمخصَّصُ في سياقٍ واحدٍ، وأما النَّسْخُ فلا بُدَّ أن يتَأَخَّرَ النَّاسِخُ، والتَّخصيصُ يجوزُ أن يقارِنَ المخصَّص وأن يفَارِقَه، مثالُ المقارَنِ هو: ﴿وَالْعَصْرِ اللَّ إِنَّ إِنَّ الْمَنْ لَنِي خُسْرٍ اللَّالِمَةَ إِلاَ فُلانًا. وتقول: أكرِمِ الطَّلْبَةَ إِلا فُلانًا. فَهذا مُتَّصِلٌ.

وقول النّبِيِّ -صلى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلم-: «فِيهَا سَقَتِ السَّهَاءُ العُشْرُ»(۱)، هذا عامٌّ لكلً ما سقتِ السهاءُ من قليلٍ أو كثير يَعْني: الزَّرع الذي يَشْرَبُ من السّهاء هذا فيه العُشر واحد من عَشَرة، فقوله: فيها سُقت السّهاء هذا عامٌّ للقليلِ والكثير خُص هذا العمومُ بقولِه -صلى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلم-: «ليْسَ فِيهَا دُون خُسَةِ أَوْسُقٍ، هذا التَّخْصِيص أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»(۱)، إذن خَرَج من هذا العُمومِ ما دُون خُسَةِ أَوْسُقٍ، هذا التَّخْصِيص وهذا منفصل، وقوله تَعَالى: ﴿وَالَذِينَ يُتَوَفِّنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَكَثَّ بأربعةِ أَشْهُو وعشرة أيام، عامٌ للحَامِلِ وغيرِ الحامِلِ ﴿وَأُولَئتُ ٱلأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وعشرة أيام، عامٌ للحَامِلِ وغيرِ الحامِلِ ﴿وَأُولَئتُ ٱلأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ فَي وعشرة أيام، عامٌ للحَامِلِ وغيرِ الحامِلِ ﴿وَأُولَئتُ ٱلأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ فَي وعشرة أيام، عامٌ للحَامِلِ وغيرِ الحامِلِ ﴿وَأُولَئتُ ٱلأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ فَي وعشرة أيام، عامٌ للحَامِلِ وغيرِ الحامِلِ ﴿وَأُولَئتُ ٱلأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ فَي الطّلاق:٤٤]، هذا فخير الحامِلِ فَي البقرةِ وهذا في الطّلاقِ منْفَصِلٌ بعْضُه عن وعشرة أيام، عامٌ للحَامِلِ وغير الحامِلُ فَي البقرةِ وهذا في الطّلاقِ منْفَصِلٌ بعْضُه عن الطلاق:٤٤]، هذا أن يفارق النّاسخُ المنسوخَ، ينْفَصِلُ عنه، يَعْني: لا يُمْكِنُ في البلاغَةِ وتُناقُضُ، لكِنْ لو قلت: أكرم زيدًا، وبعدَ يوم أو يومين قلت: لا تُكُرِمْ زيدًا، وهذا نيومين قلت: لا تُكُرِمْ زيدًا، وهذا نيومين قلت: لا تُكُرِمْ زيدًا، وهذا نيومين قلت: لا تُكْرِمْ زيدًا، وهذا يُوم أو يومين قلت: لا تُكْرِمْ زيدًا، وهذا نيومين قلت: المُنْهُونُ في المَنْهُ المَنْهُ المُنْهُ المِنْهُ المُنْهُ المُنْهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب العشر فيها يسقي من ماء السهاء وبالماء الجاري، رقم (١٤١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته فليس بكنز، رقم (١٣٤٠)، ومسلم: كتاب الزكاة، رقم (٩٧٩).

فالنَّسْخُ لا بُدَّ أنْ يكونَ النَّاسخُ منفصلًا عن المنسوخ، والتَّخصيص ليس بشرط أنْ يكونَ منفصلًا ويكون متصلًا.

مثال ذلك تقول: قامَ القومُ إلا زيدًا. أينَ التَّخْصِيصُ؟ إلَّا زيدًا، فهذا مُتَّصِلٌ مقارنٌ للمُخَصَّصِ، لكِنْ تقول: أوجبتُ عليكَ كذَا وحَرَّمتُ عليك كذا، في سِياقٍ واحدٍ لا يُمكن، ولا يوجَدُ بل لا بُدَّ أن يكونَ النَّاسخُ متأخِّرًا، ولكِن هل يُشتَرَطُ أن يقومَ المكَلَّفُ في فعلِ المنسوخِ أو يمكن أن يُنسخَ قبلَ التَّنْفِيذِ؟

يُمْكِنُ أَن يُنسخَ قبلَ التَّنْفِيذِ ومنه نَسْخُ خمسين صلاةً إلى خمسةِ صَلواتٍ نَسَخَهَا اللهُ قبلَ أن يَفْعَلهَا النَّاسُ، ومنها أيضًا: نسخُ وُجوبِ ذَبِحِ إسهاعِيلَ الذي أُمِرَ به والِدُه قبل أن يُنفَّذَ، لكِن الممنوع أن يكونَ النَّاسخُ والمنسوخُ في سِياقٍ واحدٍ هذا مُمْتَنِعٌ.

الفرقُ الثَّالثُ: دُخولُ التَّخْصِيصِ على الخبرِ بخِلافِ النَّسْخِ، دخولُه على الخبرِ يعنِي أن التَّخْصِيصَ يكونُ في الأخْبارِ، والنَّسْخُ لا يُمكنُ أن يكونَ في الأخْبارِ، ولهذا من القواعِدِ: إنَّ الأخْبارَ لا تُنْسَخُ الأننا لو أَجَزْنَا نسخَ الخبرِ لكان يَعني تَكْذيبَ أحدِ الخبرينِ بالآخرِ؛ لأن النَّسْخَ رفعٌ للحُكْمِ كُلِّه فلا يُمكِنُ أن يأتي بالشَّرْعِ خَبرٌ عن السهاوات مثلًا والأرْضِ أو خَلْقِ السهاوات والأرْضِ ثم يَأْتِي خبرٌ بِنَفْي ذلك؛ لأنَّهُ يَسْتَلْزِمُ تكذيبَ أحدِ الخبرينِ بالآخر، أنا لو حَدَّثْتُ وقلتُ: قام زيدٌ. ثم قلت: ما قامَ زيدٌ. يكونُ هذا كَذِبٌ، أثبَتَ حكمَ القيامِ أوَّلًا ثم نَفَيْتَهُ ثانيًا هذا يَقْتَضِي أن الثَّانيَ كَذِبٌ أو الأوَّل كَذِبٌ، والكَذِبُ في أخبارِ اللهِ ورَسُولِهِ مُمتَنِعٌ، لكِن إذا كَان الخَبرُ بمَعنى الأَمْرِ يُمْكِنُ نَسْخُهُ.

فإن سألَ سائلٌ: هل من ضَابِطٍ يحْصُلُ به الفَرقُ بينَ قضايًا الأعيانِ وبينَ عُمومِ السَّببِ؟ قُـلْنا: نعم، الفـرْقُ أن قضَـايا الأعيانِ تَكُـونُ فتَوى خاصَّـة لشَخْصِ معَيَّنٍ،

#### وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ التَّخْصِيصِ[1].

وأما العامُّ فهو لَفظٌ عامُّ، مثلًا: كونُ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يأْذَنُ لسعدِ بن عُبادةَ أن يجعل مخِرُافَهُ صدقةً لأُمِّهِ، هَذَا قَضِيَّةُ عيْنٍ، وكذلك إقرَارُهُ الرجلَ الذي يختم بـ﴿فَلْ هُوَ اللَّهُ أَكَدُ ﴾، هذه قَضِيَّةُ عيْنٍ، وأما الأحْكامُ فَهِي عامَّةٌ.

فإن سألَ سائلٌ عن آية الوَصِيَّة قُلْنا: هذا تَخْصِيصٌ؛ لأن قولَهُ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيِّا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِلَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة:١٨٠]، عَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْرِثِ ﴾ [البقرة:١٨٠]، يُشْمَلُ الوَارِثَ وغيرَ الوَارِثِ ثُمَّ قَال: ﴿ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ﴾ أ، هذا خُصِّصَ فيكونُ يَشْمَلُ الوَارِثَ وغيرَ الوَارِثِ ثُمَّ قَال: ﴿ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ﴾ أ، هذا خُصِّصَ فيكونُ يَخْصِيصًا وليس نَسْخًا، ولهذا كانَ القولُ الرَّاجِحِ أن الآية: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ﴾ مُحُكَمَةٌ وليست مَنْسُوخَةً ؟

#### فالفروقٌ إذن ثلاثة:

أُوَّلًا: النَّسْخُ رفعٌ للحُكْم بعُمومِهِ، والتَّخْصِيصُ رفعٌ لبعضه.

ثانيًا: التَّخْصِيصُ يكون المخُصِّصُ مُتَّصِلًا ومنفَصِلًا، وأما النَّسْخُ فلا يكُونُ متَّصِلًا.

ثالثًا: النَّسْخُ يكونُ في الأحْكامِ دُونَ الأخبارِ، والتَّخْصِيصُ يكونُ فِي الأخبارِ والأَحْكَام.

[١] قَال: «وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ التَّخْصِيصِ»، يعْنِي: أَن العُلمَاءَ مَتَّفِقُونَ على جوازِ التَّخْصِيصِ، وكلامِ اللهِ ورَسُولِهِ وكلامِ العربِ، ولا خلافَ في جَوازِ التَّخْصِيصِ، وهذا موجودٌ في كلامِ اللهِ ورَسُولِهِ وكلامِ العربِ، ولا خلافَ في جَوازِهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٢٦٧، رقم ٢٢٣٤٨)، وأبو داود: كتاب البيوع، باب في تضمين العور، رقم (٣٥٦٥)، والترمذي: كتاب الفرائض، باب ما جاء لا وصية لوارث، رقم (٢١٢٠) وقال: حسن صحيح. والنسائي: كتاب الوصايا، باب: إبطال الوصية للوارث، رقم (٣٦٤١)، وابن ماجه: كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، رقم (٢٧١٣).

وَالْمُخَصِّصَاتُ تِسْعَةُ: الحِسُّ: كَخُرُوجِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِنْ قولِهِ تَعَالى: ﴿ تُكَمِّرُكُلُ شَيْءٍ ﴾ [الأحقاف: ٢٥]. وَالْعَقْلِ وَبِهِ خَرَجَ مَنْ لَا يَفْهَمُ مِنَ التَّكَالِيفِ [٢].

إذا قلتُ: أَكْرِمِ الطَّلَبَة، ثم قلتُ بعد حينٍ: أَكْرِمِ المَجْتَهِدَ، فهذا تَخْصِيصٌ، وإذا قلتَ: أكرِمِ الطَّلَبَةَ، هذا نَسْخُ؛ لأن قولَ: أكرِمِ الطَّلَبَةَ، هذا نَسْخُ؛ لأن قولَ: أكرِمِ المُجْتَهِدَ، معْناه: ما رَفَعْتُ الحُكْمَ كُلَّهُ، بل بَقِيَ الحُكْمُ للمُجْتَهِدِينَ، فيكونُ هذا تَخْصِيصًا.

[1] الفاعِلُ تُدَمَّرُ يَعُودُ إِلَى الرِّيحِ الَّتِي أَرْسَلَهَا اللهُ تَعَالَى عَلَى عَادٍ، يقولُ اللهُ عَنَجَلَ فيها: ﴿ تُدَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ ﴾ ومِنَ المعلومِ بالحِسِّ أنها لم تُدَمِّرِ السهاءَ ولا الأَرْضَ بل ولا المساكنَ؛ لأن الله استَثْنَى قَال: ﴿ تُدَمِّرُكُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَا مَسَكِنُهُمْ ﴾ هذا تَخْصِيصٌ بالحِسِّ.

الشَّيْخ: ﴿وَأُوتِيَتَ ﴾ [النمل:٢٣]، يَعْنِي: مَلِكَةَ سَبَأَ ﴿مِن كُلِّ شَيْءً ﴾ هَذَا تَخْصِيصٌ بالحِسِّ؛ لأننا نعلمُ أن ملِكَةَ سِبَأ ما أُوتِيتَ من مُلكِ سليهانَ شَيْئا، والهُدْهُدُ يقول: أُوتِيتَ منْ كُلِّ شيْء.

[٢] «الثَّاني: العَقْلُ: وبه خَرَجَ مَنْ لا يفْهَمُ مِنَ التَّكَالِيفِ»، أيضًا من المخصصات: «العَقْل»، فالعَقْلُ يَخَصِّصُ العامَّ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، يقُولُون هذه يُرادَ بها من يَفْهَمُ ولا يُرادُ مَنْ لا يَفْهَمُ.

إذنِ الخِطابُ، بل كُلُّ خطاباتِ التَّكْلِيفِ مخصُوصَةٌ بمَنْ يفْهَمُ، فالذي لا يَفْهم لا يُكلَّفُ إلا في مسألة واحدةٍ وهِي الزَّكَاةُ، فالزَّكاةُ واجِبَةٌ في مالِ الصَّبِيِّ وإن لم يفْهَمْ؛ لأنها حتُّ المال كما قَال أبو بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَالِتُهُعَنْهُ. وَالْإِجْمَاعُ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُخَصِّصٍ، بَلْ دَالُّ عَلَى وُجُودِهِ [1].

وَالنَّصُّ الْحَاصُّ كَ «لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْع دِينَارٍ »[٢].....

وقَوْله تَعَالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الزمر:٦٦]، نعْلَمُ عَقْلًا أنَّه لم يخْلُقْ نفْسَه؛ لأنَّهُ لا يُمْكِنُ أن يكون هو الخالق وليسَ مخلوقًا، هذا تَخْصِيصٌ عَقْلِيٌّ.

[1] «وَالْإِجْمَاعُ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُخَصِّصٍ، بَلْ دَالٌ عَلَى وُجُودِهِ»، يَعْني: مثلا إذا وَجَدْنَا مسألَةً بنَصِّ عامِّ ثم وَجَدْنَا الإِجْماعَ قد أخرَجَ بعضَ أفرادِ العامِّ قُلْنا: هذا مُحَصِّصُ الإِجْماع، يَعْني: الذي خصَّصَهُ الإِجْماعُ.

المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ يقولُ: «وَالحَقُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُخَصِّصٍ، بَلْ دَالٌّ عَلَى وُجُودِهِ»، أي: عِلَةُ وجود المخصِّصِ فهو يقول رَحِمَهُ اللَّهُ: النَّصُّ لا يُخَصَّصُ بالإِجْماعِ لكِن وجود الإِجْماعِ على التَّخْصِيصِ دَليلُ على أن هناكَ دَليلًا أَجْمَعُوا بموجِبِهِ أَنَّه يُخَصِّصُ العُمومَ، والخلافُ في مثل هذا لفظيُّ ما دمنا قُلنا: إن الإِجْماعَ مخصِّص سواء كان هو المخصص بنفسه أو دالًّا على المخصِّص، فالمقصُودُ الحكْمُ، فإذا وَجَدْنَا عمومًا في المَحْصِّص بنفسه أو دالًّا على المخصِّص، فالمقصُودُ الحكْمُ، فإذا وَجَدْنَا عمومًا في المَحْصِّ والسُّنَةِ، ووجَدْنا أن الإِجْماعَ يُخْرِجُ بعضَ الأفراد نقولُ هذا مخصَّصُّ بالإِجْماعِ، لكِن المؤلِّف يقول: لا تَقُلُ مخصَّصُّ بالإِجْماعِ بل مُحَصَّصُّ بدليلٍ صارَ عليه بالإِجْماعُ، يقول: هذا الدَّليلُ نُسي، الإِجْماعُ فنقول: هذا الدَّليلُ نُسي، المنتقول: أينَ الدَّليل؟ قَال: ما عِندنَا دَلِيلٌ إلا الإِجْماعُ، يقول: هذا الدَّليلُ نُسي، وهو مِحلُّ إجماع؟

لكِنْ هل يمكن إن تَجِدَ مسألةً عامَّةً أجمعَ المسلمونَ على تَخْصِيصِهَا، هذه هي النقطة هل يُوجَدُ أو لا؟ فإن قيل: إننا نتكلَّمُ عن الجوازِ العَقْلِيِّ لا الجواز الوقُوعي، قُلْنا: إذن افْعَلْ ما شِئتَ.

[٢] ﴿ وَالنَّصُّ الْحَاصُّ »، يَعْني: مِنَ المُخَصِّصَاتِ النصُّ الخاصُّ: (كَـ ﴿ لَا قَطْعَ

إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ »(١)، «لَا قَطْعَ» هذا عامٌّ قَال: «إِلَّا فِي رُبْع دِينَارِ» خُصِّصَ فرُبْعُ الدينار فَصَاعِدًا يُقطع بِهِ وما دُونه لا، والمرادُ بذلك قَطْعُ يدِ السَّارِقِ إذا سَرَقَ ما قِيمَتُهُ ثُمُنُ دِينارٍ فلا تُقْطعُ يدُهُ، ولا يقولُ قائل نقْطَعُ نِصْفَ يدِهِ، أو نقطع الوُسْطي والخِنْصَر والبُنْصَر، لا نقْطَعُ إلا في رُبُع دِينَارٍ، ربع الدينار ربعُ مِثْقَال من الذَّهَبِ، واليدُ لو قُطِعَتْ لكان فيها خمسُ مئة مِثْقَال دِيَةً، فتأمَّل إن سرقَ الإِنسانُ ربعَ دِينارٍ، أي: رُبُعَ مثْقَال قُطعت يَدُه، وإن قُطِعَتْ اليدُ فديتها خَمْس مئة دِينار، يقولُ المِعَرِّي، وهو رجلٌ مُلْحِدٌ إلا أن يكونَ الله قد منَّ عليه بالتوبة يقول: هذا الشَّرعُ متنَاقِضٌ كيف تُقْطَعُ اليدُ بِرُبُع دينارٍ، وقيمتها إذا قُطعت من غير سرقة ففيها خمسِ مئة دِينَارٍ يقول:

يَدُّ بِخَمْسِ مِئِينَ عَسْجَد وُدِيَتْ مَا بَاهُا قُطِعَتْ فِي رُبْعِ دِينَار؟(٢) وَنَسْتَجِيرُ بِمَوْلَانَا مِنَ العَارِ

تَنَاقُضٌ مَا لَنَا إِلَّا السُّكُوتُ لَـهُ

فجعلَ هذا تَنَاقُضٌ، فرَدَّ عليه بَعْضُ العُلَمَاءِ قَال:

حِمَايَةُ المَالِ فَافْهَمْ حِكْمَةَ البَارِي(٢)

أي: جُعِلَتْ خمسَ مئة دينار على مَنْ قَطَعها حِمايَةً للنُّفوسِ أن لا يعْتَدِي النَّاسُ بعضُّهم على بعض، وقُطعت في ربع دينَارِ حماية للأموال، وهذا غايةُ الحِكمة ولهذا قَال:

الفَتَى وَهُوَ عَنْ ثَوْبِ التَّقَى عَارِ (١)

قُلْ لِلمعَرِّي عَارٌ أَيْمَا عَارٌ جَهْلُ

حِمَايَـةُ الـنَّفْسِ أَغْلَاهَـا وَأَرْخَصَـهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (١٠/ ٣١٥ رقم ٤٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص (١/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) اللزوميات، أبو العلاء المعري (١/٣٦٩)، تحقيق جماعة من الأخصائيين، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.

<sup>(</sup>٤) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٢/ ٤٩).

#### ولَا يُشْتَرَطُ تَأَثُّورُهُ [1]...

وصدَقَ هذا النَّاظِمُ إذا اجتمع الجهلُ وعَدمُ التَّقْوى حصَلَ البلاءُ، إذن لا قَطْعَ اللا في رُبعِ دينار، فالذي خَصَّصَ العُمومَ: ﴿فَأَقَطَ عُوٓا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة:٣٨]، النَّصُ، مثَّلْنَا نحنُ بمثالٍ أحسنَ منه ما هو؟ ﴿فِيهَا سَقَتِ السَّهَاءُ العُشْرُ ﴾ (١) و ﴿لَيْسَ فِيهَا دُون خَسْةِ أَوْسُق صَدَقَةٌ ﴾ (١).

[1] ثم قال: «لا يُشْتَرَطُ تَأَخُّرُهُ»، وهُنا سؤال: القُرْآنُ ينْسَخُ القُرْآنَ، والسُّنَة تنْسخُ السُّنَة، والقُرْآنُ ينْسَخُ السُّنَة، فهلِ السُّنَةُ تنْسخُ القُرآنَ؟ المثالُ الوحيدُ لنَسْخِ القُرْآنِ بالسُّنَةِ وجَدْنَاه في اللَّوطِيِّ قَال الله تَعَالى: ﴿وَالَذَانِ يَأْتِينَنِهَا مِنكُمْ ﴾ الشَّاء: ١٦]، أي يأتيان الفاحِشَة واللذانِ للمُذَكَّرِ والمؤنَّثِ قَال: ﴿وَالَّتِي يَأْتِينَ النَّاءَ: ١٥]، قال: ﴿ وَاللَّذَانِ لَلمُ اللَّهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وسلم -: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَل عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَقْعُولَ بِهِ » (النَّسَاء: ١٦]، عَلَى عَمَل عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَقْعُولَ بِهِ » (١٠).

فَإِنْ قَالَ قَائِل: فِي حديث أَبِي ذَرِّ أَمَرَ رسولُ اللهِ ﷺ بصيامِ ثلاثةِ أَيَّامٍ من كلِّ شهرٍ هل هو منسوخٌ أو مخصَّصُ؟ قُلنا: مخصَّص، فالرَّسولُ ذَكَر أن الفرضَ صيامُ رمضانَ وكذلك فِي القُرْآنِ، هَذِه واحِدَةٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب العشر فيها يسقي من ماء السهاء وبالماء الجاري، رقم (١٤١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته فليس بكنز، رقم (١٣٤٠)، ومسلم: كتاب الزكاة، رقم (٩٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الحُدُود، باب فيمن عمِل عمَل قوم لوط، رقم (٤٤٦٢)، والترمذي: كتاب الحُدُود، باب من كتاب الحُدُود، باب من عَمِل عَمَل قوم لوط، رقم (٢٥٦١)، وابن ماجه: كتاب الحُدُود، باب من عَمِل عَمَل قوم لوط، رقم (٢٥٦١).

الثانِيَةُ: حديثُ عائشَةَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، لَا يُبَالِي أَصَامَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرهِ» (١).

مسألة: بالنِّسْبَةِ للإجماعِ في حدِّ شارِبِ الخمْرِ فقد وَرَدَ أَنَّه إذا شَرِبَ الخمرَ أُوَّلَ مرَّة يكونُ عليه حَدُّ، فإن تكرَّرَ يُقتَلُ، وذكرَ البعضُ أن الإِجْماعَ عدمُ القَتْلِ.

فنقول: الناقلُ للإجماعِ جاهِلٌ بالإِجْماع، فالذي قَال بالإِجْماعِ لا يَدْرِي ما الإِجْماعُ، وكيفَ يُنْقَلُ الإِجْماعُ والظَّاهِرِيَّةُ يرَونَ الوُجوبَ، كيف يُنقَلُ الإِجْماعُ وشيخُ الإِسلامِ يَرَي الوُجوبَ إذا لم يَنْتَهِ النَّاسُ بدونِ القَتلِ!

تَنْبِيهٌ: أَنَا أَحُذِّرُ مِنْ نَقْلِ الإِجْمَاعِ، فَقَدْ ذَكَرَ ابنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كتابِهِ (الصَّواعِقِ المُرْسَلَةِ) أَكثرَ مِنْ عِشرينَ مِثَالا يُنقلُ فيها الإِجْماعُ والخلافُ مَوجودٌ مشهورٌ، وأَنَا قَرَأْتُ: قَالَ قَائلَ أَجْمَعُوا على قَبُولِ شهادةِ العَبْدِ، وقَالَ الثَّانِي: أَجَمَعُوا على قَبُولِ شهادةِ العَبْدِ. تَنَاقُضُ فالإِجْماعُ صَعْبٌ، ولهذا قَالَ الإِمَامُ أَحمدَ رَحِمَهُ اللَّهُ: «مَنِ ادَّعَى الإِجْماعَ فَهُو كَاذِبٌ، وما يُدْرِيهِ لعَلَّهُم احْتَلَفُوا».

فإن سأل سَائِلٌ: هل يَنْزِلُ النَّسْخُ بِبَعْضِ الحُكم؟

قُلْنا: لا، إذا جاء ببعضِ الحُكْم فهو تَخْصِيصٌ.

تَنْبِيهٌ في الفَرْق بين العامِّ والمطلَقِ:

العامُّ هو المتناولُ لجميعِ أفرادِهِ على وجهِ الشُّمولِ، والمطلَقُ هو المتنَاولُ لجميعِ أفرادِهِ على وجه البَدْلِ.

العامُّ يجوزُ تَخْصِيصُه بإلَّا أو إِحْدى أَخَواتها، والمطَلَقُ لا.

<sup>(</sup>١) ابن حبان في صحيحه (٨/ ١٦، وقم: ٣٦٥٧).

وعَنْهُ: بَلَى، فَيُقَدَّمُ الْمَتَأَخِّرُ وَإِنْ كَانَ عَامَّا<sup>[۱]</sup> كَقَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ فَيَكُونُ نَسْخًا لِلْخَاصِّ كَمَا لَوْ أَفْرَدَهُ<sup>[۲]</sup>،

مثالٌ للتَّوضيح إذا قلت: لا تُكْرِمْ طالِبًا. هذا يَعُمُّ، لو قُلْتَ: أَكْرِمْ طَالِبا فأَخَذْتَ واحدًا من الطلَّبةِ وأكرْمَتَهُ غَداء وعشاءً وفُطُورًا ومنامًا وزَوجةً ومسكنًا، فَقَدْ أكرمْتَه أم لا؟ أكْرَمْتَهُ وامتَثَلْتَ، وبقيةُ الطلَبةِ ما أعْطَيْتَهُم شَيئًا امتَثَلْتَ فصارَ المطْلَقُ عمومُهُ بَدَليٌّ والعامُّ عُمُومُه شُمُوليٌّ.

ثانيًا: المطلَقُ لا يَجُوزُ أن تَسْتَثْنِيَ منه والعامُّ يجوزُ، فمثلًا إذا قلتُ: أكْرِمْ رَجُلًا لَا يَجُوزُ أَنْ أَقُولَ: إلَّا؛ لأن رجلًا واحدًا لا يُسْتَثْنى منه، وإذا قلتَ: لا تُكْرِمْ طالِبًا إلا المُجْتهدَ. صحَّ.

[١] يقول: «وَلَا يُشْتَرَطُ تَأَخُّرُهُ، وعَنْهُ: بَلَى، فَيُقَدَّمُ الْمُتَأَخِّرُ وَإِنْ كَانَ عَامًّا»، «وَعَنْهُ» يعنِي: عَنِ الإِمَامِ أَحْدَ رَحِمَهُ اللّهَ. «بَلَى»: يُشْتَرَطُ تَأْخُرُهُ، وبناء على هذا يقولُ: «فَيُقَدَّمُ الْمُتَأَخِّرُ وَإِنْ كَانَ عَامًّا» مثالُ ذلكَ: إذا قُلْتَ أَكْرِمْ زَيدًا، فإذا قلتَ: أكْرِمْ الطّلَبَة، ثم قُلْتَ: لا تُكْرِمْ زَيدًا. فهذا تَخْصِيصٌ صحيحٌ، وإذا قلتُ: لا تُكْرِمْ زَيدًا، ثم قلتُ: أكْرِم الطلَبة، وهو مِنهم هل يُكْرَمُ أو لا يكْرَمُ؟

الجمهورُ يقولُ: لا يُكرَمُ؛ لأن النَّهي عن إكرامِهِ السابِقِ عامٌّ سواءٌ أُكْرِمَ غيره أو لم يُكرم، والَّذِين يقولون: إن العِبْرَةَ بالمتأخِّر يقولونَ في هذه الصورة: يُكرَمُ زَيْدٌ، ولهذا يقول: «فَيُقَدَّمُ المُتَأَخِّرُ وَإِنْ كَانَ عَامًّا»، لكِنِّي أرَى أن رَأْي الجمهورِ أنَّه لا يُشْترطُ تَأَخُّره عَنِ المخصِّصِ، ولهذا لا يَسألُون أهُو السابِقُ أو العامُّ.

[٢] قَال: «وَإِنْ كَانَ عَامًّا كَقَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ»، يَعْنِي: هذه الرِّوَايَةُ كَقُولِ الْحَنَفِيَّةِ «فَيَكُونُ نَسْخًا لِلْخَاصِّ، والمثال يوَضِّحُه: «فَيَكُونُ نَسْخًا لِلْخَاصِّ، والمثال يوَضِّحُه: إذا قلت: لا تُكرمْ زيدً بالخطابِ الثَّاني أو لا؟

فَعَلَى هَـذَا مَتَى جُهِـلَ الْمُتَقَـدِّمُ تَعَارَضَا لِإحْتِهَالِ النَّسْخِ بِتَأَنُّـرِ العَـامِّ وَاحْتِهَالِ النَّسْخِ بِتَأَنُّـرِ العَـامِّ وَاحْتِهَالِ النَّسْخِ بِتَأَنُّـرِ العَـامِّ وَاحْتِهَالِ النَّسْخِ بِتَقَدُّمِهِ [1].

وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: الْكِتَابُ لَا يُخَصِّصُ السُّنَّةَ، وَخَرَّجَهُ ابْنُ حَامِدٍ رِوَايَةً لَنَا [۲]،

نقُول: لا؛ لأنَّهُ سبَقَ أنَّه قَال لا تُكرم زيدًا، وهو مِنْهُم فلا يُكْرَم قولًا واحدًا، فإذا تأخَّر المخصِّصُ عُمِلَ به على كلِّ حالٍ، وإذا تقَدَّمَ ففيه خلافٌ، فمن العُلماءِ من يقول: لا يُعْمَلُ به، ومنهم من يقول: يُعمل بهِ، والقائلين بأنه لا يُعْمَلُ به يجْعَلونَ العامَّ ناسِخًا للخَاصِّ، والقولُ الرَّاجحُ: أنَّه لا يُشْتَرَطُ تأخُّره، وأنه متى وُجدَ المَخصَّصُ عُمل به سواء عَلِمَنا أنَّه قبلَ العامِّ أو بعْدَهُ أو جَهِلْنَا ذلِكَ.

[1] يقول رَحَمَهُ اللَّهُ: «فَعَلَى هَذَا مَتَى جُهِلَ الْمُتَقَدِّمُ تَعَارَضَا لِاحْتِهَالِ النَّسْخِ بِتَأَخُّرِ الْعَامِّ وَاحْتِهَالِ التَّخْصِيصِ بِتَقَدُّمِهِ»، ولكِن يَنْبغي أن يُقَال: حتَّى على القولِ بأن المَتَاخِّرَ هو المعتَمَدُ إذا جَهِلنَا فالأصلُ التَّخْصِيصُ، وهو: إخراجُ هذا الخاصِ من حُكْم العُموم:

[٢] «وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: الْكِتَابُ لَا يُخَصِّصُ السُّنَّة، وَخَرَّجَهُ ابْنُ حَامِدٍ رِوَايَةً لَنَا»، وهو مِنْ عُلماءِ الْحَنَابِلَةِ من أهْلِ الأَوْجُهِ والتَّخْرِيجِ قَال: وخرَّجَهُ عن الإِمَام أَهْدَ، ولكِنَّ هذا القولَ ضعيفٌ، والصَّوابُ: أن الكِتابَ يُحَصِّصُ السُّنَّة؛ لأن الكلَّ حَقَّ، الكلُّ وَحْيٌ، الكلُّ حُكمُ الله، فإذا جازَ تَخْصِيصُ الكِتابِ بالسُّنَّةِ جازَ تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بالكُلُّ حُكمُ الله، فإذا جازَ تَخْصِيصُ الكِتابِ بالسُّنَّةِ جازَ تَخْصِيصُ السُّنَةِ بالكِتابِ، ولنا في ذلك مثالٌ أنَّه جَرَي الصُّلحُ بين الرَّسولِ عَلَيْهِ وأصحابِهِ في غَزْوَةِ الحُدَيْبِيَةِ على أن مَن جاءَ من المشركين مُؤمِنًا يُرَدُّ إليهم، وهذا عامٌّ يشْمَلُ المرأة والرجل، ولكِن الله تَعَالَى قَال في القُرآنِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلمُؤْمِئَتُ مُهَاجِرَتِ

وَالْمُهُومُ: كَخُرُوجِ المَعْلُوفَةِ بِقَوْلِهِ: «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ» مِنْ قَوْلِهِ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شاةٌ»،

فَامْتَحِنُوهُنَّ أَللَهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ [المتحنة: ١٠]، إذنِ القُر آنُ خَصَّصَ السُّنَّة.

ونقول: العُمومُ في السُّنَةِ أن من جاء مِنَ المشْرِكِينَ مؤمنا يُردُّ إلى المشركينَ ولم يَسْتَنْنُوا المرأة فهو عامٌ، فأنْزَلَ الله عَرَّوَجَلَّ بعدَ ذلِكَ ﴿ فَإِنْ عَلَيْتُمُوهُنَ مُوْمِنَتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَ إِلَى الْمَثَنُوا المرأة فهو عامٌ، فأنْزَلَ الله عَرَوجَلَ بعدَ ذلِكَ ﴿ فَإِنْ لَم نَجِدُ هذا المثالَ نَقُول: إنه إذا كانتِ السُّنَةُ تُخصِّصُ القُرآنُ وجَبَ أن نقولَ: القُرْآنُ يُخصِّصُ السُّنَةَ إذ لا فرق بين القُرْآنِ والسُّنَةِ في مسألةِ النُّبوتِ، هل ثَبتَ القُرْآنِ والسُّنَةِ في مسألةِ النُّبوتِ، هل ثَبتَ هذا عَنِ الرَّسولِ أو لا، فإذا ثَبتَ عنِ الرَّسول فلا فرق بينهُ وبينَ القُرآنِ في الحكمِ لقولِ الله تَبَارَكُوتَعَالَ: ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ الله ﴾ [النساء: ٨٠]، ولقوله: ﴿ وَمَا السُّنَةِ والكِتابِ من حيثُ النُّبوتِ؛ لأن القُرْآنَ ثابِتٌ منقولٌ بالتَّواتُرِ، والسُّنَةُ ليست السَّنَةِ والكِتابِ من حيثُ النُّبوتِ؛ لأن القُرْآنَ ثابِتٌ منقولٌ بالتَّواتُرِ، والسُّنَةُ ليست كذلك، فيها متواتِرٌ، فيها أخبار صحيحةٌ، فيها أخبارٌ ضعيفةٌ، فيها ما يُنسَبُ إلى الرَّسول، وما هو موضوعٌ مكذُوبٌ على الرَّسول عَيْوَالصَلاَةُ وَالسَلامُ، فصارَ هذا القولُ الرَّسول، وما هو موضوعٌ مكذُوبٌ على الرَّسول عَيْوَالصَلاةُ وَالسَلامُ، فصارَ هذا القولُ الرَّسول، وما هو موضوعٌ مكذُوبٌ على الرَّسول عَيْوَالصَلاةُ وَالسَلامُ، فصارَ هذا القولُ قولَ الحنفِيَّةِ – الكِتابُ لا يُخَصِّصُ السُّنَةَ –: قَوْلًا ضَعِيفًا.

[1] قَال: «وَالمُفْهُومُ: كَخُرُوجِ المَعْلُوفَةِ بِقَوْلِهِ: «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ» مِنْ قَوْلِهِ: «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ» مِنْ قَوْلِهِ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ»، يَعْنِي ومِنَ المَخَصِّصَاتِ: المَفْهومُ، وهو ضِدُّ المنْطُوقِ مثالُه: «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ» والسَّائِمَةُ: هي الَّتِي تَرْعَى، والمعلُوفَةُ: هي الَّتي تُطْعَمُ بالإنْفَاقِ عليها بينهُ افَرْقُ معلومٌ، فالأُولَى صاحبُها لا يخسَرُ عليها وهِي السَّائمَةُ، والمعلُوفَةُ يُنفَقُ عليها كثيرًا، السَّائمَةُ فيها الزَّكاةُ، المعلُوفَةُ لا زكاة فيها، لقوله: «فِي الغَنَم فِي سَائمَتِهَا»، عليها كثيرًا، السَّائمَةُ فيها الزَّكاةُ، المعلُوفَةُ لا زكاة فيها، لقوله: «فِي الغَنَم فِي سَائمَتِهَا»،

رَفَحُ مجس الرَّحِي الْجَسَّيَ السِّكِيرَ الْإِنْرَ الْإِنْرِي سِنْدِيرَ الْإِنْرِي الْإِنْرِي الْمِنْرِيِّ

وَفِعْلُهُ عَلِيلِهِ، وَتَقْرِيرُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيلَهِ عَلِيلِهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

المُؤلّف أَتَى بالحِدِيثِ بالمَعْنى ولا أعْلَمُهُ مرْوِيًّا بهذا اللَّفْظ الذي ذكره المؤلَّفِ، لكِن اللَّفْظ: ﴿فِي العَنَمِ فِي سَائمَتِهَا » يُخْرُج بذلك المعْلُوفَةُ، فَإِذَا كَانَ عندَ الإِنسانِ غَنَمٌ كثيرٌ مئةُ رأْسٍ لكِنه يعْلِفُها، وهي ليستْ للتِّجَارَةِ عنْده ولكِنها للتَّنمِيةِ إلا أنَّه متَى وُلَدَتْ باعَ ولَدَها فهذه لا زَكاةَ فِيهَا، فإذا قال قائلٌ: كيفَ لا زَكاةَ فيها والرَّجُل يَسْقِي النَّخِيلَ ويتْعَبُ في سَقْيهِ ومع ذلك فيها الزَّكاةُ، والشَّريعَةُ الإسلامية لا تُفرِّقُ بين متَهَا ثِلَينِ، كيف نقولُ: النَّخُلُ إذا أَنْفَقْتَ عليه ففيه الزَّكاةُ والبَهِيمَةُ إذا أَنفقتَ عليها ليس فيها الزَّكاةُ ؟

الفَرْقُ ظاهِرٌ: خروجُ ثَمَرِ النَّخْلِ ليس من فِعْلكَ، النَّخْلَةُ ستُخرج على كلّ حالٍ، والغَنَمُ المعْلُوفَةُ نُمُوُّها بِفِعلك، هذا وَجْهٌ.

وجه آخرُ: الغَنَمُ يجبُ عليكَ أن تُنْفِقَ عليها والنخِيلُ لا يجبُ، فلو أنك لَمَّا رأيتَ الإنفاقَ عليها أكثرَ من ثَمَرَتِهَا تَرَكْتَها لم يَقُل لك أحدٌ شَيئًا، فلهذا وَجَبَتِ الزَّكاةُ في النخيلِ الَّتِي تُسَقَى بمُؤنَةٍ ولم تَجِبِ الزَّكاةُ بالغَنَمِ المعْلُوفَةِ بقوله: «في سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ» من قولِه: «في أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً» (١)، الأُولَى منْصوبةٌ والثَّانية مرفوعةٌ، الغَنَمِ الزَّكَاةُ» من قولِه: «في أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً» أَنْ بَعِينَ شَاةً شَاةً» لو نَظَرنا إلى عمومها لقُلنَا تَجِبُ الزَّكَاةُ في أَربعينَ شَاةً سواء كانت مَعلوفَةً أم سَائِمَةً.

[١] «وَفِعْلُهُ ﷺ، وَتَقْرِيرُهُ، وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ إِنْ كَانَ حُجَّةً»، يعْنِي: ومِنَ المَخَصِّصاتِ فِعلُه ﷺ، وتَقْرِيرُه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱0 ، رقم ٤٦٣٤)، وأبو داود: كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم (١٥ أخرجه أحمد (١٥ ٢٨)، وابن (١٥٦٨)، وابن ماجه: كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم، رقم (١٨٠٥).

مثالُ فِعله: أَنَّهُ عَلَيْ مَهَى عن استِقبالِ القِبلَةِ بِغائِطٍ أَو بَولٍ، وهذا عامٌّ في البُنيانِ والصَّحْراءِ في فِعْلِه هو عَلَيْ وفي فِعْلِ غيرِه فقال: «لَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَولٍ» (١)، وثبتَ عن عبدِ اللهِ بن عُمَرَ أَنَّه رَقَي ذاتَ يومٍ على بيتِ حَفْصَة فرَأَى النَّبِيَ عَقْضِي حَاجَتَهُ مُستَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الكَعْبَةِ (٢)، فَهَلْ نَقُول: إن العُمومَ في النَّهي يَعْشِي عاجَتَهُ مُستَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الكَعْبَةِ (٢)، فَهَلْ نَقُول: إن العُمومَ في النَّهي استِقْبالها، فالجوابُ: نَعَمْ، فالعامُّ يُحَصُّ بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ؛ لأن فعله سُنَّةٌ وقولُه سُنَةٌ الله في هذا حيثُ قال: إن فِعْلَهُ في البُنيانِ والبُنْيانِ، وطَرَدَ ذلك وقال: إن استقبال القِبلَةِ أو استِدْبَارِهَا حَرامٌ في الفَضاءِ والبُنْيانِ، وطَرَدَ ذلك وقال: إن استقبال القِبلَةِ أو استِدْبَارِهَا حَرامٌ في الفَضاءِ والبُنْيانِ، وطَرَدَ ذلك وقال: إن استقبال القِبلَةِ أو استِدْبَارِهَا حَرامٌ في الفَضاءِ والبُنْيانِ، وطَرَدَ ذلك وقال: إن استقبال القِبلَةِ أو استِدْبَارِهَا حَرامٌ في المُوسِقِ فَعْلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَهُ عَلَى اللهُ وَلَا نَا عُمُومِ فَتَقُولُ: الأَصْلُ عدمُ الخصُوصِيَّةِ، ومَا دامَ الجُمعُ مُمْكِنًا فهو واجبٌ لنَعملَ بالسُّنَةِ القَولِيَّةِ والفِعْلِيَّةِ.

تقريرُ النَّبِيِّ ﷺ على شيْءٍ: إذا نَهَى عن شيْءٍ عامٍّ ثم رأَيْنَاه أَقَرَّ بعضَ الصحابَةِ على شيْءٍ من أفرَادِهِ، فهَلْ نُخَصِّصُ ذلِكَ؟

فالجواب: نعم نُخَصِّصُهُ بأنَّ تقريرَهُ سُنَّةٌ كها أن قوله سُنَّةٌ، لكِنْ كيف نقولُ إن المُخَصِّصَ مُخَصَّصُ على الوجهِ الوارِدِ، فإذا عَلِمْنَا أنَّه أقَرَّ هذا على مخالفَةِ العمومِ بسببٍ من الأسبابِ فإننا لا نُخَصِّصُه إلا بهذا السببِ، ولا نقولُ: إنه خاصُّ مطْلقًا، فإذا رَخَصَ لشخصٍ رَآه يُصَلِّي قاعِدًا في نَفْلٍ ولم يُنكر عليه، قُلْنَا: هَذَا يدُلُّ على جوازِ النَّفْلِ قاعِدًا في خَوْمُوا لِلَّهِ قَـنَٰذِينَ ﴾ [البقرة:٢٣٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، رقم (٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (٢٦٦).

وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ إِنْ كَانَ حُجَّةً [1]، وَ(قِيَاسُ نَصِّ خَاصِّ) فِي قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، وَجَمَاعَةٍ مِنَ الفُقَهَاءِ وَالْمَتَكَلِّمِينَ.

وَقَالَ ابْنُ شَاقَلَا وَجَمَاعَةٌ مِنَ الفُقَهَاءِ: لَا يَخُصُّ، وَقَالَ قَوْمٌ بِالجِلِيِّ دُونَ الخَفِيِّ، وَقَالَ الْبُنُ شَاقَلَا وَجَمَاعَةٌ مِنَ الفُقَهَاءِ: لَا يَخُصُّ مَ وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ .

[1] يقول: "وَقَوْلُ الصَّحِابِيِّ إِنْ كَانَ حُجَّةً"، كلمة: "إِنْ كَانَ حُجَّةً" يُفِيدُ على أن المسألَة فيها تَفْصِيلُ أو فيها خِلافٌ، والواقعُ كَذِلَك، فإنَّ مِنَ العُلَمَاءِ مِنَ قَال: إِنَّ قُولَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: إِن كانَ ممن عُرِفُوا بِللهَقْه والعِلْمِ فهُو حُجَّةٌ وإلا فليس بِحُجَّةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: إن خالَفَ القِياسَ فهو حُجَّةٌ وإن وافقَ القِيَاسَ فليس بحُجَّةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: إن خالَفَ القِياسَ فهو حُجَّةٌ وإن وافقَ القِيَاسَ فليس بحُجَّةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: إن وافقَ القِيَاسَ فهو حُجَّةٌ وإن خالَفَ القِيَاسَ فليس بحُجَّةٍ، واختلف العُلَماءُ في هذا لكِن الذي لا نَشُكُ فيه أن قول أبي بكر وعُمرَ حُجَّةٌ لقولِ النَّبِيِّ ﷺ: "اقْتَدُوا باللَّذينِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمرَ")، وقولِه ﷺ: "إِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمرَ يَرْشُدُوا") فعلَق الرَّشَد بطاعةٍ أبي بكر وعُمرَ وهما أوَّلُ وأَوْلَى مَنْ يدْخُل في قوله ﷺ: "عَلَيْكُمْ بِسُتَتِي وَسُنَّةٍ الخُلَفَاءِ بكر وعُمرَ وهما أوَّلُ وأَوْلَى مَنْ يدْخُل في قوله ﷺ: "عَلَيْكُمْ بِسُتَتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ")، أما غيرهما من الصَّحابَةِ فمَنْ كَان ذَا فِقْهٍ وعِلْم فالقولُ بأن قوله حُجَّةٌ هو الوَجِيهُ، ومن ليس كذَلِكَ فالقولُ بأنه ليس بحُجَّةٍ هو الوَجِيهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٣٨٢ ، رقم ٢٣٢٩٣)، والترمذي: كتاب المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمر رَضَوَلَيُهُ عَنْكُما كليهما، رقم (٣٦٦٢)، وابن ماجه: في المقدمة، باب في فضل أبي بكر الصديق، رقم (٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٢٦/٤)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٢٦٠٧)، والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه: المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم (٤٢).

وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ العُمُومِ إِلَى الوَاحِدِ. وَقَالَ الرَّازِيُّ، وَالْقَفَّالُ، وَالْغَزَالِيُّ: إِلَى أَقَلِّ الجَمْعِ.

وَهُوَ حُجَّةٌ فِي البَاقِي عِنْدَ الجُمْهُورِ خِلَافًا لِأَبِي ثَوْرٍ وَعِيسَى بْنِ أَبَانٍ.

وِمْنُهُ: (الْاسْتِشْنَاءُ)[1] وَهُوَ قَوْلٌ مَتَّصِلٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّذْكُورَ مَعَهُ غَيْرُ مُرَادٍ بِالْقَوْلِ الأَوَّلِ، فَيُفَارِقُ التَّخْصِيصَ بِالْإِتِّصَالِ، وَتَطَرُّقِهِ إِلَى النَّصِّ كَعَشَرَةٍ إِلَّا ثَلَاثَةً، وَيُفَارِقُ النَّصِّ بِالاِتِّصَالَ، وَبِأَنَّهُ مِانِعٌ لِدُخُولِ مَا جَازَ دُخُولُهُ، وَالنَّسْخُ رَافِعٌ لَهَا دَخَلَ، وَبِأَنَّهُ رَفْعٌ لِلْجَمِيعِ. دَخَلَ، وَبِأَنَّهُ رَفْعٌ لِلْبَعْضِ وَالنَّسْخُ رَفْعٌ لِلْجَمِيعِ.

وَشَرْطُهُ: الاتِّصَالُ، فَلَا يُفْصَلُ بَيْنَهُمَا سُكُوتٌ يُمْكِنُ الكَلَامُ فِيهِ، وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ، وَعَنْ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ: تَعْلِيقُهُ بِالمَجْلِسِ، وَقَدْ أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْدُ فِي الْيَمِينِ، وَ(أَنْ يَكُونَ مِنَ الْجِنْسِ) وَبِهِ قَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَال مَالِكُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَبَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ: لَيْسَ بِشَرْطٍ، (وأَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى أَقَلَ مِنَ النِّصْفِ، وَفِي النِّصْفِ وَجْهَانِ. وَأَجَازَ الأَكْثَرُونَ: الأَكْثَرُ.

فَإِنْ تَعَقَّبَ جُمُلًا عَادَ إِلَى جَمِيعِهَا، وَقَالِ الْحَنَفِيَّةُ: إِلَى الأَقْرَبِ[٢]،.....

[١] الاستِثْنَاءُ هو إخراجُ بعضِ أفرادِ العُمومِ بِإِلَّا أَوْ بِإِحْدَى أَخَواتِهَا، ومِنْ شَرْطِهَا أَن يكون مِنَ الجِنْسِ على خلافٍ فِيهِ، وأَن يكونَ المُسْتَثْنَى أقلُّ من النَّصْفِ، وأجازَ الأكْثَرُونَ الأكثرَ.

[٢] قَال: «فَإِنْ تَعَقَّبَ جُمُلًا عَادَ إِلَى جَمِيعِهَا، وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إِلَى الْأَقْرَبِ»، إذا تَعَقَّبَ –الاستثناءُ – جُملًا يَعْنِي سَبَقَتْهُ عادَ إلى الجميعِ، وقيل: يعودُ إلى الأقْرَبِ، والصَّحيحُ أن هذا فِيهِ تَفْصِيلٌ.

قَالَ الله تَبَارَكَ وَقَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاةً فَأَجَلِدُوهُمْ نَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَئَيْكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ تَحِيدٌ ﴾ [النور:٤، ٥]. فهنا ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ ﴾ تَعَقَّبتْ جُمَلًا وهي: ﴿ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَئَيْكَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ۞ إِلَّا ٱلّذِينَ تَابُواْ ﴾ هذا الاستِثْنَاءُ يعودُ إلى الجملةِ الأخيرةِ في الاتّفاقِ ولا خَلافَ.

فيكون المعْنَى: وأولئكَ هُمُ الفاسِقُونَ إلَّا الذينَ تَابُوا من بَعْدَ ذَلِكَ وأَصْلِحُوا فإنه يَرْتَفِعُ عنهُم الفِسْقُ، هذا بالاتِّفَاقِ، ولا يعودُ إلى الأُولَى بالاتِّفَاقِ وهي ﴿فَأَجْلِدُوهُمْ فَانِهِ يَرْتَفِعُ عنهُم الفِسْقُ، هذا بالاتِّفَاقِ، ولا يعودُ إلى الأُولَى بالاتِّفَاقِ وهي ﴿فَأَجْلِدُوهُمُ مَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ لا بُدَّ أن يُجْلَدوا وإن تَابُوا؛ لأن هذا حَقُّ آدَمِيٍّ، والتَّوبَةُ إنها تنْفَعُ ما بينَ العبدِ وما بَينَ ربِّه، وهل يعُودُ إلى الوسْطَى؟ وهي قوله: ﴿وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا﴾؟

هناك خلافٌ: بعضهم قَال: لا تَعودُ وأن القاذِفَ لا تُقْبَلُ شاهدَتُهُ تابَ أم لم يتُب، وقَالوا: إن هذا فائدةُ قوله: ﴿أَبَدُا﴾، فكلِمَة أبدًا تعْنِي ولو تَابُوا.

ولكِنِ الصحيحُ أنهم إذا تَابُوا قُبِلت شهادتهم، وأن كَلِمَةَ أبدًا لتأكيدِ نَفْي قُبولِ شَهادَتهِمْ، فعَلَيه يعودُ الاستِثْنَاءُ في هذه الآية علَى الجملةِ الأخِيرَةِ وعلى الجملةِ الَّتي قَبْلَهَا، ولا يعودُ على الجُملَةِ الثَّالثَةِ.

ومِثَال آخر: ما يحصل في الأوقاف، مثلا يُوقِّف الإِنسانُ مِلْكَه، ويذكر مَثلًا أشياء فيقول: يُعْطَى منْه الفُقراء، ويُعطَى منه الغَارِمُون، ويُعْطى منه كذا، الله على عنه كذا، إلا أن يكونَ أقل من كذا وكذا، فهذا يعودُ على الجميع حسبِ ما يَدُلُّ عليه السِّياقُ.

فالقاعدةُ: إذا تَعقَّب الاستثناءُ جُملًا فهلْ يعودُ على الجميعِ أو على الأخيرةِ؟ الجواب: فيه خلافٌ، لكِنَّ التحقيقَ في هذا أنَّه إن دَلَّ دليلٌ على شُمولِهِ إلى جميعِ

## وَهُوَ مِنَ الإِثْبَاتِ نَفْيٌ وَمِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتُ [١].

الجُملِ فالأَمْر واضحٌ، وإن دَلَّ دَليلٌ على أنَّه للجملةِ الأخيرةِ فالأَمْرُ واضِحٌ، وإن لم يدُلَّ هذا ولا هذا عَمِلْنَا بالاحْتِياطِ، والاحْتِياطُ قد يكونُ للإدخالِ وقد يكونُ بالإخراج.

[1] ثم قَال: (وَهُوَ مِنَ الإِثْبَاتِ نَفْيٌ وَمِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ»، يَعْني: الاستِثْنَاءُ من الإثباتِ نَفْيٌ، ومِن النَّفْي إثباتٌ اللهُ شَتَثْنَى، فإذا قلت: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فهو إلا ثباتٌ، إثباتٌ، إثباتٌ، إثباتُ الأُلُوهِيَّةِ للهِ وحْدَهُ، وإذا قلت: قامَ القومُ إلا زيدًا؛ فإلا زيدًا نَفْي القيامِ عن زيدٍ، هذا في الأصل.

ولكِن في الاستثنَاءِ المنقَطِع قد يختَلِفُ الحُكم؛ لأن الاستثناءَ المنقَطِعَ ابتَدَأَ جملةً جديدَةً، مثلَ قوله تَعَالى: ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيِّطِرٍ ﴿ أَلَا مَن تَوَلَى وَكَفَرَ ﴾ [الغاشية:٢٢:٢٤]. قولُه: ﴿ إِلَّا مَن تَوَلَى وَكَفَرَ ﴾ [الغاشية:٢٣]، الاستثناءُ مُنْقَطِعٌ.

﴿ فَذَكِرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿ لَكُ لَتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿ إِلَّا مَن تَوَلَى وَكَفَرَ ﴿ لَ الْمَ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ ﴾ [الغاشية:٢١:٢٤]. هذا الاستِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ ؛ وليس هُنا المعْنَى: لستَ عليهم بمُسَيْطِرٍ إلا من تولَّى وكفر فأنتَ عليهم مُسَيْطِرٌ.

إذنِ الاستِثْنَاءُ منْقَطِعٌ، وإلا بمعنى لكِن، ولهذا جاءتِ الفَاءُ في الجواب، إلا من تَوَلَى وكَفَرَ فيُعَذِّبُه الله العذابَ الأكْبَرَ.

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿ ۞ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ۞ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۞ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ ٱلِيمٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ يُكَذِّبُونَ ﴾ [الانشقاق:٢١:٢٥]، الاستِثْنَاءُ هنا منْقَطِعٌ، بمعنى لكِن.

ومِنْهُ الْمُطْلَقُ<sup>[1]</sup>: وَهُوَ مَا تَنَاوَلَ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ بِاعْتِبَارِ حَقِيقَةٍ شَامِلَةٍ لِجِنْسِهِ، وَقِيلَ: لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى مُبْهَم فِي جِنْسِهِ<sup>[1]</sup>، وَيُقَابِلُهُ الْقَيَّدُ: وَهُوَ الْتَنَاوِلُ لَوْصُوفٍ بِأَمْرٍ زَائِدٍ عَنِ الحَقِيقَةِ الشَّامِلَةِ لِجِنْسِهِ كَرَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [<sup>1]</sup>....

وقوْل اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَىٰ فِىٓ أَخْسَنِ تَقْوِيمِ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَتِ ﴾ [التين:٦:٤]، متَّصِلٌ؛ لأن الَّذِين آمنوا وعَمِلُوا الصالحاتِ من الإِنسانِ.

[1] قَال رَحْمَهُ أَلِلَهُ: ﴿ وَهُوَ مِنَ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ وَمِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ، وَمِنْهُ الْمُطْلَقُ»، يغْنِي: مِنْ أقسام الكلام الَّذِي نتكَلَّمُ عنه.

[٢] «وَهُوَ مَا تَنَاوَلَ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ بِاعْتِبَارِ حَقِيقَةٍ شَامِلَةٍ لِجِنْسِهِ، وَقِيلَ: لَفْظُ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى مُبْهَمٍ فِي جِنْسِهِ»، المُطْلَقُ: ما دلَّ على واحدٍ لا بِعَيْنِهِ، وقيل: هو اسْم شائعٌ في جِنْسِهِ لا يَخْتَصُّ به واحدٌ دونَ الآخرِ، والمعْنَى متَقَارِبٌ، فهو ما دَلَّ على واحدٍ لا بِعَيْنِه تقول: أكرِمْ رَجُلًا، هذا مُطلق، لا يَعُمُّ كلَّ الرِّجالِ، ولهذا إذا قلتَ: أكْرِمْ رَجُلًا فأكرمتُ واحدًا من ألفٍ فأنَا امتَثَلْتُ؛ إذن هو مطلَقٌ يَشْمَلُ جميع أفرادِهِ على وجه البَدَلِ، إذا أكرمتَ مِنْ هؤلاءِ الألفِ واحدًا حصَلَ الامتِثَالُ، فالمطلَقُ إذن يتناولُ واحدًا لا بِعَينِهِ وهو معنى قول الآخرين: كلّ اسْمٍ شائعٍ في جنْسِهِ لا يَخْتَصُّ به واحدٌ دُونَ الآخرِ.

يقابلُ المُطْلَقَ المُقيَّدُ، فإذا قلتَ: أعْتِق رقبةً، مُطلَق، أعتقِ رقبةً مؤمنةً مُقيَّدٌ بالإيهانِ. أكرِمْ طالبًا، مُطْلَق، إذا قلتُ: أكْرِمْ طالبًا مجتهدًا، فهذا مُقيَّدٌ، فهَلْ يُحْمَلُ المُطلَقُ على المُقيَّدِ؟

[٣] ذكرَ المؤلِّفُ هذا قَال رَحِمَهُٱللَّهُ: «وَيُقَابِلُهُ المُقَيَّدُ: وَهُوَ الْمَتَنَاوِلُ لِمَوْصُوفٍ بِأَمْرٍ زَائدٍ عَنِ الحَقِيقَةِ الشَّامِلَةِ لِجِنْسِهِ كَرَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ».

فَإِنْ وَرَدَ مُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ، فَإِنْ اتَّحَدَ الحُكْمُ وَالسَّبَبُ كَـ«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» مَعَ «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» مَعَ «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ» حُمِلَ المُطْلَقُ عَلَى المُقَيَّدِ، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: زِيَادَةٌ فَهِي نَسْخُ [١]،...

لو قَال: المقيَّدُ هو الموصُوفُ بصِفَةٍ تُقيِّدُهُ كَان أحسنَ من هذا التَّطْوِيلِ، مثالُ ذلكَ: رقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ، هنا الرقَبَةُ مقيَّدَةٌ بالإيهانِ، وفي قوْل اللهِ تَعَالى في كفَّارَةِ القتلِ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ [النِّسَاء: ٩٢]، وقَال تَعَالى في كفَّارَةِ الظّهَارِ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبَلِ أَن يَتَمَاسَا ﴾ [المجادلَة: ٣]. ولم يَقُلْ: مؤمِنَة، فهنا مُطلَقٌ، وهنا مُقيَّد، فهل نقولُ إنَّ المطلَقَ يُحْمَلُ على المقيَّدِ؟

في الأَمْرِ تفصيلٌ:

فإن ورَدَ مُطلَقٌ ومُقَيَّدٌ فإن اتَّحَدَ الحُكم والسَّببُ مُحِلَ المَطْلَقُ على المَقَيَّدِ، ولا إشكالَ في هذا، مثالُه: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيًّ »(۱)، ثم جاءَ: «إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ» الحَكْمُ واحِدٌ.

والسَّببُ واحدٌ هُنَا نقولُ: إن قولَهُ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ» مُقيَّدٌ بقولِهِ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ» مُقيَّدٌ بقولِهِ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»، ولو جاء في كفَّارةِ اليَمِينِ فكفَّارتُه إطعامُ عشَرَةِ مساكِين أو كسْوتُهم أو تحرير أو تجرير رقبة. ثم جاءَ في نصِّ آخر: فكفَّارتُهُ إطعامُ عشَرَةِ مساكِين أو كسْوتُهم أو تحرير رقبةٍ مُؤمِنةٍ، هل يُقيد أم لا؟

الجواب: أنَّه يُقيَّدُ؛ لأن السببَ واحدٌ، وهو الحنْثُ في اليَمين والحُكْم واحدٌ. إذن إذا اتَّحَدَ الحُكْمُ والسَّببُ وجَبَ حَمْلُ المُطلْقِ على المُقيِّدِ.

[1] «وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: زِيَادَةٌ فَهِي نَسْخٌ»، لكِن هذا قولٌ لا وَجْهَ له؛ لأن النَّسْخَ رفعٌ للحُكْم من أصلِهِ، وهذا إضافَةُ قَيْدٍ إليه، ولا يقْتَضِي الرَّفْعَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح، باب في الولي، رقم (٢٠٨٥). والترمذي: أبواب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، رقم (١١٠١).

وَإِنْ اخْتَلَفَ السَّبَبُ كَالْعِتْقِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قُيِّدَ بِالْإِيمَانِ وَأَطْلَقَ فِي الظِّهَارِ، فَالْمَنْصُوصُ لَا يُحْمَلُ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ شَاقْلَا وَهُو قَوْلُ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ خِلَافًا لِلْقَاضِي وَالْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ<sup>[1]</sup>.

وَقَالَ أَبُو الْحَطَّابِ: تُقْيِيدُ الْمُطْلَقِ كَتَخْصِيصِ الْعُمُومِ، وَهُوَ جَائِزٌ بِالْقِيَاسِ الحَاصِّ فَهَاهُنَا مِثْلُهُ [۲]،

وإن اختلف السبّبُ كالعِتْقِ في كفَّارَةِ اليَمِينِ قُيِّدَ بالإيهانِ، وأُطلِقَ في الظَّهَارِ، ﴿ فَكَفَّرَتُهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَدَ يَجِد فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ﴾ [المائدة: ٨٩]، فهذا وَهْم مِنَ المؤلِّفِ رَحِمَهُ أللّهُ، إنها قُيِّدت الرقبة في كفَّارَةِ القَتل كها قَال الله تَعَالى: ﴿ فَدِيثُ مُسَلَمَةٌ إِلَى آهَلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّوْمِنَةٍ ﴾ [النِّسَاء: ٩٢].

ولهذا الصَّوابُ في القَتْلِ قُيِّدَ بالإيهانِ في كفَّارَةِ القَتلِ، وأُطلِقَ في كفَّارَةِ الظِّهار، فقَال عَنَّهَ عَلَى اللهِ اللهِ عَنَّهَ عَلَى اللهِ عَنَّهَ عَلَى اللهِ عَنَّهَ عَلَى اللهِ اللهِ عَنَّهَ عَلَى اللهِ عَنَّهَ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ا

[1] قَال: «فَالمَنْصُوصُ لَا يُحْمَلُ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ شَاقْلَا وَهُو قَوْلُ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ خِلَافًا لِلْقَاضِي وَالْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ». إذن فيه خلافٌ هل يُحمَلُ المطْلَقِ على المَقَيَّدِ، فنقولُ في كفَّارةِ اليَمِينِ: لا بُدَّ أن تَكُونَ الرَّقَبَةُ مؤمنةً أو لا يُحْمَلُ؟

فيه خلاف: مِنهم مَن قَال يُحمَلُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: لا يُحْمَلُ، والصَّحيحُ أَنَّه لَا يُحملُ؛ لأن الحُكم مختَلِفٌ، كفَّارَةُ القتلِ غيرُ كفَّارَةِ اليَمِينِ.

[٢] يقولُ: «وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: تُقْيِيدُ الْمُطْلَقِ كَتَخْصِيصِ الْعُمُومِ، وَهُوَ جَائِزٌ بِالْقِيَاسِ الْخَاصِّ فَهَاهُنَا مِثْلُهُ»، يعنِي: مَعْناه أنَّه إذَا قدَّرنا أنَّه لا يُحْمَلُ المطْلَقُ على المقيَّدِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ مُقَيِّدَانِ مُحِلَ عَلَى أَقْرَبِهِمَا شَبَهًا بِهِ، وَإِنْ اخْتَلَفَ الحُكْمُ فَلَا حَمْلَ اتَّحَدَ السَّبَبُ أَوِ اخْتَلَفَ الحُكْمُ فَلَا حَمْلَ اتَّحَدَ السَّبَبُ أَوِ اخْتَلَفَ الاَ

نصًّا فإنه يُحمَلُ عليه قِياسًا، فيُقَال: هذه كفارةٌ وَجَبَتْ لفِدَاءِ النَّفْسِ، وقُيِّدَتْ فِيهَا الرَّقبةُ بالإيهان، فكذلِكَ الأخْرَى.

لَكِنَّ الصحيحَ لا؛ لأن الحُّكمَ مختَّلِفٌ، أما إن اتَّفق السببُ واختَلَف الحُّكُمُ فهَلْ يُحمَلُ أم لَا؟

[1] يقولُ المؤلِّفُ رَحَمُ اللَّهُ: «وَإِنْ اخْتَلَفَ الحُكُمُ»، يعْنِي مَعَ اتِّحَادِ السَّببِ «فلا مَمْلَ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي آيَةِ الوُضوءِ: ﴿فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمُ وَأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى المَرَافِقِ ﴾ [المائدة: ٦]، وما سَبَبُ الوضوءِ؟ سَبَبُه الحَدَثُ، وقال في آيَةِ التَّيَمُّمِ: ﴿طَيِّبُا فَامَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ ﴾ [المائدة: ٦]، أيدِيكُمْ وَلَي التَي التَّيَمُّمِ: ﴿طَيِّبًا فَامَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ ﴾ [المائدة: ٢]، أيدِيكُمْ، ولم يُقيِّدُهَا بالمَرَافِقِ، والسَّببُ واحدٌ، والحكمُ خَتَلِفٌ؛ فالتَّيمُّمُ في عُضْوَيْنِ والوضوءُ في أَرْبَعَةٍ، التَّيَمُّمُ يَسْتَوِي فِيهِ الحدثُ الأَكْبَرُ والأَصْغَرُ والطَّهارَةُ بالماء تَخْتَلِفُ، إذنِ الحُكْمُ خَتِلِفٌ والطَّهارَةُ بالمَاء تَخْتَلِفُ، إذنِ الحُكْمُ خَتِلِفٌ والطَّهارَةُ بالمَاء تَخْتَلِفُ، إذنِ الحُكْمُ فَالسَّبَبُ الحَدثُ المُذَوالِيُ فَالسَّبَبُ الحَدثُ المُنْ أَلَّةُ مِنْ والطَّهارَةُ والطَّهارَةُ بالمَاء عَنَالِفُ، إذنِ الحَدْثُ المُنْهُ والسَّبَبُ الحَدَثُ المُنْ الْمُرْبُولُولُ والطَّهارَةُ والطَّهارَةُ بالمَاء عَنَالِفُ.

هل نَحْمِلُ المطْلَقَ على المَقَيَّدِ ونقولُ في آيةِ التَّيَمُّمِ يجِبُ أن يتَيَمَّمَ إلى المرافِقِ؟

الجواب: لا، ولا يمْكِنُ، وذلك لاختلافِ الحُكْمِ، فلما اختَلَفَا في أصلِ الحُكمِ، فلما اختَلَفَا في أصلِ الحُكمِ، فكيف نُقيِّدُ المطْلَقَ بالمقيَّدِ مع أنَّه اختلافُ صِفَةٍ؟ ولو أَرَدْنَا أن نقولَ يُحمل المطْلَقُ على المقيَّدِ لقُلْنا أيضًا يتَمَضَّمَضُ المتيمم بالتُّرابِ ويستنشق!! وهذا لا يُمكن ولم يقل به أحد.

إذن لا يمْكِنُ أن نحْمَلَ الإطلاقَ في قوله في التَّيَمُّمِ ﴿بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم ﴾ على المَقَيَّدِ في قولِهِ في الوضوءِ: ﴿وَأَيَدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾، هذا بقَطْع النَّظَرِ عن أن السُّنَّة

ثبَتتْ بأنَّه لا يُمسحُ إلا الكفانِ كما في حديثِ عَمَّارِ بنِ ياسَرٍ وغيرِهِ(١).

إذا اجْتَمَعَ مُطلَقُ ومقيَّد، فإن اتَّفَقا في السَّبِ والحُّكَم وَجَب أن يُقيَّدَ هذا بهذا، ومثَّل له المؤلِّفُ بقولِهِ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» (٢)، وجاء نصُّ آخرُ: «إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ».

وإن اتَّحَدَ السببُ واختَلَفَ الحُكْمُ فلا تَقْيِيدَ، مثالُه: الوُضُوء والتَّيَمُّمُ، ففي الوضوءِ قُيِّدت الأيْدِي إلى المرافِقِ، وفي التَّيَمُّم أطْلِقَتْ، فلا يُحمَلُ المُطْلق على المُقَيَّدِ.

وإن اختلف السببُ والحُكْم فلا يُحْملُ من بابِ أَوْلَى، مثاله: قوْل اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ فِي السَّارِقِ والسَّارِقَةِ قَال: ﴿فَأَقَطَ مُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [المائدة:٣٨]، هل نحمل الأَيْدِي هنا المُطلَقُة على المُقَيَّدِة في الوُضوءِ؟

الجواب: لا يُحمل؛ لأن السببَ مختَلِفٌ والحكمُ مختَلِفٌ أيضًا هذا قَطْعُ يَدٍ، وهذا غَسْلُ يَدٍ.

إذا اختلف السببُ واتَّفَقَ الحُكم، مثلُ كفَّارَةِ الظِّهَارِ وكفَّارةِ اليَمِينِ، السَّبَب مختلفٌ؛ هذا ظِهارٌ وهذا يَمِينٌ، فهَلْ يُحمَلُ المطْلَقُ على المَقَيَّدِ؟

فالجواب: لا، لأجلِ اختلافِ الحُكْمِ على قولِ بعضِ العُلماءِ حيثُ إن كفارةَ اليمينِ إطعامُ عَشرةِ مساكِينَ أو كِسُوتُهم أو تحريرُ رقَبَةٍ، وعلى التخيير بخلاف كفَّارَةِ الظِّهار فهي عِتْق وصِيام وإطْعام.

وإذا سألَ سائلٌ: هل من بابِ الْمُطْلَقِ على المَقَيَّدِ ما وردَ في عقوبةِ الإزَارِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب التيمم، رقم (٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح، باب في الولي، رقم (٢٠٨٥). والترمذي: أبواب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، رقم (١١٠١).

# وَالْأَمْرُ: اسْتِدْعَاءُ الفِعْلِ بِالْقَوْلِ عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلَاءِ [١].....

فالجواب: لا، ليس كذلك؛ لأن السبب مُخْتَلِفٌ والحكمُ مخْتَلِفٌ، السَّبَب في أن الله لا يَنْظُر إليه ولا يُزَكِّيه وله عَذابٌ أليم هو الخُيلاءُ؛ ولِذَلك كانتِ العُقوبَةُ أشدَّ، فإنَّ «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ »(١)، فالسببُ مختلِفٌ والعُقوبة مختلِفَةٌ.

أما الثَّاني: «مَا أَسْفَل مِنَ الكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ»<sup>(٢)</sup>، فالسببُ تَنْزِيلُه إلى أسفْلَ من الكَعْبَيْنِ بدونِ خُيلاء، ثم العُقوبةُ عقوبةٌ جُزْئِيَّةٌ، وهي تعذيبُ ما حَصَلت فيه المخالَفَةُ فقط، فالحكم مُختَلِفٌ والسَّببُ مختَّلِفٌ.

وإذا سأل سَائِلٌ: ما الفَرْقُ بينَ المَقَيَّدِ بالصِّفَةِ والمَقَيَّدِ بالشَّرْطِ؟

فالجواب: أن أنواعَ المُقيِّداتِ هي أنواع المخصَّصاتِ، لكِن المُخصَّص يعودُ على العام، وهذا يعودُ على المطْلَقِ.

[1] قَال المؤلَّفُ -رَحِمه اللهُ تَعَالى-: «وَالْأَمْرُ»، عِنْدَنَا فِي الشَّرعِ أَمرٌ ونَهْي فَما هُو الأَمْرُ؟ قَال: «اسْتِدْعَاءُ الفِعْلِ بِالْقَوْلِ عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلاءِ»، استدعاءُ يَعْنِي: طَلَب، وهو أَوْضَحُ وأقلُّ حُروفًا وأَوْضَحُ مَعْنَى، لكِنَّ العُلَماءَ -رحمهم الله- كَان من عادَة كثير مِنْهُم أَن يُتَابِعَ من سَبَقَه حتى في اللِّفْظِ فتجِدُ هذه الكلمة جاءتْ مِنْ أَوَّلِ مَا تَكَلَّمَ على تعريفِ الأَمْرِ باستِدْعَاء، ومشوا عليها.

على أن بعضَ الأُصُولِيِّين قَالُوا: طلَبُ الفِعْل، والمراد بالفعلِ هنا الإيجَابُ، فيشْمَلُ القولَ، فإذا قلت: قُلْ لا إلهَ إلا اللهُ، فهذا أمرٌ معَ أن المطلوبَ قَوْلٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذا خليلا»، رقم (٣٦٦٥)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء، رقم (٢٠٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، رقم (٥٧٨٧).

إذن مُرادُهُم بالفِعْل هنا الإيجابُ، وقَوْله: «بالقَوْلِ»، يَعْني لا بُدَّ أَن يكونَ الطَّلبُ -أي: صِيغَةُ الطَّلبِ- بالقول، فلو كتَبْتُ: إلى فُلانٍ وفُلانٍ أَكْرِمْ زَيدًا، فلا يُسَمَّى أَمْرًا؛ لأَنَّهُ ليسَ بالقولِ، ولو أشرتُ إليكَ وأنت قائمٌ، فليس أمْرًا.

وهذا الذَّي ذَكَرَه رَحِمَهُ اللَّهُ إِن أَرادَ أَنَّه ليسَ أَمْرًا فِي اللَّغةِ العَرْبيَّة فمُسلَّم، أما إذا أرادَ أَنَّه ليسَ أَمْرًا في اللَّغةِ العَرْبيَّة فمُسلَّم، أما إذا أرادَ أَنَّه ليسَ أَمْرًا شَرْعًا فغَيْرُ مسَلَّم؛ لأن النَّبِيَّ ﷺ كَان يكْتُبُ بِالدَّعْوَةِ إِلَى الإسلامِ إِلى الملوكِ يَكْتُبُ: «أَسْلِمْ تَسْلَمْ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ»(١).

هل يُقَال: إن الرَّسولَ لم يَأْمُرْه بالإسلام؟

الجواب: لا، فنحنُ نقولُ للمُؤلِّفِ إن أردت أن هذا هو الأَمْرُ لُغَةً فرُبَّما نُسلِّم لَكَ، أما إذا أردت أنَّه الأَمْرُ شَرْعًا فلا، الشَّرْعُ يَحصُلُ بالقولِ ويحصل بالفِعْلِ ويحصُلُ بالإشارة؛ فإنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ صلَّى بأصحابِه ذَاتَ يوم جالسًا وهم قيام، «فأَشَارَ إِلَيهِمْ أَنِ اجْلِسُوا» (٢)، نفس الرَّاوي يقول: أنِ اجْلِسُوا، يَعْنِي: أشار إليهم بالأَمْرِ بالجلوس، فعلى الجُلِسُوا، يَعْنِي: أشار إليهم بالأَمْرِ بالجلوس، فعلى هذا تَكُون الإشارةُ بها يَدُلُّ على الأَمْرِ تَكُون أمرًا شرعًا، ولهذا لو قِيلَ في تعريفِ الأَمْرِ: «هو طلبُ الفِعْلِ بها يَدُلُّ عليه؛ أي: على الطَّلب من فِعْلِ أو إِشَارَةٍ» لكان أحسن.

ُ وقَوْله: «عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلَاءِ»، قَيْدٌ لا بُدَّ منه؛ يَعْني: أن الموجِّهَ للأمْرِ يَشْعُرُ بِأَنَّه أَعْلَى مِنَ المَامُورِ، أما لو طَلَبَ ويَشْعُر أَنَّه أَدْنَى فهذا استِجْدَاءٌ وتذَلُّل، فمثلًا لو قَال الفقيرُ لِلْغَنِيِّ: أعطِنْي قرشًا، فهَلْ هذا أمرٌ؟ هذا ليس أمْرًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، رقم (۷)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل، رقم (۱۷۷۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب: إنها جعل الإمام ليؤتم به، رقم (٦٥٦)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب ائتهام المأموم بالإمام، رقم (٤١٢).

وَلَهُ صِيغَةٌ تَدُلُّ بِمُجَرَّدِهَا عَلَيْهِ، وَهِي: افْعَلْ لْلحَاضِرِ، وَلْيفْعَلْ للغَائِبِ عِنْدَ الجُمْهُورِ [1]. وَمَنْ يَجْعَلُ الكَلَامَ مَعْنًى قَائمًا بِالنَّفْسِ أَنْكَرَ الصِّيغَةَ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ [7]...

قولُ الإِنسان لأخيه الذي يَرَى أنَّه مُسَاوٍ له هَلْ هو أَمْرٌ؟

على حدِّ التَّعْرِيفِ ليس بأَمْرٍ؛ لأني أنا عِندمَا أقولُ لأَخِي: أَعْطِنِي مِنْ فضلِكَ القَلْمَ أَكتبُ كَلِمَةً، فهل يُعَدُّ هذا أمرًا؟ ليس بأَمْرٍ، هذا التِّهاسٌ؛ إذنِ الأَمْر لا بُدَّ أن يكونَ على وجهِ الاستِعْلاءِ.

هل يُشترط أن يكونَ الآمِرُ أعلى مِنَ المأْمُورِ؟ على كلامِ المُؤلّف لا يُشترط ما دَامَ الآمِرُ يَشْعُرُ بأنه فوقَ المأمورِ فهو أمْرٌ حتى لو كَان أَدْنَى منه رُتبةً، ولهذا لو أن رجلًا معه رَقِيقُه في السَّفَرِ فأخذ الرقيقُ السيف، وقال لسيِّده: أعْطِني ما في يَدِكَ من الدراهمِ. الصيغة هنا أمْرٌ؛ لأنَّ الرَّقِيقَ أَدْنَى مِنَ السَّيِّد، لكِن هو الآن يَشْعُرُ بأنه أعْلَى، ولهذا قال المُؤلّف: «عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلَاءِ»، حتى وإن كانَ الآمِرُ أَدْنَى ما دامَ يشْعُرُ بهذا الشعور.

[1] قَال: «وَلَهُ صِيغَةٌ تَدُلُّ بِمُجَرَّدِهَا عَلَيْهِ، وَهِي: افْعَلْ لْلحَاضِرِ، وَلْيفْعَلْ للغَائِبِ عِنْدَ الجُمْهُورِ»، افعل: صِيغَةُ أمرٍ لا شَكَّ فيه، ومعلومٌ أنك لن تقولَ لشَخْصٍ: افْعَلْ. الله وهُو حاضِرٌ لِيَفْعَل مثلُ قوله تَعَالى: ﴿ لِلنَفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ﴾ [الطلاق:٧]، هذه تَكُونُ للغَائب، لكِن هل هِي صيغَةُ أمرٍ؟ في ذلك خلافٌ:

بعضهم يقولُ: المضارعُ المقْرونُ بلامِ الأَمْر يُعتَبَرُ أمرًا، وبعضهم يقول: لا، الأَمْرُ هو افعل، أما لِيَفْعل فليس صِيغَةَ أمرٍ، وإنها فُهِم الأَمْرُ مِنَ اللَّامِ، وعلى كلِّ حالٍ هذا خِلافٌ لفْظِيُّ لا يتَرَتَّبُ عليه شيْءٌ.

[٢] «وَمَنْ يَجْعَلُ الكَلَامَ مَعْنَى قَاتَهَا بِالنَّفْسِ أَنْكَرَ الصِّيغَةَ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ». يقولُ: الأَمْرُ ليس لـه صِيغَةٌ؛ لأن الكلامَ هـو المعْنَى القائمُ بالنَّفْسِ، وهـو كلُّه شيْءٌ واحـدٌ،

الخبرُ والأَمْرُ والنَّهْي والاستفهامُ معناها واحد.

قَال بهِذَا الأشاعِرَةُ؛ يقولون: الكلامُ هو المعْنَى القائمُ بالنَّفْسِ، وكلامُ الله عَنَّهَ عَلَّهُ هو المعنى القائمُ بنَفْسِهِ، وليس فيه صِيغُ أَمْرٍ ولا نَهِي ولا استِفْهَامٍ ولا شيء؛ لأَنَّهُ مَعْنَى واحد، ما يَتَجَزَّأُ، وهذا مِنْ أَسْفَهِ ما يكون عَقلًا، وأبعد ما يكون لُغَةً، كيف يكونُ المعنى واحدًا فيُقَال: أقِمِ الصَّلاةُ، ولا تَقْرَبِ الزِّنا يقولون: معناها واحد، من قَال هذا؟ قَال: نعم؛ لأن الكلامَ هو المعنى القائمُ بالنَّفْسِ وهو لا يتَجَزَّأُ، ومن قَال إن الكلامَ هو المعنى القائمُ بالنَّفْسِ وهو المعنى القائمُ بالنَّفْسِ.

لو كَان الكَلام هو المعْنَى القائمُ بالنَّفْسِ لكان الرَّجل إذا حَدَّث نفْسَه بطلاقِ امرأتِهِ طلَقَتْ، ولم يَقُلْ بذلك أحدٌ، لكِن ﴿ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِىَ لَهُۥ﴾ [الأعراف:١٨٦].

ولهذا كانَ قولَ الأَشْعَرِيَّةِ في كَلامِ اللهِ مِنْ أَضَلِّ الأقوالِ، المعتزلِةُ خيرٌ منهم في هذا البابِ، المعتزلِةُ يقولون: إن الله عَزَّفَجَلَّ ليس له كَلامٌ في نَفْسِهِ، كلامُهُ أصواتٌ يَخْلُقُها وتُنْسَبُ إليه نسبةَ تشريفٍ، مثلُ بيتِ اللهِ وناقَةُ اللهِ.

والعجبُ أن الأشعريَّةَ يدَّعُون أنهم هم الَّذِينَ نافَحُوا عن الإسلامِ وكذلك المعتزِلَةُ، وهم متَّفِقُون معهم على أن ما نقْرَؤه في المصْحَفِ مخْلُوقُ، لكِنَّ المعتزلِةَ أشيعُ منهم يقولون: المخلُوقُ والكلام والمعْنَى القائم بنفسه.

فعلى كلِّ حالٍ كُلَّما تأمَّلْتَ أقوالَ أهْلِ البِدَعِ فوجدتَّها متنَاقِضةً فقل صدَق الله العظيم: ﴿ وَلَوَكَانَ مِنْ عِندِ عَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اَخْذِلَنْفَا كَثِيرًا ﴾ [النِّسَاء: ٨٢]. ولَيتَ المؤلِّفُ لم يُشِرْ إلى هذا، لَيْتَهُ لم يَقُلْ: الكلامُ معنَّى قائم بنفسه؛ لأن هذا الكلامُ كلامٌ باطِلُ فاسِدٌ؛ فهم يقولون: الأَمْر ليس له صِيغَةٌ، والنَّهي ليس له صِيغَةٌ، والاستفهامُ ليس

## وَالْإِرَادَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا عِنْدَ الأَكْثَرِينَ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ [١].....

له صِيغَةٌ، والخبرُ المجرَّدُ ليس له صيغة؛ لأن الكُلَّ كتلةٌ واحدةٌ معنَّى قائمٌ بالنَّفْسِ، وهذا الكلامُ لا يسمح بِهِ العَقْلُ، ولم يَأْتِ به الشَّرْعُ؛ ولهذا قَال المُؤلِّف: «وَلَيْسَ بِشَيْءٍ»، فجزاه اللهُ خَيْرًا إذا كانَ ليسَ بِشَيْءٍ إذن لماذا ذَكَرْتَهُ؟

ربها يكون عُذْرُ المؤلفِ أن في زَمَنِهِ قد شاعَ القَولُ بهذا؛ أي: أن الكلامَ هُو المعْنَى القائمُ بالنَّفْسِ فرَأَى مِنَ المصلحة أن يُشيرَ إلى إبطَالِهِ.

[1] «وَالْإِرَادَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ»، صحيحٌ، يعنِي: لو أن المجْنُونَ بدأ يلتَقِي النَّاسَ ويقول: هيا صَلُّوا الساعة العاشرة الآن بِاقِي عَلى الظُّهرِ ساعَةٌ وربع وهو يقول للناس: صَلُّوا. هل نَقولُ هذا أَمْرٌ؟ كلامُ المؤلِّفِ يقول: «وَالْإِرَادَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا عِنْدَ الأَكْثَرِينَ»، فهذا أَمْرٌ؛ لأننا نتكلَّمُ عن صيغةِ الأَمْرِ، وليس عن صحَّةِ كونِه أمرًا، هو لا شكَّ أنَّه أمرٌ من حيثُ الصَّحَّةِ؛ لأَنَّهُ صدرَ من غيرِ عاقِلٍ من غيرِ مُريدٍ، لكِن صِيغَتُهُ أمرٌ، هذا القولُ الذي قَالهُ مِنَ الجمهورِ لا فائدة منه في الواقِع.

إذا كنا نقولُ أن صِيغَتَهُ أمرٌ، لكِن هذا ليس بأمرٍ؛ لأنَّهُ غيرُ مُرادٍ، ما الفَائِدةُ منه كُونُنَا نعرفُ أن هذا فِعْلُ أمرٍ أو غيرُ فِعلِ أمرٍ؟ لا فائدة، ولهذا المعْتَزِلَةُ لهم نظر ثاقِبٌ في هذه المسألةِ؛ لأنَّهُ لا يُمكن أن نُسَمِّيهُ أمرًا بلا إرادة أبدًا ما دامَ المتكلِّمُ به لم يُردْ فليس بأمرٍ؛ إذ إن الأَمْر طَلَبُ الفِعْلِ على وجه الاستِعْلاءِ، وأينَ الاستعلاءُ ممنْ لا يُريدُ؟ لو أَنَّ رَجُلًا سَمِعْنَاهُ في المنام -بعضُ النَّاس إذا نامَ يُحدِّث بها فَعَلَ، تجلِسُ عندَ رأسهِ فتأخُذُ منه كلَّ ما فَعلَه اليومَ حتى لو قَال لولَدِهِ: يا ولد صلِّ، تَجِدُه في المنام يقول: يا ولد صلِّ، تَجِدُه في المنام يقول: يا ولد صلِّ، تَجِدُه في المنام يقول: يا ولد صلِّ ، تَجِدُه في المنام يقول: يا ولد صلِّ ، اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ أَمْرُ هل كلامُهُ أمرٌ؟

نَقُول: أما من حيثُ الصِّيغةِ فهو أمْرٌ، وأما من حيثُ الصِّحَّةِ فلا؛ لأنَّهُ لا قصْدَ له

وَهُوَ لِلْوُجُوبِ بِمُجَرَّدِهِ عِنْدَ الفُقَهَاءِ وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ. وَقَال بَعْضُهُمْ: لِلإِبَاحَةِ. وَبَعْضُ المُعْتَزِلَةِ: لِلنَّدْبِ<sup>[1]</sup>.

ولا إرَادةَ له. وكلامُ المؤلفِ من حيثُ الصِّيغةِ بقَطعِ النَّظرِ عن أوامِرِ الشَّرْعِ؛ لأن أوامرَ الشَّرْع كلَّها مُرادَةٌ بلا شَكَّ.

[١] قال: «وَهُوَ لِلْوُجُوبِ بِمُجَرَّدِهِ عِنْدَ الفُقَهَاءِ وَبَعْضِ المُتَكَلِّمِينَ. وَقَال بَعْضُهُمْ: لِلإِبَاحَةِ. وَبَعْضُ المُعْتَزِلَةِ: لِلنَّدْبِ».

يعنِي إذا جاءَ الأَمْرُ مجرَّدًا، فهل هو للوجوبِ أو للإباحةِ أو للنَّدْبِ؟ من المعلومِ أن القولَ بالإباحَةِ قولُ باطلُ ليس بصوابٍ، فكيف يمكِنُ أن نقولَ إن الشَّارعَ إذا قَال: افْعَلْ. يعنِي: لا بأسَ أن تَفْعَلَ، هذا لا يُمْكِنُ، فهو دائهًا بين النَّدْبِ والوُجوبِ.

إِن وُجِدَتْ قرينَةٌ لفظِيَّةٌ أَو حالِيَّةٌ على الوُجوبِ فهو للوجوبِ بِلا شكِّ، وإِن لم تُوجدْ قَرينةٌ فليس للوجوبِ؛ لأننا لو قُلْنا: للوجوبِ لأَثَمْنَا التَّارِكَ بلا دليلٍ قَطْعِيٍّ، فيتَرَجَّحُ النَّدْبُ؛ لأَنَّهُ أُمِرَ به، ويترجَّحُ عدمُ الندوبِ؛ لأَنَّهُ لا دليلَ على التَّأْثِيمِ بتَرْكِه.

وفَصَّل بعضُهم فقَال: إن كَان من بابِ العِباداتِ فهو للوجوبِ، وإن كَان من بابِ العِباداتِ فهو للوجوبِ، وإن كَان من بابِ الآدابِ فَهُو للنَّدْبِ، لكِنَّ الأقربَ أن يُقَال: إن دلَّتِ القَرِينَةُ على الوُجوبِ الحَالِيَّةِ أو اللَّفْظِيَّةِ فهو للوجوبِ وإلا فهو للنَّدْبِ.

بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ وهو التَّأَدُّبُ مع الله ورسوله، بعض النَّاس إذا قلت: إن النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَمَرَ بذلك قَال: هذا الأمْرُ للوجوبِ أو للاستِحْبابِ؟ وهذا بِدْعة؛ لأن الصحابة لم يغْعَلُوه، لم يكُنِ الصَّحابة رَضَّالِلهُ عَنْهُمُ إذا أمرَ الرَّسولُ بأمر يقولون: يا رسولَ الله، هل هو للوُجوبِ أو للنَّدْبِ، أبدًا، وظيفتُهم في هذا الامتِثالُ، ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمَرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْحِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب:٣٦]، ولهذا يؤسفنا كثيرًا أن بعضَ النَّاسِ يُخاطَبُ بهذا الخطاب إذا قيل: أمَرَ الرَّسولُ بكذا قَال: هذا أمرٌ

للنَّدْبِ وَلَا للوجوبِ؟ هذا خطأُ، افعَلْ ما أُمرتَ إن كَان للوجوبِ فقدِ امتَثَلْتَ وأبرَأتَ الذِّمَّةَ، وإن كَان للوجوبِ فقدِ امتَثَلْتَ وحصَّلت الخيرَ، وكذلك يُقَال في النَّهْي، تجِدُهُم يقولون: هل هذا للتَّحريمِ أم الكراهة؟!! سبحان الله هل الصحابةُ يسألون الرَّسولَ عن هذا؟! كلا والله، أنتَ مُؤمِنٌ انقَدْ لأمرِ اللهِ ولا يَضُرُّكَ.

نعم إذا تورَّطَ الإِنسانُ في الفِعْلِ بالمخالَفَةِ فحينئذٍ يجبُ أَن نَبْحثَ هلِ الأَمْرُ للوجوبِ أَو النَّهْي للتَّحْرِيم؛ لأن هناكَ فرْقًا بين أَن قد يكون تَوَرَّطَ وخالفَ وأَن يكونَ لم يفْعَلْ حتى الآن؛ لأن المخالَفَة تحتَاجُ إلى بحثٍ، وهل هو للوجوبِ فنقول: لازم تَفْعل، إن كَان قد تَرْكَتَه فاقْضِه إذا كانَ يمكِنُ قَضُاؤهُ.

وإذا سألَ سائلٌ: ماذا لو أجمعُوا في مسألةٍ على أنها ليستْ واجِبَةً؟

فالجواب: أن هذا صَعْبٌ، هذا مذهبٌ جيِّدٌ إذا أَجْمَعُوا على أنها ليست واجِبةً لا شكَّ أَنَّه جَيِّدٌ، لكِن صعبٌ؛ فمن الذي أَدْرَاك أن رَجُلًا في أَقْصَى المغْرِبِ قَال بالوُّجوب؟

وإذا سأل سائلٌ: هل يجِبُ على طالبِ العِلْمِ أن يَعْرِفَ الأَمْرَ قبل أن يقَعَ هل هو لِلْوجوبِ أو للاستِحْباب، وفي النَّهْي كذلك هل هُو للتَّحْريم أو الكَراهَةِ؟

فالجوابُ: أن طالبَ العِلْم غيرُ مأمورٍ بشَيْءٍ، لكِن لا بُدَّ أن يبحثَ وينْظُرَ هل هناكَ قرينةٌ تدُلُّ على الوُجوبِ أو على التَّحريمِ أو لا، لكِن رَجُلُ تقولُ له قَال النَّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ لَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»(۱)، فيقول: هذا للتَّحْرِيمِ أم لِلْكَراهَةِ؟!

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، رقم (٤٣٣)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، رقم (٧١٤).

فَإِنْ وَرَدَتْ بَعْدَ الْحَظْرِ فَلِلإِبَاحَةِ، وَقَالَ أَكْثَرُ الفُقَهَاءِ وَالْمَتَكَلِّمِينَ لِمَا يُفِيدُهُ قَبْلَ الْحَظْرِ، وَلَا يَقْتَضِي التَّكْرَارُ عِنْدَ الأَكْثَرِينَ وَأَبِي الْخَطَّابِ خِلَافًا لِلْقَاضِي وَبْعَضِ الشَّافِعِيَّةِ. وَقِيلَ: يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ لَفْظِ الأَمْرِ وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَهُو عَلَى الفَوْرِ.

وَالْأَمْرُ لِلنَّبِيِّ عَيَّكِ إِلَفْظٍ لَا تَخْصِيصَ فِيهِ لَهُ يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ [١] .....

مسألة خَلْقِ القُرآنِ: السلَّفُ وردَ عنْدَهُم إطلاقُ القولِ بأنَّ من قَال: إن القُرآنَ مخلُوقٌ بطَلَ الأَمْرُ والنَّهي؛ لأن مَعْنى مخلُوقٌ بطَلَ الأَمْرُ والنَّهي؛ لأن مَعْنى مخلُوقٌ بطَلَ الأَمْرُ والنَّهي؛ لأن مَعْنى مخلُوقٍ: أن اللهَ خَلَقَ حُروفًا على هذا الوَضْعِ كها خلَقَ تَشْكيلَ النُّجُومِ خلَقَ تشكيلَ هذه الحروفِ، وليس هناك أمرٌ أو نَهْيٌ، ولهذا ذَكَرَ أهْلُ العِلْمِ -رحمهم الله- أن مَنْ قَال: إنَّ القُرْآنَ نَحُلُوقٌ فقدْ أَبْطَلَ الشَّريعة كلّها؛ لأنَّهُ بهذا لا يُوجَدُ أمرٌ ولا نَهْيٌ.

ولو أن رَجُلًا لا يعْرِفُ اللَّغة العَرْبيَّة، كتب: لا تَقْرَبُوا الزِّنَا على أنها تَشكيليَّة، هل يُقَال: هذا قرآنٌ؟ لا، هذه صورةٌ تَشْكيليَّة، ولهذا عَجِبتُ لقوم مِنَ الفِلبِيِّنِيِّنَ كَتُبُونَ بالعربِيَّةِ كتابةً أحسنَ ما يكون، إذا أُعْطُوا خطًّا جميلًا وقلتَ: اكتب على هذا، كتب عليه بالضَّبْطِ، لكِن كِتَابة تشكيليَّة لا يَدْرِي معناها، مثلها لو أُعْطِيَ بابًا فيه نُقُوشٌ، قَال: انقُشْ هذه.

[1] قَالِ الْمُؤلِّف رَحْمَهُ اللَّهُ: «وَالْأَمْرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ بِلَفْظٍ لَا تَخْصِيصَ فِيهِ لَهُ يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ»، يَعْنِي: أَنَّ الله تَعَالَى إذا خَاطَبَ النَّبِيَّ ﷺ بِلَفْظٍ أَمَرَهُ بِأَمْرٍ، فإنَّه إن دَلَّ دَلِيلٌ على تَخْصِيصِهِ به فَهُو خَاصُّ به، وإن لم يَدُلَّ دَلِيلٌ فَهُو عامٌ له وللأُمَّةِ.

مثالُ الأوَّلِ: الذي دَلَّ دليلٌ على أنَّه خَاصُّ به قوْل اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُۥ ﴿ [المائدة: ٦٧]، هـذا خَـاصُّ بـه؛

#### وَكَذَلِكَ خِطَابُه لِوَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ[1]...

لأَنَّهُ هو الذي أُنْزِلَ عليه، لكِنه يَعُمُّ الأُمَّة بدَليلٍ آخَرَ، وهو قولُ النَّبِيِّ ﷺ: «بَلِّغُوا عَنِي وَلُوْ آيَةً»(١)، ﴿بَاَيُهُمُ ٱلْمُدَّرِّرُ ﴿ الله ثر:١،٢]، خاصٌّ في تلك الحَالِ.

أما فِي قَوْله تَعَالى: ﴿ أَلَرُ نَشَرَحُ لَكَ صَدَرَكَ ﴾ [الشرح:١]، فهذا ليس بأَمْرٍ لكِنَّه خِطَابٌ خاصٌّ.

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْتَرَ ﴾ [الكوثر:١]، خاصٌّ، فها دلَّ الدَّليلُ على أنَّه خاصٌّ به فهو خاصٌّ، وما لم يَدُلَّ الدَّليلُ عليه فهو عامٌّ له وللأُمَّة، ولكِن هَل يتناولُ الأُمَّةَ بمقْتَضى الخطابِ أو بمقتَضَى الأُسوةِ؟

قَال بعضُ العُلَمَاء: إنه يشْمَلُ الأُمَّة بمقْتَضى الخِطابِ؛ لأن خطابَ الزَّعِيم خطابٌ له ولمن يتَأْسَّى به، ولهذا إذا قَال الملكُ للقائدِ: اذْهبْ إلى الثَّغْرِ الفُلانِيِّ. فهذا الخطابُ للقائدِ، لكِنه يشملُ مَن يَتْبعُه مِن الجنُودِ، وليس خاصًّا له بِعَيْنِهِ، قَالوا: فالخطابُ للزَّعِيمِ خِطابٌ له ولمن يتزعَّمُه ويتبعُه.

وقيل: إنَّه خِطابٌ للرَّسُولِ ﷺ وهو للأُمَّة بالتَّأَسِّي؛ يَعْني: أن الرَّسولَ لما خُوطِبَ بخِطابِ يخُصُّه، يَعْني: بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ فهو للأُمَّةِ بمقْتَضَى التَّأَسِّي به لقوله تَعَالى: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب:٢١].

هذا الخلافُ خِلافٌ لفْظِيُّ لا طائلَ تحتَهُ؛ لأن الكُلَّ متَّفِقُونَ على أن الخِطابَ الموجَّهَ للرسولِ ﷺ يشملُ الأُمَّةَ؛ إما بمقْتَضى الخِطابِ وإمَّا بالتَّأسِّي.

[١] قَال: «وَكَذَلِكَ خِطَابُه لِوَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ»، يَعْني: خِطَابُه لواحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ »، يَعْني: خِطَابُه لواحِدٍ مِنَ الصَّحابَةِ خِطَابٌ للجَمِيعِ، وقد اشتَهر عندَ العُلَمَاءِ أن العِبْرةَ بعُمومِ اللَّفْظِ لا بخُصوصِ الصَّحابَةِ خِطَابٌ للجَمِيعِ، وقد اشتَهر عندَ العُلَمَاءِ أن العِبْرةَ بعُمومِ اللَّفْظِ لا بخُصوصِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم (٣٤٦١).

السَّببِ؛ فإذا قَال: بل قد قَال لمُعَاذٍ: «إِنِّي أُحِبُّكَ، فَلَا تَدَعَنَّ أَنْ تَقُولَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»(١). هذه يخاطِبُ مَنْ؟ معاذًا وحْدَه، وهذا أيضًا يشمَلُ الأُمَّة لا شكَّ؛ لأنَّهُ لا يُمكِنُ أَن يُوجَّهَ الخطاب لواحدٍ مِنَ الأمة إلا كَان مَنْ يُساوِيه مِثْلُه.

وقَال لابن عبَّاسٍ: «احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ ثُجَاهَكَ، تَعَرَّفْ إلى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ»(٢)، الخطابُ لواحِدٍ، ولكِنه يَشْمَلُ الأَمَّة أيضًا.

خطابُ النبيِّ عَلَيْ لواحد مِنَ الصَّحابَةِ خِطَابٌ للأُمَّةِ كلِّها ما لم يُصرِّحْ بأنه خاصٌّ به، مثلُ قولِهِ عَلَيْ لأبي بُردَةَ بنِ نِيَارِ الذي ذَبح أضحِيَّته قبل صلاةِ العِيدِ في الأَضْحَى، فقال له النَّبِيُّ عَلَيْ: «شَاتُكَ شَاةُ خُمٍ»(١)، فقال: يا رسولَ الله، إن عِندي عَناقًا -يَعْني: مَاعِزًا صغيرًا- هو أحبُّ إليَّ مِنْ شَاتَينِ، أَفَيُجْزِئُ عنِي؟ فقال: «نَعَمْ، وَلَنْ يُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».

فهنا نَقُول: الخطابُ لأبي بُرْدَةَ ولا يَشْمَلُ غيرَهُ؛ يَعْني لو أن أحدًا كَان جاهلًا فذبح أُضْحِيَّتُهُ قبلَ الصَّلاة، وليس عندَهُ سِواهَا إلا عناقٌ من الغَنم، وليس عنده مال يَشْتَرِي به، فهل يُجْزِئُ أن يُضَحِّيَ بهذا العَناقِ؟

الجواب: لا؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: «نَعَمْ، وَلَنْ يُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».

واعلم أن القولَ الراجِحَ: أن الشريعـةَ مَنُوطَةٌ بالأوصـافِ لا بالأَعْيـانِ، وأنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳٦/ ٤٣٠، رقم ٢٢١١٩). وأبو داود: كتاب الصلاة، باب في الاستغفار، رقم (١٥٢٢). والنسائي: كتاب السهو، باب نوع آخر من الدعاء، رقم (١٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٠٧، رقم ٢٨٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الأكل يوم النحر، رقم (٩٥٥).

لا يُمكنُ في الشَّريعةِ الإسلامِيَّةِ أَن يُخصَّ أحدٌ بعَيْنِهِ لشَخْصِه أبدًا؛ لأن الشَّرْع عامٌّ، فلا يُفرِّق بينَ فُلانٍ وفلانٍ. هذه قاعدة بُنِيَتْ عليها الشريعةُ أنَّه لا تَخْصِيصَ لأحدٍ في حُكمٍ مِنَ الأَحْكامِ لِعَيْنِهِ؛ لماذا؟

لأن الله ليس بينه وبين أحدٍ نَسَبٌ أو صَدَاقَةٌ أو مُحابَاةٌ، أكرمُ النَّاسِ عندَ الله أَثْقَاهُم، فإذا أَسَّسْنَا هذه القاعدةَ فكيف نَخْرُج مِنَ الإشكالِ في حديثِ أبي بُرْدَةَ «ولَنْ يُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»؟

أجاب شيخُ الإسلامِ ابن تَيْمِيَةَ رَحَمَهُ اللَّهُ (١)، بأن المعنى في «نَعَمْ، وَلَنْ يُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ »؛ أي: بعد الحالِ الَّتِي وقَعَتْ لكَ، وليس المرادُ بَعْدَك في الزَّمنِ، بل بعْدَكَ في الزَّمنِ، بل بعْدَكَ في الخَيْرِكَ مثل حالَتِكَ أنتَ لأَجْزَأَتْ عنه العَناقُ، في الحالِ؛ يَعْني: أنَّه لو وَقَعَ مثلُ ذلِكَ لغيْرِكَ مثل حالَتِكَ أنتَ لأَجْزَأَتْ عنه العَناقُ، كما تقول للشخص: ما بَعْدَك مجتهدٌ، ما بعدكَ صَدِيقٌ، ما بعدكَ أنِيسٌ، ماذا تريدُ؟ أي: ما بَعْدَ حالِكَ، وليس بعد زَمَنِكَ.

وما ذهب إليه الشَّيْخ رَحِمَهُ اللَّهُ هو أَصَحُّ؛ فإذا جاءنا رجلٌ مُجْتَهِدٌ ذَبَحَ أَضْحِيَّتَهُ قبل صلاة العيد، ثم تبَيَّنَ له أن ذلك غيرُ مجزئٍ، فقال: ليس عِنْدِي مالٌ، ليس عندِي إلا سَخْلَةٌ صغيرةٌ لها أربعة أشهر، أو نحو ذلك ماذا نَقُولُ؟ على ما اختارَهُ شيخُ الإِسْلام ابن تَيمِيَةَ: تُجْزِئ، وهو الصَّوابُ؛ لأنَّهُ لا يُعيَّنُ أحدٌ بحُكْمٍ من الأَحْكامِ لشَخْصِهِ، فالأَحْكامُ مَنُوطةٌ بالأوصافِ لا بالأشخاصِ.

فإذا قَال قائلٌ: إن النّبِيّ ﷺ خُصَّ بأحكام، نَقولُ: إن النّبِيّ ﷺ خُصَّ بأحكام من أجل نُبُوّتِهِ، والنُّبُوّةُ لا يُمكن أن تَكُونَ لأحدٍ بعْدَهُ؛ يَعْني لـم يُخصَّ بالأَحْكام لأنَّهُ

<sup>(</sup>١) الفتاوي الكبرى لابن تيمية (٥/ ٣٨٥).

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، لكِن لأَنَّهُ رسولُ الله، ولهذا قَال اللهُ عَنَّكِجَلَّ: ﴿وَٱمْلَٰةَ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ﴾ [الأحزاب:٥٠].

الخِطَابُ كلُّهُ للرَّسُولِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّاۤ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ الَّذِيِّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُرَ وَمَنَاتِ عَمِّكَ وَمِنَاتِ عَمَّلَتِكَ وَمِنَاتِ عَمِّكَ وَمِنَاتِ عَمَّلَتِكَ وَمِنَاتِ عَمِّلَتِكَ وَمِنَاتِ عَمِّلَتِكَ وَمِنَاتِ عَمِّلَتِكَ وَمِنَاتِ خَلَاكِ وَمَنَاتِ عَمِّلَتِكَ وَمِنَاتِ خَلَاكِ وَمَنَاتِ خَلَاكِ النَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّيِيُ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنَاكِحَهَا خَالِصَكَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب:٥٠].

ليُبيِّنَ أَن هذه الخصوصية ليستْ لشَخْصِ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، بل لِوَصْفِهِ وَهُو النَّبُوَّةُ، ﴿إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ ﴾، دِقَّةُ التَّعْبِيرِ القُرْآنِيِّ، تَعَالَى الله، مما يَدُلُّكَ على أَنَّه كلامُ الله عَرَقِجَلَّ، لو كَان مِنْ مؤلَّفَاتِنَا لقُلْنَا: إِن وَهَبَتْ نَفْسَها لكَ، لكِنه كلامُ الله عَرَقِجَلَ، فصارَ مُحُكَمًا مُتْقَنًا. ﴿إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا ﴾ أيضًا هذا شرطُ حتى لا يُقال: إِنَّ النَّبِيِّ يَلْوَمُهُ إِذَا وَهَبَتْ امرأةٌ نَفْسَها له أَن يَقبَلَ، لا يَلْزمُهُ ذلك، ولا يُقال: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ لُو رَدَدْتها لكَسَرْتَ خاطِرَها، جعل اللهُ الخيرة له إِن أرادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنْكِحَهَا.

الْحُلاصَةُ: تَخْصِيصُ النَّبِيِّ عَيْكَ بِالخِطابِ يقْتَضِي مشارَكَةَ الأُمَّةِ له إلا بِدَليلِ.

تَخْصِيصُهُ أحدِ الصَّحابَةِ بالخطابِ هل يَقْتَضِي تَخْصِيصُهُ به، أو يُقَال: هو لَهُ ولمن سَاوَاهُ في الحالِ؟

الجواب: الثَّاني: يَتَعَيَّنُ، ونحنُ نَقُول لا يُمكن أن يَخُصَّ الله أحدًا مِنَ النَّاسِ بحُكمِ إلا لسببٍ إذا شارَكَه فيه غيرُه ثَبَتَ لَهُ.

وإذا سألَ سائلٌ: ما وَجْهُ الخُصوصِيَّةِ في قِصَّةِ شهادَةِ خزيمةِ بنِ ثابتٍ؟

#### فالجواب: من وَجْهَيْنِ:

الوجه الأوَّل: أن خُزيْمة بنُ ثابتٍ رَضَالِتُهَاهُ شَهِد للنَّبِيِّ عَلَيْهُ وهو لم يَحْضُر، والقِصَّةُ أن النبيَّ عَلَيْهُ اسْتَرَى من أعْرَابِيٍّ فَرَسًا بثَمَنٍ وطلبَ من الأعرَابِيِّ أن يتْبعَهُ ليُعْطِيهُ الثَّمَنَ، فطاف النَّاسُ به بالفَرَسِ يُسَاوِمُونَ صاحِبَهُ، وزادوا على الثَّمَن الذي اشْتَراهُ به الرَّسولُ عَلَيْ، والأعْرَابِيُّ طَمَّاع، لمَّا رأى النَّاسَ زَادُوا في الثَّمنِ قال للرسولِ اشْتَراهُ به الرَّسولُ عَلَيْ، والأعْرَابِيُّ طَمَّاع، لمَّا رأى النَّاسَ زَادُوا في الثَّمنِ قال للرسولِ عَنْدُ، ألكَ نظرٌ في الفَرَسِ؟ قال: «سُبْحَانَ الله، قَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ»، قال: ما بعْتُ، والأعرَابِيُّ مُتَأوِّلُ. قال: «أَنَا اشْتَرَيْتُ»، الأعرابي قال: عِنْدَكَ أحدٌ يَشْهَدُ؟ قال: الله، أنا أشهَدُ بأنك اسْتَرَيْته بالنَّمنِ الذي قُلْتَ وهو لم يحضر – قال: «كَيْفَ تَشْهَدُ؟» قال: يا رسولَ الله، نُصَدِّقُك بخبرِ الأَرْضِ (١٠)؟!

اللهُ أكبرُ، نحنُ نشْهَدُ أن الرَّسولَ اشْتَراهُ بالثَّمَنِ الذي قَالهُ والأَعْرَابِيُّ مَتَاوِّل، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ شهادَةَ خُزَيْمَةَ بشهادَةِ رَجُلينِ.

اختلفَ العُلَماء -رحمهم الله - في مَعْنى جَعلِ شَهادَتِهِ بشهادَةِ رَجُلينِ، فقيل: إنه جَعلَهَا بشهادَةِ رَجُلينِ، فقيل: إنه جَعلَهَا بشهادَةِ رَجُلينِ في هذه القَضِيَّةِ المَعَيَّنَةِ؛ لأنَّ الرَّسول ﷺ حَكَم بشهادتِهِ وَحْدَه، وأن شهادةَ خُرَيْمَةَ في غير هذه القضيةِ كشهادَةِ غيرِهِ.

الوجه الثَّانِي: أَنَّنا لو فَرَضْنَا أَنَّه جعلَ شَهادَتَهُ بشهادةِ رَجلينِ، وأنه لو شَهِدَ شُهدانِ على امرأةِ بالزِّنَا وأتى خُزَيمَةُ، فشَهدِ كَمُل النِّصابُ، لو فَرَضْنا هذا، فإنَّنَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم، رقم (٣٦٠٧)، والنسائي: كتاب البيوع، باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، رقم (٤٦٤٧).

وَلَا يَخَتَصُّ [1] إِلَّا بِدَلِيلِ، وَهَذَا قَوْلُ القَاضِي وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.

وَقَال التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الخَطَّابِ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَخْتَصُّ بِالمَأْمُورِ، وَيَتَعَلَّقُ بِالمَعْدُومِ [<sup>٢]</sup>،

نَقُول: خَصَّهُ النَّبِيُّ ﷺ بعملٍ بسببِ العَملِ الذي فَعَلَه وهو شهادتُهُ للرسولِ ﷺ من غير أن يَرَى ويَسْمَعَ.

فإذا وقعتْ حادثةٌ مِثلُ حادِثَةِ خُزيمَةَ، وشهِدَ إِنسانٌ للنَّبِيِّ ﷺ في نِزاعٍ مع آخرَ فإن شَهادَتَه تُجْعلُ بشهادَةِ رَجلينِ، وهذا لم يكُنْ، فتبيَّنَ أن القاعدِةَ لا تنْخَرِمُ، وهي قاعدةٌ واضِحَةٌ، فالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَنْ يُجَابِيَ أحدًا في الشريعةِ ويَخُصُّه بشيْءٍ مِنَ الأَحْكَام إلا لسبب، إذا وُجِدَ هذا السببُ في غيرهِ ثَبَتَ الحُكْمُ، وإلا فلا.

[١] أي بالمخاطب.

[۲] قوله: «يَخْتَصُّ بِالْمَأْمُورِ»، واضحة، «وَيَتَعَلَّقُ بِالمَعْدُومِ»، حُجَّة هؤُلاءِ حُجَّةٌ كلامِيَّةٌ ساقِطَةٌ ليس لها قيمَةٌ؛ قَالوا: لأن المعْدَمَ لا يَتوجَّه الخطابُ له، فهو خاصُّ بالمخاطَبِ، ولكِنَّ الحكمَ يتَعَلَّقُ بالمعْدُومِ؛ إذ لا يُمكن أن يُخَاطبَ المعدومُ.

إذن نَقُول: كُلُّ الشَّرِيعَةِ مِن بَعدِ الصَّحابَة لا تَشْمَلُ النَّاسَ، ولكِنه يتعلَّقُ بهم الحكمُ كها تَعَلَّق بالموجودِ حين الخِطابِ؛ لأنهم مَعدُومُون، تجدُّ أن هذا القولَ رَكِيكُ في لفظِهِ ومَعْناهُ، ونقول: إنَّ الرَّسولَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إذا خاطبَ واحدًا فكأن الأُمَّة كلَّهَا مخاطبَةٌ ولا إشكالَ، وهذا الذي أشار إليه المؤلِّفُ وغيره أيضًا مما يَدُلُّ على أن المُتكلِّمين يتَعَمَّقُون بلا فائدة؛ لأن هذا من نِزاعِ المتكلِّمِينَ.

والحقيقة أن كلام المتكلِّم على اسْمه، كلامُهُ فَضَاءٌ، ليس فيه إلا التَّعْقِيدُ وتشويشُ الذِّهْن، وكما قَال شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِية رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «فَإِنِّي كُنْت دَائِمًا أَعْلَمُ أَنَّ المَنْطِقَ

خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الحَنَفِيَّةِ، وَيجُوزُ أَمْرُ الْمُكَلَّفِ بِهَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ فِعْلِهِ<sup>[۱]</sup>، وَهِي مَبْنِيَّةٌ عَلَى النَّسْخِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ<sup>[۲]</sup>، وَالْمُعْتَزِلَةُ شَرَطُوا تَعْلِيقَهُ بِشَرْطٍ لَا يَعْلَمُ الآمِرُ عَدَمَهُ.

اليُونَانِيَّ لَا يَخْتَاجُ إِلَيْهِ الذَّكِيُّ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ البَلِيدُ»<sup>(۱)</sup>. الذَّكِيُّ لَا يَخْتَاجُ إِلَيْهِ؛ لأَنَّهُ معروفٌ، ولا يحتاجُ مُقَدِّمَاتٍ ولا نتائجَ، والبَلِيدُ لا ينْتَفِعُ به؛ لأن البليدَ بَلِيدٌ لو دَخَل في غِهارِ الكلامِ لضَاعَ، وصدَقَ رَحِمَهُ اللَّهُ؛ فالصحابَةُ ما تعلَّموا الكلامَ، والأئمةُ ما تعلَّموا الكلامَ، إنها هي أقوالٌ مَفْهُومَةٌ واضِحَةٌ لا تحتاج إلى هذا التَّطْوِيلِ.

#### الخلاصةُ:

أُوَّلًا: إِنَّ الأَمْرَ للنَّبِيِّ عَلَيْهُ أَمْرٌ لَهُ وللأُمَّةِ إِلا بَدِليلٍ يدُلُّ على التَّخْصِيصِ. ثانيًا: إِن أَمْرَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ للواحدِ مِنَ الصَّحابَةِ أَمْرٌ للجميعِ، فهو للعُمومِ. وإذا سألَ سائلٌ: هل نقولُ إلا بِدَليلِ؟

فالجواب: لا، على ما اخْترنَاهُ أخِيرًا، لا نقولُ إلا بدليل؛ لأنَّهُ لا يُمْكِنُ أن يُوجدَ دليلٌ على تَخْصِيصِ هذا الرجلِ بِعَيْنِهِ بهذا الحُكْمِ.

[1] ثم قَال: «خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَيُجُوزُ أَمْرُ الْمُكَلَّفِ بِمَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ فِعْلِهِ» يَعْنِي: يجوزُ أَن يَأْمَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ الإِنسانَ بَشْيءٍ نَعْلَمُ أَنَّه لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ فِعْلِهِ، مثل أَن يأمرَهُ بالمُسْتَحِيلِ -على ظاهرِ كلامِ المؤلِّفِ- مع أَن للسُتَحِيلَ لا يمْكِنُ، ومثلُ أَن يُؤمَرَ بشيْءٍ يُعلَمُ أَنَّه سيُنْسَخُ.

و لهذا قَال المؤلِّفُ هنا: «وَهِي مَبْنِيَّةٌ عَلَى النَّسْخِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ»، إبراهيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ أُمِر أَن يَذْبَحَ ابنه إسمَاعِيلَ.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۹/ ۸۲).

اليهودُ يقولون: إسحاقُ، ليكونَ الفَخْرِ لأبِيهم، والمسلمون يقولون: إسماعيلُ، والحَكَمُ بينهم كِتابُ الله عَزَّقِجَلَّ، فالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ خالفَ بينَ إسماعيلَ وبين إسحاقَ: أوَّلًا: إسماعِيلُ وصَفَهُ بأنه غُلامٌ حَلِيمٌ، وإسحاقُ وصَفَه بأنه غُلامٌ عَلِيمٌ.

ثانيًا: قصَّةُ الذَّبحِ في سورةِ الصَّافاتِ لما اكْتَمَلَتْ قَالِ الله تَعَالى: ﴿ وَبَثَرْنِكُ بِإِسْحَقَ نِيتًا مِنَ اَلصَّا لِعِينَ ﴾ [الصافات:١١٢]، والبِشَارَةُ تَكُونُ بشَيءٍ مُقْبِلٌ، ولا تَكُونُ لشخصٍ قد وُجِد وأُمِر بذَبْحِهِ.

يقولون: إن الله تَعَالى أمَر إبراهيمَ أن يَذْبِحَ إسهاعيلَ، وهو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَعْلَمُ أَنَّه لن يَذْبَحَهُ؛ لأنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَعْلَمُ أَنَّه سينْسَخ هذا الحُكم، ولهذا نُسِخ.

هذا أيضًا من تُرَّهاتِ المتكلِّمِينَ؛ لأننا نقولُ: أمْرُ إبراهيمَ أن يَذْبِحَ ابنه إسهاعيلَ قبلَ النَّسْخِ أمرٌ قائمٌ ممكن عقلًا مُمكِنْ شَرْعًا؛ لأنه أُمِرَ به، لكِن نُسِخ، فالله تَعَالى أَمَرَهُ ابتِلاءً، ولما اسْتَسْلَمَ وانقادَ لأمرِ اللهِ وعَزَم على أن يَذْبَحَ ابنه الوحيدَ الذي ليس له غيره، وقد جاءَهُ على كِبَر، والإنسانُ إذا كان ليس له إلا وَاحدٌ من الأوَّلادِ، وقد جاءَهُ على كِبَرِ فإن وَزَنَ هذا الواحدَ يكونُ عَظِيمًا، ولهذا لما أَسْلَمَا إبراهيمُ وإسهاعيلُ لله تلَّه على كِبَرِ فإن وَزَنَ هذا الواحدَ يكونُ عَظِيمًا، ولهذا لما أَسْلَمَا إبراهيمُ وإسهاعيلُ لله تلَّه للجَبِينِ، لم يَذْبَحْهُ كالعادةِ مُستَلْقِيًّا أو على جَنبٍ، بل جعلَ وجههُ للأرضِ؛ حتى لا تُدْرِكَه الشَّفَقَةُ العظيمَةُ وهو يَرَى وجه ابنِهِ يتَمَعَّرُ والسكِّينَ أمامَه.

هذا صعبٌ جَدًّا على النُّفوسِ، لكِن إذا ذَبكهُ وقد قفَّاه صارَ أهونَ، ولكِن مع هذا جاءَ الفرَجُ مِنَ الله عَنَّوَجَلَّ ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ, لِلْجَبِينِ﴾ [الصافات:١٠٣]، ثم قَال بعدَ ذلك: ﴿ وَنَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ ﴾ [الصافات:١٠٤].

فالصُّوابُ: أن هذه المسألةَ الَّتي قَالِها المؤلِّفُ مسألةٌ لا قِيمةَ لها ولا فائدَةَ منها،

#### وَهُوَ نَهْي عَنْ ضِدِّهِ مَعْنَّى [1].

ولا يُمْكِنُ أَن يُؤمَرَ الْمُكلَّفُ بأمرٍ مُسْتَحِيلٍ خُصُوصًا في هذه الأُمَّةِ لقولِهِ تَعَالى: ﴿رَبَنَا وَلا تُحَكِمِلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ [البقرة:٢٨٦]. قَال: وهي مُبْنِيَّةٌ على النَّسْخِ قبلَ التَّمَكُّنِ؛ مثالُ التَّمَكُّنِ هذا ذكرنَاهُ في قِصَّةِ إبراهيم، والمعتزِلَةُ شرَطُوا تكْلِيفَهُ بشَرْطِ التَّمَكُّنِ منالُ التَّمَكُّنِ هذا ذكرنَاهُ في قِصَّةِ إبراهيم، والمعتزِلَةُ شرَطُوا تكْلِيفَهُ بشَرْطِ أَن لا يَعْلَم الآمِرُ عَدَمَه؛ يَعْني: أَجَازُوا أَنَّه يُكلِّفُ الإنسانَ بها لا يَتمَكَّنُ من فِعْله بشرطِ أَن لا يَعْلَمُ الآمر أَنَّه لن يفْعَلُه، فإن عَلم الآمِرُ أَنَّه لن يفْعَلَهُ فإنه لا يُمكن أن يؤمَرَ بِهِ.

[1] قَال: "وَهُو نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ مَعْنَى"، وهو الضَّمِيرُ يعودُ على الأَمْر "نَهْي عَنْ ضِدِّهِ مَعْنَى"، يَعْني: أَن الأَمْرَ بِالشَيْءِ نَهْيٌ عن ضِدِّهِ في المعنى، يقول المُؤلّف رَجَمَهُ اللَّهُ "الْأَمْرُ وَهُو نَهْي عَنْ ضِدِّهِ مَعْنَى"، إذا قلت: أقِم الصَّلاة، فضِدُّهُ معْنَى أَن لا يُقِيمَ الصَّلاة؛ فالأَمْرُ بِالشيْء نهيٌ عن ضِدِّهِ في المعنى؛ يعنيك إذا قلتَ أقِم الصَّلاة، فالمعنى: أنك منْهِيٌّ عن عَدَمِ إقامةِ الصَّلاةِ، ويُعبِّر عنه بعضُ العُلَمَاء بأن الأَمْرَ بالشيْء فالمعنى: أنك منْهِيٌّ عن عَدَمِ إقامةِ الصَّلاةِ، ويُعبِّر عنه بعضُ العُلَمَاء بأن الأَمْرَ بالشيْء في عن ضِدِّهِ، والنَّهْي عن الشيْء أَمْرٌ بِضِدِّهِ.

وهذه المسألة فيها خلاف أيضًا طويلٌ عَريضٌ، والصَّواب: أن الأمْرَ بالشيْءِ ليس نَهْيًا عن ضِدِّه؛ لأنه قَدْ يُؤمَرُ بالشيْء ولا يكُونُ ضِدُّهُ مَنْهِيًّا عنه؛ فمثلا نحنُ مأمُورُونَ أن نَرفعَ أيدينا عندَ تكبيرَةِ الإحرامِ لقولِهِ ﷺ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي مأمُورُونَ أن نَرفعَ أيدينا عندَ تكبيرَةِ الإحرامِ لقولِهِ ﷺ: الأَوَّلِ، فهل إذا لم أُصليِّ "(۱)، وعندَ الرُّكوع، وعندَ الرَّفعِ منه، وعندَ القِيامِ للتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ، فهل إذا لم يَرفع الإنسانُ يديْهِ نَقُول أنَّه وقعَ في نَهْي؟

لا نَقُول ذلك، ولهذا لا يلزمُ مِنْ تَرْك المستَحَبِّ أن يقعَ الإِنسانُ في مَكْروهٍ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر، رقم (٦٣١)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، رقم (٦٧٤).

## وَالنَّهْيُ: يُقَابِلُ الأَمْرَ عَكْسًا ١١]...

وهذه تحتاج إلى بحث طويل لا حاجةً له، لكِننا نَقُول: الأَمْرُ بالشيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ مَعْنَى، إن كَان يُنافي المقصودَ الذي أُمِرَ به من أَجْلِه، ثم قَال: «وَالنَّهْيُ يُقَابِلُ الأَمْرَ عَكْسًا».

وإذا سألَ سائلٌ: هلِ الأمْرُ بالشيْءِ نَهْيٌ عن ضِدِّهِ؟

الجواب: أنَّه ليس كذلك، بل الأمَّرُ بالشيء نَهْي عن عَدَم فِعْلِهِ.

وإذا سأل سَائِلٌ: إذا قُلْنا إن الأَمْرَ بشَيْء ليسَ يمْنَعُ عنه ضِدُّهُ، هذا في الأَوامِرِ والنَّواهِي، أما في الأخبارِ فيَشْمَلُ المفهومَ مِنَ المخَالَفَةِ، هل نقولُ المفهومُ يأْتِي، يَعْني: نَظَرًا ليس في مفهومِ المخالَفَةِ؟

فالجواب: لا يأتي؛ لأنه إذا حَصَلَ خَبَر فالمخالفةُ مسْكُوتٌ عنها إلا إذا وُجِدَ دليلٌ؛ بحيث يكون الخبرُ مُعلَّقًا بوصفٍ نَعْلَمُ أن هذا الوصف هو المؤثِّرُ في الحكْم، ثم تأتي المخَالفَةُ خاليةً من هذا الوَصْفِ، فحينئذِ لا تَثْبُتُ، والمسألة هذه ليست لازِمَةً، وإلا لقُلْنَا: كلَّ شيْءٍ مُسْتَحَبُّ إذا تَركَهُ الإِنسانُ فهو واقِعٌ في مكْرُوهٍ.

قولُ الْمُؤلّف: «مَعْنَى» يعنى: المعنى من حيثُ العُمومِ، وليس المعْنَى أنَّه نَهي عن هذه المخالَفَةِ بعَيْنها، فمثلًا: إذا قلتَ: أقِمِ الصَّلاةَ؛ فمعناه: لا تَتْرُكُ قيامَ الصَّلاةِ. هذا مَعْنى كلامِهِ.

[1] سبق لنَا أنَّه يجوزُ أن يُؤمرَ الإِنسان بها يُعْلَمُ أنَّه لا يَفْعَلُه، ومثَّلنَا لِذَلك بمثالٍ، كأمْرِ إبراهيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بذَبْحِ ابنِهِ إسهاعيلَ، مع أنَّ اللهَ يَعْلَمُ أنَّه لن يذْبَحَهُ؛ لأن الله سَيَنْسَخُ هذا الأَمْرَ.

ثم قَال: «وَالنَّهْيُ: يُقَابِلُ الأَمْرَ عَكْسًا»، يعْنِي: عَكْسُ الأَمْرِ.

«فَإِذَا كَانَ الأَمْرُ: طَلَبُ الفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلَاءِ»، فالنَّهْي: طلَبُ الكفِّ على وجْهِ الاسْتِعْلَاءِ»، فالنَّهْي: طلَبُ الكفِّ على وجْهِ الاستِعْلاء؛ فإذا قلت: لا تَفْعَلْ فَهو نَهْيٌ، ولكِن يجِبُ أَن نَزِيدَ في التعريف: طَلَبُ الكفِّ على وجهِ الاستِعْلاءِ بصيغةٍ مَعْرُوفَةٍ، وهي واحدة فقط: لا الناهِيَّةُ إذن صِيغَتُهُ: لا تَفْعَلْ. إذا قلتَ: اجْتَنِبْ كذا، فَهَلْ يُعَدُّ هذا أمرًا أم نَهْيًا؟

إذا قلت: اجْتَنِبِ الرِّبَا؛ يعْنِي لا تُرَابِي. هذا أمرٌ، هل يُفِيدُ النَّهْي بالمعنى لأن الأَمْرَ بالاجْتِنَابِ يَعْنِي تَرك الشيْء؟

وإذا سألَ سائلٌ: ما هـو مَعْنَى قـوله: «وَالنَّهْيُ: يُقَابِلُ الأَمْرَ عَكْسًا» فِي الأَوامِرِ والنَّواهي؟

فالجواب: المعنى أن النَّهي ضِدُّ الأَمْرِ؛ فَإِذَا كَانَ ضدَّ الأَمْرِ فالأَحْكامُ التي تَشْبت للأمرِ يشْبُت ضِدَّها للنَّهْي.

والفرْقُ أن تقولَ إذا قلتَ: نَهَي عن ضِدِّهِ لَزِمَ من هذا أن كُلَّ سُنَّة يتْرُكها الإِنسانُ يكون واقِعًا في مكروه، وليس كذلك، فلا يَلْزَمُ مِن تَرَك السُّنَّة أن يقَعَ الإِنسانُ في مَكْرُوهِ، مَثَلًا من السُّنَّةِ الصَّلاة في النَّعْلَيْنِ، هل نقولُ مثلًا: من صَلَّى في غير نَعْلَيهِ فمَكروهُ صَلاتُهُ؟

لا نَقُول بهذا، ومِنَ السُّنَّة أيضًا في التَّكْبِيرِ رَفْعِ اليَدينِ في ثلاثةِ مواضِعَ أو أربع، فإذا لم يَرْفَعْ لا نقولُ: إنه فَعَلَ مكروهًا.

فالجواب: تركُ المأمورِ لا يَلْزَمُ منه فِعلُ المحْظورِ.

وإذا قَال قائلٌ: لكِنَّ الأَمْرَ إذا جاء فيه إذا كانَ إقامَةَ الفِعْلِ على وجه الزَامِ مثل قوله تَعَالى: ﴿أَتِتُوا الصِّكَامَ إِلَى النَّيْلِ ﴾ [البقرة:١٨٧]، أو ﴿أَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ ﴾ [الأنعام:٣٣]، فالأَمْرُ هنا عَكْسُه يكون نَهْيًا.

وَهُوَ: اسْتِدْعَاءُ التَّرْكِ بِالْقَوْلِ عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلَاءِ<sup>[١]</sup>، وِلِكُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنَ الأَوَامِرِ وِزَانٌ مِنَ النَّواهِي بِعَكْسِهَا، وَقَدِ اتَّضَحَ كَثِيرٌ مِنْ أَحْكَامِهِ<sup>[٢]</sup>.

فالجواب: لا نقولُ عَكْسُهُ، بل نَقُول: النَّهْي عَن إضَاعَةِ الصَّلاةِ موجودٌ وقائمٌ بِنَفْسِهِ.

أعودُ مرَّةً ثانِيَةً: النَّهْي: طلَبُ الكفِّ على وَجْهِ الاستِعْلاءِ بصِيغَةٍ مَعلومَةٍ، وهي المضارعُ المقْرُونُ بلا النَّاهِيَة، هذا النَّهْي، ثم هل هو للوُجوبِ أو للاستِحْبَابِ أو للإِبَاحَةِ؟ هذا حسبُ ما يقْتَضِيهِ السياقُ كما سبقَ.

[1] قَال: «هُوَ: اسْتِدْعَاءُ التَّرْكِ بِالْقَوْلِ عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلَاءِ»، استِدْعَاءُ التَّرْكِ يَعْنِي: طَلَبُ التَّرك، ونحن قُلْنا بَدَلَ التَّرْكِ: الكَفِّ، وهو أَوْلَى؛ لأن طَلَبَ التَّرْكِ أو استدعاءَ التَّركِ قد يُفهَمُ منه أن هذا فيمن شَرَعَ في المنْهِيِّ عنه فيُطلب منه تَرْكُه، ولكِن إذا قُلْنا: الكَفُّ، مَعْناه: أن المحرَّمَ لا يَجُوزُ ابتداءً ولا استمرارًا وقَوْله: «بِالْقَوْلِ»، ولكِن إذا قُلْنا: الكَفُّ، مَعْناه: أن المحرَّمَ لا يَجُوزُ ابتداءً ولا استمرارًا وقوْله: «بِالْقَوْلِ»، خرَج به الكتَابَةُ والإشارَةُ، فلا يُسمَّى نَهْيًا في الاصْطلاحِ وإن كَان نَهْيًا في الشَّرْع، لكِنه لا يكُونُ نَهْيًا في الاصْطلاحِ وإن كَان نَهْيًا في الشَّرْع، لكِنه لا يكونُ نَهْ اللَّهُ عَلَى أن المعْنَى لا تَفْعَل لا يكونُ نَهْ فَهُو نَهِيٌ أَشِرَعُ اللَّهُ عَلَى أن المعْنَى لا تَفْعَل فَهُو نَهِيٌ نَهْ وَ الكِن ليسَ نَهْيًا اصْطِلاحًا؛ إذ لَا بُدَّ مِنْ اللَّفْظِ.

لو كَتَبَ كِتَابةً: يا فلانُ، لا تَفْعَلْ كذا، فعلى كلامِ المؤلِّفِ في الاصْطِلاحِ لا يُسمَّى نَهْيًا، لكِنَّه شَرْعًا يُسَمَّى نَهْيًا.

[٢] «وِلِكُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنَ الأَوَامِرِ وِزَانٌ مِنَ النَّواهِي بِعَكْسِهَا، وَقَدِ اتَّضَحَ كَثِيرٌ مِنْ أَحْكَامِهِ»، هذا اختِصارٌ لكِنَّه لا بأسَ به، يقول: كلُّ شيْءٍ مِنَ الأوامرِ له ما يُقَابِلُهُ من النَّواهِي بالعَكْسِ، وعليه فلا بُدَّ أن نرْجِعَ إلى الأوامرِ، وما يكونُ للإرشادِ، وما يكونُ للإرشادِ، وما يكونُ للإستحبابِ، حَسب ما سبق.

بَقِيَ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الأَسْبَابِ المُفِيدَةِ لِلأَحْكَامِ يَقْتَضِي فَسَادَهَا [١]. وَقِيلَ: لِعَيْنِهِ لَا لِغَيْرِهِ [٢].

[1] «بَقِيَ» من أحكام النَّهي «أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الأَسْبَابِ المُفِيدَةِ لِلأَحْكَامِ يَقْتَضِي فَسَادَهَا»، يعْنِي: أن الشَّرْعَ إذا نَهَى عن الأسْبابِ المفِيدَةِ للأحكام، فإنَّ النَّهْيَ يقْتَضِي فَسادَ المنْهِيِّ عنه، وذلك لأن النَّهْي إذا وَقَعَ على شيْءٍ فلو قُلْنَا بِصِحَّتِهِ لكان هذا مضادَّة لله عَنَّ عَلَى الفسادِ ولا بُدَّ.

[٢] ثم قَال: «وَقِيلَ: لِعَيْنِهِ لَا لِغَيْرِهِ»، يَعْني قيل: إنه يَقْتَضِي الفَسادَ إذا عادَ النَّهْي لعَيْنِهِ لا لِغَيْرِهِ؛ مثالُ ذلك: نَهْيُ النَّبِيُ ﷺ عن صومِ يومِ العِيدَيْنِ، فلو صامَ إِنسانٌ يومَ العِيدَيْنِ فالصيامُ فاسدٌ، ولا يَصِحُّ ولا يُؤجَرُ عليه، بل يُعاقَبُ عليه إن عَلِمَ؛ لأن كلَّ شيْء فاسِدٍ مِنَ العُقودِ أو الشُّروطِ لا يَجُوز الإقدامُ عليه، وهذه قاعِدَةٌ مُفْيدَةٌ يجبُ أن تَعْرِفَها أن جميعَ الشُّروطِ أو العُقودِ الفاسِدَةِ يَحْرُم التلبُّس بها، لا يقولُ القائلُ: إنا سَأَفْعَلُ ولو بطَلَت، نَقُول: لا يَجُوزُ أن تَفْعَلَ ؛ لأن هذه مضَادَّةٌ لله ورَسُولِهِ.

قوله: «لَا لِغَيْرِهِ»، يَعْني: لا إذا كَان النَّهْي لغَيْرِهِ فإنه لا يَقْتَضِي الفسادَ؛ مثالُ ذلك: الصَّلاةُ في الثوبِ المغْصُوبِ، الثوبُ المغْصُوبُ يُحْرُم على الغَاصبِ أن يَلْبَسَه، لكِن هل هو لأجلِ الصَّلاةِ أو لأجلِ الغَصْب؟ لأجلِ الغَصْبِ، فلو صَلَّى في ثوبٍ مَغْصُوبٍ، فهل تَصِتُّ الصَّلاةُ أم لا تصِحّ؟ فيها قولان للعلهاء:

أَحَدُهُما: أنها لا تَصِحُّ؛ لأن النَّهْي عادَ إلى شيْءٍ يُشْتَرَطُ لصِحَّةِ الصَّلاةِ وهو سَتْرُ العَورَةِ.

وقَال بعضُ أَهْلِ العِلْمِ، بل كَثيرٌ من أَهْلِ العِلْمِ: إن الصَّلاةَ صَحِيحَةٌ؛ لأن النَّهْي ليس عَنِ الصَّلاةِ، وإنها النَّهْي عَنْ لُبسِ الثَّوبِ المغْصُوبِ سواءٌ في الصَّلاةِ أو في غيرِ الصَّلاةِ.

#### وَقِيلَ: فِي العِبَادَاتِ لَا فِي المُعَامَلَاتِ[١].

مثالٌ آخَرُ: الوضوءُ بهاءِ مَغْصُوبِ، هل يصِّحُ أم لا يصِحُّ؟

نَقُول: ينْبَنِي على القولَينِ، إن قُلْنا بأن النَّهْي سواء عادَ إلى نفْسِ المنْهِيِّ عنه أو إلى غيرهِ مُفْسِدٌ للعبادَةِ، قُلْنا: الوضوءُ بالماءِ المغصوب غيرُ صحيحٍ، بل فاسد، وإذا قُلْنا إنَّ النَّهْي إذا كَان لغيرِ عَينِ المنْهِيِّ عنه لا يُؤثِّر، قُلْنا: الوضوءُ بهاءِ مَغْصوبِ صَحيحٌ.

ذلك لأن الشَّرَعَ لَـم يَرِدْ عَنِ الوُّضوءِ بِالمَاءِ المَغْصُوبِ، لَـو قَالَ النبيُّ ﷺ: لا تَتَوضَؤوا بِهاءٍ مَغْصُوبٍ، لمَا توضَّأنا به، وكان ذلك حَرامًا مُفْسِدًا؛ لأنه عادَ إلى عَيْنِهِ، لكِنه قَال: لا تَغْصِبُوا أَمْوَالَ النَّاسِ، يَعْني قَال بالمعنى وليس اللَّفْظ قَال: «إِنَّ عَيْنِهِ، لكِنه قَال: لا تَغْصِبُوا أَمْوَالَ النَّاسِ، يَعْني قَال بالمعنى وليس اللَّفْظ قَال: «إِنَّ أَمُوالكُمْ وَدِمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»(١)، فالنَّهْي إذن يعودُ إلى الوُضوءِ ولأمرِ خارِج، وعليه فيَصِحُ الوُضوءُ بالماء المغصوبِ.

والقولُ الراجِحُ في هذه المسألةِ أن الوضوءَ صحيحٌ بالماءِ المغْصوبِ، والصَّلاةَ في الثَّوبِ المغْصوبِ.

[١] «وَقِيلَ: فِي العِبَادَاتِ لَا فِي المُعَامَلَاتِ»، يَعْني قيل: إنه لا يَصِحُّ المُنْهِيُّ عنه في العِبادات العِباداتِ لا في المعَاملاتِ؛ يَعْنِي: إذَا كَانَ المُنْهِيُّ عنه لأمرٍ خَارجٍ لا يَصِحُّ بالعبادات ويَصِحُّ فِي المعامَلاتِ.

«العِبادَاتُ»، من الأمثلةِ الوُضوءُ بالماء المغْصُوبِ والصَّلاةُ في الثوبِ المغْصوبِ، ومثلها الصَّلاةُ في المكانِ المغْصُوبِ أيضًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، رقم (١٠٥)، ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، رقم (١٦٧٩).

## وَحُكِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ: يَقْتَضِي الصِّحَّةَ [١].....

في المعاملات ثبَتَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهى عن بيعِ الغَرَرِ<sup>(۱)</sup>، فلو باعَ الإِنسان بيعًا يشتَمِلُ على غَرَر فالبيعُ لا يصِحُّ؛ لأن هذا المنْهِيُّ عنه بِعَيْنِهِ.

نَهَى عن البيعِ بعدَ نِداءِ الجُمعة الثَّاني، هل يَصِحُّ أم لا يَصِحُّ؟

الجواب: إن قُلْنا أنَّه إذا عادَ بالشَّيءِ إلى النَّهْيِ بذاتِ العِبادةِ لم يَصِحَّ، وإن عادَ لأمرٍ خَارِج صحَّ، هنا البيعُ بعدَ نِدَاءِ الجمعة، هل هو لحَللٍ في شُروط البَيع؟

الجواب: لا، لكِنْ لخوفِ فَواتِ صلاةِ الجمعَةِ، وعلى هذا فالنَّهْي لغَيرِهِ، فيكون البيعُ حَرَامًا، ولكِنه صَحِيح.

يَعْني: بعضُ العُلَماء يُفرِّق بين العبادَاتِ والمعامَلاتِ، فيقولُ في العِبادات: لا فَرْقَ بين أن يعودَ النَّهْي إلى ذاتِ المنْهِيِّ عنه أو إلى أمرٍ خارِجٍ، وأما في المعامَلاتِ فَإِذَا كَانَ يعودُ إلى أمرٍ خارِج فالبيعُ صحيحٌ مع التَّحريمِ.

والأقربُ في هذه المسألةِ بالنَّسْبَةِ للمعاملاتِ أنَّه لا يصِحُّ البيعُ بعدَ نِداءِ الجمعةِ الثَّاني؛ لأنه إذا أُذِنَ في البيعِ في هذه الحال أو إذا صُحِّح البيعُ في هذه الحال تجاسَرَ النَّاسُ على فِعْله ولم يهتَمُّوا بالصَّلاة.

[1] «وَحُكِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ: يَقْتَضِي الصِّحَةَ»، يَعْني: أن النَّهي عنِ العِباداتِ أو المعاملاتِ إذا قامَ الإِنسان بالمنْهِيِّ عنه فإنه صحيحٌ، ولكِن هذا القَولَ ضعيفٌ جدًّا؛ لأنه لا يُمْكِنُنا أن نُصحِّحَ شيئًا نَهَى الشَّارعُ عنه؛ لأن نَهْيَ الشَّرْعِ عنه يَعْني: لا تَفْعَلُوه، وتَصْحِيحُنَا إيَّاها يَعْني أَمْضُوه، وهذه مُضَاداتٌ للشَّرْعِ، فقولُ أبي حنيفة -إذا صحَّ النقلُ عنه-ضعيفٌ في ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر (١٥١٣).

وَقَالَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ وَعَامَّةُ الْمُتَكَلِّمِينَ: لَا يَقْتَضِي فَسَادًا وَلَا صِحَّةً<sup>[1]</sup>، وَهَذَا مَا تَقْتَضِيهِ صَرَائِحُ الأَلْفَاظِ<sup>[1]</sup>. تَقْتَضِيهِ صَرَائِحُ الأَلْفَاظِ<sup>[1]</sup>.

وَأَمَّا الْمُسْتَفَادُ مِنْ فَحْوَى الأَلْفَاظِ وَإِشَارَاتِهَا وَهُوَ المَفْهُومُ، فَأَرْبَعَةُ أَضْرُبٍ: الْأَوَّلُ: الاقْتِضَاءُ: وَهُوَ الإِضْمَارُ الضَّرُودِيُّ لِصْدِقِ الْمُتَكَلِّمِ<sup>[۱]</sup> مِثْلُ: (صَحِيحًا) فِي قَولِهِ: «لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ».

[1] «وَقَال بَعْضُ الفُقَهَاءِ وَعَامَّةُ المُتَكَلِّمِينَ: لَا يَقْتَضِي فَسَادًا وَلَا صِحَّةً»، يَعْني: إِنَّمَا الصِّحَّةُ والفسادُ يُؤخَذُ من دَليلٍ آخَرَ، ولكِنَّ القولَ الرَّاجِحَ أَن الفسادَ والصِّحَّةَ يُؤخذُ من نَفْسِ الحُكْم، وأَن كُلَّ شيْءٍ مُحَرَّم فإنه لا يَصحُّ، ودليلُ ذلك قولُ النَّبيّ عَيَّكِيُّ: «المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالًا» (١)، وقوْل النَّبيِّ عَيَكِيْد: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ » (١).

[٢] قَال: «وَهَذَا مَا تَقْتَضِيهِ صَرَائِحُ الأَلْفَاظِ»، يَعْني: هذا البحثُ والبحوث السابقة كلُّهَا في اللَّفْظِ وما تَقْتَضِيهِ صَرائحُ الأَلفَاظِ، وبَقِي شيْءٌ آخَرُ قَال: «وَأَمَّا السَّنَفَادُ مِنْ فَحْوَى الأَلْفَاظِ وَإِشَارَاتِهَا وَهُوَ المَفْهُومُ، فَأَرْبَعَةُ أَضْرُبٍ: الْأَوَّلُ: الاقْتِضَاءُ: وَهُوَ المَفْهُومُ، فَأَرْبَعَةُ أَضْرُبٍ: الْأَوَّلُ: الاقْتِضَاءُ: وَهُوَ المِّشْمَارُ الضَّارُ الضَّرُورِيُّ لِصْدِقِ المُتَكَلِّمِ».

[٣] يَعْني: الذي لا يَصِحُّ صِدْقُ المتكلِّمِ إلا بتَقْدِيرهِ مثالُه قوله ﷺ: «لَا عَمَلَ إِلّا بِنِيَّةٍ » (لا بَنِيَّةٍ مع أنَّه يُوجَدُ الآن أعمالُ إلّا بِنِيَّةٍ مع أنَّه يُوجَدُ الآن أعمالُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: أبواب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله ﷺ في الصلح بين الناس، رقم (١٣٥٢) وقَال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العتق، باب ما يجوز في شُروط المكاتب، رقم (٢٥٦١)، ومسلم: كتاب العتق، باب إنها الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الديلمي (٥/ ١٨١ ، رقم ٧٨٩٤).

أَوْ: لِيُوجِدَ المَلْفُوظُ بِهِ شَرْعًا مِثْلُ: (فَأَفْطَرَ) لِقَوْلِهِ: ﴿فَصِدَةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:١٨٤]

بلا نِيَّة على كلامِ المُؤلِّف، فيكون: التَّقديرُ لا عملَ صَحيحًا، ويَرَى أن هذا من بابِ الإِضْهارِ الضَّرُورِيِّ، لا عملَ صحيحًا إلا بِنية، وجْهُ كونِه ضَرُورِيًّا على رأي المؤلِّفِ أن الإِنسان قد يَعْمَلُ عملًا بلا نِيَّة، فهل يَصْدُق الحَدِيثُ إذا لم نُضْمِرْ شيئًا يصَدِّقُ لِذَلك؟ لَا بُدَّ مِنْ الإِضْهارِ.

وقد سبقَ لنا شرحُ الحَدِيثِ ومعنى «لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ» أي: لا يمْكِنُ للإِنسانِ أن يَعْمَلَ عمَلًا إذا كَان مخْتَارًا إلا بِنِيَّةٍ، وحينئذٍ لا حاجةَ إلى تقْديرٍ؛ لأنك إذا قَدَّرت العملَ صَحيحًا جاء آخر، وقَال: لا عملَ كامِلًا، فحَمَلَ النَّفْي على نَفْي الكهالِ؛ فالصَّوابُ أن مثلَ هذا التَّقْدِيرِ الذي قَال المُؤلِّف ليس بِضَرُورِيِّ.

[1] «أَوْ: لِيُوجِدَ اللَّفُوظُ بِهِ شَرْعًا مِثْلُ: «فَأَفْطَرَ» لِقَوْلِهِ ﴿فَعِدَةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ﴾»، قولُ اللهِ تَعَالى ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَكَامٍ أُخَرَ﴾ الْجَرة: ١٨٥]، يقول كثيرٌ مِنَ المفسِّرِينَ: إن في الآية إضهارًا تقْدِيرُهُ فأَفْطَرَ؛ أي: ومن كان مريضًا أو على سَفَرٍ فأَفْطَر فعِدَّة من أيام أُخرَ.

بِناءً عليه فإن الإِنسانَ إذا صامَ في السَّفَرِ أو في المرضِ فصِيامُهُ صحيحٌ، وهذا هو الذي عليه الجمهورُ، وعلى هذا فلا بُدَّ مِنْ إضهارِ فأفطَرَ، واختارت الظاهِرِيَّةُ أن الصومَ في السفَرِ لا يَصِحُ، وعلى هذا فلا حاجَةَ للإضهارِ؛ لأن قوله: ﴿فَعِـدَةُ مِنْ الصومَ في السفَرِ لا يَصِحُ، وعلى هذا فلا حاجَةَ للإضهارِ؛ لأن قوله: ﴿فَعِـدَةُ مِنَ الْمَاعِرِيَّةِ. أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ واجبٌ على من صَامَ ومَنْ لم يَصُمْ على رأي هؤلاءِ الظاهِرِيَّةِ.

والصَّواب: أنَّه لا إضْمَارٌ في الآية لقولِهِ: ﴿فَعِـدَةٌ مِنْ آيَـَامٍ أُخَرَ﴾، وإذا كانَ عِدَّةً من أيام أُخر فليس هناك حاجَةٌ إلى الإضمارِ؛ فالآيةُ صريحةٌ في أن الرجلَ لم يَصُم، وأن الواجِبَ عليه عِدَّةٌ من أيامٍ أُخر غير أيامٍ رمضان. أَوْ: عَقْلًا مِثْلُ: (الوَطْءِ) فِي مِثْلِ: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ لَكُمْ ﴾ [النِّسَاء: ٢٣] [ا

صحيحٌ أن تَعْيِينَ فأفْطَر أسهلَ، ولا يحتاجُ إلى تأمُّلٍ ولا إلى تَدَبُّرٍ، ولكِن الوَاجِبَ أن نتَدَبَّرَ حتى نعْرِفَ دلالةَ النصِّ من المرادبه من لَفْظِهِ بدُونِ زِيادَةٍ.

[1] قَال: ﴿أَوْ: عَقْلًا مِثْلُ: ﴿الْوَطْءِ ﴿ فِي مِثْلِ: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ﴾ أَمَّهَ ثَكُمْ ﴾ ، يقول: معنى قوله تَعَالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّهَ ثَكُمْ ﴾ [النِّسَاء: ٢٣]، حُرِّمَ عليكُم وَطَءُ أَمَهَا تِكُمْ ، لماذا ؟ قَال: حتى لا يَظُنَّ ظانٌّ أن المعنى حُرِّمت عليكم أَمَّها تِكُمْ: أي: أَكُل أَمَّه الله عَنى حُرِّمت عليكم أَمَّها تِكُمْ الْمَيْتَةُ ﴾ أَكُل أَمَّه ، كقوله تَعَالى: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ أَكُل أَمَّه ، كقوله تَعَالى: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: ٣] ، فلما كَان هذا الوَهْمُ واقِعًا صارَ لا بُدَّ أن نُضْمِرَ: وطءَ، وهذا خطأً من وَجْهِين:

أَوَّلًا: أَنَّه لَا يُمْكِنُ لأحدٍ أَن يَفْهَمَ من قولِهِ: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ ـُكُمُّمَ﴾ [النِّسَاء:٢٣]، أن المعْنَى حُرِّمتْ عليكُم أكْلَ أمَّهَاتِكُم، ولو كَان من أَبْلَدِ عِبادِ الله.

الثَّاني: أنَّه ليس المُحَرَّمُ الوطءُ، المحَرَّمُ النَّكَاحُ، ولو لم يصِلْ إلى حدِّ الوَطْءِ، لو أن إنسانًا شابَّا نَشِيطًا صاحبَ شَهْوةٍ وأُمُّه صَغيرَةٌ جميلةٌ شابَّة، فهَل يَصِحُّ؟ وإذا كانتْ أكبرَ منه في سِنِّ تَحْمَل منه، ولكِنها شَابَّةٌ وقَال: إنه يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها، فلا يَجِلُّ له هذا، إذن إضهارُ الوَطءِ فقط غَلَطٌ؛ لأنَّ وطءَ أي امْرأةٍ دُونَ عَقْدٍ حَرامٍ سواء كانت أُمَّا أو غير أُمِّ.

إذن نَقُول: الْمُحَرَّمُ النِّكَاحُ، والدَّليلُ على هذا أن الآية مسبوقةٌ بذِكْرِ النِّكاح بقوله: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآ وُكُم مِن ٱلنِسكَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ، كَانَ فَحِشَةً وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآ وُكُم مِن ٱلنِسكَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ، كَانَ فَحِشَةً وَمَنَاءَ سَكِيلًا ﴾ [النِّمَاء:٢٢]، ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ﴾ [النِّمَاء:٣٣]، أي المُحَرَّم النِّكاحُ؛ لأن الآية في سِياقِ النِّكاحِ، وهذا مما يَدُلُّكَ على أن العُلَمَاءَ ليسُوا مَعْصُومِينَ؛

الثَّانِي: الإِيمَاءُ، وَالْإِشَارَةُ، وَفَحْوَى الكَلَامِ، وَكَنْهُ، كَفَهْمِ عِلِّيَّةَ السَّرِقَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ وَٱلسَّارِقَهُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوۤا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة:٣٨][١].

فَالَّذِينَ قَدَّرُوا الوطَّ كَثِيرُونَ لِيسَ المُؤلِّفُ وحْدَهُ، المُؤلِّفُ من مئات الرجالِ الَّذِينَ قَالُوا هذا، ولكِنَّنَا نَقُول: هذا غيرُ صَحِيحٍ، المُحَرَّمُ نِكاحُ الأُمِّ ولا يُمْكِنُ لأحدٍ أن يَفْهِمَ أن المُحرَّم أكَلُ الأُمِّ.

ثَانيًا: هل الْمُحرَّمُ وَطْءُ الأُمِّ فقط أو حتى لو قبَّلَها لِشَهْوَةٍ؟

الجواب: حتى لو قبَّلُها لشِهْوَةٍ فإنه حَرَامٌ عليه، فتَبَيَّن بهذا أن التقدير هذا لا يصِتُّ لا فَرْضًا ولا عَكْسَهُ، وأنه لا حاجةَ لتقديرهِ، وأن الآيةَ واضِحَةٌ في أن المرادَ النَّكاحُ؛ لأن الله قَال: ﴿ وَلَا نَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَآ وُكُم مِن النِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ، كَانُ فَحِشَةُ وَمَقْتَا وَسَاءَ سَكِيلًا ﴾ [النِّسَاء:٢٢]، ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ﴾ [النِّسَاء:٢٣].

«الْاقْتِضَاءُ»، مِنْ دَلالاتِ الأَلْفاظِ فَمَا هُو الاَقْتِضَاءُ؟ يقول الْمُولّف: «هُوَ الإِضْمَارُ الفَّرُورِيُّ»، يَعْني: الإضارُ الذي تَقْتَضيهِ الضَّرُورَةُ لصِدْق المتكلِّم؛ إما لدلالة القرينَةِ عليه كَمَا قَال: «لَا عَمَلَ إِلَّا بِنيَّةٍ»، والمثالُ -كما ذكرت - غَيْرُ صحيح، أو «إِنْ وُجِدَ المَلْفُوظُ بِهِ شَرْعًا مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿فَعِدَةُ مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ ﴾»، وتَبَيَّنَ أن المثالَ غيرُ صحيح، «أَوْ عَقْلًا»، تبيَّنَ أن المثال غيرُ صحيحٍ أيضًا، لكِنْ إذا اقْتَضَى السياقَ إضمارُ شيْءٍ لا بُدَّ منه فهذِهِ هي دَلالَةُ الاقتِضَاءِ، وهي مِنْ فحْوَى الأَلْفاظِ.

وإذا سألَ سائلٌ: هل يعْنِي إبطالُ الأمثلةِ على عَدم صِحَّةِ الاقتِضاءِ؟

فالجواب: لا، ليس على كلِّ حالٍ، فقد يكونُ هناك اقتضاءٌ صحيحٌ، والقِيَاسِ بالموافَقَة أو بالأَوْلَوِيَّةِ من بابِ الاقْتضاءِ.

[١] قَال: «الثَّانِي: الإِيمَاءُ، وَالْإِشَارَةُ، وَفَحْوَى الكَلَامِ، وَلَحْنُهُ، كَفَهْمِ عِلِّيَّةَ السَّرِقَةِ

الثَّالِثُ: التَّنْبِيهُ وَهُوَ: مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ بِأَنْ يُفْهَمَ الحُكْمُ فِي المَسْكُوتِ مِنَ المَنْطُوقِ بِسِيَاقِ الكَلَامِ[۱]،

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة:٣٨]»، الحكمُ الموجودُ في الآية: القَطْعُ، والعِلَّةُ: السَّرِقَةُ، ونَفْهمُ هذه العِلَّةَ من اللَّفْظِ؛ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ﴾؛ لأنهما سَرَقًا فالعِلِّيَّة هنا مفهومةٌ من الوَصْفِ.

[1] نحن الآن في كِتابِ الأُصولِ: أُصولِ الفِقْهِ، وأُصولُ الفِقْه مَعْناهُ: القَواعِدُ التي يُتَوَصَّلُ بها الإِنسانُ إلى استِنْبَاطِ الأَحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ من أُدِلَّتِهَا، وعلى هذا فلا يَخْتَصُّ بالفِقْهِ خَاصةً الذي هو فَهْمُ الأَحْكامِ العَملِيَّةِ، بل في أُصولِ الدِّين أيضًا.

يقول: «الثَّالِثُ: التَّنْبِيهُ»، الثَّالثُ: يعْنِي: المستَفَادُ مِنْ فَحْوى الأَلفاظِ وإشَارَاتِهَا، «وَهُوَ: مَفْهُومُ الْمُوافَقَةِ بِأَنْ يُفْهَمَ الحُكْمَ فِي المَسْكُوتِ مِنَ المَنْطُوقِ بِسِيَاقِ الكَلَامِ»، مَفْهومُ الموافَقَةِ نوعانِ:

مفهومُ مُساوَاةٍ، ومفْهُومُ أَوْلَوِيَّةٍ، فقوله تَعَالى: ﴿وَلَا تَأَكُلُوٓا أَمَوَلَكُم بَيْنَكُمُ بِٱلْبَطِلِ﴾ [البقرة:١٨٨]، هل مِثْلُه: لا تَلْبَسُوا أموالَكُم؟ لا تَسْكُنُوا أموالَكُم؟

الجواب: نعم؛ لأنه سواءٌ.

أكلُ الرِّبَا حرامٌ: ﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَاْ أَضْعَنَفًا مُضَكَعَفَةً ﴾ [آل عمران:١٣٠]، هَلِ استْعمالُ الرِّبا في الملابسِ والمساكِنِ والمراكبِ كذلك؟ هل يُسَمَّى مفهومُ الموافقةُ مُساواةً؟

هناك مفهومُ موافَقَةٌ من بابِ الأوْلَى بأن يكونَ المسكوتُ عنه أَوْلَى بالحُكْمِ من المنطوقِ به، فمفهومُ الأَوْلَوِيَّةِ -وهو من مفهوم الموافقة- أن يكونَ المسكوتُ عنه أَوْلى بالحكْم مِنَ المنطوقِ بِهِ.

## كَتَحْرِيمِ الضَّرْبِ مِنْ قَولِهِ تَعَالى: ﴿فَلَا تَقُل لَمُكَمَّآ أُفِّ ﴾ [الإسراء: ٢٣][١].......

[1] يقول رَحْمَهُ اللهُ اللهُ وَهُو: مَفْهُومُ الْمُوافَقَةِ بِأَنْ يُفْهَمَ الْحُكْمَ فِي المَسْكُوتِ مِنَ المَنْطُوقِ بسِياقِ الكلّامِ بِسِيَاقِ الكلّامِ، كَتَحْرِيمِ المَنْطُوقِ بسِياقِ الكلّامِ بِسِيَاقِ الكلّامِ، كَتَحْرِيمِ الضَّرْبِ مِنْ قَولِهِ تَعَالى: ﴿ فَلَا تَقُل لَمُّكَمَا أُنِ ﴾ [الإسراء: ٢٣] »، هذا المثال غيرُ صَحيح؛ لأن هذا المثال ليسَ مَفْهُومَ موافقَةٍ، هذا مفهومُ أَوْلَوِيَّةٌ؛ لأنه لو حَرُمَ على الإنسان أن يَقُولَ لوالِدَيهِ أُفِّ لكُما؛ يعْنِي: أَتَضَجَّرُ؛ فالضربُ مِنْ بابِ أَوْلَى.

لو قَال رَحِمَهُ اللَّهُ: تَخْرِيمُ شُربِ أموالِ اليتَامى كتَحرِيمِ أكلِ أموال اليتَامَى؛ لأن الله تَعَالى حرَّم أكلَ أموال اليتَامى، فنقول: وكذلك شُربُ أموالهِمْ ولُبْسها من بابِ المُوافَقَةِ، اللهم إلا أنْ يُرِيدَ المؤلِّفُ في قوله (مَفْهُومُ المُوافَقَةِ) الاحترازُ من مفهومِ المخالفةِ، فيَشْمَلُ المهاثلَ وما كَان أَوْلَى فيكونُ صَحِيحًا.

قَالَ الله عَنَّقِجَلَّ فِي الوالدين: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلُ لَمُّمَآ أُنِّ وَلَا نَنْهُرْهُمَا ﴾ [الإسراء: ٢٣].

«إِمَّا» هذه إم الشرطية وما الزَّائدة؛ يَعْني إن بَلَغَا الكِبر عندَكَ هُما أو أَحَدُهما فلا تَقُل هُما أُفِّ، أُفِّ يَعْني: إن نَهَرَاكَ لا تَقُل فلا تَقُل هُما في المقال، يَعْني: إن نَهَرَاكَ لا تَقُل أُفِّ، ولا تَنْهرهُما عندَ الكلامِ مع أن الأبَ والأم إذا بَلَغَا الكِبَر فالغالبُ أَنَّهُما يُتعِبانِ؛ إما بالقولِ وإمَّا بالفعلِ.

يقوْل اللهِ عَرَّفِجَلَّ: ﴿ فَلَا نَقُل لَمُنَا أُنِّ وَلَا نَنَهُرْهُمَا ﴾ إن تَكَلَّمْتَ معها، ﴿ وَقُل لَهُمَا فَوْلَه : ﴿ فَلَا تَقُل لَمُمَا أُنِي ﴾، هل لَهُمَا فَوْلاً حَصَرِيمًا ﴾ [الإسراء: ٢٣]، أي: حَسَنًا لَيّنًا. قوله: ﴿ فَلَا نَقُل لَمُمَا أُنِي ﴾، هل يُفهم منه تَحْرِيمُ الضَّرْبِ؟ هذا من بابِ أولى؛ لأنه إذا قَال أبوكَ مَثَلًا وقد أصابَهُ الكِبَرُ: يا ولَدِي، اذْهَب اشتَر لي خُبْزًا وفُولا، فتَقُولُ: أُفِّ، والله أتَعْبَتْنَا وكذا، فهذا

## قَالَ الجَزَرِيُّ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: هُوَ قِيَاسٌ [١].....

حرامٌ، وإذا قَال: يا ولَدِي، اذهْب اشتَرِ لي خُبزًا وفُولا، فضَرَبه على وَجْهِهِ أو على رَأْسِه، فأُيُّهُما أشَدُّ؟

الثَّاني أشدُّ؛ إذن هو داخِلٌ في الآية من بابِ مَفهومِ المُوافَقَةِ بالأَوَّلَوِيَّةِ، وهذا شيْءٌ لا يُخالفُ فيه أحدٌ.

وأما ما يُذْكَرُ عن بعضِ الظَّاهِرِيَّةِ أنها قَالت: إن قلت: أفِّ، فحَرامٌ وإن ضرَبَتْهُ فليس بحرامٍ من هذا النَّصِّ، هم يقولون: إنه حَرامٌ؛ لأنه عُقوقٌ، لكِن من هذا النَّصِّ لا يُؤخذُ التَّحْرِيمُ فهذا غَلَطٌ، هذا خطأٌ في الاستِدْلالِ.

[1] «قَالَ الجَزَرِيُّ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: هُوَ قِيَاسٌ»، وهذا غلَطٌ؛ يقولون: إن الضَّربَ حَرامٌ لما فيه من الأَذِيَّةِ كقولِ أُفِّ، فيَجْعَلُونَ دَلالَةَ الآيةِ على تحريمِ الضَّرْبِ من بابِ القِياسِ، وحينئذِ يبْقَى هل يجوزُ القَوْلُ بالقِيَاسِ وإثباتِ الأَحْكامِ بالقِياسِ أَم لا يَجُوزُ؟

هذه معروفةٌ ومشهورةٌ وبعضُ العُلَماءِ قَال: إن إثباتَ الأَحْكَامِ بالقِياسِ شِرْكٌ في الرِّسالةِ، ولكِن لا شكَّ أن القِياسَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ له أَدِلَّتُهُ في مكانهَا، المهِمُّ أن بعضهم قَال: إن هذا حَرامٌ بالقِياسِ.

«قَال الجَزَرِيُّ»، في نُسْخَتِنَا: «الخَرَزي»<sup>(۱)</sup>، فيُنْظَرُ هل أحدٌ مِنَ الأُصولِيِّينَ اسْمُهُ (الخَرَزِيُّ)، فتكُون النَّسْخة التي عنْدَنَا صوابٌ، أو في أحَدِهَا الجَزرِي فتكُون النَّسْخةُ على الصَّواب.

<sup>(</sup>۱) الصواب أنه الخرزي، وهو: عبد العزيز بن أحمد، أبو الحسن الخرزي، ولي القضاء، وكان فاضلا، حسن النظر، جيد الكلام، ينتحل مذهب داود بن علي الظاهري. انظر: تاريخ بغداد (١٠/ ٢٥٥).

وَقَالَ القَاضِي وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: بَلْ مِنْ مَفْهُومِ اللَّفْظِ سَبَقَ إِلَى الذِّهْنِ مُقَارِنًا. وَهُوَ قَاطِعٌ عَلَى كِلَا القَوْلَيْنِ<sup>[1]</sup>.

الرَّابِعُ: دَلِيلُ الخِطَابِ: وَهُوَ مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ [٢] كَدَلَالَةِ تَخْصِيصِ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ عَلَى نَفْيِهِ عَمَّا عَدَاهُ [٣]،.....

[1] «وَقَالَ القَاضِي وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: بَلْ مِنْ مَفْهُومِ اللَّفْظِ سَبَقَ إِلَى الذِّهْنِ مُقَارِنًا، وَهُوَ قَاطِعٌ عَلَى كِلَا القَوْلَيْنِ»، يَعْني: معْنَاهُ أَنَّه ليس بالقِياسِ ولا بالنَّصِّ، ولكِن من مفهومِ اللَّفْظِ حيْثُ إنه يَسْبِق إلى الذِّهْنِ أو إلى الفَهْمِ مُقارِنًا لما يُفهم من قَوْلِ أُفِّ.

كلَّ هذه تَعْقيداتٌ، ولا يحتَاجُ إليها الإِنسانُ، وَالأَوْلَى أَن نَقُولَ: كلُّ عاقِلٍ يقرأُ قوْل اللهِ تَعَالى: ﴿فَلَا نَقُل لَمُّمَآ أُفِّ ﴾ سيُفْهَمُ أن هذا دالُّ على تحريمِ الضَّرْبِ من بابِ أَوْلَى.

قَال: «وَهُوَ قَاطِعٌ عَلَى القَوْلَيْنِ»، الحمدُ لله هذه النَّتِيجَةُ؛ يَعْني: هذا الدَّلِيلُ قاطِعٌ على القولينِ؛ يَعْني: على القولِ بأنه قِياسٌ وعلى القَوْل بأنه يتبَادَرُ إلى الفَهمِ، ونحن ذكَرْنَا قبلَ أنَّه داخِلٌ من بابِ الأَوْلى.

[۲] قَال: «الرَّابِعُ: دَلِيلُ الخِطَابِ: وَهُوَ مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ»، وهذا في الحقيقةِ هُو مَغْتَرَكُ الحِلافِ بين العُلَماءِ، هل كُلُّ قَيْدٍ له مخالفة أو بعضُ القُيودِ لا يَثبُت فيها مفهومُ المُخَالَفَةِ؟

[٣] هذا هو الذي يَجِب على طالب العِلْمِ أن يْعَتَنِيَ به، وهو مفهومُ المَخَالَفَةِ، هل لكلِّ قَيْدٍ أو وصفٍ مفهومِ مخالفَةِ أم لا؟ ولهذا قَال المؤلَّفُ رَحِمَهُٱللَّهُ: «مَفْهُومُ المُخَالَفَةِ كَدَلَالَةِ تَخْصِيصِ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ عَلَى نَفْيِهِ عَمَّا عَدَاهُ»، هذا مفهوم المخالفَةِ أن يُشبتَ للمُخَالِف نقِيضَ حُكمِ المذْكورِ، وهو معنى قوله: «تَخْصِيصُ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ عَلَى نَفْيِهِ عَمَّا عَدَاهُ».

كَخُرُوجِ المَعْلُوفَةِ بِقَولِهِ ﷺ: «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ»(۱)، وَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ الأَكْثَرِينَ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الْتَكَلِّمِينَ[۱].

مثالُهُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "وَفِي الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً" () السائِمة هي: الرَّاعِيةُ وهي التي يكونُ غِذَاؤهَا بالرَّعْي إمَّا السَّنَة كُلَّها أو أكثرها؛ مثال: إنسان له غَنَمٌ تَرْعى تَخرجُ فِي النَّهارِ وتَرْعى من الصباحِ إلى اللَّيلِ وتغْدُو إلى مَبِيتِهَا شَبعانَةً، ولا تحتاجُ إلى عَلَف، أو إن احتاجت إلى عَلَفٍ جُعِلَ لها شيْءٌ يَسِيرٌ جِدًّا، هذه نُسَمِّيهَا سَائِمَةً؛ أي: رَاعِيَةً، وفيها الزَّكاةُ.

في الحديثِ: ﴿فِي الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا ﴾، هل نقولُ: مفهوم هذا أن غَيْرَ السائِمَةِ ليس فيها زكاة؟ الجواب: نعم. لو قَال قائلٌ في سائِمَتِهَا بناءً على الأغلبِ، والمفهوم المبنيُّ على الأغلبِ ليسَ بشيء.

فالجواب: ليس مَبْنيًّا على الأغلب؛ وذلك لأن السائِمَة أقلُّ مُئُونَةً من المَعْلُوفَةِ، فَنَاسَبَ وجوبَ الزَّكاة فيها، لكِنَّ المعْلُوفَةَ التي يُنْفِقُ عليها صاحِبُها في كلِّ يومٍ كذا وكذا من الدَّرَاهِم، هذه زكاتُها عَلَفُها في الواقِع، بل تأكُلُ مِنَ العَلفِ أكثرَ مما يجِبُ فيها مِنَ النَّكاة، فكان من المناسبِ أن المعْلُوفَةَ لا تجِبُ فيها الزَّكاةُ ولو بلغت المئات؛ لأن الإنسانَ يُنْفِقُ عليها كثيرًا، ينفق عليها أكثرَ مِنْ زكاتِهَا لو وَجَبت.

[1] يقول المُؤلّف رَحِمَهُ اللَّهُ: « فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ » حُجَّةٌ عِنْدَ الأَكْثَرِينَ خِلَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ المُتكلِّمِينَ »، يَعْني: أن مفهومَ المَخَالَفَةِ حُجَّة، وعلى هذا

<sup>(</sup>١) أخرج معناه البخاري: كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، رقم (١٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٥ ، رقم ٤٦٣٤)، وأبو داود: كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم (١٥٦٨)، وابن (١٥٦٨)، وابن ماجه: كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم، رقم (١٨٠٥).

لو سألَ سائلٌ عن رجلٍ عندَهُ أربعون شاةً للتَّنْمِيَةِ وليس للتجارة، لكِنَّه يَعْلِفُهَا عشرةَ أَشْهُرٍ، وترْعَى شهرين، فهل فيها زكاةٌ؟

الجواب: أنَّه ليس فيها زَكاة؛ لأن الحديث: «فِي سَائِمَتِهَا»، وهذه غيرُ سائِمَةٍ، وإذا كانت غيرُ سائِمةٍ فلا زَكَاةَ فِيهَا.

يقول رَحْمَهُ اللَّهُ: إن هذا المفهوم أعني مفهوم المخالفة «حُجَّةٌ عِنْدَ الأَكْثَرِينَ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ المُتكَلِّمِينَ»، أما بعضُ المتكلِّمِينَ فإننا لا نَسْتَنْكِرُ عليهم أن يَخْرُجوا عن ما يَدُلُّ عليه اللسانُ العَرِبِيُّ؛ لأنهم أهْلُ كلامٍ، وأهْلُ الكلامِ كلامُهم كلامٌ في كلامٍ، غالبه عِهْنٌ منْفُوشٌ لا خيرَ فيه.

لكِن العَجَب أن أبا حنيفة -إن صَحَّ النقلُ عنه- يُوجِبُ الزَّكَاةَ في المُعْلُوفَةِ كَمَا تَجِبُ في السَائِمَةِ، وهذه تحتاجُ إلى تحقيقِ في كُتب الأحنَافِ، هل هذا مَذْهَبُهُمْ أم لا؟ لأننا نُشَاهِدُ الآن كُتبًا يَعزونَ فيها إلى المَذْهَبِ ولا نعلم أنَّه مِنَ المُذْهَبِ أم لا، كثيرًا ما يَمُرُّ بنا: مذهبُ الحنابِلَةِ كذا.

ونحن دَرَسْنَا مَذْهَب الحنابِلَةِ وهو ليس كذلك؛ لأن الإِنسانَ البعيدَ عَنِ المُذْهَبِ قد يُنْقُلُ المُذْهَبُ بقولِ رَجلٍ مِنْ رجالِهِ دونَ الجُمهور من أَهْلِ المُذْهَبِ، ودون قولِ الإِمَام.

لهذا ينْبَغِي إذا سَمِعْنَا نَقلًا في كتبِ شُرَّاحِ الحديثِ عن المذَاهِبِ أن نتأكدَ؛ لأن المؤلِّفَ قد لا يتَسَنَّى له أن يطَّلِعَ على كُتبِ المذْهَبِ كلِّهَا فيقَعُ في يدِهِ كتابُ لرجلٍ من أهْلِ المذْهَبِ، ويجعلُ المذهبَ ما وَجَدَهُ في هذا الكِتاب وإن لم يكُنْ هو المذْهَبُ.

رَفَحُ جب ((رَجَعِ) (الْبَخَتَّرِيَّ رُسُكِي (لِازْرُ ((لِوْدُوكِ رُسُكِي (لِازْرُ ((لِوْدُوكِ www.moswarat.com

#### وَدَرَجَاتُهُ سِتُّ:

أَحَدُهَا: مَفْهُومُ الغَايَةِ بِإِلَى وَحَتَّى مِثْلُ: ﴿ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَيْسِ ﴾ [البقرة:١٨٧]، أَنْكَرَهُ بَعْضُ مُنْكِرِي المَفْهُوم [١].

الثَّانِي: مَفْهُومُ الشَّرطِ مِثْلُ: ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْمِنَ ﴾ [الطلاق:٦]، أَنْكَرَهُ قَوْمٌ [٢].

[1] قول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِسُواْ الصِّيَامَ إِلَى النَّيْلِ ﴾ [البقرة:١٨٧]، هذه غَايَةٌ، ومفهومُ ذلك: أنَّه بعدَ غُروبِ الشَّمْسِ؛ ومفهومُه أن ما بعدَ غُروبِ الشَّمْسِ؛ ومفهومُه أن ما بعدَ الغُروبِ الشَّمْسِ؛ ومفهومُه أن ما بعدَ الغُروبِ ليس بصِيام، ولهذا يُنهَى عن الوصالِ إلا أنَّ النَّبِيَ ﷺ لما رأى أصحَابَهُ تَسَكُوا به رخَّص لهم فيه إلى السَّحَر.

كذلك أيضًا لو قُلتَ لابنِكَ: ابقَ في البيت إلى أن يُؤذِّنَ الظُّهر. فإذا أذَّن الظهر حلَّ لَهُ أن يُفارقَ البَيْتَ، فما بعدَ الغايَةِ يُخالِفُ ما قَبْلَها من بابِ مفهوم المخالَفَةِ.

[٢] الشَّرْطُ في قَولِهِ: ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَ ﴾، فإن كُنَّ لسْنَ أُولاتِ حَمْلِ فَانفِقُواْ عَلَيْهِنَ ﴾، فإن كُنَّ لسْنَ أُولاتِ حَمْلِ فَلا نفقةَ، وهذا واضِحٌ قَال: «أَنْكَرَهُ قَوْمٌ ».

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فإن جَعلْتُم الشرطَ مفهومَ مُخَالَفَةٍ، فهاذا تَقُولُونَ في قُولُ اللهِ تَبَارُكَوَتَعَالَى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَنَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنَّ أَرَدَّنَ تَحَصُّنَا لِلْبَنَغُوا عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ [النور:٣٣]، هل لهَذَا الشَّرْطِ مَفهومٌ؟

بمعنى أنَّهُنَّ إذا أَبَيْنَ لا لإرادَةِ التَّحَصُّنِ، ولكِن لكراهَةِ الرَّجُلِ الذي أُكْرِهْنَ على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله على

الثَّالِثَةُ: مَفْهُومُ التَّخْصِيصِ وَهُوَ: أَن تُذْكَرَ الصِّفَةُ عُقَيْبَ الاسْمِ العَامِّ فِي مَعْرِضِ الإِثْبَاتِ وَالْبَيانِ كَقُولِهِ: «فِي سَائِمَةِ الغَنَم الزكَاةُ»[١].......

إذن إذَا أَكْرَه الرجلُ أَمَتَهُ على أن تَزْنِيَ بهذا الرجلِ فقَالت: لا؛ لأن هذا الرجلَ ليس جَمِيلا، ائتِنِي بشابِّ جميل وليس عندي مانِعٌ، فهل يُكْرهُهَا على الشَّيْخ الدَّمِيمِ؟

الجواب: لا، فالآية قَالت: ﴿إِنَّ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا﴾، فكيفَ لا مَفْهومَ له وأنتم تقولونَ: ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَنتِ حَمْلِ ﴾ [الطلاق:٦]، لها مَفْهُومُ؟

أجاب بعضُ العُلَماءِ عن هذا بأن هذا الشرطَ لا مَفْهُومَ له؛ لأنه بناء على الأغلب: أن الأغْلَبَ في الإمَاءِ أن تمتَنِعَ عن البِغَاءِ لتَحْصِينِ الفَرْجِ، لكِن هذا قد يُعارَض فيه؛ لأن الإمَاءَ ما يَهُمُّهُمْ، ولهذا قيلَ للنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: أَو تَزْنِي الحُرَّةُ وَ الإمَاءِ اللَّي عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ: أَو تَزْنِي الحُرَّةُ وَ الإمَاءِ، فلما قال هذا «أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ بِنَاءٌ عَلَى الأَغْلَبِ»، أن تَزْنِي، والزِّنا إنها يكثرُ في الإماءِ، فلما قال هذا «أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ بِنَاءٌ عَلَى الأَغْلَبِ»، قيل له: هذا غَيْرُ مُسَلَّم، بل قد يكونُ الأغلَبُ في الإماء إذا لم يكنِ السيدُ عَفِيفًا الأَغلَبُ الزِّنَا.

ولكِن الصحيحَ أن هذا الشرطَ ليسَ للغالِبِ، بل هو لتَقْبِيحِ فِعْل السيِّدِ كأن اللهَ يقول: هنَّ يُرِدْنَ التَّحَصُّنَ وأنتم تُريدونَ البِغَاءَ، فيكونُ اللَّومُ على السَّاداتِ، فكيف وهي امرأةٌ أَمَةٌ تريدُ التَّحَصُّنَ وأنت رجلٌ حُرُّ لا تريدُ التَّحَصُّنَ؟!

فيكون المرادُ بالشرط تقبيحُ هذا الفِعْل الذي يَصدُر من بعضِ السَّادَةِ.

[1] قُولِهِ: «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزكَاةُ» هذا المثال غيرُ صحيح؛ لأن هذا مرَّ عليناً بالقِسْمِ الأُوَّكِ، لكِن المثالَ الصحيحَ كقوله: «فِي الغَنَمِ السَّائِمَةِ الزكَاةُ»؛ لأننا إذا قُلْنَا فِي السَّائِمَةِ الزكَاةُ»؛ لأننا إذا قُلْنَا فِي السائمةِ ذُكِرَتِ الصِّفَةُ عُقَيْبَ الاسْمِ العامِّ، فأُصَحِّحُ المثالَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٨/ ١٩٥، رقم ٤٧٥٤).

وَهُوَ حُجَّةٌ، وِمْثُلُهُ أَنْ يُثْبَتَ الحُكُمُ فِي أَحَدٍ فَيَنْتَفِي فِي الآخَرِ؛ مِثَالُهُ: «الْأَيْمُ أَحَقُّ بنَفْسِهَا» (١)[١].

إذن مفهومُ التَّخْصِيصِ أن يُذكرَ بعدَ الاسْمِ العامِّ وصفٌ يقْتَضِي إخراجَ بعضِ أفرادِهِ، مثال: الغنمُ السائِمَةُ في الزَّكاةِ، لو كَان لفظُ الحديثِ «فِي الغَنَمِ الزكَاةُ»، وَجَبتِ الزَّكاةُ في الغَنَمِ مُطْلَقًا سواءٌ كانت سائِمَةً أو غيرَ سائِمَةٍ، فلما جاء الوصفُ بعد ذِكْرِ العامِّ في الغنم السائِمَةِ الزَّكاةُ، صار مفهومُه أن غيرَ السائِمَةِ لا زكاةَ فِيهَا.

[1] قَال: «وَهُوَ حُجَّةٌ، وِمْثُلُهُ أَنْ يُثْبَتَ الْحُكْمُ فِي أَحَدٍ فَيَنْتَفِي فِي الآخَرِ؛ مِثَالُهُ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا» (٢٠»، الأيِّم هي التي تَزَوَّجَتْ فإذا خَطبها خاطبٌ فهي أحَقُّ بنَفْسِهَا، وليس لوَلِيِّهَا أن يُجْبِرَها، فمفهومُ الأيِّمِ أحقُّ بِنَفْسِهَا أن البِكرَ ليست أحقَّ بنفسها، والصَّواب: أن البِكرَ أيضًا أحقُّ بنَفْسِهَا كها دَلَّ على ذلك الحديثُ.

وإذا سألَ سائِلُ: متى يكونُ المفهومُ مفهومَ مخالفَةٍ ومتَى يكونُ مَبْنِيًّا على ظنِّ؟ الجواب: مثلًا قولُهُ تَعَالى: ﴿وَرَبَكِمِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآيٍكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسآيِكُمُ ٱلَّتِي فِي اللهِ تَعَالَى قَالَ: اللَّاتِي فِي اللهِ تَعَالَى قَالَ: اللَّاتِي فِي حُجُورِكم، فهل تَحُرُمُ بنتُ الزَّوجة إذا لم تكُنْ في حَجْرِ الزوج؟

تَحْرُمُ، والدَّلِيلُ على هذا قوله تَعَالى: ﴿فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَ ﴿ وَلَمْ يَذْكُرْ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴿ وَلَمْ يَذْكُرْ مَفْهُومَ قُولِهِ: ﴿ اللَّهِ وَخَلْتُم بِهِنَ ﴾ ولم يَذْكُرْ مَفْهُومَ قُولِهِ: ﴿ اللَّهِ وَخَلْتُم بِهِنَ ﴾ ولم يَذْكُرْ مَفْهُومَ قُولِهِ اللَّاتِي فَي حُجُورِكُم، فَدَلَّ ذلك على أن هذا المفهومَ غيرُ مُعْتَبَرٍ، واللَّذِين قَالُوا في هذا القَيْدِ للأغلبِ قَالُوا: لأن الغالبَ أنَّ الرجلَ يَتَزَوَّجُ امرأةً معها بنتُ، الغالب أنها تَكُون مَعَ أُمِّهَا تَحْتَاجُهَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، رقم (١٤٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، رقم (١٤٢١).

الرَّابِعَةُ: مَفْهُومُ الصِّفَةِ<sup>[1]</sup>: وَهُوَ تَخْصِيصُهُ بِبَعْضِ الأَوْصَافِ الَّتِي تَطْرَأُ وَتَزُولُ: مِثْلُ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا».

وإذا قَال قائلٌ: القاعدة الثابتة تقول: إن الأَمْر بالشيْءِ نَهْي عن ضِدِّهِ. وإن الأَمْر يَا لَّأَمْر بالشيْءِ نَهْي عن ضِدِّهِ. وإن الأَمْر يَا أَيْ بِمَعْنَيَيْنِ طلبُ فِعْلِ الشيْءِ لا على وجهِ الإلزَامِ، ويسْتَدِلُّ بقوله ﷺ: «تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ» الوَدُودَ الوَلُودَ» فَعَلَى هذا المعنى تَكُونُ القَاعِدَة ساقطةً؛ لأن «تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ» فإذا لم يَتَزَوَّج الولودَ الودودَ يكون وقعَ في النَّهي، هل يَصِحُّ هذا أم لا يَصِحُّ؟

[1] سبق من دليلِ الخطابِ أنَّه دَرَجَاتُه سِتُّ، سبق الكلام عن ثلاث منها، ثم قَال رَحِه اللهُ: «وَالرَّابِعَةُ: مَفْهُومُ الصِّفَةِ»، يَعْني: أن يُقيَّدَ الحُكمُ بِصِفَةٍ، فَمَتَى لم تُوجَدْ هذه الصِّفَةُ انتَفَى الحُكم، مثاله: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا» (٢)، والثَّيُوبَةُ عارِض بعد أن كان مَعْدُومًا، فإذا كانتِ الثَّيِّبُ أحقَّ بنَفْسها، فالبكرُ ليست كذلك، ولهذا نقول: كها جاءت به السُّنة: البِكْرُ تُسْتَأْذَنُ والثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ (١)، تُستأذن البِكرُ يَعْني يُقَال: إننا سَنُزَوِّجُكِ، فإذا سكَتَتْ رَوَّجْنَاها، والثَّيِّبُ تُستَأْمَرُ ؛ يَعْني: يُطْلَبُ أَمْرُهَا، فإذا قُلْنا: سنُزَوِّجُك وسكتَتْ لم تُزوَّج؛ لأن النَّبي ﷺ قَال: «تُسْتَأْمَرُ»؛ أي: يُؤخذُ أَمْرُهَا حتى تقول: نَعَمْ، زَوِّجوني.

ولا شكَّ أن هذا مَقْصُودٌ وذلك؛ لأن الصَّفَةَ معنًى إذا عُلِّق به الحُكْمُ تَغَيَّر به الحكْمُ بِفَقْدِهِ، كها لو قُلْتَ أيضًا: أكْرِم المُجْتهدَ مِنَ الطَّلبة، أو أكْرِمِ الطَّلبَةَ المجتَهِدينَ. هذا صِفَةٌ، ولا يدخلُ فيهم الطَّلبَةُ غيرُ المُجْتَهِدينَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، (٢٠٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، رقم (١٤٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والنيب إلا برضاها، رقم (٦٣٦). ومسلم: كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، رقم (١٤١٩).

وَبِهِ قَالَ جُلُّ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَاخْتَارَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ<sup>[1]</sup>.

[1] قَال: «وَبِهِ قَال جُلُّ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَاخْتَارَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَهُو قَوْلُ أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ وَالمُتكلِّمِينَ»، لكِنَّ الصَّوابَ أَنَّه حُجَّة بِلا شكِّ؛ لأن الشارعَ إذا تكلَّمَ بكلامٍ فهُو يَعْلَمُ مَعْنَاهُ ويَعلم مفهومَه، أرأيت قوْل اللهِ تَعَالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللّذِينَ النَّا اللهِ تَعَالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللّذِينَ النَّا إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَيْا فَتَبَيَّنُوا ﴾ [الحجرات: ٦]، هذه صِفَةٌ، وإن جاءَنَا عَادِلُ نَقْبَلُ قولَهُ، بينها الفَاسِقُ نَتَبَيَّنُ ونَنْظُرُ ونَبْحَثُ هل هو صادِقٌ وهناك قرائنُ أو لا، أما العادِلُ فيُؤخَذُ قولُه.

فالصَّوابُ أنَّه حُجَّةٌ؛ لأن ألفاظَ الشَّرْعِ مُحكمةٌ والمتكلِّمُ بها يَعْلَمُ المنطوقَ والمقومَ؛ فهِيَ حُجَّة وعليها عَمَلُ أكثرِ العُلماءِ فيها نَعْلَمُ، وقولُ المؤلِّفِ رَحَمَهُٱللَّهُ: «أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ» يحتَاجُ إلى نَظرٍ.

القولُ الرَّاجِحُ بلا شَك أن الصِّفَة لها مفهومٌ لا سيَّما إذا كَان المعنى ينَاسِبُ ذلك، فمثلًا «وَفِي الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً» (١)، ذِكْرُ السائمة يُخرِجُ غيرَ السائمة بِلا شكِّ، والمعنى يقْتَضِي ذلك؛ لأن السائمة لم يَتْعَب عليها صاحبُها، تَرْعَى من الأَرْض، فناسَب أن تُوجَبَ فيهَا الزَّكاةُ.

والمعْلُوفَةُ يَتْعَبُ عليها صاحِبُهَا في شراءِ العَلفِ لها، أو في حَصْدِهِ من المزْرَعَةِ أو ما أشبه ذلك، فيكون في ذلك تَعَبُ عليه، فلا يُجْمَعُ له بين تَعَبِ التَّعْليفِ وغرامةِ الزَّكاة، وهي ليست غَرامَةً، لكِن نَقُول: إيجابُ الزَّكاة؛ فالصَّواب أن قوله: «فِي سَائِمَةِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱0 ، رقم ٤٦٣٤)، وأبو داود: كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم (١٥٦٨)، والترمذي: كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، رقم (٦٢١)، وابن ماجه: كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم، رقم (١٨٠٥).

الخَامِسَةُ: مَفْهُومُ العَدَدِ: وَهُوَ تَخْصِيصُهُ بِنَوْعٍ مِنَ العَدَدِ مِثْلُ: «لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَالمَصَّتَانِ» (١)، وَبِهِ قَال مَالِكُ، وَدَاوُدُ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَجُلِّ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ [١].

الغَنَمِ» أو «فِي سَائِمَتِهَا» له مفهومٌ هو أن غيرَ السائمةِ لا زكاةَ فِيها، وأمثال هذا كثير؛ لو قلت مثلا: أُكْرِم الطَّلبةَ المُجْتهدين، هل أُكْرِمُ غيرَ المجتَهِدِ؟ كلنا يعرف أن غير المُجتهد لا يَسْتَحِقُّ الإكرامَ، ولو لم نُكْرمْه لم يَقُل: لماذا لا تُكْرمونني؟ لأن الحكم عُلِّق بوصْف وهو الاجْتِهادُ.

وأما قولهم: إن ما سِوى الموصوفِ يكونُ مَسْكُوتًا عنه، فهذا ليس بصحيح؛ لأن هذا وُصِف بمعنًى يقْتَضِي الحُكْمَ، وهو السائمةُ مثلًا، والمُجْتهدُ في المثال الذي ذكرنا، فإذا تَخَلَّفَ هذا الوصف الذي هو مُقْتَضَى الحُكم وجبَ أن يكونَ الحُكم خِلافَه.

المسألةُ والمثال؛ لأنَّنا استَغْرَبْنَا أن الأحنافَ، وهم أصحابُ الرَّأي ومَعْرُوفونَ بهذا أن يجْعَلُوا الأوصافَ لا مفهومَ لها.

[1] «الخَامِسَةُ: مَفْهُومُ العَدَدِ: وَهُوَ تَخْصِيصُهُ بِنَوْعٍ مِنَ العَدَدِ مِثْلُ: «لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَالمَصَّتَانِ» (٢) ، المَصَّةُ والمَصَّتَانِ لا ثُحَرِّمُ أما ما زادَ؛ فيهِ الخلافُ «وَبِهِ قَال مَالِكٌ، وَدَاوُدُ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَجُلِّ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ»، يَعْني: والحنَابِلَةُ يَقُولُونَ به: «لَا ثُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلَا المَصَّتَانِ».

بعضُ العُلَماءِ يقولُ: إن العددَ له مفهومٌ، وبعضهم يقول: إن العَددَ ليس له مفهومٌ، الَّذِين يقولون: إن العَدَدَ له مفهومٌ قَالوا: إنك إذا خاطبتَ إنسانًا وقلتَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتان، رقم (١٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتان، رقم (١٤٥٠).

﴿ لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلَا المَصَّتَانِ » يُفْهَمُ أن ما زادَ يُحَرِّمُ، والَّذِين قَالوا: ليس لها مَفهومٌ، قَالوا: نعم لَا ثُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلَا المَصَّتَانِ، لكِن ما الَّذِي يُحَرِّمُ الثلاثَ الأربعَ الخمس العشر؟

فنحن معكم في أنها لا تُحَرِّمُ المصَّةُ ولا المصَّتانِ، لكِن هل نَقُول ما زادَ عليهما مباشرة، وهو الثلاثُ فما فوق يُحَرِّم أم لا؟ فيقولون: لا دليل في العدد.

«أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الأَضَاحِيِّ»<sup>(۱)</sup>، ثم عدَّها هل نقولُ: غيرُها يجزئ؛ لأن العددَ أخرجها، أم نقولُ: غيرُها قد لا يُجْزِئُ وإن لم يكُنْ منها؟

على رأي مَنْ يَرَى أن العددَ لا مَفْهُومَ له يقول: نعم، يُمْكِنُ ألَّا يُجْزِئَ غيرُه، وعلى رأي من يَرى أن له مَفْهومًا يقول: غيرُها يجزئ، لكِن إن كَان بمعناها أو أوْلَى مِنْها فإنه لا يُجزِئُ.

وإذا سألَ سائلٌ: حديثُ ابنِ عُمر لما سُئِلَ: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثيابِ؟ قَالَ: لا يلْبَسُ كذا وكذا، فحَصَر الآن المُحَرَّم، وما بَقِي فهو جائز، فالآن مثلها أو عكسها «لَا تُحُرِّمُ المَصَّةُ وَلَا المَصَّتَانِ»، الأَصْلُ فيها التَّحْرِيمُ فعنِدْمَا حصلَ عدمُ التَّحريمِ دَلَّ على أن الباقي مُحَرِّمُ.

فالجواب: بينهما فرق:

أَوَّلًا: أَن لَا تُحَرِّم المُصَّة ولَا المُصَّتان، فقد ورد حديث منطوقٌ على أَن الْمُحَرِّمَ خمسُ رضَعات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٢٨٤)، وأبو داود: كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، رقم (٢٨٠٧)، والنسائي: كتاب والترمذي: كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي، رقم (١٤٩٧)، والنسائي: كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي العوراء، رقم (٤٣٦٩)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به، رقم (٣١٤٤).

ثانيًا: أن حديثَ ابنِ عمر في المُحْرِم؛ أن النَّبِيَّ ﷺ سُئل: ما الذي يَلْبَسُ المُحْرِم؟ فلما حَصَر المنْعَ في هذه الأشياء صارَ بَيَانًا للذي يَلْبَسُهُ.

وإذا سألَ سائلٌ: لكِن لماذا لا نَطْرُدُ هذه القاعدة ونَخُصُّ الرضاع؛ فقد وَرَد فيه أُدلَّةٌ محْتَمَلَةٌ؟

فالجواب: الصحيحُ أن هذا مُعتَبَرٌ، وأن قوله: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الأَضَاحِيِّ»، مَعْناه أن غيرَهَا يُجْزِئ، ولكِن ما كَان بمعناها فإنه لَا يُجْزِئ. وحديثُ ابنِ عُمر لما سئل ما يَلْبسُ المحرم؟ فأجابَ بها لا يَلْبَسُ، فكأنه قَال: يَلْبَسُ كلَّ شيْء سوى هذا، فالجوابُ مطابِقٌ للسؤال في الواقع، لكِن لما كَان الملْبُوسُ أكثرَ ذكر النَّبيِّ عَلَيْهِ عدا الملْبُوسِ؛ لأنه أقلُّ.

وإذا سألَ سائلٌ: ما المرادُ بالقَيدِ الأغْلَبِ؟

فالجواب: القَيدُ الأغلبُ ليس له مَفهومٌ؛ لأن المرادَ بالقيدِ المفْهومِ الإشارةُ إلى العِلَّة إلى عِلَّة الحُكمِ فقط، مثلُ قوله تَعَالى: ﴿وَرَبَكَيِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن فِي الْعِلَّة إلى عِلَّة الحُكمِ فقط، مثلُ قوله تَعَالى: ﴿وَرَبَكِيبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم ﴾ ليس فِيْكَ إِلنَّسَاء: ٢٣]، فإن قوله: ﴿ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم ﴾ ليس قَيْدًا، ولهذا تَحْرُم الرَّبِيبَةُ وإن لم تكن في حَجْرِهِ.

وكذلك قوله تَعَالى: ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَةِ إِنَّ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا ﴾ [النور:٣٣]. فلا نقولُ: إذا امْتَنَعْنَ عن البِغاء لعَدمِ رغْبَتِهنَّ في هذا الزَّاني فأَجْبَرُوهُنَّ، لهذا ذكر على أنَّه قَيْدٌ أغلب، فالغَالبُ أنهن يُرِدْنَ التَّحَصُّنَ، وكها قُلْنا أيضًا إضافةً إلى ذلك أن في هذا تَقْبِيحٌ لفعلِ السَّادةِ، كيف هؤلاءِ الإماءُ يُردِنْ التَّحصُّنَ وأنتم أيها الأحرارُ أَوْلَى بذلك؟! فكيف تُكْرِهُونَهُنَّ على ما أنتم أَوْلى به؟!

وإذا سألَ سائلٌ: الفُقَهاء على المذهب المالكي يقولون: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مع أَنها تُسْتَأْذُنُ أَو تُستَأْمَرُ إلا أَن البِكرَ تُجْبَرُ، وكذلك يقولون: الدَّنِيئَةُ تُزوِّجُ نَفْسَها؛ امرأةٌ ليستَ ذاتَ شرفٍ ولا مالٍ ولا جَمالٍ تُزَوِّجُ نَفْسَها، هل النِّكَاحُ إذا وقع على هذه الحالِ يكونُ صحيحًا إذا عَلِمْنَا أَن وَلِيَّهَا مُسافِرٌ؟

فالجواب: إذا سافرَ الوَلِيُّ سَفَرًا منْقَطِعًا يتَعَذَّرُ الاتصال به يزَوِّجُهَا الوَلِيُّ الثَّاني.

على كلِّ حالٍ لَا بُدَّ مِنْ الوَلِيِّ، المرأةُ قاصِرَةٌ مَهْمَا كانت، هذه المرأةُ الدَّمِيمَةُ إذا لم يكُنْ لها أولياءُ يُزَوِّجُهَا الحاكم، إذا كَان لها أولياءُ وأَبُوْا يُزَوِّجُهَا الحاكم.

والصَّحيحُ أن البكْرَ لا تُجبَرُ، وعندنا في المذهبِ الحنْيَلِيِّ: البِنْتُ يجْبِرُهَا أَبُوهَا خاصةً، لكِن القولَ الرَّاجِحَ أنَّه لا يُجْبِرُها.

والصَّحيحُ أن الوصِيَّ لا يَصِحُّ أن يُجْبِرَها؛ بمعنى: أن الوَصِيَّةَ في ولايةِ النَّكَاحِ باطلةٌ، هذا القولُ الرَّاجحُ.

[1] «السَّادِسَةُ: مَفْهُومُ اللَّقَبِ، وَهُو أَنْ يَخُصَّ اسْمًا بِحُكْم، وَأَنْكَرَهُ الأَكْثَرُونَ، وَهُوَ الشَّتَةِ»، المنصوصُ عليها في الحَدِيثِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لَمِنْعِ جَرَيَانِ الرِّبَا فِي غَيْرِ الأَنْوَاعِ السِّتَةِ»، المنصوصُ عليها في الحَدِيثِ، وهو مخالفٌ لمذْهَبِ أكثرِ الفُقهاءِ الَّذِين يَرَوْن جَرَيان الرِّبا في غير الأصنافِ السِّتَةِ المُذْكُورَةِ.

وقَوْله: «مَفْهُومُ اللَّقَبِ، وَهُو أَنْ يَخُصَّ اسْمًا بِحُكْمٍ»، اسْمٌ ليس له مَعْنَى، فمثلًا إذا قلت: القائمُ، هذا وَصْفَ له مَعْنَى، وهو القِيامُ، إذا سَمَّيْتَ بِدَعْد مثلًا امرأة، أو زَيْدٌ رجل، أو أَسَدٌ سبُع، هذا اسْم فقط ما دَلَّ على شيْءٍ.

كما أنّنا نقول: صالحٌ، خالدٌ، ولا نَقْصِدُ المعْنَى إِذْ قَدْ يُسَمَّى صالحًا، وهو مِنْ أَفسِدِ العبادِ، خالدٌ ونعلم أنّه ليس بخالد بل سيموت، لكِنْ مجرد عَلَم، هل تعليق الحُكْمِ بالاسْمِ المجَرَّدِ عن المعنى يقْتَضِي تَخْصِيصَهُ أم لا؟

وقيل: إن هذه الألقابَ تَجْتَمِعُ في معْنًى يقْتَضِي جرَيَان الرِّبا؛ فالذَّهَبُ والفِضَّةُ مَوْزُونٌ، وما بَعْدَهَا مَكِيل، وعلى هذا فيكونُ تَخْصيصُ هذه الأسهاءِ السِّتَّةِ ليس مانِعًا مِنْ جريانِ الرِّبَا في غيرها؛ لأن هذا مفهومُ لَقَبِ، وإذا قُلْنا: إنَّ العِلَّةَ الكَيْلُ صارتْ أسهاءً، لكِن تُومِئُ إلى مَعْنًى وهو الكَيْلُ، فيَجْرِي الرِّبَا في غيرها.

وهذه المسألة -أعْنِي: جريانَ الرِّبا في غيرِ الأصناف الستة - مِحِلُّ خلافٍ بينَ العُلماء؛ فالعُلَماءُ -رحمهم الله - مُجْمِعُونَ على أن هذه الأصناف السِّتَّةَ تَجْرِي فيها الرِّبَا العُلماء؛ فالعُلَماءُ وربَا السِّيئَةِ، وإن اختلفَ الجِنْسُ إن كَان المبيعانِ مِن جِنْسٍ جَرى فيهما رِبَا الفَضْلِ وربَا النَّسِيئَةِ، وإن اختلفَ الجِنْسُ جرى فيهما رِبا النَّسْيئةِ دُون رِبا الفَضْلِ إلا إذا كَانَ أَحَدُهُما نَقْدًا فإنه لا يُجْرِي فيها رِبَا النَّسِيئة، هذا مُجمَعٌ علَيْهِ.

لكِنَّ الأَرُزَّ بالأَرُزِّ، الذُّرةَ بالذُّرةِ، الحديدَ بالحديدِ هل يجري فيه رِبا؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المُسَاقَاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، رقم (١٥٨٧).

ثُمَّ الَّذِي يَرْفَعُ الْحُكْمَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ:

(النَّسْخُ)<sup>[1]</sup> وَأْصُلُهُ: الإِزَالَةُ، وَهُوَ: رَفْعُ الحُكْمِ الثَّابِتِ بِخَطَابٍ مُتَقَدِّمٍ بِخِطَابٍ مُتَوَدِّمٍ بِخِطَابٍ مُتَوَدِّمٍ بِخِطَابٍ مُتَوَدِّمٍ بِخِطَابٍ مُتَرَاخٍ عَنْهُ أَلَا.

فيه خلافٌ: منهم من قَال: لا يجْرِي، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: بل يَجْرِي؛ لأن الشَّرع لا يُفرِّق بين متَماثِلَيْنِ؛ فلا فرقَ بين قومٍ قُوتُهم الحِنْطَةُ وقوم قُوتُهم الأَرُزُّ، كلاهما مطْعوم، كلاهما مُدَّخَر، فالرِّبا يجْرِي في الذُّرَةِ في الأرز كما يجْرِي في البُرِّ ولا فَرْقَ.

ولا فرقَ بين التَّمْرِ والتِّينِ الذي يكون بمعنَى التَّمْرِ، يؤكَلُ رَطْبًا ويؤُكل مدَّخَرًا، ولا شكَّ أن القولَ بالقِياسِ أو بعُمومِ الحُكمِ أوْلَى إما بالقِيَاس وإما باللَّفْظِ ويُقَال: إن هذا مفهومُ لقَبٍ ولا حُكْم لَهُ.

[١] قَال: «ثُمَّ الَّذِي يَرْفَعُ الحُكْمَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ: «النَّسْخُ»، بدأ الْمُولِّف بحْثًا جَدِيدًا؛ النَّسْخُ، «وَأْصُلُهُ الإِزَالَةُ»، النَّسْخُ في اللَّغَةِ: الإِزالَةُ، أو ما يُشْبِهُ النَّقْلَ.

فمِنَ الأوَّل قولهم: نَسَختِ الشمسُ الظِّلُّ. يَعْني: أَزَالَتْهُ.

ومن الثَّاني: قولهم: نَسَخْتُ الكِتابَ، فإنَّ نسختُ الكِتابَ ليس منها أزَلَتُ الكِتاب، بل نَقَلْتُهُ، وليس أيضًا نقلًا؛ لأن الكِتابَ المنسوخَ الأَوَّلَ باقٍ بحاله، لكِن قَالوا: إننا نَقُولُ ما يُشْبِهُ النَّقْلَ.

[٢] هذا في اللُّغَةِ، أما في الشَّرْعِ فيقول: «هُوَ: رَفْعُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِخَطَابٍ مُتَقَدِّمٍ بِخِطَابٍ مُتَقَدِّمٍ بِخِطَابٍ مُتَقَدِّمٍ بِخِطَابٍ مُتَرَاخٍ عَنْهُ».

قوله: «رَفْعُ الحُكْمِ الثَّابِتِ بِخَطَابٍ»، الحكْمُ سبق لنا تَعْرِيفُه، وهو: مُقْتَضَى الخِطابِ الشَّرعي، فإزالَه هذا المقْتَضَى الثابتِ بخِطابٍ متَقَدِّمٍ بخِطَابٍ مترَاخٍ عنه.

# وَالرَّفْعُ إِزَالَةُ الشَّيْءِ عَلَى وَجْهٍ لَـوْلَاهُ لَبَقِيَ ثَابِتًا ١١]،.....

أفادنا المُؤلّف رَحَمُهُ اللهُ أن النّاسخَ والمنسوخَ لا بُدّ أن يكُونَا سَمْعِيَّن؛ لأنه ذكر أن الخطاب الأوَّل ثابتٌ بخطابٍ متَقَدِّم، والثَّاني بخطابٍ متَرَاخٍ متَأَخِّرٍ عنه؛ أمثلةُ ذلك كثيرة، وَحَدَّهُ بعضهم بحدٍّ أوضحَ، فقال: النَّسْخُ رفعُ الحُّكُم الشَّرْعِيِّ أو لفظه بدليلٍ شَرْعِيِّ؛ لأن النَّسْخَ قد يكونُ بخطابٍ شَرْعِيِّ، وفعُ الحُّكم الشَّرعِيِّ أو لفظه بدليلٍ شَرْعِيِّ؛ لأن النَّسْخَ قد يكونُ نَسْخًا للحكْم، وقد يكونُ نسخًا للفظ، وهذا أوضَحُ وأقصرُ، وعلى هذا: فلا نَسْخَ في الأخبار؛ يعْنِي: لا يمْكِنُ النَّسْخُ في الأخبارِ أبدًا؛ لأنه لو قُلنا بجوازِ النَّسْخِ في الأخبار أبدًا؛ لأنه لو قُلنا بجوازِ النَّسْخِ في الأخبار لَزِمَ أن يكونَ الخبرُ الثَّانِي مُكذِّبًا للخبر الأوَّلِ، وأخبارُ الله ورسوله ليس فيها الأخبار لَزِمَ أن يكونَ الخبرُ بمَعْنى الحُكْمِ فإنه يجوز نَسْخُهُ؛ لأن العبرةَ بالمرادِ، فَفِي قولِ الله كذبُّ، إلا إذا كَان الخبرُ بمَعْنى الحُكْمِ فإنه يجوز نَسْخُهُ؛ لأن العبرةَ بالمرادِ، فَفِي قولِ الله تَبَارُكُونَ عَلَى الْحَرَاجِ ﴾ [البقرة: ٤٢]، هذه منسوخةٌ مع أنها خَبَرٌ، منسُوخةٌ بأن المُتوفَّ اللهُ وعشرة أيام.

النَّسْخُ إذن لا يكُونُ إلا في الأحْكامِ، لا يكُونُ في الأخبارِ المحْضَةِ.

[1] ثم قَال رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَالرَّفْعُ إِزَالَةُ الشَّيْءِ عَلَى وَجْهٍ لَوْلَاهُ لَبَقِيَ تَابِتًا»، صَحِيح، أرادَ بهذه العبارة أن يُخرِجَ ما لو جُنَّ الإنسانُ -والعياذ بالله- فإنه يرتَفِعُ وُجوبُ الصَّلاة عليه، وُجوبُ الصيامِ، وجميعُ التكاليفِ، ولا نقولُ إن هذا نسخٌ؛ لأن الحكمَ باقٍ ثابتٌ، وإزالَةُ التكليفِ عن هذا المُجْنُونِ ليس إزَالةً للحُكْم، لكِن لم يَثْبُت الحكمُ في حقِّه لعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لهذا، ليس لأن الدَّليلَ أو لأن الحكمَ نُسِخَ فقوله رَحَمَهُ اللَّهُ: (لِيَخْرُجَ زَوَالُ الحُكْم).

«وَالرَّفْعُ إِزَالَةُ الشَّيْءِ عَلَى وَجْهِ لَوْلَاهُ لَبَقِيَ ثَابِتًا»، كما في المثال: استقبالُ بيتِ المقدسِ نُسخٌ إلى استقبالُ بيتِ المقْدِسِ، المقدسِ نُسخٌ إلى استقبالُ بيتِ المقْدِسِ،

لِيَخْـرُجَ زَوَالُ الحُكْمِ بِخُرُوجِ وَقْتِهِ [١].

وَالثَّابِتُ بِخَطَابٍ مُتَقَدِّم، لِيَخْرُجَ الثَّابِتُ بِالْأَصَالَةِ[٢] وَبِخِطَابٍ مُتَأَخِّرٍ لِيَخْرُجَ النَّانُ إِنَّ وَبِخِطَابٍ مُتَأَخِّرٍ لِيَخْرُجَ البَيانُ إِنَّا.

لَكِن سقوطَ استقبالِ الكعبةِ للعَاجِزِ لا يكُونُ نَسْخًا؛ لأن الحُكمَ باقٍ، فأراد المُؤلّف رَحِمَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

[1] وقَوْله: «لِيَخْرُجَ زَوَالُ الحُكْمِ بِزَوَالِ وَقْتِهِ»، صحيحٌ، إذا زالَ الوقتُ زالَ الحكْمُ، مثال هذا: لو أن قومًا لم يُصَلُّوا الجمعة في وَقْتِها حتى خرجَ الوقتُ، فهلَ يُصَلُّونَها؟ لا يُصَلُّونَها؛ إذن: عَدمُ وجوبِ الجمعةِ على هؤلاءِ ليس نَسْخًا ولكِن لزوالِ الوَقْتِ.

[۲] «وَالثَّابِتُ بِخَطَابِ مُتَقَدِّم، لِيَخْرُجَ الثَّابِتُ بِالْأَصَالَةِ»، يعنِي: بالأصلِ؛ مثلًا لو قَال قائلٌ: إيجابُ الصَّلاةِ نَسُّخٌ لعدَمِ وُجوبِهَا، لا يَصِحُّ؛ لأنِ الأوَّلَ لم يَشْبُتْ بخِطابِ شَرعي، بل ثبتَ بِناءً على الأصل وهُو بَراءَةُ الذِّمَّةِ.

[٣] «وَبِخِطَابٍ مُتَأَخِّرٍ»، ليَخْرُجَ زوالُه بزوالِ التَّكْلِيف، فإن الحكْمَ يرْتَفِع إذا زالتْ شُروطُ التَّكليفِ، ولا يُسمَّى نَسْخًا؛ لأنه لم يثْبُتْ بخِطاب.

[٤] «وَمُتَرَاخٍ عَنْهُ لِيَخْرُجَ البَيانُ»، يَعْني مَعْناه: أن النَّسْخَ لا بُدَّ أن يكونَ النَّاسِخُ متأخِّرًا عن المنسوخِ ليَخْرُجَ بذلك البَيانُ؛ بمعنى: أنَّه لو حُكِم بِحُكْم ثم أُضِيفَ إليه الشُّروطُ في نفْسِ الكلامِ، فلا يُقَال: إن هذه الشُّروطَ رَفَعتِ الحُكم الأُوَّل؛ لأن هذه الشُّروطَ بَيانٌ فقط.

والحقيقةُ أن هذه المفهوماتِ التي ذَكَرها الْمؤلّف رَحَمَهُٱللّهُ لا حاجةَ إليها إذا قُلْنَا إن النَّسْخَ هــو رفْعُ الحكْمِ أو لَفظِه بدليلٍ شَرعِـيٍّ؛ يَعْني: سَمْعِي اكتفينا بهذا؛ لأن كلَّ وَقِيلَ: هُوَ كَشْفُ مُدَّةِ العِبَادَةِ بِخَطَابٍ ثَانِ<sup>[1]</sup>. وَالمُعْتَزِلَةُ قَالُوا: الخِطَابُ الدَّالُّ عَلَى أَنَّ مِثْلَ الحُكْمِ الثَّابِتِ بِالنَّصِّ زَائِلٌ عَلَى وَجْهٍ لَوْلَاهُ لَكَانَ ثَابِتًا، وَهُوَ خَالٍ مِنَ الرَّفْعِ الَّذِي هُوَ حَقِيقَةُ النَّسْخِ<sup>[1]</sup>.

وَيَجُوزُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الامْتِثَالِ<sup>[7]</sup>.

ما ذَكَرَهُ لفَواتِ شَرْطٍ، ارتِفاعُ الحُكْمِ فيه لفواتِ الشَّرْطِ أو لوجودِ مانِع، لو أن المرأةَ حاضَتْ هل تجِبُ عليها الصَّلاة؟ هل نقولُ: إن سُقُوطَ الصَّلاةِ عَنْهَا حالَ الحيضِ نَسْخٌ؟ الجواب: لا، لكِنْ لوجودِ مانِع.

[1] «وَقِيلَ: هُوَ كَشْفُ مُدَّةِ العِبَادَةِ بِخَطَابٍ ثَانٍ»، فجَعَلَ النَّسْخَ كَأَنَّه إِزالَةُ المُدَّة عن تأثيرِ الخِطابِ السَّابِقِ؛ بمعنى: أنَّه إذا فُرِضَ على النَّسْخِ شيْءٌ وعن وجُوبِهِ لمدةِ أيامٍ، ثم نُسِخَ يقول: هذا هو النَّسْخُ؛ لأنه انتهى وقتُ الحُكْمِ الأوَّلِ، ولكِن هذا غيرُ صحيحٍ، الصحيحُ ما ذكرْتُهُ أُوَّلًا؛ لأنه إذا ثَبَتَ النَّسْخُ زالتِ مُدَّةُ العملِ بالحُكْمِ بالضَّرُورَةِ.

[٢] «وَالمُعْتَزِلَةُ قَالُوا: الخِطَابُ الدَّالُّ عَلَى أَنَّ مِثْلَ الحُكْمِ الثَّابِتِ بِالنَّصِّ زَائِلٌ عَلَى وَجْدٍ لَوْلَاهُ لَكَانَ ثَابِتًا، وَهُوَ خَالٍ مِنَ الرَّفْعِ الَّذِي هُوَ حَقِيقَةُ النَّسْخِ»، قَالُوا: النَّسْخُ هو الخِطابُ الدَّالُ على وجهٍ لَولَاهُ لكان ثابِتًا.

قَال الْمُؤلِّف في الردِّ عليهم: «وَهُوَ خَالٍ مِنَ الرَّفْعِ الَّذِي هُوَ حَقِيقَةُ النَّسْخِ».

[٣] الْمُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ لاختصارِ كتَابِه يأتِي بالخِلافِ وكأنه رُموز؛ فأوَّلًا: سبق لنا أن النَّسْخَ جائزٌ عَقْلًا أنَّ اللهَ تَعَالَى يُوجِب شيئًا ثم يَنْسَخُ النَّسْخَ النَّسْخُ التَّحْرِيمَ. الوُجوبَ، أو يُحَرِّمُ شيئًا، ثم يَنسخُ التَّحْرِيمَ.

فإن قَال قائلٌ: هذا يستَلْزِمُ البَدَاء على اللهِ عَنَّكَ عَلَى؛ بمعنى: أَنَّه يَبْدُو له الصَّوابُ، ثم يعودُ إليه إذا بدَا له الصَّوابُ.

وَالزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ إِنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِالمَزِيدِ عَلَيْهِ كَإِيجَابِ الصَّلَاةِ ثُمَّ الصَّوْمِ، فَلَيْسَ بِنَسْخٍ إِجْمَاعًا اللَّالِينِ السَّلَاةِ مُنَّمَّ الصَّوْمِ، فَلَيْسَ بِنَسْخٍ إِجْمَاعًا اللَّالِينِ السَّلَاقِ اللَّهُ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ اللَّهُ السَّلَاقِ اللَّهُ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَةِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ اللَّهُ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَةِ السَّلَاقِ السَّلَّةِ السَّلَاقِ السَّلَّةِ السَّلَاقِ السَّلَّةِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَّةِ السَّلَاقِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَاقِ السَّلِيَّةِ السَلَّاقِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَّةِ السَّلَاقِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَّلَاقِ السَّلَّةِ السَلَّةِ السَّلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ الْسَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلْمَالِيْسَلِيقِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلِيقِ السَلَّةِ السَلِيقِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ

قُلْنا: هذا ليس بصواب، هذا يدُلُّ على حِكْمَةِ الله عَرَّفَكِلَ، وأنه يُثبت الحكمَ المنسوخَ حين كان صَلَاحًا للعبادِ، ثم يَنسُخُهُ حين كانَ بقاؤُه فَسَادًا، وهذا لا يَعْني أَنَّه تَبَيّن له الصَّواب، هو عالمٌ عَرَّفَكِلَ بأن الصَّوابَ بقاءُ الحُكْمِ في هذا الزَّمنِ ونَسْخُه في النَّمنِ الآخرِ، والنَّسْخُ في الحقيقة يدُلُّ على الحِكمةِ والرحمةِ، ولا يدلُّ على البداءِ بأي النَّمنِ الآخرِ، والنَّسْخُ في الحقيقة يدُلُّ على الحِكمةِ والرحمةِ، ولا يدلُّ على البداءِ بأي حالٍ من الأحوالِ، إذن هو جائزٌ شَرْعًا، وهو جائزٌ عَقْلًا وليس فيه نَقْصٌ لله عَرَّفَكِلَ، لا في عِلْمِهِ ولا في حُكْمِهِ.

بقي أن يُقَال: إنه واقعٌ شَرْعًا من الكِتابِ والسُّنَّة كما سيأتي.

يقولُ المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَيَجُورُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الامْتِثَالِ»، في أن يجوزَ أن يأمُر اللهُ العبادَ بالشيْء وقبلَ أن يتَمَكَّنُوا من فِعْلِهِ ينْسَخُهُ، هذا جائزٌ عقْلًا لكِن هل هو واقعٌ؟ لا أعلم مثالًا في وقُوعِهِ، لكِن نُسِخَ قبلَ الفِعْلِ ؛ وذلك مثلُ نَسْخِ ذَبْحِ إسهاعيلَ حيثُ أمر الله إبراهيمَ أن يذبحَهُ، ثم نَسَخَه بعد التَّمَكُّنِ مِنَ الفعْلِ فإنها أسلَمَا وتَلَّهُ للجَبِينِ، وما بَقِي إلا أن يُمرَ على رَقبَتِهِ السكينَ، ثم نَسَخَ الله الوُجوبَ.

هذا نسخٌ بعدَ التَّمَكُّنِ مِنَ الفِعلِ، لكِن قبل التَّمَكُّنِ من الفِعْل عقلًا جائزٌ، أما شرعًا فلا أعلَمُ أن لَهُ مِثَالًا.

[١] قَال: «وَالزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ إِنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِالمَزِيدِ عَلَيْهِ كَإِيجَابِ الصَّلَاةِ ثُمَّ الصَّوْم، فَلَيْسَ بِنَسْخ إِجْمَاعًا».

هذا لا دَاعِيَ له في الواقِع؛ يعْنِي: مثلًا إذا أوجبَ اللهُ تَعَالَى الصَّلاةَ ثم أوجبَ الصِّيامَ، فهل نَقُول: إن إيجابَ الصِّيامِ نَسْخٌ؟

# وَإِنْ تَعَلَّقَتْ وَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ فَنَسْخٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ [١].....

الجواب: لا؛ لأنه سبَقَ أن تَغْيِيرَ ما ثبتَ بِالبراءَةِ الأصلِيَّةِ ليس بنسخ، فلا نقولُ إِن إيجابَ الصَّلاةِ بعدَ أن لم يكُنْ واجِبًا نسْخٌ لعدَمِ الوُجوبِ؛ لأن عَدَمَ وجوبها في الأَوَّلِ بِناءً على البراءةِ الأصْلِيَّةِ.

لو قَال الله عَنَّقَجَلَّ: لا صلاةَ عليكم، ثم أَوْجَبَ الصَّلاةَ صَارَ نَسْخًا، وهنا نسأل: هل نُسِخَ الخَمْرُ؛ نَسَخَ حِلَّه نسخٌ؟

نَقُول: إن قُلْنَا: إن المرادَ بقولِهِ تَعَالى: ﴿وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ نَنَجُدُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ التجارةُ، ﴿وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ التجارةُ، إذا قُلْنا بذلك صارَ هُنا نَسْخًا؛ لأنه ورَدَ على حكْم ثَابتٍ بالنَّصِّ فرُفِع هذا الحكْمُ.

وإذا قُلْنَا المرادُ بالسَّكَر هنا التَّلَذُّذُ به دونَ زوالِ العَقْلِ، فإن تحريمَ العَقْلِ ليس من باب النَّسْخ.

[1] الزيادةُ عَلَى النَّصِّ «كَإِيجَابِ الصَّلَاةِ ثُمَّ الصَّوْمِ، فَلَيْسَ بِنَسْخِ إِجْمَاعًا»، لأن إيجاب الصومِ رَفْعٌ للبراءَةِ الأصْلِيَّةِ، فلا يكُونُ نَسْخًا، «وَإِنْ تَعَلَّقَتْ وَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ فَنَسْخٌ».

هذا أيضًا فيه نَظَرٌ، بل نقولُ: إنه إذا تَعلَّقَتِ الزِّيادَةُ بالمزيدِ فهذا زيادَةُ قَيْدٍ فيها ثبتَ أَصْلُه وليس نَسْخًا للأَوَّلِ، قد يقول قائل: إنه نَسْخٌ لإطلاقِه كانَ بالأَوَّل مطلقًا، ثم أُضِيف إليه شَرْطٌ، كما لو فَرَضْنَا أن الصَّلاةَ بغيرِ وُضوءِ جَائِزَةٌ، ثم نَزَل وجوبُ الوضوءِ، هل نَقُول: إن وجوبَ الوُضوءِ الذي هو الشَّرْطُ الزَّائدُ نَسَخَ الحكمَ الأَوَّلَ الذي هو الشَّرْطُ الزَّائدُ نَسَخَ الحكمَ الأَوَّلَ الذي هو الصَّلاةُ بلا وضوء؟

يقول بعضُ العُلماءِ: إنه نَسْخٌ كما في الكِتابِ؛ لأنه يَقْتَضِي تَحَريمَ الصَّلاةِ بغيرِ وُضوءٍ، فيُقَال: هذا ليس بنسخٍ؛

فَإِنْ كَانَتْ شَرْطًا كَالنِّيَّةِ فِي الطَّهَارَةِ فَأَبُو حَنِيفَةَ وَبَعْضُ مُخَالِفِيهِ فِي الأُولَى نَسْخُ [1].

وَيَجُوزُ إِلَى غَيْرِ بَدَلٍ، وِقِيلَ: لَا الله الْأَخَفِّ وَالْأَثْقَلِ، وَقِيلَ: بِالْأَخَفِّ الله وَ الْأَثْقَلِ، وَقِيلَ: بِالْأَخَفِّ الله وَكَالَ أَبُو الْحَطَّابِ: كَعَزْلِ الوَكِيلِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِهِ.

لأنه لم يُنسَخ الحُكمُ أصلًا، فأصلُ الحكم لم يُنسَخْ، لكِن زِيدَ عليه شرط.

[1] يقول: «فَنَسْخٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، فَإِنْ كَانَتْ شَرْطًا كَالنَّيَّةِ فِي الطَّهَارَةِ فَأَبُو حَنِيفَةَ وَبَعْضُ مُخَالِفِيهِ فِي الأُولَى نَسْخٌ»، يعْنِي: يَرَى أَنَّه نَسْخٌ، وهذا كالأَوَّلِ على ما نخْتَارُهُ أَنَّه ليس بنَسْخِ؛ لأن إضافةَ شَرْطِ يَعْنِي تَقْيِيدَ الحُكم فقط والحكمُ ثابِتٌ.

[٢] قَال: «وَيَجُوزُ إِلَى غَيْرِ بَدَلٍ، وِقِيلَ: لَا»، يَعْنِي: لا يَجُوزُ إِلَّا إِلى بَدَلٍ. والصَّحيحُ أَنَّه يجوزُ إلى غيرِ بَدَلٍ، ومِثَال ذلك:

[٣] نَسْخُ وُجوبِ الصَّدَقَةِ بِينَ يَدَي مُناجَاةِ الرَّسولِ ﷺ، فقدْ أَوْجَبَ الله على الصَّحَابَة إذا أَرَادُوا أَن يَسْأَلُوا الرَّسولَ ﷺ أَن يُقدِّموا بِين يَدَي مناجَاتِهِ صَدَقَةً قليلةً أو كثيرة؛ وذلك لأنَّهُم أَكْثَرُوا مناجَاةِ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فلما أَكْثَرُوا عليه لم يَمْنَعُهُم الله من المناجَاةِ، بل أَمْرَهُمْ أَن يُقَدِّمُوا بِين يدَي نَجُواهُمْ صدقَة، ولما شقَّ عليهم ذلك نَسَخَ الله هذا، وأَمْرَهُمْ بإقامَةِ الصَّلاةِ وخَفَّف عَنْهُمْ، هذا نسخٌ إلى غيرِ بَدُلٍ، وقيل: لا، والصَّوابُ أَنَّه يجوزُ، ويجوزُ «وَبِالْأَخَفِّ وَالْأَنْقَلِ، وَقِيلَ: بِالْأَخَفِّ»، والصَّواب أَنَّه يجوزُ بالأَخَفِّ والأَثْقَل والمُسَاوي:

مثالُه بالأَخَفِّ: قَوْل اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَدَيْرُونَ يَغَلِبُواْ مِائَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ مَكْبُرُونَ يَغَلِبُواْ مِائَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِّائَةٌ يُغَلِبُواْ أَلْفَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنفال:٦٥]، فصارَ المَجَاهِدُونَ لا يُوصَفون بالصبرِ إلا إذا صابرُوا عَشْرَةَ أمثالِهِمْ، عِشْرُونَ يَغْلِبُونَ الفًا، يعْني الواحِدُ لعشرةٍ، ثم قَال عَرَّوَجَلَّ: ﴿ آلْكَنَ عِشْرُونَ يَعْلِبُونَ مِئْتَيْنِ، مَثَةٌ يَغْلِبُونَ الفًا، يعْني الواحِدُ لعشرةٍ، ثم قَال عَرَّوَجَلَّ: ﴿ آلْكَنَ

خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَكَ فِيكُمْ ضَعْفَأْ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاثَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُم اللَّهُ عَنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ ﴾ [الأنفال:٦٦]، نَزَلَ مِنْ مُصابَرةِ الْعَشَرَةِ إلى مصابَرةِ اثنين، هذا تخفيف.

مثال للأشَدِّ: كَان الصيامُ أوَّلَ ما فَرَضَ يُخيَّر الإِنسانُ بينَ أن يَصُومَ أو يُفْطِرَ، ثم نزلَ بعد ذلك تَعَيُّنُ الصيامِ، هنا انتقال من الأخَفِّ إلى الأثْقَلِ.

وإذا قَال قائلٌ: أنَّه في الأوَّلِ لم يُفْرَضْ عليه الصيامُ؛ مخيَّرٌ بينَ الصيام والفِدْيَةِ وفي الثَّاني وجبَ عليه الصيامُ؟

أقول: إن الشيءَ الأَثْقَلَ هو ما تُلزَمُ به، فهذا نَسْخٌ من الأَخَفِّ إلى الأَثْقَلِ.

القِسْمُ الثَّالثُ: نَسْخٌ إلى مُمَاثِلِ؛ يَعْني ليس أَخَفَّ ولا أَثْقَلَ كنَسْخِ استِقْبَالِ بيتِ المقدِسِ إلى استقبالِ الكعْبةِ، هذا بالنِّسبة إلى المكلَّفِ لا يختلف. أيُّها أَشَقُّ أَن يستقبلَ الكعبة أو أن يستقبلَ بيتَ المقدِسِ؟ كلُّه سواءٌ، يستقْبِلُ أي جهةٍ سواء هذه أو تلك، فهو نَسْخٌ من مماثِلٍ إلى مماثلٍ.

إذنِ النَّسْخُ يكونُ إلى غيرِ بَدَلٍ، والنَّسْخُ إلى بَدَلٍ يكونُ إلى ثلاثة أقسام: إلى أخفَّ وأثْقَلَ ومتَسَاوٍ؛ إذا نَسَخَ مِنَ الأثقلِ إلى الأخَفِّ فالحكْمَةُ فيه ظاهرةٌ أشارَ اللهُ إلىها بقوله: ﴿ أَكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا ﴾ [الأنفال:٦٦]، فالحكْمَةُ التَّخْفِيفُ على العِبادِ وبَيانِ رحمةِ الله تَبَارَكَوَتَعَالَى بهم.

إذا نُسِخَ إلى أشكَّ فَفِيه فائدة:

أَوَّلًا: كَثْرَةُ الأَجْرِ؛ لأنه كلم كانت العبادَةُ أَشقَ كَان أَجرُها أَكثرَ بشَرْطِ أَن لا يَكُونُ هناكَ رُخصة فإن من تَبعَ الأَشقَّ قد لا يُثابُ على ذلك،

كَمَا لُو أَرَادَ الْإِنسَانُ أَن يَغْتَسِلَ فِي لَيلَة بَارِدةٍ بِمَاءٍ بَارِدِ مَعَ أَن اللهَ رَخَّصَ لَه أَن يَتَيَمَّمَ، فَهِنَا نَقُولَ: لَا أَجَرَ لَه، بَل رَبَّمَا يَأْتُمُ، لَكِن إِذَا كَانَ الأَمْرُ لِيسَ كَذَلَكُ فَلَا شَكَّ أَنَّه كَلَّمَا فَهنَا نَقُولَ: لَا أَجْرَ لَهُ بَلُ فَلا شَكَّ أَنَّه كَلَّمَا عَظُم الأَجْرُ لِقُولِ النَّبِيِّ عَيَلِيُّ لَعَائِشَة: ﴿إِنَّ أَجْرَكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ ﴾(١)، عَظُم الأَجْرُ لقولِ النَّبِيِّ عَيَلِيُّ لعائشة: ﴿إِنَّ أَجْرَكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ ﴾(١)، يَعْني: تَعَبَكِ.

إذنِ الفَائِدةُ زيادَةُ الأجرِ بمَشَقَّةِ العَملِ.

ثانيًا: ظهورُ امتِثالِ المأمورِ المكلَّف؛ لأن بعضَ النَّاس قد يقول: لماذا نُكلَّف بها هو أشَقُّ وعندنا ما هو الأيْسَرُ، فيَشُقُّ عليه الامتِثَالُ، وربها لا يَمْتَثِلُ، فإذا تسارَعَ إلى فعلِ الحُكم الثَّاني النَّاسِخ تَبَيَّنَ أنَّه ممتَثِلٌ لأمرِ الله تمامًا

وإذا قِيلَ: ما الفائدَةُ مِنَ المَاثِلِ؟ نَقُول هنا: الفائِدَةُ في تَعْيِينِ المنسُوخِ إليه، هنا المصلَحَةُ ظاهِرَةٌ في ماذا؟ في المثالِ الذي ذَكَرْنَا على اتجاه الكَعْبَةِ، وهو أن هذا الاتجاه هو الاتجاهُ السَّلِيمُ؛ لأن الكعبةَ أولُ بيتٍ وُضِعَ للناسِ حتى إن شيْخ الإِسْلامِ ابنَ تَيْمِيَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ قَال (٢): "إِنَّ الكعْبَة قِبْلةُ الأَنْبياءِ كُلِّهم»، لكِن أهْل الكِتاب كلهم؛ النصارى صَارُوا يَسْتَقْبِلُونَ المشرق، واليهودَ يستَقْبِلُونَ بيتَ المقدسِ.

هذا بالنّسبة للمُكلَّفِ لا يختلف؛ أيُّهُما أشَقُّ أن يستقبلَ الكعبة أو يستقبل بيت المقدس؟ سواء كلَّه واحدٌ، يستقبل الجهة هذه أو الجهة هذه، فهو نَسْخُ مِنْ مُمَاثِلٍ إلى ماثِلٍ.

الخلاصةُ: أن النَّسْخَ يكون إلى بدلٍ وإلى غيرِ بدلٍ، والذي يكون إلى بَدَلٍ على ثلاثة أقسام: بدَل أَشَدَّ، وبدل أَخَفَّ، وبَدَلُ مساوِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب أجرة العمرة على قدر النصب، رقم (١٧٨٧). ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام...، رقم (١٢١١).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٧/ ٢٧٩).

قَال المُؤلّف رَحِمَهُ اللَّهُ: «بِالْأَخَفِّ وَالْأَثْقَلِ»، يعْنِي يُنْسَخُ بِالْأَخَفِّ والأَثْقَلِ «وقِيلَ بِالْأَخَفِّ»، يعْنِي: لا يُنْسَخُ إلا بِالأَخَفِّ، لكِنه قولٌ ضعيفٌ بِاطِلٌ؛ لأن المثالَ موجود، «وَلَا نَسْخَ قَبْلَ بُلُوغِ النَّاسِخِ، وَقَال أَبُو الخَطَّابِ: كَعَزْلِ الوَكِيلِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِهِ»، لا نسخَ قبل عِلْمِهِ بِهِ، لا نسخَ قبل عِلْمِهِ بِهِ، لا نسخَ قبل عِلْمِهِ بلهِ، معْنَاهُ أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لو نَسَخَ حُكُمًا لم يبلغ المكلَّف، مثل أن يُوجِبَ شَيئًا والنَّبِيُ عَيْلِيَةً لم يُبلِغه؛ لأنه لم يُؤمَرْ بِتَبليغِهِ، ثم ينْسَخُ الوُجوبَ.

يقول المُؤلّف: «لَا نَسْخَ»، وذاكَ لأن المكلّف لم يلْتَزِمْ بالمنْسُوخِ، ولم يتَعَبدِ الله به، فَإِذَا كَانَ نسخٌ قبلَ أن يَصِلَ إليه ففِي الواقع أنّه لا نَسْخَ.

«وَقَالَ أَبُو الْحَطَّابِ: كَعَزْلِ الوَكِيلِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِهِ»، يَعْني: مَعْنَاهُ لو وكَّلتَ شخْصًا أَن يَشْتَرِيَ لكَ بضاعَةً، وهذه البضاعَةُ لا تُوجَدُ إلا العَصْر، وبعد الظُّهر أشهدتَ قلتَ: اشْهَدُوا يا جماعة أنِّي قَدْ عَزَلتُ فلانًا، فقد وكَّلتُ أن يَشْتَرِيَ لي البِضَاعَةَ المَعَيَّنَةَ وإن عَزَلتُه، هل ينْعَزِلُ أم لا ينْعَزِلُ؟

فالجواب: أن فيه خِلافًا بينَ العُلَمَاءِ؛ فقيل: إنه ينْعَزِلُ، وبناءً على هذا القولِ نَقُول: يجوزُ النَّسْخِ قبلَ إبلاغ المنْسُوخِ، وقيل: إنه لا ينْعَزِلُ، وينْبَنِي على هذا لو أن الوكِيلَ اشْتَرَى الحَاجة متى اشْتَراها بعدَ العَصْرِ، هل شِراؤهُ صَحِيحٌ أم غير صَحِيح؟ ينْبَنِي على الخلافِ إذا قُلْنا: إن الوكِيلَ ينْعَزِلُ قبلَ العلم فإنه لا يَصِحُ شراؤُه، وإذا قُلْنا: إنه لا يَنْعَزِلُ فشِرُاؤهُ صحيحٌ.

والقولُ الرَّاجِحُ في هذه المسألة أن الوكيلَ لا ينْعَزِلُ إلا إذا عَلِم بالعَزْلِ؛ لأن القولَ بأنه ينْعَزِلُ يتَرَتَّبُ عليه أضرارٌ كثيرةٌ، أرأيتَ لو وَكَّل إِنسانًا وقال له: يا فلانُ، إن لي قِصَاصًا على زيدٍ، وقد وكَّلتكَ أن تقْتَصَّ عَنِّي، ماذا يَعْني القِصَاصُ؟ القِصاصُ في النَّفْسِ؛ يَعْني يكونُ هذا وكَّلهُ أن يقتَصَّ من شخصٍ فيقتُلُه بحق النَّفْسِ بالنَّفْسِ،

لما ذهب هذا لِيُنَفِّذَ الوكالةَ تَغَيَّرَ رَأْي الموكِّلِ ورَأَى أَن يَرْفَعَ القِصاصَ، فقَال: يا جماعة، اشهَدُوا أني عزلتُ فلانًا عن تَوْكِيلِي إيَّاه بالقصاصِ.

إذا قُلْنَا بأنه ينْعَزِلُ صارَ الوكيلُ قَتَلَ نَفْسًا بغيرِ حقِّ؛ لأنه لما عَزَلَه عن القِصاص صار الذي يُرادُ الاقتصاصُ منه مَعْصُومًا، وإذا قُلْنا: لا ينعَزِلُ صارَ قتلُه إيَّاه بحق، وهذا هو الحقُّ أنَّه لا ينْعَزِلُ لقوْل اللهِ تَبَارَكَوَقَعَالَى: ﴿ فَٱنْقُوا اللهَ مَا ٱسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن:١٦]، ولأن هذه الشرائعَ لا تَلْزَمُ قبلَ العِلْم فكيفَ بهذا؟

وإذا سألَ سَائِلٌ: هل يَصِحُّ النَّسْخُ مِنَ الأَثْقَلِ إلى الأَخَفِّ؟

فالجواب: نَعم، يَصِحُّ من الأثقَلِ إلى الأخَفِّ، خمسين صلاةً إلى خُسْ، لا شكَّ أنها نسخٌ.

وإذا سألَ سائلٌ: هل يصْلُحُ الاستدلالُ بحادِثَةِ إبراهيمَ وإسهاعيلَ -عليهما السلام- للنَّسْخ قبل التَّمَكُّنِ مِنَ الفِعل؟

فالجواب: مَثَّلنا بها وقُلْنَا: إنه حصَلَ التَّمكن وأُوتِي بالولَدِ وما بَقِيَ إلا أن يُمُرَّ السكِّين على حَلْقِهِ.

وإذا سألَ سائلٌ: هل يُعْتَبَرُ مِنَ النَّسْخِ قبل التمكن وبعدَ العِلْمِ في حقِّ النبيِّ ﷺ نسخَ الصَّلاةَ مِنْ خَمسينَ إلى خَمسٍ؟

فالجواب: نعم، لأنه ما دَخَلَ الوقتُ.

وإذا سألَ سائلٌ: الشريعةُ مَنُوطَةٌ بالأوصافِ لا بالأعيانِ، كلُّ ما يخْصُلُ في عهْدِ الصحابةِ التَّدَرُّج في تَرْبِيَتِهِمْ، فعَلَى ذلك نقولُ: يَعْنِي إذَا كَانَ الإِنسانُ على مثل حالهِمْ، مثلًا: شارِبُ خمرٍ نقولُ له مثلًا، يعْنِي نتَدَرَّجُ معه ليتُرُكَهَا نتَدَرَّجُ معه مثلًا إن كَان يَشْرَبُ مَثَلا زُجاجتين في اليوم مَثَلا؟

فالجواب: نعم، التَّدَرُّجُ بالإنهاءِ عن المنْكَرِ لا بأس أن نستعملَ معه هذا، فمثلًا نَقُول: اشرَبْ باليوم، إذًا مثلًا يشْرَبُ عشْرَ سَجائرَ، نَقُول: اشرب خمسة، وبَعْدَ مُدَّةِ اشربْ ثلاثًا، وبعد مُدَّةِ واحدةٍ إذا كُنتَ لا تَسْتَطِيعُ وليس عندكَ العَزْمُ أن تَثُرُكَهُ مرةً واحدةً مع أن الإنسانَ الذي عنْده عَزْمٌ يمكن ما يحتاجُ إلى التَّدَرُّجِ، لمَّا حُرِّمتْ الحَمْرُ تَوَقَفَ الصحابةُ عَنْ شُرْبِهَا، من حين ما عَلِمُوا أرَاقُوهَا في الأسواقِ، الدخانُ أيضًا نسمعُ حوادثَ كثيرة.. أن من النَّاس من قَطَعَه مرة واحِدَةً.

وإذا سألَ سَائِلٌ: إن كَان مَفْسَدَتُهُ متَعَدِّيَةً، يعْنِي الذَّنْبَ الذي يَقْتَرِفُهُ يتَعَدَّى إلى غيرِه، مثلًا امرأةٌ متَبَرِّجَةٌ؟

فالجواب: لا، هذا نَمْنَعُهُ مُطْلقًا، نَمْنَعُهَا من التَبَرُّجِ مُطْلَقًا؛ لأن هذا يُسِيءُ إلى غيرِهَا.

وإذا سألَ سائلٌ: لما طبَخَ الصحابَةُ في القُدُورِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فقَال: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: لحومُ مُمُرٍ أَهْلِيَّةٍ، فَقَال: «أَهْرِقُوهَا أَوْ اكْسِرُوهَا»، فقَال أحدُ الصحابَةِ: أو نُهْرِقُهَا ونَغْسِلُهَا؟ قَال: «بَلْ أَهْرِقُوهَا وَاغْسِلُوهَا» (١). ألا يُعْتَبَرُ هذا من النَّسْخ قبلَ التَّمكن؟

فالجواب: لا، متَمَكِّنِين، لكِن طلَبُوا الأخَفَّ، هذا يصْلُحُ مِثالًا من الأثْقَلِ إلى الأَخفِّ؛ لأنَّ الرَّسولَ ﷺ أمَرَ في الأَوَّلِ أن تُكْسَرَ، ثم رَجَعُوا في نفسِ المكانِ قَالوا: أو نَغْسِلُها؟ قَال: «أو اغْسِلُوهَا»، والحكم في العُمومِ باقٍ.

وإذا سألَ سائلٌ: النَّسْخُ قبلَ التَّوَجُّهِ والامْتِثَالِ، قصةُ إسهاعيلَ مع أبِيهِ إبراهيمَ، ألا يُعَدُّ الامْتِثَالُ نَسْخًا؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم (٣٩٦٢)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل اللحم، رقم (١٩٤٠).

### وَيَجُوزُ نَسْخُ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ المُتَوَاتِرَةِ وَالْآحَادِ بِمِثْلِهَا<sup>[١]</sup>،.....

فالجواب: لا، الامْتِثَالُ هو الذَّبْحُ، لكِنَّ الرجلَ أَتَى بابْنِهِ وأَضْجَعَه، وما بقي إلا أن يُمِرَّ السِّكِّين على رقبته، لكِن الآن هو مُمْتَثِلُ إلى أنْ نُسِخَ هو ممتثل.

[1] سبق لنا أن النَّسْخَ جائزٌ عقْلًا وواقِعٌ شَرْعًا، وأنه ليس فيه نَقْصٌ بالنِّسبة لله عَرَّقِجَلَّ؛ لأن الأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ تابِعَةٌ للمصالحِ الشَّرْعِيَّةِ، والمصالحُ الشَّرْعِيَّةُ تختلفُ باختلافِ الأُمَمِ والأزْمانِ والأماكنِ، فجَائزٌ عَقْلًا أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ينْسَخُ الحُكم السابق إلى حكم لاحقٍ، والأمثلةُ على هذا كثيرةُ، ثم النَّاسِخُ قد يكون مُتَّصِلًا، وقد يكونُ غيرَ متَّصِلًا.

فمثلًا قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «كُنْتُ مَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا»(١)، النَّاسِخُ هنا متَّصِلٌ مُبيَّنٌ مِنْ قِبَلِ الشَّارع.

وقَال: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ الانْتِبَاذِ عَنْ كَذَا وَكَذَا فَانْتَبِذُوا بِهَا شِئْتُمْ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا "() الانْتِبَاذُ: أن يُوضَعَ في الماء تمرٌ أو زبيبٌ ويَبْقى لمَدَّةِ يوم أو يومين حتى يَكتسبَ الماءُ حلاوة هذا التَّمرِ أو الزَّبِيبِ ثم يُشْرِبُ، هناك آنية يُسرِع إليها التَّخَمُّرُ كَالمُزْفَّت والنَّقِيرِ والمُقَيَّر، فنَهَى النَّبِيُ يَكِيُ عن الانتباذِ بِهَا () لأن التَّخَمُّر فيها سَرِيعٌ لكونِهَا ساخنةٌ حَارَّة، فربها يَصِلُ النبيذُ إلى التَّخَمُّرِ ولا يشعرُ الإنسان، ثم بعدَ ذلك وسَّع لهم عَلَيْوالصَّلا وُالسَّلامُ فقال: «انْتَبِذُوا بِهَا شِئْتُمْ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا ».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة، باب في الأوعية، رقم (٣٦٩٨)، والترمذي: كتاب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، رقم (١٠٥٤)، والنسائي: كتاب الضحايا، النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وعن إمساكه، رقم (٤٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ﷺ ربه عَنَقِجَلٌ في زيارة قبر أمه، رقم (٩٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب قوّل الله تعالى: ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّفَوُهُ ﴾، رقم (٥٢٣)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم، رقم (١٩٩٣).

هذا أيضًا نَسْخٌ في النَّسْخ من النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ.

في القُرْآن قَال الله تَعَالى: ﴿ اَلْنَنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ صَعْفًا فَإِن يَكُن مِنكُمُ اللّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَن فِيكُمْ صَعْفًا فَإِن يَكُن مِنكُمُ اللّهُ يَعْلِبُوا الله الأنفال: ٢٦]، هذا أيضًا نَصُّ صَرِيحٌ، وفي الصيامِ أيضًا قَال: ﴿ فَالْكُنَ بَشِرُوهُنَ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللّهُ لَيضًا نَصُّ صَرِيحٌ، وفي الصيامِ أيضًا قَال: ﴿ فَالْكُنَ بَشِرُوهُنَ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللّهُ لَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّ

شَرَعَ الْمُؤلّف رَحِمَهُٱللّهُ في الكَلام على الدَّلِيلِ النَّاسِخِ، هل يُشتَرطُ أن يكونَ مَاثلًا للمَنْسُوخِ في النُّبوتِ والدِّلالة أو ما أشبه ذلك؟

بيَّن قَال المُؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَيَجُوزُ نَسْخُ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ المُتَوَاتِرَةِ وَالْآحَادِ بِمِثْلِهَا»، أي بالقُرْآنِ؛ مثالُه ﴿ اَنْنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمُ ﴾ [الأنفال:٢٦]. مثال آخر: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ ﴾ [البقرة:١٨٣]، ثم ذكر التَّخييرَ بينَ الصّيامِ والفِدْيَةِ، ثم ذكر تَعَيُّن الصيام، ماذا يُسَمَّى هذا؟ هذا نسخٌ للقُرْآنِ بالقُرآنِ، وهذا متَّفَق عليه.

الثَّاني: نَسْخُ السُّنَةِ المتَواتِرَةِ بمِثْلِهَا، وهذا قد يكونُ عَزِيزًا؛ لأنك إن وجدت المنسوخ مُتَواتِرًا قد لا يتَسَنَّى أن تَلْقَى النَّاسِخَ مُتَواتِرًا، وكذلكَ العَكْسُ، لكِن لو قال: السُّنَّةُ بمِثْلِهَا لكانَ أحسنَ، السُّنَّةُ نعلمُ أنها متَواتِرٌ وآحادٌ، فنَسْخُ الآحَادِ بالمتواتِر جائزٌ ولا إشكالَ فيه؛ لأن المتَواتِرَ أقْوَى ثُبُوتًا من الآحَادِ، ونسخُ المتَواتِر بالآحَادِ، هل هُوَ جائزٌ أو غيرُ جائز؟

# وَالسُّنَّةُ بِالْقُرْآنِ لَا هُوَ بِهَا [1] فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ، خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.

هذا محِلُ خلافٍ، والصَّوابُ: لو صَحَّ الآحَادُ فإنه ينْسَخُ المتواتِرَ؛ لأن الكُلَّ يَثْبُتُ بهم الحُكْمُ، فلو أتى حُكْمٌ ثابِتٌ بسُنَّةٍ متَواتِرَةٍ، ثم أتى ما يَنْسَخُه بسُنَّة آحَادِيَّةٍ فعلى رأي الجمهور لا يُنْسَخُ الأوَّلُ؛ لأن الثَّاني أضعفُ ثُبُوتًا مِنَ الأَوَّلِ، لكِن هذا قول ضعيف، والصَّواب أنَّه إذا صَحَّ الآحَادُ فإنه يَنسخُ المتَواتِرَ؛ لأنه إذا صَحَّ الآحَادُ صارَ دَليلًا وَالصَّواب أنَّه إذا صَحَّ الآحَادُ فإنه يَنسخُ المتَواتِر؛ لأنه إذا صَحَّ الآحَادُ صارَ دَليلًا شَرْعِيًّا ثابتًا لا يَجُوزُ إنْكَارُهُ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ صَارَ يجوزُ أن يَنسخَ المتواتر، ولا فَرْقَ بين نسخِ المتواتِر بالمتواتِر والمتواتِر بآحَادٍ.

وَالكلامُ الآن ليس في الثَّبوتِ أو في قُوَّةِ الثُّبوتِ من عَدَمِهِ، الكَلام الآن في الحكمِ، في الحُكمُ ثابتًا ولو بالآحَاد فإنه يَنسخُ المتواترَ.

ولنَرْجِعْ إلى كلام المُؤلّف: «وَيَجُوزُ نَسْخُ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ المُتَوَاتِرَةِ وَالْآحَادِ بِمِثْلِهَا»، ثلاثةُ أشياءَ: قرآنٌ، سُنَّةُ مُتَواتِرَةٌ، سنَّةُ آحادٍ، يجوز نَسْخُ بعضها بِبَعْضٍ إذا كَان مِثْلَهَا، نسخُ القُرْآنِ بالقُرآنِ جائزٌ، السُّنَّةُ المتَواتِرَةُ بالسُّنَّةِ المتواتِرَةِ جائزٌ، الآحَادُ بالآحَادُ جائزٌ. بالآحَادِ جائزٌ.

والعكس: سُنَّةُ بقُرآنٍ جائزٌ، قرآنٌ بِسُنَّةٍ إن كانت متَواتِرَةً فجائزٌ، وإن كانت آحادًا فَلا، سُنَّةُ آحادٍ بمُتَواتِرَةٍ جائزٌ، أما متواترةٌ بآحَادَ؟ فيها خلافٌ والجمهور على أنَّه لا يَصِحُّ، والصَّواب: أنَّه يَصِحُّ.

[۱] «**وَالسُّنَّةُ بِالْقُرْآنِ لَا هُوَ بِهَ**ا»، في ظاهِرِ كَلامِهِ يجوزُ نَسْخُ السُّنَّةِ بالقُرآن، أي: أن القُرآن يَنسخُ السُّنَّةَ، هذا جائز؛ لأن القُرْآنَ أقْوى ثُبوتًا مِنَ السُّنَّةِ حتى وإن كانتْ متَواتِرَةً.

«لَا هُوَ بِهَا»، لا هو يَعْني: القُرآنَ «بِهَا» أي بالسُّنَّةِ، والصَّوابُ جوازُ نَسْخِ القُرْآنِ بالسَّنَّةِ بشرطِ أَن تَكُونَ صَحِيحَةً ثابِتَةً؛ لأن متَعَلَّقَ النَّسْخ الحكم، والحكمُ يَثْبُتُ بالآحَادِ

كَمَا يَثْبُتُ بِالمَتُواتِرِ، ويثْبُتُ بِالسُّنَّةِ كَمَا يثْبُتُ بِالقُرآنِ، ولكِن يبقى النظرُ.

الوجهُ الأوَّلُ: أن النَّبِيَّ ﷺ قَال في نفس الحديث: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»، فما هو النَّاسِخُ إذنْ؟ القُرْآن أو السُّنَّة؟ قَال النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّهُ»، يَعْني: قَسَمَ الموارِيثَ «فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».

إذنِ الذي نسخَ القُرآنُ، السُّنة بيَّنَتِ النَّاسِخَ، ولم تكن هي النَّاسِخُ؛ لأنه قَال: «أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّهُ» منهم الوالِدَانِ أَعْطَاهُم الله حقهم: ﴿وَلِأَبُونِيهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّمَا كُلَّ ذِي حَقَّهُ عَلَّهُ مِنهم الوالِدَانِ أَعْطَاهُم الله حقهم: ﴿وَلِأَبُونِيهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَابَوَاهُ فَلِأُومِهِ النُّلُثُ ﴾ وَالنَّسَاء: ١١]، فتكُون السُّنَة في هذا الحديثِ ليستْ ناسِخَةً للقُرآنِ، بل هي مُبيِّنَةٌ للنَّاسِخِ.

قَال بعضهم أيضًا: من الشُّروطِ في قِصَّةِ الحُدَيْبِيَةِ أن من جاءَ مِنَ الكُفَّارِ مؤمنًا فإنه يُردُّ إليهم، ومن ذَهب من المسلمين إليهم فإنه لا يُردُّ، وظاهر الصُّلْح أنَّه حتى

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٢٦٧، رقم ٢٢٣٤٨)، وأبو داود: كتاب البيوع، باب في تضمين العور، رقم (٣٥٦٥)، والترمذي: كتاب الفرائض، باب ما جاء لا وصية لوارث، رقم (٢١٢٠) وقال: حسن صحيح. والنسائي: كتاب الوصايا، باب: إبطال الوصية للوارث، رقم (٣٦٤١)، وابن ماجه: كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، رقم (٢٧١٣).

ولو كانت امرأةً، وقد قال الله تَعَالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَكُ مُهَاجِرَتِ فَامَتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعَلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنَ عَلِمَتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ [الممتحنة: ١٠]، قالوا: هذا القُرْآنُ ناسِخٌ للسُّنَّةِ، وهذا غَلَط، ليس صحيحًا؛ لأن هذا ليس من بابِ النَّسْخِ، ولكِنه من باب التَّخْصِيصِ، وهو إخراجُ بعضِ الأفرادِ من الحُكْمِ، فالمهِمُّ أنك ربها تَعْجَزُ عن مثال فيها اختلف فيه النَّاس في هذه الأمورِ.

ولكِنَّ القاعدة العامَّة: نَسْخُ القُرْآنِ بالقُرآنِ جائِزٌ، نَسْخُ السُّنَّةِ المَتَواتِرَةِ بالمتواترةِ جائز، نسخُ اللَّسَّةِ المَتَواتِرَةِ جائزٌ، أما جائز، نسخُ القُرآنِ بالسُّنَّةِ المَتَواتِرَةِ جائزٌ، أما بالسُّنَّةِ الأحَادِيَّةِ فيه خلافٌ، لكِن المؤلِّفَ مشى على أنَّه غيرُ جائز، السنة المتواترة بالأحادية؟ فيه خِلافٌ، والمذهب الذي مَشَى عليه المؤلِّف ليس بجَائِزِ.

والصَّوابُ: أنَّه مَتَى صَحَّ الدَّلِيلُ جازَ أن يَنسخَ دَلِيلًا آخَر، ولو كَان أَقْوَى منه في الثُّبوتِ، ووجه ذلك: أن النَّسْخَ مُتَعلَّقُ الحُكم، فمتى ثَبَتَ الحُكْمُ وجبَ العَمَل بمُوجِبه –والله أعلم–.

لو قَال قائلٌ: التَّفْرِيقُ بالنَّقْلِ بناءً على الأَحْكامِ المَتَواتِرِ والآحَادِ بالنَّسْخِ، القولُ بأن هذه التطبيقاتِ من أهْلِ الكلامِ وليست عليها أهْلُ السُّنَّةِ، ما مَدَى صحَّةِ هذا الكَلام؟

فالجواب: أن هذا له حَظُّ قَوِيٌّ مِنَ النَّظَرِ والصحَّة؛ لأن كُلَّ هذه الأشياءِ مناقَشَاتٌ عَقْلِيَّةٌ وهي في الحقيقة وَهْمِيَّةٌ؛ أيُّ فرْقِ بين حديثٍ متَواتِر نَسخَ حَدِيثًا متواترًا أو حديثَ آحادٍ صَحِيحٍ نشْهَدُ أن الرَّسول قَاله؟ الواقعُ أنَّه لا فَرْقَ، ما دامَ الكُلُّ قد ثَبَتَ فإنه يجوزُ نَسْخُ بعْضِهَا ببعضِ.

وإذا قَال قائلٌ: عند أَهْلِ المدِينَةِ عندَ المالِكِيَّةِ إذا جاء حَدِيثٌ خَالِفًا لإجْمَاعِهِمْ يُرَدُّ؟

فالجواب: هذا تَحِلُهُ الإِجْماعُ، والصَّحِيحُ أن إجماعَ أهْلِ المَدِينَةِ ليس بحُجَّةٍ؛ لأنه نَزَحَ كثيرٌ مِن الصحابَةِ عن المَدِينَة إلى أقْطَارٍ أُخْرَى، إلى الشام والعراق واليمن بعد أن فُتحت، وحلَّ في المَدِينَة من لَيسَ من أهْلِهَا الأصليين في عهدِ الرَّسولِ، وأكثرُ من يُرجِّحُ هذا القولَ ويَنتَصِرُ له هم المالِكِيَّةُ، ولكِنَّ الحقَّ أحقُّ أن يُتَبعَ، المَدِينَة كَبَلَدٍ مثل سواه.

وإذا سألَ سائلٌ: هل شَرْطُ التَّخْصِيصِ الاتِّصَالُ؟

فالجواب: لا، ليس بشرط، يجوزُ أن يكونَ مُخَصِّصٌ متَّصِلا أو منْفَصِلا.

وإذا سألَ سائلٌ: الَّذِين يقولون: إنَّ الآحَادَ لا يَنْسَخُ المَتَواتِرَ، يقولون إن المُتَواتر قَطْعِيُّ ويَقِينِيُّ والآحَادُ ربها لا يُقْطَعُ بِهِ.

فالجواب: هذا غلَطٌ، وأغلطُ ما يكون وما هو إلا من حُجَج المتكلِّمِينَ الواهية، مسألةُ القَطْع نحن نقْطَعُ بأن الرَّسولَ ﷺ قَال: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَيَّاتِ» (١)، نقْطَعُ به أكثرَ مما نَقْطَعُ بقوله: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (٢)، مع أن الثَّاني متواتِرٌ لفْظًا والأوَّلُ آحادٌ، بل من الغرائبِ في أوَّلِ الحديث، ولا أحد يشكُّ في أن الرَّسول قَال: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ». أفنُهْدِرُ هذا من أجلِ أنَّه مِنَ الظَّنِّ؟

ثم إن القولَ الراجِحَ المُتَعَيِّنَ الذي اختارَهُ ابنُ حَجَرٍ والمَحَقِّقُونَ مِنْ أَهْلِ العلم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ رقم (۱)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، رقم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي ﷺ، رقم (١١٠)، ومسلم في المقدمة، باب في التحذير من الكذب على رسول الله ﷺ، رقم (٣).

فَأَمَّا نَسْخُ القُرْآنِ وَمُتَوَاتِرُ السُّنَّةِ بِالآحَادِ فَجَائِزٌ عَقْلًا مُمْتَنِعٌ شَرْعًا إِلَّا عِنْدَ بَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ<sup>[1]</sup>،

كشيخِ الإسلام ابنِ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ أُللَّهُ أَن خَبَرَ الآحَادِ إذا احتَفَّتْ به القرائنُ أفادَ اليَقِينَ<sup>(١)</sup>، ولا إشكالَ في هَذَا.

فدَعْ عنك نِزَاعاتِ المتكلِّمِينَ وجِدال المتكلِّمين، فكلامُ المتكلِّمِين على ما يقْتَضِيهِ هذا الاشتِقَاقُ أنَّه كلامٌ في كلامٍ، يمْلاً الصفحاتِ هذَيان من غيرِ بُرهانٍ ولا سُلطانٍ، نحن لا نقولُ هذا إلا عن تجرِبَةٍ لا نقولُه حَمْلًا عليهم.

لكِن نَقُول: إن الحقَّ أحقُّ أن يُتَبَعَ، كلمة واحدة في الحديث تُغْنِي عن الفِ مُجكَلَّدِ، للم أخبرَ النَّبيُّ عَلَيْهُ أو أَخْبَرَهُ أصحابُهُ بها يقَعُ في الصَّدْرِ من الوَساوسِ العَظِيمةِ التي يحبُّ الإنسان أن يخِرَّ مِنَ السهاءِ ولا يَقُولهَا، أمَرَ بكلِمَتيْنِ فقط هما: «فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ» (٢)، لو جاءت إلى فيلسوفٍ مِنْ هؤلاءِ الفَلاسِفَةِ لكتبَ عليها عدة صفحاتٍ، وعَجَز أن يُقرِّرَ هذا التقرير.

[1] سبق كلامُ المؤلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي نَسْخِ القُرآنِ بِالسُّنَّةِ، أَو السُّنَّةُ بِالقُرآنِ، أَو المتواتِرِ، وبيَّنَا أَنَ القولَ الرَّاجِحَ فِي هذا أَنَّه مَتَى صحَّ الحديثُ جازَ أَن يَنْسَخَ ويُنسخَ به، والمدارُ على صحَّةِ الحَدِيثِ؛ لأنه إذا صَحَّ الحديثُ عن النَّبي ﷺ فلا فرْقَ بينَ المتواتِرِ وغيرِ المتواتِرِ؛ لأنّنا مُتعبَّدون بغيرِ المتواتِرِ، كَمَا أَنَّنَا مُتعبَّدون بغيرِ المتواتِرِ، كَمَا أَنَّنَا مُتعبَّدون بالمتواترِ.

والتفريقُ بينَ المتَواتِرِ وغيرِهِ في غايَةِ ما يكونُ الضَّعْفُ؛ لأن المدارَ على الحُكْمِ

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (٥/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (٣٢٧٦)، وأخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدها، رقم (١٣٤).

لا على قُوَّةِ السَّنَدِ، وما دامَ المدَارُ على الحُكْمِ، فمَتَى ثبتَ الحُكْمِ عن رسولِ الله ﷺ فإنه ناسِخٌ.

فلو فُرِضَ أَنَّنا وَجَدْنا خَبرًا أحادِيًّا نَسخَ شيئًا مِنَ القُرآنِ فعَلَى رَأْي المؤلِّفِ لا نَسْخَ، وعلى القولِ الذي اخْترنَاهُ يجوزُ النَّسْخِ ما دامَ الحَدِيثُ ثبَتَ عنِ النَّبيِّ ﷺ فإنه يجوزُ النَّسْخُ.

النَّسخُ سبقَ أنَّه يكونُ إلى أخفَّ وإلى أثقلَ وإلى مُسَاوٍ، مثالُ المسَاوِي: تَحويلُ القِبلة من بيتِ المقْدِسِ إلى الكعبة، فإن هذا بالنِّسبة للمُكلَّف مُسَاوٍ لا فَرُقَ عِنْده بينَ أن يتَّجِهَ إلى هنا أو إلى هنا.

فإذا قَال قائلٌ: ما الحِكمَةُ في النَّسْخِ إلى مُسَاوِ؟

نَقُول: الْمُكلَّفُ كله عِنْده واحِدٌ؛ لأَن الله قَال: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَـهُمْ عَن قِبْلَنِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ﴾ [البفرة:١٤٢]، ففيها ابتِلاءُ المكلَّفِ، هل يمتَثِلُ أو لا يَمْتَثِلُ؟ كها أنَّه لا بُدَّ أن يكونَ هناك سببٌ غيرَ ابتلاءِ المكلَّفِ؛ يَعْني ابتلاء المكلَّف في كلِّ النَّسْخ، وهو أن الكعبة هي القبلة الأوَّلي قبلة الأَنْبياء.

النَّسْخُ إلى أَثْقَلَ مثاله: نَسْخُ التَّخْيِيرِ بين الصِّيامِ والإطعامِ في رمضانَ إلى تَعيُّنِ الصِّيامِ، ووجه كونه أثقلَ أن الشيْء المُخيَّر فيه تَوْسِعَة إن شاء الإِنسان فَعَل هذا أو هذا، والمُعيَّن فيه تَضْييقٌ، وأن الإِنسان لا بُدَّ أن يفعلَ هذا لا محالةً.

والنَّسْخُ إلى أخفَّ فائدِتُهُ التَّخْفِيفُ على الأُمَّةِ، والابتلاءُ عامٌّ.

يقول -رَحِمه اللهُ تَعَالى-: «فَأَمَّا نَسْخُ القُرْآنِ وَمُتَوَاتِرُ السُّنَّةِ بِالآحَادِ فَجَائِزٌ عَقْلًا مُمْتَنِعٌ شَرْعًا إِلَّا عِنْدَ بَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ»، يقول: إنه جائزٌ عَقْلًا، يَعْني: أن العَقْلَ لا ينْكِرُ أن يَنْسَخَ القُرْآنَ سنةٌ غيرُ متَواتِرَةٍ، أو أن تُنْسَخَ السُّنةَ المتواتِرَةُ سنةٌ غيرُ متَواتِرَةٍ، عَقْلًا لا يمتنع، ونقول: هو لا يمْتَنِعُ عَقْلًا ولا شَرْعًا، لو شاءَ الله تَعَالى لفعلَ، يَبْقى النَّظَرُ، هل هناك مِثالٌ أو لا لنَسْخِ القُرآنِ أو المتَواتِرِ بالسُّنَّةِ الأُحَادِيَّةِ.

أقول: إن بعضَ العُلماءِ مَثَّل لهذا بقولِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ». قَالُوا: إن هذا ناسِخٌ لقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلِلَيْنِ وَالْأَقْرِينَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ١٨٠]، قَالُوا: إنَّ النَّبِيَّ -صلى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلم - قَال: ﴿لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ »، القُرْآنُ أوجبَ الوَصِيَّةَ للوالدَيْنِ، والحديث نَفَى ذلك، قَال: ﴿لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ »، لكِن هذا المثالَ فِيه نَظَرٌ، فيه نظر من وجهين:

الوجهُ الأوَّل: أن هذا ليس بنَسْخ، إنها هو تَخْصِيصٌ؛ لأن قوله: ﴿لِلْوَلِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ ﴾ يَشْمَلُ الوارِثَ وغيرَ الوارْثِ، فخَرجَ الوارثُ بقولِهِ ﷺ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»، وبَقِيَ غيرُ الوارِثِ، والنَّسْخُ رَفْعٌ للحُكْمِ أَصْلًا، وهذا رَفعٌ للحُكْمِ عن بعضِ الأفرادِ، وهو حَقِيقَةُ التَّخْصيصِ.

الوجهُ الثَّانِي: الحديثُ ليس بِنَاسِخ، لكِنَّهُ دَالٌ على النَّاسِخ؛ لأن لفْظَ الحديثِ: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ»، بها فَرَضَ مِنَ الميراثِ «فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»، فيكونُ هذا الحديثُ مُبَيِّنًا للناسخ إن قُلْنا: إنه نَسْخٌ وليس نَاسِخًا.

قولُه تَعَالى: ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ ﴾ -أي: الفَاحِشَة - ﴿ فَعَاذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ﴾ [النِّسَاء:١٦]، هذا فيه أن اللوطِيَّ يُؤْذَى، وإن تابَ وأَصْلَحَ تُرِكَ، فجاءَ الحديثُ: «مَنْ وَجَدْثُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ» (١)، ماذا يكون هذا؟ هل يُعْتَبَرُ ناسخًا للآية أم غَيرِ ناسِخ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الحُدُّود، باب فيمن عمِل عمَل قوم لوط، رقم (٤٤٦٢)، والترمذي: كتاب الحُدُود، باب ما جاء في حد اللوطي، رقم (١٤٥٦)، وابن ماجه: كتاب الحُدُود، باب من عَمِل عَمَل قوم لوط، رقم (٢٥٦١).

وَقَعُ عِمِن (الرَّبِيلِ) (الْجَرِّرِي (الْسِلَةِ) (الْإِرَّ ) (الْسِلَةِ) (الْإِرْوَكِ ) www.moswarat.com

وَقِيلَ: يَجُوزُ فِي زَمَنِهِ عَلَيْهُ [١].

وَمَا ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ إِنْ كَانَ مَنْصُوصًا عَلَى عِلَّتِهِ فِكَالنَّصِّ يَنْسَخُ وَيُنْسَخُ بِهِ وَلَا نَكَانَ مَنْصُوصًا عَلَى عِلَّتِهِ فِكَالنَّصِّ يَنْسَخُ وَيُنْسَخُ بِهِ وَإِلَّا فَلَا، وَقِيلَ: يَجُوزُ بِهَا جَازَ بِهِ التَّخْصِيصُ [1] وَالْإِجْمَاعُ وَأَصْلُهُ الاتِّفَاقُ.

القُرْآنُ يقول: ﴿فَاذُوهُمَا ﴾ فَقَطْ ﴿فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ﴾ السُّنَةُ تقولُ: «اقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ» إذن هذا نسخٌ لا شَكَّ واضحٌ ؛ لأن عقُوبتَهُما في القُرْآنِ الأذيَّة، عقُوبَتُهُما في السُّنَّةِ القَتْلُ ؛ إذن هذا حديثُ خبرِ آحادٍ ناسخٌ للكِتاب، وهذا مما يؤيِّدُ ما ذَكَرناه بأنَّ السُّنَةَ إذا صَحَّتْ جازَ أن تَنْسَخَ القُرْآنَ فبَطَلَ قولُ المُؤلِّف وَهذا مما يؤيِّدُ ما ذَكَرناه بأنَّ السُّنَةَ إذا صَحَّتْ جازَ أن تَنْسَخَ القُرْآنِ الكريمِ يجبُ أن يُؤذَى رَحَمَهُ اللَّهُ: «مُمْتَنِعٌ شَرْعًا» ؛ لأننا وَجَدْنا مِثالًا أن اللُّواطَ فِي القُرْآنِ الكريمِ يجبُ أن يُؤذَى الفَاعِلُ والمَفعولُ بِهِ» وقد أجمعَ الصَّحابَةُ على هذا الحُكمِ بأن عُقوبَةَ اللُّوطِيِّ أن يُقتَلُ الفَاعِلُ والمَفعولُ بِهِ»، وقد أجمعَ الصَّحابَةُ على هذا الحُكمِ بأن عُقوبَةَ اللُّوطِيِّ أن يُقتَلَ الفَاعِلُ والمَفعولُ بِهِ».

يقول رَحَمُهُ ٱللَّهُ: «مُمْتَنِعٌ شَرْعًا إِلَّا عِنْدَ بَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ»، ونحن مَذْهَبُنَا في هذا مذهبُ الظَّاهِرِيَّةِ؛ لأنه إذا دَلَّ الدَّلِيلُ على شيْءٍ فاتَّبعْ! سواءٌ ظاهِرِيُّ أو غيرُ ظاهِرِيٍّ.

[1] «وَقِيلَ: يَجُوزُ فِي زَمَنِهِ ﷺ، وهذا القولُ لا أَدْرِي هل يَصِحُّ أو لا يَصِحُّ إلا إن كُنَّا لم نَفْهِمِ المَعْنَى؛ لأن قوله: «وقِيلَ: يَجُوزُ فِي زَمَنِهِ»، الأصلُ في النَّسْخِ لا يكُونُ إلا إن كُنَّا لم نَفْهِمِ المَعْنَى؛ لأن قوله: «وقِيلَ: يَجُوزُ فِي زَمَنِهِ»، الأصلُ في النَّسْخِ لا يكُونُ إلا في عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؛ لأنه بعدَ الرَّسولِ لا وَحْيَ ولا شَرْعَ، فأصلُ المسألةِ ما تَكُونُ إلا في عهْدِ الرَّسولِ ﷺ، فلا أَدْرِي معْنى هذا القولِ، ولعلَّه أن يرْجِعَ إلى أصل الكِتابِ.

[٢] قَال: «وَمَا ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ إِنْ كَانَ مَنْصُوصًا عَلَى عِلَّتِهِ فِكَالنَّصِّ يَنْسَخُ وَيُنْسَخُ بِهِ وَإِلَّا فَلَا، وَقِيلَ: يَجُوزُ بِهَا جَازَ بِهِ التَّخْصِيصُ»، هذه المسألة صُورَتُهَا:

#### هل القِياسُ يُنْسَخُ ويُنسَخُ بِهِ؟

الجواب: لا، لا يُنْسَخُ ولا يُنسخُ به سواءٌ نَصَّ على العِلِّة أو لم يَنُصَّ؛ لأننا لو قُلْنا: إن القِياسَ يُنسخُ أو يُنسخُ به لأَدَّى ذلك إلى الفَوْضَى، وكانَ كلُّ واحدٍ يقول: القِياس كذَا يَنْسَخُ الحُّكْمَ، والنَّسْخُ لا يكُونُ إلا بِدَليلِ الخِطابِ؛ الكِتابُ والسُّنَّةُ فقط "وَقِيلَ: يَجُوزُ بَمَا جَازَ بِهِ التَّخْصِيصُ"، يعْنِي: يجوزُ أن يَنْسَخَ بالقِياسِ كما يجوزُ أن يُنسَخَ بالقِياسِ كما يجوزُ أن يُخصَّصَ به، والصَّوابُ خِلافُ ذلك.

الصَّواب: إن القِياسَ يُخصَّصُ به، ولكِنَّه لا يُنسخُ به، مثالُ المُخَصَّص بِه: العبدُ إذا زَنَا ما حَدُّه؟ حدُّه مئةُ جَلدة؛ لأن الله قال: ﴿ الزَانِيَةُ وَالزَّانِ فَأَجَلِدُوا كُلَ وَحِدِ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلَدَةٍ. قَالُوا: هذا العمومُ يُحَصُّ بالقِياسِ، ما القِياسُ؟ القِياسُ أن الأَمَةَ نَصَّ الله عَزَّفِجَلَّ على أن عليها نِصْفَ الجَلدِ، فقال: ﴿ فَإِذَا العَمْوَمُ عَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى أَنْمُحَصَنَتِ مِنَ الْعَدَابِ ﴾ أحصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ يِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى المُحصَنَتِ مِنَ الْعَدَابِ ﴾ أحصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ يَفْحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى المُحصَنَتِ مِنَ الْعَدَابِ ﴾ [النِّسَاء: ٢٥]، فيُقاسُ العَبدُ على الأمّةِ، وهذا الذي عليه جُمهورُ العُلماءِ.

وقيل: لا قِياسَ؛ لأن الله تَعَالى عَمَّمَ بالنِّسْبَةِ للزَّانِي ولم يُخصِّصْ، ولكِن الصَّحِيحَ أنَّه القِياسُ؛ لأنه لا فَرْقَ بينَ العبدِ والأَمَة، فالعارُ الذي يَلْحَقُ العَبْدَ ليس كالعارِ الذي يَلْحَقُ الحُرُّ لا مِنَ النساءِ ولا من الرجالِ.

وإذا سأل سائلٌ: معلومٌ أن الشَّرِيعَةَ لا تجمعُ بينَ مَتَفَرِّقِينَ ولا تُفَرِّقُ بين مَتَاثِلَيْنِ، هذا الحكمُ قبلَ النَّسْخِ وبعدَهُ، عندمَا يُشْبِتُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ الرَّجْمَ للزَّانِي المحْصَنِ والجلْدَ لغيرِ المُحْصِنِ مع أن هذه الفاحشة أخف من اللَّواطِ، وقال في اللَّواطِ (فَعَاذُوهُمَا) ﴿فَعَاذُوهُمَا ﴾، يَعْنِي فقط الأَذِيَّةَ مع أنَّه أَوْلَى بالقَتْلِ مع هؤلاء، فقوله ﴿فَعَاذُوهُمَا ﴾ الآن، أليْسَ القتلُ مِنَ الإيذاء؟ فنقولُ: إن هذا تخْصِيصٌ وليس نَسْخًا؟

### الْإِجْمَاعُ: وَأَصْلُهُ الاتِّفَاقُ [1]..

فالجواب: لا، الإيذاءُ يَلْزَمُ منه بقاءُ المؤْذَى، لم يَقُلْ: فاقْتُلوهُمَا أو أَهْلِكُوهُما، أَليْسَ المنافِقُونَ يُؤذُونَ الرَّسُولَ، فهل هَلَكَ؟ أَليْسَ المنافِقُونَ يُؤذُونَ الرَّسُولَ، فهل هَلَكَ؟

وإذا سألَ سائلٌ: إن تابَ قَبْلَ القَتْلِ هل يُتْرَكُ؟

فالجوابُ: كلُّ إِنسانٍ عليه حَدٌّ إذا تابَ قبْلَ أن يُقْضَى عليه يُتْرَكُ.

فتكُون الآية هكذا ﴿فَعَاذُوهُمَا ۚ فَإِن تَاكِا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا۟ عَنْهُمَآ ﴾ [النَّسَاء:١٦]، بعدَ الإيذَاءِ؛ يَعْنِي: فَلا تُؤْذُوهُمَا.

وإذا سألَ سائلٌ: هل يُشْتَرَطُ ترْكُه بعد الإيذَاءِ؟

فالجواب: هذا نصُّ الآيةِ: ﴿فَكَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ﴾، هذا إذا تَابَا قبلَ الإيذَاءِ، أما بعدَ الإيذاءِ فقد انْتَهَى إقامَةُ الحَدِّ عليهما.

وإذا قَال قائلٌ: إن الشريعَةَ جمعتْ بينَ المتَفَرِّقَيْنِ، أقول: ما جمعتْ لكِنْ هذَا انتقَال مِنَ الأَخَفِّ إلى الأثْقَلِ.

وإذا سألَ سائلٌ: كانَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أثبتَ القَتْلَ بالرَّجْمِ والجلدِ، مع أن اللِّوَاطَ أعظمُ جُرْمًا مِن الزِّنَا؟

فالجواب: حَكَمَ في الزِّنَا بالرَّجْمِ للمُحْصَنِ، وبالجَلدِ والتَّغْريبِ لغيرِ المحْصَنِ، نعم اللواطُ أعظَمُ جُرْمًا مِنَ الزِّنَا، لكِنَّ اللُّواطَ ليس مَعْرُوفًا في العرب؛ يَعْني نادر جدًّا حتى إنهم يقولونَ: لولا أن الله قَصَّ علينا قِصَّةَ لُوطٍ ما عَلِمْنَا، فاكتُفِي بالإيذاء؛ لأنه نادرٌ، وقد يكونُ الإيذاءُ أَشَدَّ مِنَ القتلِ.

قَال: «وَالْإِجْمَاعُ»، هذا هو الدَّلِيلُ الثَّالثُ مِنَ الأدلَّة التي تَثْبُتُ بها الأَحْكامُ الشَّرعية؛ الأَوَّل: القُرآن، والثَّاني: السُّنَّةُ، والثَّالث: الإِجْمَاعُ، الإِجْماعُ في اللُّغةِ: تقولُ:

## وَهُوَ: اتَّفَاقُ عُلَمَاءِ العَصْرِ مِنَ الأُمَّةِ عَلَى أَمْرٍ دِينِيِّ [1]،.....

أَجْمَ الرَّجُلُ أَن يُقِيمَ في هذا البلدِ ثلاثة أيام، أَجْمَ بمعنى عَزَمَ، قَالَ الله تَعَالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُم وشُرَكاءَكم، ﴿وَأَصْلُهُ الاَتِّفَاقُ»، يُطلَقُ الإِجْمَاءُ على الاَتِّفَاقِ، يُقَال: أَجْمَعُوا على كذا بمعنى: اتَّفَقُوا، فله في اللَّغة معنيان؛ أحدهما: العزم، والثَّانِي: الاتفاق.

[1] «وَهُوَ اتِّفَاقُ عُلَمَاءِ العَصْرِ مِنَ الأُمَّةِ عَلَى أَمْرِ دِينِيِّ»، قَال اتفاقُ علماءِ العَصْرِ.

ومَنْ هُوَ العَالمُ؟ العالمُ هو المجتَهِدُ، بينها المقلِّدُ أَجْعَ المسلِمُونَ على أن المقلِّدَ ليس مِنَ العُلَماءِ، والمقلِّدُ هو الذي يحكُمُ بها يَرَاه غيرُه دونَ استِنَادٍ إلى الكِتابِ والسُّنَّةِ، هذا ليس بعالمِ إذن ماذا نُسَمِّيهِ؟ نَقُول: نُسْخَةُ كِتَابٍ ثَمَامًا، لا يُغيُّر ما جاءَ في الكِتابِ، فليس بعالمِ، وإذا لم يكن عَالمًا فلا عِبْرةَ بإجماعِهِ ولا مخالَفَتِهِ.

قَال ابنُ عبدِ البَرِّ (۱): «أَجَمَعُوا على أَن المَقلِّد ليسَ مِنَ العُلمَاء»، وصدَقَ رَجَمَهُ اللَّهُ، ودليل ذلك في القُرْآنِ: ﴿ فَتَعَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣]، والعَامِّيُّ فرْضُهُ السؤالُ، والمُقلِّد مثل العَامِّي، وبه نَعْرِفُ أَن التَّعَصُّبَ المَذْهَبِيَّ لا يُعَدُّ عِلْمًا، بل العِلْمُ فيها قَال الله ورَسُولُه.

قَال ابنُ القَيِّم رَحِمَهُ ٱللَّهُ (٢):

العِلْمُ قَالِ اللهُ قَالِ رَسُولُهُ قَالِ الصَّحَابَةُ هُمْ أُولُو العِرْفَانِ

وصدقَ رَحَمُهُ اللَّهُ، ونحن لَنْ نُسألَ يومَ القِيامَةِ عن مذْهَبِ فُلانٍ وفلانٍ، إنها نُسْأَلُ ﴿مَاذَاۤ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص:٦٥]؛ يَعْني: الكِتَابَ والسُّنَّة؛ ولذلك ينْبَغِي

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٢/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) نونية ابن القيم (ص: ٢٢٦).

## وَقِيلَ: اتِّفَاقُ أَهْلِ الحَلِّ وَالْعَقْدِ عَلَى حُكْمِ الحَادِثَةِ قَوْلًا<sup>١١</sup>.....

لطالبِ العِلْمِ أَن يُحْرِصَ غايةَ الحِرْصِ أَن يَصِلَ إلى حُكْمِ المسألة عن دَليلٍ من الكِتابِ والسُّنَّةِ والإِجْماعِ. فكَلِمَةُ عُلماءُ إذِنْ يُقْصَدُ بِها المَجْتَهِدِينَ.

قَال: «عُلَمَاءُ العَصْرِ»، والعَصْرُ: الزمنُ الذي يَجْمَعُ العُلَماءُ، فلا عِبْرَةَ بمخالِفٍ إِن عَقَدَ الإِجْماعَ قبلَ أَن يُخالِفَ، لو أَن أَهْلَ العَصرِ هؤلاءِ أَجَعُوا على أَن هذا حَلالُ، وبعد أَن انقَرَضُوا جاء إِنسانٌ وقَال: هو حرامٌ، هل يُعْتَبَرُ خِلافه أَو لا يُعتَبَر؟ الجواب: لا يُعْتَبَرُ، لكِنه لو جاءَ قبلَ انْقِراض العَصْرِ وقَال: هو حَرامٌ، خَرَقَ الإِجْماع؛ لأنه في عَهْدِهِمْ.

وقَوْله: على «أَمْرٍ دِينيٍّ» في تَقْيِيدِهِ نَظَرٌ، بل ولو أَجْمَعُوا على أمرٍ دُنْيَوِيٍّ كالبيعِ والشِّرَاءِ والإجارَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فهو إجماعٌ.

[١] وقِيلَ: «وَقِيلَ: اتِّفَاقُ أَهْلِ الحَلِّ وَالْعَقْدِ عَلَى حُكْمِ الحَادِثَةِ قَوْلًا»، هذا القولُ ضعيفٌ.

إجماعُ أَهْلِ الحُلِّ والعَقْدِ يعْنِي وإن كانوا جُهَّالًا، على هذا الكلام: أَهْلُ الحل والعقْدِ هم الَّذِين يُسَمِّيهِمُ النَّاسُ الجهاعَةُ، الَّذِين بِيدِهِمُ حَلُّ الأمورِ وعَقْدُ الأمورِ؛ يَعْني: الشُّرفاءُ والوُجَهاءُ والأعْيانُ، والصَّوابُ خلافُ ما قَال المُؤلِّف؛ لأن رأي الأعيانِ لا يَدْخُلُ في الأَحْكام الشَّرعية، سواءٌ خالَفُوا أو وَافَقُوا.

فالضابط إذن هو الإِجْماعُ، اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي الأُمَّةِ على حُكمٍ شرْعِيٍّ بعدَ النَّبيِّ ﷺ، إذن لَا بُدَّ مِنْ الاجْتِهادِ.

إذا قَال قائل: لو أَجْمَعُوا عليه في عهدِ النَّبِيِّ ألَّا يكونَ إجْماعًا؟

فالجواب: لا، لا نُسَمِّيهِ إجْمَاعًا يُحتجُّ به؛ لأَنْنَا نَحتَجُّ على ذلك بالسُّنة إما قولًا، أو فعلًا، أو إقرارًا.

# وَإِجْمَاعُ أَهْلِ كُلِّ عَصْرٍ حُجَّةٌ خِلَافًا لِدَاوُدَ، وَقَدْ أَوْمَأَ أَحْمَدُ إِلَى نَحْوِ قَولِهِ[1].

[1] قَال: «وَإِجْمَاعُ أَهْلِ كُلِّ عَصْرٍ حُجَّةٌ خِلَاقًا لِدَاوُدَ، وَقَدْ أَوْمَاً أَحْمَدُ إِلَى نَحْوِ قَولِهِ». مَعْنَاهُ: إذا أَجْمَعَ أَهْلُ الْعَصْرِ على حُكْمِ مسألةٍ فهو حُجَّة لا يَجُوز لَمَنْ بَعْدَهُم خَالَفُتُه، فالإِجْماعُ في أي وقتٍ؛ فهو إجماعٌ ودليلٌ في أيّ وقتٍ، متى أجَمَعَ أَهْلُ الْعَصْرِ فهو إجماعٌ ودليلٌ في أيّ وقتٍ، متى أَجَمَعَ أَهْلُ الْعَصْرِ فهو إجماعٌ إذا لم يَسْبِقْهُ ما يخالِفُ، وهذا القولُ الذي ذكرَهُ صحيحٌ خِلافًا لذاودَ.

وداودُ هو من أئمَّةِ الظَّاهِرِيَّةِ فكأنه يَرَى أنَّه إذا مَضَى عَصْرٌ ولم يحْصُل إجماعٌ، ثم أجمعَ أهْلُ العَصرِ الذي بعْدَه فليس بإجماعٍ.

داود يرى أن الإِجْماع هو إجماعُ الصَّحابَةِ فقط لا في كُلِّ عصْرٍ، وهذا بناءً على أن الإِجْماعَ لا يكادُ أَحَدٌ يعْلَمُ به لا سيَّما في العصرِ الأوَّلِ؛ ففي العُصورِ الأُولى متى نَعْلَمُ أنَّ واحِدًا في أقصى خُراسان لم يخالف الإِجْماع في أقصى المغرب؟!

فداودُ يرى أنَّه إذا مضى زمنٌ ولم يخصُلْ إجماع فإنه لا إجماعَ، وعليه فلا يكُونُ الإِجْماعُ إلا في العصرِ الأوَّل، وهو عَصْرُ الصَّحابَة رَضَوَلِلَّهُ عَنْهُمْ.

وقَوْله: «وَقَدْ أَوْمَاً أَحْمَدُ إِلَى نَحْوِ قَولِهِ»؛ لأن هناكَ رِوايَة عن أحمدَ تقولُ بأن الحجَّةَ في إجماع الصَّحابَةِ فقط، وأما العُصورُ التي بَعْدَهُم فلا عِبرةَ بها.

وإذا سأل سَائِلٌ: هل يُعْتَبَرُ إجماعُ أَهْلِ العَصْر إجماعًا؟

فالجواب: لا، إجماعُ أَهْلِ العصْرِ لا يعتبر إجمَاعًا، ما دامَ الخلافُ قَدْ ثَبَت مِنْ قَبْلُ، فإذا ثَبَت الخِلافُ فلا إجماعَ بعْدَهُ إطلاقًا؛ لأن الأقوالَ لا تموتُ بموتٍ قائلِيهَا، لكِن يُقَال: انعْقَدَ الإِجْماعُ بعدَ الخِلافِ، لا بأس.

وإذا سألَ سائلٌ: نَجدُ كَثِيرًا مِنْ دَعْوى الإِجْماعِ، ما هو الطريقُ لمعرفةِ الإِجْماعِ؟ فالجواب: أن الإِجْماعُ لا يمْكِنُ يتَحَقَّقُ أبدًا لا سيَّما في الزمن السابق، فكانتِ البلادُ الإسلامية مترَامِيَّةَ الأطرافِ والمواصَلاتِ والاتِّصَالاتِ صعبَة جدًّا، ولهذا قَال البلادُ الإسلامية مترَامِيَّةَ الأطرافِ والمواصَلاتِ والاتِّصَالاتِ صعبَة جدًّا، ولهذا قَال الإِمَام أحمد -رَحِمه اللهُ تعَالى-(۱): «مَنِ ادَّعَى الإِجْماعَ فَهو كَاذِبٌ، ومَا يُدْرِيهِ لعَلَّهُم اختَلَفُوا».

وكثيرٌ مِنْ مسائلِ الإِجْماعِ فيها خلاف مؤكَّدٌ ومُحقَّق، ومن علماءٍ مُحقِّقِين فَفِي (إعلام الموقعين) (٢) أن بعضَهُم قَال: أَجْمَعُوا على قَبولِ شَهادَةِ العَبدِ، وآخرون قَالوا: أجعوا على ردِّ شهادَةِ العَبْدِ! إجماعانِ متضادانِ مما يَدُلُّ على أن نَقْلَ الإِجْماع ضعيفٌ، لكِن ما أَحْسَنَ فعلَ الموفق رَحِمَهُ آللَهُ في (المغنيي) إذا لم يَعلم خِلافًا يقول: لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا، فإذا رأينا خلافًا محقَّقًا قُلْنا: هذا دليلٌ على قُصُورِ هذا الناقل.

لكِن مثلًا: وجُوبُ الصَّلاةِ مُجَمَعٌ عليه، الصلواتُ الخمسة، فالشيْءُ المعلومُ بالضَّرورَةِ مِنَ الدِّين لا يحتاج أن نَقُولَ: هو مُجْمَعٌ أو غيرُ مُجْمع، لكِن لنا أن نقولَ إنهم أَجْمَعُوا عليه.

مسألة: طبقاتُ المَتَعَلِّمِينَ هل هُمَا المجْتَهِدُ والمَقَلِّدُ فقط، أم أن هناكَ طبقة ثالِثَة وهي المَتَّبعُ؟

الجواب: أبدًا ليس هناك إلا تَقْلِيدٌ أو اجْتِهادٌ، والطَّالِبُ الصغير ليس عِنْدَهُ إلا التَّقْلِيدُ؛ لأنه ليس لَدَيْهِ قوة يستطيعُ أن يَتَبَّينَ له الرَّاجحُ من غيرِ الرَّاجِحِ.

مسألة: الذي يُمَيِّزُ النصوصَ على نحو قولِ ابنِ القَيِّمِ في (إعلامُ الموقَّعين)(٢).. هل قولها صَحِيحٌ في أن هناك مُتَّبِعًا للدَّلِيلِ، وهذا يَعْنِي لا هو مجْتَهِدٌ ولا هو مُقَلِّدٌ؟

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۹/ ۲۷۱).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين عن رب العالمين (١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٢/ ١٧٠).

فالجواب: أنّنا لا نَرَى هذا، نَرَى أن المتّبعَ للدَّليلِ إذا كَان عندَه آلَةٌ وقُدْرَةٌ على الاَجْتِهاد فهو مجْتَهِدٌ، وإلا لكانَ كلُّ واحدٍ عامِيٍّ يقرأُ حديثًا مَرَّةً واحِدةً وهو منسوخٌ أو مَحْصُوصٌ أو ضَعِيفٌ، ويقول: هذا الصَّوابُ، وهذا هو الذي أوْجَبَ الآن أن تَكُونَ الفَوْضَى في الفُتْيَا، يأتِي طالبُ علم صغيرٍ يحفظ حديثًا يقول(١):

### أَنَا ابْنُ جَلَا وَطَـلَّاعُ الثَّنَايَــا

أين شيخُ الإسلامِ مِنْهُ؟ حتى سمعت أن بعضًا مِنْهُم قيل له: إن الإِمَامَ أَحمدَ يقولُ كذا، قَال: مَنِ الإِمَامُ أَحمدُ؟ الإِمَامُ أَحمد رجلٌ وأنا رجلٌ! مسكين إمام أهْل السُّنَّةِ يقول: هو رجلٌ، وهذا رجل صَحِيح، لكِن ليس كُلُّ ذِي لِحْيَةٍ رَجُلًا، لا هذه فَوْضَى. نَقُول: إما مُجْتَهِدٌ وإما مُقَلِّدٌ، الصغيرُ يُقَلِّدُ، وإذا ترعرع وبلغ أن يجتهدَ ويُرجِّح فلا بأسَ.

وإذا سألَ سائلٌ: إذا شَخْصٌ سَمِعَ فتْوى من عالم مُعَيِّنٍ، وبعدَ فترةٍ سَمِعَ فتَوْى من عالمِ آخرَ مخالِفٌ ومعه دَليلٌ، أيُّهُما يتَّبعُ؟

فالجواب: يتَّبِعُ الذي يَرَى أَنَّه أَقْرَبُ إلى الصَّوابِ إلا إذا ذكر الثَّاني دليلَ قوله، وردَّ قولَ الأَوَّلِ بدَليلٍ، فنعم يتَّبعُ الدَّلِيلُ؛ أما مجرَّدُ أن يأتي بقولٍ وعليه الدَّلِيلُ؛ لأنه قد يكونُ هذا الدَّليلُ الذي استَدَلَّ به ضعيفًا أو مُقَيَّدًا أو مُحَصَّصًا أو منسوحًا، والعالم: اطَّلَع على شَيْءٍ لم يطَّلِعْ عليه هذا.

والمهم إني أرى أنَّه يتَّبعُ الأوثقَ منهما عِلمًا ودينًا، فإن تَسَاوَى عنْده إمَّا أن يُخيَّرَ كما هو المذهب، أو يأخذَ بالأشْهَرِ، أو يأخذَ بالأسْهَلِ كما هو القَوْل الثَّاني والثَّالث في نفس المسألة.

<sup>(</sup>١) البيت لسحيم بن وثيل الرياحي، في معاهد التنصيص على شواهد التلخيص (١/ ٣٣٩).

وإذا قَال قائلٌ: اتِّباعُه للأَوْثَقِ منهما عِلْمًا ودِيانَةً ألا يَرْفَعَهُ عن رُتْبَة المَقَلَّدِ؟

فالجواب: لا، هو مُقَلِّدٌ، لكِنه قلَّدَ من رَأَى أنَّه أقربُ إلى الحقِّ كمَريضٍ وَصَفَ له الدَّواءُ طَبِيبانِ؛ أحدهُمَا وصَفَ دواءً، والثَّاني وصف دَواءً، يأخذُ بقولِ مَنْ؟ بقول مَنْ يرى أنَّه أعْلَمُ وأحْذَقُ.

وقوْله: «حُكْم الحَادِثَة قَوْلًا»، ليُخْرِجَ بذلك الإِجْماعَ السُّكُوتِيَّ؛ الإِجْماعُ السُّكُوتِيُّ الخلافِ أن ينتَشِرَ القولَ في الأُمَّة ولا يَظْهَرُ مخالِفٌ، والحقيقةُ أنك إذا تأمَّلْت كُتُبَ الخلافِ التي تَعْتَنِي بنَقْلِ أقوالِ السَّلفِ تجِدُ أنها من هذا الباب؛ لأنهم لا يَذْكُرونَ في القَرنِ إلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة؛ أنهم قالوا بهذا القولِ والباقُون لا نَعْلَمُ عنهم شيئًا، والنَّاس يحتَجُّونَ بمثلِ هذا بأقوالِ بعضِ العُلماءِ في القرْنِ دونَ بقيَّةِ الآخرين، فالحاصلُ أنَّه لا بُدَّ أن يَكُونَ الإِجْماعُ قَوْلًا؛ لأن الساكِتَ قد يكونُ متَرَدِّدًا في الحُكم فلم يقُل، وقد يكونُ مُعَارِضًا للحكم لكِن هَابَ مخالَفَةَ الجُلِّ، وقد يكون عَالِفًا للحكم، لكِن هابَ الحَكم، لكِن هابَ الحَكم، لكِن هابَ الجَاكِم؛ فالساكِتُ لا يُعدُّ قائلا؛ لأنه قد يكونُ متَرَدِّدًا في الحُكْم، فلا يستطيعُ، وهو متَرَدِّدُ، وقد يكون عالمًا بالحكم لكِنَهُ هَابَ الجمهورَ، هابَ فلا يستطيعُ، وهو متَرَدِّدُ، وقد يكون عالمًا بالحكم لكِنَهُ هابَ الجمهورَ، هابَ فلا يستطيعُ، وان كان يترَجَّحُ عنْده خلاف ما ذَهَبُوا إليه.

ولهذا نقول: إذا رأيتَ قَولًا مخالِفًا لقولِ الجمهورُ فلا تَتَسَرَّعْ في القولِ به، وإن كَان عندكَ أنَّه الموافقُ للسُّنَّةِ لا تَتَسَرَّعْ حتى تُمُحِّصَ المسألةَ وتُراجِعَ من هنا وهناك؛ لأن كونَ الجمهورِ يخالِفُونَ الحقَّ ويكون الحقُّ مع الأقل، هذا خِلافُ الواقع، ومعنى خلافُ الواقع: خِلافُ المُتوقَّع؛ لأن الجمهورَ إلى الحقِّ أقْرَبُ من الأقلِ.

كذلك أيضًا إذا كَان عامَّةُ النَّاس يَمْشُونَ على قَولٍ أفتَاهُمْ بذلك علماؤهم فلا تَتَسَرَّعْ في المخالِفَةِ وإن ظَهَـرَ لك أنها الحقُّ؛ لأنه قـد يكونُ عندَ عُلـماء هـذا البلد

الَّذِين اتبعتهم العامَّةُ عِلمٌ ليس عندك، وكم من مَسَائلَ ظنَّهَا الإِنسانُ صَوابًا فإذا حقَّق وتأمَّل وَجَد أن الصَّوابَ فيها عليه النَّاسُ.

يجِبُ ألا نَسِيرَ على قاعِدَةِ (خالِفْ تُذْكَرْ)؛ لأن بعضَ النَّاسِ يكونُ عندَهُ شيْءٌ من العِلْمِ فيَجِدُ مسألةً مخالِفَةً لما عليه النَّاسُ وهي عندَهُ مترَجِّحةٌ، ولو تأمَّلَ لوجدَ أنها ضعيفة، لكِن نَظرًا لحُبِّ بُرُوزِهِ وظُهورهِ بين النَّاس يُلْقِي هذه المسألة المخالِفَة لِهَا عليه العُلَهاءُ ليُقال: قال فُلان كذا، وإذا قيل له: يا فُلان، اتقِّ اللهِ الإِمَام أحمدُ يقول كذا، الإِمَامُ الشافِعيُّ يقول كذا، قال: الإِمَام أحمدُ هو رجلٌ وأنا رجل، الإِمَامُ الشافِعيُّ رجلٌ وأنا رجل، الإِمَامُ الشافِعيُّ رجلٌ وأنا رجل، يعني: لماذا لا تَجْعَلُوني في مصافِّ الأئمَّةِ؟!

وربها يعْتَقِدُ في هذه الحالِ أنَّه أعلمُ مِنَ الأئمة، ومشكِلَةُ الإعجابِ بالنَّفْسِ سببٌ للخُذْلانِ.

في غزوةِ حُنَيْنٍ أُعْجِبَ النَّاسُ بِكَثْرَتِهِمْ فهاذا كانَ؟ الحُنْدُلانُ لما أُعْجِبُوا بِكَثْرَتِهِمْ فهاذا كانَ؟ الحُنْدُانُ لما أُعْجِبُوا بِكَثْرَتِهِمْ فهاذا كانَ؟ الحُنْدُانُ لما أُعْجِبُوا بِكَثْرَتِهِمْ هُزِمُوا حتى تداركَ اللهُ عَرَّقَجَلَّ الأَمْرَ وأَنْزَلَ السَّكِينَةَ، فأقول: إذا رأيتَ جمهورَ العُلَهاءِ تعْتَقِدُ أن الحلافَ هو الصَّوابُ، فلا تَتَسَرَّعْ في الحكم به حتى تُرَدِّدَ المسألة مِرارًا وتَعْرفُ وجهات النظر، ثم عَليكَ باتِّباع الكِتابِ والسُّنَّةِ.

قول الجمهورِ ليسَ حُجَّةً، فإذا رأيتَ أهْلَ البلدِ على حالٍ في العِبادَةِ أو المعاملاتِ، وأنت تَرَى أن هذه العبادَةَ أو المعاملةَ غَلَطٌ أو حَرامٌ، فلا تَتَسَرَّعْ في مخالَفَتِهِمْ؛ لأنه قد يكونُ الصَّوابُ معهم، قد يكونُ علماؤُهُمْ بَلَغَوا من الكِبَرِ ما تمرَّنُوا فيه على معرفةِ الحقِّ وأنت حتَّى الآن يافِعٌ وقليلُ العِلْم، انتظرْ لا تخالِف، ثم إذا عَلِمْتَ أن الحقَّ معك، وأن ما مَعَ هؤلاءِ باطِلٌ، فهل تُصَادِمُهُم مُصادَمَة؟

مثال: رأينا أُناسًا يُغْلُونَ في القُبورِ ويتبَرَّكُون بها، وهذا لا شَكَّ أَنَّه باطِلُ لا أحدَ يَشُكُّ فيه إلا مَنْ أَعْمَى اللهُ قَلْبَهُ، فهل تقول: بِسْم الله الرَّحمن الرَّحيم الحَمْدُ لله ربِّ العالمين، أيها النَّاسُ، إنكم مُشْرِكُونَ، تَعْبُدُونَ الأَضْرِحَةَ وتَتبَرَّكون بها، اتَّقُوا الله، وحِّدُوا الله ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِفَ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَةَ وَمَأْوَنَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ وَحِدُوا الله ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِفَ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَ إِللهُ ﴿ إِللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَأْوَنَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَ إِللهُ وَقَ المَامِورِ المُتَّفَقِ عليها حتى يأْلَفُونَا ويَعْرِفُوا عِلْمَانَ، ثم بعدئذِ نكُلِّمَهم.

فإذا قَال قائل: هذا إقرارٌ على الشَّرْكِ؟ قُلْنا: ليس إقرارًا على الشَّرْكِ، ولكِنه عاولةٌ لعِلاجِهِمْ؛ فالطبيبُ يَشُرُطُ الجُرْحَ فَيَزْدَادُ ما يخرُجُ منه، هل نقولُ: إن هذا الطبيب مسيءٌ؟ بل قد أحسنَ فِعْلَا، فها هو يُجَارِحُه، لكِنْ لشِفَائِهِ وبُرْئِهِ، فالإنسانُ يجِبُ أن يكونَ عندَهُ حِكْمَةٌ، وحدَّنِني مَنْ أثِقُ به أنَّه صَلَّى في مسجدٍ جامِعٍ في بلدٍ عربي فظن أنهم كأهْلِ الجَزِيرَةِ، فلما تكلَّمَ عن العِبادَةِ والتَّوْحِيدِ قَال: ومِنَ الشِّرك أن يذْهَبَ الرجلُ إلى قبرِ فُلانٍ وفلان -وسمَّى - فيَدْعُوه ويَسْتَغِيثُ به، هذا من الشِّرْكِ لذَه بَن الذي لا يَغْفِرُهُ اللهُ. يقول: أغْلَقُوا الميكرفونَ مباشرة، وجَعَلُوا يُلاحِقُونَهُ. يقول: حتى إلي فَرَرَتُ بنَفْسِي، وذلك قبل أن يُحمَّل، وكانوا بالأَوَّلِ مطْمَئِنِين لقولِهِ وكلامُهُ الطَّيِّبُ عن التوحيدِ وغيره، لكِن لما جاء الجرحُ على ما يقولون، فلكلِّ مقامٍ مقال عن النه قال لي: الإِمَامُ الذي أَذِنَ لي لأَتْكَلَّمَ هو أولُ من صَكَّ الميكرفون. يقول: عتى الخَشِيتُ على نَفْسِي وفَرَرَتُ وقُلْتُ: أين الباب؟ ثم فرَّ.

فالحاصلُ أن الإِنسانَ يجِبُ أن يكونَ عندَهُ حِكمةٌ، ولكِلِّ مقامٍ مقَال، ثم أيضًا زِنَةُ الإِنسان بينَ النَّاسِ لـها قِيمَة، يَعْني: مثلًا لو جاء عالمٌ مَوْثُوقٌ به يَعْرِفُونَهُ ويَرْكنونَ إلى قوله وتكلَّمَ، ليس كها جاء طالبُ عِلم لا يُعرف مغمورٌ؛ فالإِنسان يَعْرِفُ قَدْرَهُ ويَعْرِفُ أحوالَهُ، ويتكلم بها يَرَى أنَّه الصَّوابُ.

وإذَا سألَ سائِلٌ: يستَدِلُّ بعضُ الأُصُولِيِّينَ بقوله تَعَالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [البقرة:١٤٣]، يُسْتَدَلُّ بها على أن الإِجْماعَ حُجَّةٌ، فإذا كانت شهَادَتُهَا مَقْبُولَةً هل يَجِب قَبُولها إن كَان إجماعُهَا مقبولًا؟

فالجواب: نَعم، لا بأس فيه دَلَالَة.

وإذا سألَ سائِلٌ: أنَّه إذا سُئل الطَّالِبُ مِنْ قِبلِ أَهْلِهِ أَو زملائه عنْ حُكْمٍ هو فيه مُقَلَّدٌ، هل يُجِيبُ أَمْ لا؟

فالجواب: نعم، إذا سُئلَ الإِنسانُ عن حُكْم هو فيه مُقَلِّدٌ فإنه لا يَجُوزُ أَن يُفْتِيَ به استقلالًا، بل يقول: هذا قولُ فُلان. قَال فُلان: كذا وكذا، وتَبْرَأُ ذِمَّتُهُ، فيكون الآن مُخْبرًا لا مُفْتِيًا.

مسألة: في بعضِ البلادِ النَّاسُ يتبعون المذهب فقط، يَعْني: لا يَنْظُرُونَ إلى الدَّليلِ غالبًا، يُفْتُونَ في أشياءَ لا يفكِّرُ الإِنسانُ فيها، مثل: النكاحِ فإنهم يَرَوْنَ أن البِكر ثُجْبَرُ، وهذا الإجبارُ يُفْتُونَ به، يقول: المرأةُ البِكْرُ تَتَزَوَّجُ، ولو أَجْبَرَهَا الوَصِيُّ والأب، في هذه الأثناءِ الواحدُ لو أَفْتَى على أن البكر لا تُجْبَرُ لا يَرَوْنَهُ مُصِيبًا، ويَرَوْنَهُ مُغَالبٌ في السُلَّهات منازعٌ في أشياء مُسلَّمة، إذا سَكَتَ عليه سَكَتَ على باطل؛ لأن هذا لا يَجُوز؟

فالجواب: هذه مسألة سنَذْكُرُها فيها خلافٌ؛ المذهبُ عندنا مذهبُ الحنَابِلَةِ -كما قلت- الأبُ والوَصِيُّ يُجبِرُون، ولكِنه قولٌ ضعيفٌ مخالِفٌ للنَّصِ، فهو لا يتزوجُ

وَإِجْمَاعُ التَّابِعِينَ عَلَى أَحَدِ قَوْلِي الصَّحَابَةِ اعْتَبَرَهُ أَبُو الخَطَّابِ وَالحَنَفِيَّةُ، وَقَال الْقَاضِي وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ<sup>[1]</sup>....

إلا إذا رضِيتَ المرأةُ هو بنفسه، أما غيرُهُ ما دامُوا على مذهبٍ معروفٍ من المذاهبِ المشهورة فهم في ذِمَّتِهِ.

ويجب ألا يُفْتِي هذا الشَّخْصُ، لكِن لا يخالف؛ لا يقولُ إن هذا العَقْدَ باطلٌ، مثل جاء إِنسان يقول: والله أنَا عَقَدْتُ على امرأة أَجْبرَها أبوها، وأنا لا أعرفُ شيئًا، فالنِّكَاحُ صَحِيحٌ.

مسألة: هل الدُّحَانُ مُحَرَّم بالإِجْماعِ؟ الجواب: لا، لأنَّ العُلماءَ ما أَجْمَعُوا على أنَّه حرامٌ. وقد يقول قائل: هل الإِجْماعُ دَلِيلٌ أو غيرُ دَلِيلٍ؟ رجَّحنا أنَّه دليلٌ.

هل الإِجْماعُ معلومٌ أو غيرُ معلومٍ؟

مِنَ العُلَمَاءِ مِنَ يقولُ: لا إجماعَ مُعلومٌ إلا ما عُلِمَ بالضَّرورةِ مِنَ الدِّينِ، فنحن نَعْلَمُ أن وجوبَ الصَّلواتِ الخمْسِ بالإِجْماعِ، لكِن فيه دَلِيلٌ، ولهذا يصْعُبُ جدَّا أن تَنْقُلَ الإِجْماعَ في أي مسألَةٍ إلا فِيهَا عُلِمَ من الدِّينِ بالضَّرورة.

وقد قَال شيخُ الإِسْلام رَحِمَهُ أللَهُ في العَقِيدَةِ الواسطية (١): «الإِجْماعُ الذِي ينْضَبِطُ ما كانَ عليهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ».

ثانيًا: الإِجْمَاعُ له شُروطٌ سَبَقَ بَعْضُها.

[1] قَال: «وَإِجْمَاعُ التَّابِعِينَ عَلَى أَحَدِ قَوْلِي الصَّحَابَةِ اعْتَبَرَهُ أَبُو الخَطَّابِ وَالحَنَفِيَّةُ، وَقَال القَاضِي وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ»، إجماعُ التَّابِعِينَ على أحدِ قَوْلَي الصحابَةِ، اعتْبَرُه أبو الخطَّابِ والحنَفِيَّة يَعْني اعتَبَرُه والجمَاعًا، إذا اختلف الصَّحابَةُ على قولينِ،

<sup>(</sup>١) متن العقيدة الواسطية (ص: ٣١).

وَالتَّابِعِيُّ مُعْتَبَرٌ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ عِنْدَ الجُمْهُورِ خِلَافًا لِلْقَاضِي وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَقَدْ أَوْمَاً أَحْدَدُ إِلَى القَوْلَيْنِ<sup>[1]</sup>، وَقَال مَالِكُ: إِجْمَاعُ أَهْلِ اللَّدِينَةِ حُجَّةٌ<sup>[7]</sup>.

ثم أجمعَ التَّابعونَ ومن بَعْدَهُم على أحدِ القَولَيْنِ، فهل يُعْتَبَرُ هذا إجماعًا؟ فيه الخلافُ.

أبو الخطَّابِ والحنفِيَّةُ قَالُوا: إنه إجماعٌ، وأما القاضِي وبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فَقَالُوا: ليس بإجماع. والصَّوابُ أَنَّه ليسَ بإِجْمَاع؛ إلا إذا ذكر إجماعًا مقيَّدًا، فيُقَال مثلا: أجمعَ التَّابِعُون بعد الصحابةِ على هذا القولِ دونَ الثَّانِي، لأن الأَقُوال لا تموتُ بمَوْتِ قائليها، فالقولُ الثَّاني باقٍ؛ إذن ليس بإجماع. إذا بُيِّن لا بأس، أما أن يُحكى إجماعًا على غَيْرِ بَيانٍ فلا يَجُوزُ وليس بإجماع.

[١] قَال: «وَالتَّابِعِيُّ مُعْتَبَرٌ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ عِنْدَ الجُمْهُورِ خِلَافًا لِلْقَاضِي وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَقَدْ أَوْمَأَ أَحْمَدُ إِلَى القَوْلَيْنِ». التَّابِعِيُّ هل هو من عَصرِ الصَّحَابَةِ أو مَنْ بَعْدَهُمْ؟

الحقيقةُ أن هذا فيه تَفْصِيلُ؛ فالتَّابِعِيُّ الذي أدرَكَ أكثرَ الصحابَةِ يُعتَبرُ منهم، فإذا خالَفَ فإنه لا يُعتَبَرُ ما أجمعَ عليه الصحابَةُ إجْماعًا، وأما مَنْ لم يُدْرِكْ إلا واحدًا أو اثنين فليس مِنَ الصَّحابَةِ؛ لأن المعتبَرَ في العَصْرِ الأكثرِ، فالتَّفْصِيلُ هو الصَّوابُ.

[٢] قَال: «وَقَال مَالِكُ: إِجْمَاعُ أَهْلِ المَدِينَةِ حُجَّةٌ»، وقَوْله رَحْمَهُ اللَّهُ ضَعيفٌ. مالك يقول: أَهْلُ المَدِينَةِ هم أَهْلُ السُّنَّةِ، هم الَّذِين تلَقُّوا السُّنَّة عنِ النَّبِيِّ ﷺ، فإجماعهم يكون حُجَّة.

والصَّحيحُ خِلافُ ذلك لأن المَدِينَةَ بلَدٌ واحدٌ من بِلدان المسلمين، فإن المدِينةَ بلَدٌ ومكَّة بلد، فكيف نَقُول: إذا أجمعَ عُلماءُ المدِينَةِ على قول أنَّه حُجَّة؟ بل نَقُول: إذا أجمعَ عُلماء أهْ لِ المَدِينَة على قولٍ فَهُمْ كغيرهم، ولأن كثيرًا من الصحابَةِ نَزَحُ وا عن

وَانْقِرَاضُ العَصْرِ شَرْطٌ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ، وَقَدْ أَوْمَاً إِلَى خِلَافِهِ[1]، فَلَوْ اتَّفَقَتِ الكَلِمَةُ فِي خَطَةٍ وَاحِدَةٍ فَهُوَ إِجْمَاعٌ عِنْدَ الجُمْهُورِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْحَطَّابِ.

المَدِينَة، وكثيرٌ من النَّاس قَدِمُوا إلى المَدِينَة، فالصَّوابُ أن قولَ أهْلِ المَدِينَة ليس بِحُجَّة، وإذا قُلْنا إنه حُجَّة فليس بإجماع، فلا نَقُول إنه إجماع.

[1] «وَانْقِرَاضُ العَصْرِ شَرْطٌ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ، وَقَدْ أَوْمَاً إِلَى خِلَافِهِ»، انقِرَاضُ العصرِ شرْطٌ في انعقاد الإِجْمَاعِ، وهو موتُ أكثرِ أهْلِهِ، فلو أَجْمَعُوا الآن على مسألَةٍ وبعدَ عشرةِ أيام خالفَ واحدٌ فالإِجْماع لم يَنْعَقِدْ.

وقيل: إن انقِرَاضَ العصر ليس بشرْطٍ وأنهم إذا أَجَمَعُوا فهم في تلك اللحظة مجْمِعُونَ وإجماعُهم حُجَّة. وهذا القَوْل هو الصَّوابُ، فإذا أَجْمَعُوا فالقولُ الذي يأتي بعدَ إجماعهم غيرُ معْتَبَرٍ؛ لأنه حصَلَ الإِجْماعُ.

وإذا قُلْنا بانقراض العصر فهَذِهِ مشْكِلَةٌ، مَعْناه نَنْتَظِرُ حتى يَمُوتُوا فنقول: هذا إجماعٌ، والَّذِين قَالوا بذلك قَالوا لاحتِهَالِ أن يتَغَيَّرَ اجْتِهادُهم، فيَخْتَلِفُوا، ولكِن نَقُول: هذا واردُ إلا أنَّه ورَدَ بعد انعقاد الإِجْماع.

وعلى هذا فالإِجْماعُ ينعَقِدُ إذا اتفقوا حين اتِّفَاقِهم بلحظة.

ونلاحِظُ أن هذه المسألة فَرَضِيَّةٌ نَظَرِيَّةٌ، ما الذي يُعْلِمُنا أنهم في الساعة التاسعة واثنين وعشرين وعشرين دقيقة اتَّفَقُوا على هذا القولِ، وفي الساعة التاسعة وثلاثة وعشرين دقيقة خرَجَ واحدٌ؟ من يقول هذا؟ هذه مسائلُ فَرَضَيَّةُ ومسائل الفرضيات لا بأسَ أن تُذكرَ عَرْينا للطالبِ كما ذكرَ الفُقْهاءُ -رحمهم الله- في كِتَابِ الفرائض: إذا ماتَ عِشْرُونَ جدَّة من يَرِثُ من هذه الجَدَّاتِ؟ هذا غير واقِع، لكِن مسألة فرضية.

الفُقَهاء -رحمهم الله- يأتُونَ بأشياءَ أحيانًا فَرضِيَّةً تمرينًا للطالب؛ ولأنه ربها تَقَعُ في يوم من الأيام.

وَإِذَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ رَضَّالِلَهُ عَنْهُمْ عَلَى قَوْلَيْنِ لَمْ يَجُزْ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ عِنْدَ الحُمْهُورِ، وَقَال بَعْضُ الحَنَفِيَّةِ والظَّاهِرِيَّةُ: يَجُوزُ [١].

على كلّ حالٍ هل انقِرَاضُ العصْرِ شرطٌ في انعقادِ الإِجْماعِ؟ بمعنى: أنَّنا لَا نَحْكُم بإجْمَاعِهم إلا إذا انْقَرضَ عَصْرُهم، أو أن الإِجْماعَ ينْعَقِدُ في حينه؟ الصَّواب: الثَّاني؛ أن الإِجْماعَ ينْعَقِدُ في حِينِهِ، وأنه لا تجوزُ مخالفَتُه بعد ذلك.

قَال رَحِمَهُٱللَّهُ: «وَانْقِرَاضُ العَصْرِ شَرْطٌ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ»، كلام الإِمَام أحمدَ «وَقَدْ أَوْمَأَ إِلَى خِلَافِهِ» وهذا هو الصَّوابُ، فلو اتَّفَقَتِ الكلِمَة في لحظة واحدة فهو إجماعٌ عندَ الجمهور، واختارَهُ أبو الخطاب.

إذا اجْتَمَعُوا في لحظةٍ على قَوْلٍ صار إجماعًا حتى لو رَجَعَ أحدُهم في نفس الوقت فإنه لا يُعْتَبَرُ. يقول: هذا رأي الجمهور؛ فهو إجماعٌ عند الجمهور، «وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّاب».

[١] قوله: «وَإِذَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ رَضَالِلَهُعَنْهُمْ عَلَى قَوْلَيْنِ لَمْ يَجُزْ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ عِنْدَ الجُمْهُورِ، وَقَال بَعْضُ الحَنَفِيَّةِ والظَّاهِرِيَّةُ: يَجُوزُ».

هذه المسألة اختلَفَ العُلماءُ فِيهَا؛ إذا اختَلَفَ النَّاسُ في مسألةٍ على قولَيْنِ أحدهم يقول: هذا واجبٌ والثَّاني يقولُ: هذا سُنَّة. لم يجُزْ أن يُحْدِثَ واحدٌ قَولًا ثالثًا فيقول: مباحٌ. المثال اللِّحْيَةُ؟ أحدُهم يقولُ واجِبٌ، والثَّاني يقول سُنَّةُ، هل يجوزُ أن يُحْدَثَ قولًا ثالث بأنه مُباح؟

الجواب: لا يَجُوز؛ لأن الإِجْماعَ انعْقَدَ إما هذا أو هذا؛ إحداثُ قولٍ ثالثٍ خارِقٌ للإِجْمَاع؛ لأنه لا يقولُ به هؤلاءِ ولا هؤُلاءِ.

إَذا اتَّفَقُوا على قولَيْنِ؛ هذا يقول: واجبٌ والفريق الثَّاني يقول: مُسْتَحَبُّ، هل يجوز أن يأتيَ واحدٌ ويقول مباح؟

وَإِذَا قَالَ بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ قَوْلًا وَانْتَشَرَ فِي الْبَاقِينَ وَسَكَتُوا فَعَنْهُ: إِجْمَاعٌ فِي التَّكَالِيفِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَقِيلَ: حُجَّةٌ لَا إِجْمَاعَ<sup>[1]</sup>.

وَقِيلَ: لَا إِجْمَاعَ وَلَا حُجَّةً.

الجواب: لا؛ لأنه خَرَجَ عن القَولَيْنِ المُجْمَع عليهما.

لكِن لو أحدثَ شَخْصٌ قَوْلًا ثالثًا لا يخرج عن القَولين، فهل هذا جائزٌ أو لا؟

نَقُول: جائز؛ لأنه لم يَخْرُجْ عنِ الإِجْماع، مثالُ ذلك: أَجَمَعُوا على هذين القولين مَسِّ الذَّكَرِ لاَيْنَقْضُ، وآخرون مَسُّ الذَّكَرِ يُنْقُض، فقَال ثالث: ينْقُضُ إن كَان لشَهْوةٍ ولا يُنقُضُ إذا كَان لغيرِ شَهْوَةٍ، هل يجوزُ؟

نَقُول: يجوز لأن هذا القولَ لم يخرُجْ عن القَولَيْنِ، لكِنه أَوْجَبَه في حالٍ ولم يُوجِبُهُ في حالٍ، والقولانِ الأوَّلان إما وجوبُ مُطْلقًا وإما عَدَمُ وجوبٍ مُطْلَقًا، فصار إحداثُ قولٍ ثالث إن كَان يخْرُجُ عن إطارِ القولين فلا يَجوزُ، وإن كَان لا يَخْرُجُ فهو جائز.

[1] قَال: «وَإِذَا قَال بَعْضُ المُجْتَهِدِينَ قَوْلًا وَانْتَشَرَ فِي الْبَاقِينَ وَسَكَتُوا فَعَنْهُ: إِجْمَاعٌ فِي النَّكَالِيفِ، وَبِهِ قَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَقِيلَ: حُجَّةٌ لَا إِجْمَاعَ. وَقِيلَ: لَا إِجْمَاعَ وَلَا إِجْمَاعَ وَقِيلَ: لَا إِجْمَاعَ وَلَا وَانتَشَر بِين وَلَا حُجَّةً»، هذه المسألة تُسمَّى الإِجْماعَ السُّكُوتِيَّ؛ قَال بعضُ النَّاسِ قَولًا وانتَشَر بين النَّاسِ وشَاعَ، ولم يُنكِرْهُ أحدٌ، فهل هو إجماعٌ أو حُجَّة أو ليس إجْمَاعًا ولا حُجَّة، فيه أقوال ثلاثة:

القَوْل الأوَّلُ: إنه إجماعٌ؛ لأن سُكُوتَنَا مع قُدْرتِنَا على الإِنْكارِ يدُّل على الرِّضَا به، فنكونُ موافِقِينَ، وهذا يُسَمَّى إجماعًا سكُوتيًّا.

القَوْل الثَّاني: أنَّه حُجَّةٌ، وليس بإجماع، فلو وَكَلَ إلينَا وَلِيُّ الأَمْر أن نبحثَ في شيْءٍ وتكَلَّمَ أحدُنَا برأي ولم نُنْكرْهُ صار حُجَّةً، لنا أن نرْفَعَه إلى وَلِيِّ الأَمْرِ.

## وَ يَجُوزُ أَنْ يَنْعَقِدَ عَنِ اجْتِهَادِ [١]، وَأَحَالَهُ قَوْمٌ [١]،......

القَوْل الثَّالِث: ليسَ بإجماع ولا حُجَّة. والأقربُ أنَّه إجماعٌ، لكِن بشرطِ أن يكونَ الساكِتُون متَمَكِّنِينَ من الإنْكارِ لم يَمْنَعُهم من ذلك خوفٌ ولا حَياءٌ ولا خَجَلٌ، ومع هذا فَفِي النَّفْسِ قلَقٌ من ذلك لاحتمالِ أن يكونَ السَّاكِتُونَ لم يتَبَيَّنْ لهم الأَمْرُ، وأنه لو تَبَيَّنَ لعارَضُوا أو وافَقُوا، لكِن إذا نَظَرْنَا طريقَ صاحِبِ (المُغْني) رَحَمَهُ اللهُ وغيرِهِ ممن يَذكُرونَ الخِلافَ نَجِدُهُم يعُللُونَ دائمًا بأنه انتشَر فلم يُنكُرْ فكانَ إجْمَاعًا، ومَن قَرأَ (المُغْني) ترِدُ عليه هذه العِبارةُ، (ولأنه انتشَر فَلَمْ يُنكرْ فكانَ إجماعًا)، لكِن في النَّفْسِ من هذا شيْء؛ لأن السكوتَ ليس دَلِيلًا على الرِّضَا؛ إذ قد يكونُ السكوتُ خَوفًا، أو من هذا التَّرَدُّدِ في الخُكْم، أو لغيرِ ذلِكَ من الأسْباب.

[1] قوله: «وَيَجُوزُ أَنْ يَنْعَقِدَ عَنِ اجْتِهَادٍ»، الحقيقةُ أن كلامَ المؤلِّفِ رَحْمَهُ اللَّهُ رموزٌ، الذي ليس عِنْدَهُ عِلْمٌ من قَبْل لا يمْكِنُ أن يَفْهَمَ من هذا الكِتابِ إلا أنَّه حروفٌ على وَرَقٍ. يعْنِي: لا عَنْ دَليلٍ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ، وهذا أمرٌ قد يُعَارَضُ فيه؛ لأنه دائمًا يُحْكَى الإِجْماعُ.

وإذا تأمَّلْتَ وجدتَ فِيه دَلِيلًا من القُرْآنِ أو مِنَ السُّنَّةِ، وإما منهما إما ظاهِرًا وإما خَفِيًّا، والأقربُ أَنَّه لا يُوجَدُ إجماعٌ إلا على أساسٍ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ، لكِن هذا الأساسَ قد يكونُ ظَاهِرًا معلومًا لكُلِّ أحدٍ، وقد يكونُ خَفِيًّا، أما إجماعٌ بدونِ أن يكونَ له أصلٌ مِنَ القُرآنِ والسُّنَّةِ فهذا بعيدٌ جِدًّا، وإذا تَدَبَّرنَا الإِجْماعاتِ نَجِدُ أنك إذا تأمَّلْتَ وجَدْتَ هناك دَليلًا من الكِتابِ والسُّنَّةِ، لكِن على فرضِ أنَّنِي لم أبحث في الكِتابِ والسُّنَةِ، لكِن على فرضِ أنَّنِي لم أبحث في الكِتابِ والسُّنَةِ، هل يكون إجماعهما المعلومُ عنْدِي حُجَّة عليَّ؟ نعم هذا هو الأصلُ.

[٢] قَال: «وَأَحَالَهُ قَوْمٌ»، وعن قوم قَالوا: إنه مستَحِيلٌ أن يقعَ إجماعٌ عن اجْتهادٍ، بل لا بُدَّ أن يكونَ هناك نَصُّ، «وَقِيلَ: يُتَصَوَّرُ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ»، ما الفائِدَةُ منه إذا قُلْنَا هذا ممكِنْ لكِن ليس بحُجَّةٍ؟ فلا فائدة.

# وَقِيلَ: يُتَصَوَّرُ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ. وَالْأَخْذُ بِأَقَلَ مَا قِيلَ لَيْسَ تَمَسُّكًا بِالْإِجْمَاعِ[١].

[1] وقيل: «وَالْأَخْذُ بِأَقَلَّ مَا قِيلَ لَيْسَ تَمَسُّكًا بِالْإِجْمَاعِ»، يَعْني: مثلًا لو اختَلَفَ العُلَماءُ –رحمهم الله – في مسألةٍ فقال بعْضهم: يكْفِي فِي إزالةِ النَّجَاسَةِ ثلاثُ غَسَلاتٍ، وقال آخرون: لَا بُدَّ مِنْ سبعةٍ، هل نَقُول: إنَّ العُلَماءَ أَجْمَعُوا على أنَّه لَا بُدَّ مِنْ ثلاثٍ؟ هذا معنى قولِهِ: الأَخْذُ بأقَلَّ ما قِيلَ.

الآن جماعة يقولونَ: لا بُدَّ في غسلِ النَّجاسَةِ من سَبْعِ غَسَلاتٍ وآخرون يقولون: لَا بُدَّ مِنْ ثلاثةٍ، هل نَقُول: أجمعوا على أَنَّه لَا بُدَّ مِنْ ثلاث؟ بحيث لا يَجُوزُ على الإِنسانِ أن يَقْتَصِرَ على غسْلَةٍ واحدة لإزالة عينِ النَّجاسة؟

لا، هذا صَحِيح الأخذُ بأقلَ ما قيل ليسَ بإجماعٍ، بل نقولُ: إنهم اختَلَفُوا، هل لا بُدَّ مِنْ سبْعَةٍ أو تَكْفِي الثلاث؟

وقد يأتي إِنسانٌ ويقولُ: لا دَلِيلَ على الثلاث ولا على السَّبْعِ، وإنها النَّجَاسَةُ عينٌ خَبِيثةٌ متى زالت طَهُر المَحِلُّ.

وإذا سألَ سائلٌ: هل يوجدُ فَرقٌ بينَ الإِجْماعِ والاتِّفَاقِ؟

فالجواب: لا فرْقَ، الإِجْماعُ والاتِّفَاقُ سواء إلا في كُتب المذَاهِبِ، فهم يقولونَ بالاتِّفَاقِ؛ اتفاقُ أصحابِ المذْهَبِ، والإِجْماعُ إجماعُ العُلماءِ كلهم، وتَجِدُ هذا في كتاب (المجْموعِ شرح المهذب) للنووي: إذا قَال: بالاتِّفَاقِ. لا تَظُنَّ أَنَّه إجماعٌ؛ الاتفاقُ يَعْني: اتِّفَاقَ أصحابِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ.

وإذا سأل سَائِلٌ: هل الحُجَّة دَلِيلٌ؟

فالجواب: الحُجَّة دَلِيلٌ، يجوزُ للإنسان المخَالَفَةُ، بينها الإِجْماعُ قَطْعِيُّ لا تَجُوزُ مخالَفتُهُ؛ لأنه إذا أَجْمَعَتِ الأُمَّة لا يُمكنُ لأحدٍ أن يَنْفَرِدَ، لكِن إذا قُلْنا: حُجَّة صارَ كغيرِهِ من الأدلَّة، ويجوزُ للمُجْتَهِدِ أن يخالفَهُ لقيام دليلِ آخَرَ.

وإذا سألَ سائلٌ: بعضُ الأَحْكامِ عَنْ شيخِ الإسلامِ رَحِمَهُ اللهُ يذْكُرُ الاتَّفَاقَ، هل نَحْمِلُ هذا على اتِّفَاقِ المذاهب؟

فالجواب: لا، الإجْمَاعُ الظاهِرُ يقصِدُ الإِجْماعَ إلا إذا حُكِى خِلافُ المذَاهِبِ، قَال: قَال الشَّافِعِيُّ كذا، قَال أبو حَنِيفَةَ كذا، ثم ذَكَرَ شيئًا قَال بالاتِّفَاقِ فإنه يقْصِدُ اتَّفَاقَ هؤلاءِ المذاهب.

وإذَا سَأَلَ سَائلٌ: فيها يتَعَلَّقُ بإحْدَاثِ قولٍ ثالثٍ على قولِ الصَّحابَةِ، الصحابَةُ هل أَجْمَعُوا أصلًا على القَولَيْنِ لأنهم اختلَفُوا؟

فالجواب: لا إذا اختَلَفُوا على قولَيْنِ مَعْناه أن نقولَ الثَّالثُ غيرُ مَوجودٍ.

الآن عندنا قولان مجمعانِ؛ يَعْنِي: هؤُلاءِ قَالُوا بِقَوْلِ ولا يَرَوْنَ خِلافَهُ جائزًا، والآخُرونَ قَالُوا بقولِ آخَرَ لا يَرَوْنَ خِلافه جَائزًا، إذا الثَّالثُ كلَّ منهم لا يَرَى خِلافَهُ جائزًا. جائزًا.

لا يَلْزَمُ، لكِن إذا رَأَى الإِنسانُ قَوْلًا لم يَسْبِقْهُ أَحدٌ فهو مخالِفٌ للإجماع، ولهذا نرَى العُلَمَاءُ الفُحولُ يعُلِّقُونَ القَوْل لعدم الإِجْمَاع؛ شيخُ الإسلام رَحِمَهُ أللَهُ أحيانًا يقول: «وهَذَا القولُ هو الصَّوابُ إذا لم يُخَالِفْهُ الإِجْمَاعُ»، أو يقول: «إن كانَ قدْ قَال به قَائِلٌ».

مسألة: هَلْ مَا نُقِلَ فِي كِتَابِ الأَوْسَطِ لابنِ المُنْذرِ فِي الإِجْمَاعِ، يُعْتَبَرُ إِجَاعًا؟

الجواب: لا، مِنَ الكلماتِ المشهورةِ عندنَا في الطَّلبِ: لا عبرةَ بوضعِ ابنِ الجَوْزِيِّ، ولا بإجماعِ ابنِ المؤذِيِّ فيتَسَاهَلُ في الحكم على الحَدِيثِ بالوضْعِ، وأما

ابنُ المُنْذِرِ فيتَسَاهل في نقْلِ الإِجْماعِ، والثَّالثُ توثِيقُ ابنِ حبَّان لا عِبْرةَ به؛ لأن ابنَ حِبَّان قد يُوَثِّقُ من ليس بثِقَةٍ.

على كلِّ حالٍ ليس هذا خَاصًّا بابنِ المُنْذِرِ، ابنُ عبدِ البَرِّ في بعضِ الأحْيانِ ينْكُرُ الإِجْماعَ وليس بإجماع، وهو ابن عبدِ البَرِّ، كذلك أبو عُبَيْدٍ ينْقُلُ إجماعًا أحيانًا وهو ليس بإجماع، النَّووِيُّ ينْقُل الإِجْماعَ وليس بإجماع، وقد ذَكَرْتُ قبل هذا مثالًا غَرِيبًا جدًّا؛ قَال بعضُهُمْ: أَجَعُوا على قَبولِ شهادَةِ العَبْدِ، وقَال الآخر: أَجَعُوا على رَّ شهادَةِ العَبْدِ، وقَال الآخر: أَجَعُوا على رَّ شهادَةِ العَبْدِ. تنَاقُضٌ فمسألةُ الإِجْماعِ صَعْبَةٌ؛ أما قولُ: لا نعلمُ فيه خلافًا، فهذا مقبولٌ، لكِن مقبولٌ ممن له اطلَّك عُ وسَعةُ عِلْم، أما يأتي واحدٌ عامُّي يقول هذا حلالًا لا أعلم فيه خلافًا! عامُّي! متى عرَفْتَ الخلاف حتى تقول لا أعْرِف فيه خلافًا؟!

لكِن إذا كانَ عالمًا مُجْتَهِدًا ونعرفُ أن الرجلَ له سِعَةُ اطِّلاع وقَال: لا أَعْلَمُ فيه خِلافًا، عَرَفْنَا أن هذا علَى الأقَلِّ قولُ جمهورٍ، عنْدَمَا يأتِي إِنسانٌ لا يَعْرِفُ عن المذاهب شيئًا، عاشَ على مذهب مُعَيَّنٍ، ثم قَال: لا أعلم في هذا خِلافًا لا نَقْبَلُ منه.

مسألة: هل قولُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ؟

الجواب: هذا فيه خِلافٌ، والصَّحِيحُ: الصحَابِيُّ المعْرُوفُ بالفِقْهِ ليس كلُّ صحَابِيٍّ؛ لأن بعض الصَّحابَةَ ليس عِنْدَهُ فِقْهُ، أعْرَابِيٌّ يأتي ويُؤْمِنُ بالرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ ويَشْهَدُ أَن لا إلهَ إلا الله وأن مُحَمَّدًا رسُول الله، ويُوصِيه النَّبِيُّ عَيَّا بشيْء، ثُمَّ نَقُولُ: قولُهُ حُجَّة؟! هذا بَعِيدٌ، لكِنَّ العُلهاءَ علهاءُ الصحابَةِ قولُ الواحِدِ حُجَّة؛ لأنه أقْرَبُ إلى الصَّوابِ من غَيْرِهِ.

وَاتِّفَاقُ الخُلْفَاءِ الأَرْبَعَةِ لَيْسَ بِإِجْمَاعِ [١]، وَقَدْ نُقِلَ عَنْهُ: لَا يُخْرُجُ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِمْ [٢]، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ لَا إِجْمَاعَ [٣].

وَأَمَّا الأَصْلُ الرَّابِعُ -وَهُوَ دَلِيلُ العَقْلِ فِي النَّفْي الأَصْلِيِّ<sup>[1]</sup>- فَهُوَ: أَنَّ الذِّمَّةَ قَبْلَ الشَّرْعِ بَرِيئةٌ مِنَ التَّكَالِيفِ فَتَسْتَمِرُّ<sup>[0]</sup>....

[1] قَالَ الْمُؤلِّف -رَحِمه اللهُ تَعَالى-: «وَاتِّفَاقُ الخُلْفَاءِ الأَرْبَعَةِ لَيْسَ بِإِجْمَاعِ»؛ لأن الإِجْماعَ هو اتِّفَاقُ جَميعِ المُجْتهدِينَ، فإذا اتَّفَقَ الخُلفاءُ الأربعةُ، وهم: أبو بَكْرٍ وعُمر وعُثمان وعَلِيُّ، على قولٍ فليس بإجماعٍ.

[۲] «وَقَدْ نُقِلَ عَنْهُ: لَا يُخْرُجُ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِمْ»، وهذا يَدُلُّ على أَنَّه حُجَّةٌ لا إجماع، صحيحٌ نُقِلَ عنه -أي عن الإِمَام أحمد رَحِمَهُٱللَّهُ- أَنَّه قَال: «لَا تَخْرُجُ عَنْ قَوْلِهِمْ»، يعنِي: إذا قَال الحُلْفاءُ الأربعةُ قَوْلًا فلا تَخْرج عنه.

[٣] قَال الْمُؤلِّف: «وَهَذَا يَدُنُّ عَلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ لَا إِجْمَاعَ»، وهو كذلك، ولا شكَّ أَن قولَ الصَّحابِيَّا وَاللَّهُ عَلَى أَنَّهُ حُجَّة إذا لم يُخالِف النصَّ أو يخالِف صَحَابِيًّا آخر؛ فإن خالَف النَّصَّ فالحُكْمُ ما قَال النَّصُّ، وإن خالف صَحَابيًّا آخرَ وجب النظر أيجا أرْجَحُ.

[٤] قَال: «وَأَمَّا الأَصْلُ الرَّابِعُ»، والأصلُ الرَّابِعُ مِنَ الأُصولِ الأربعةِ التي سَبَقَتْ وهي الكِتاب والسُّنَّةُ والإِجْماعُ، قَال: «وَهُوَ دَلِيلُ العَقْلِ فِي النَّفْي الأَصْلِيِّ»، العَقْلُ يقْتَضِي أَنَّه ما لَم يُوجِبْ فالأَصْلُ عَدَمُ وجُوبِهِ، هذا نَفْي الأَصْلِ، الأَصلُ عدَمُ الوُجوبِ، والأَصْلُ بَرَاءةُ الذِّمَّةِ، فإذا قَال لك إنسانٌ: هذا واجبٌ تقول له: ما الدَّلِيلُ؟ لأن الأصل عدمُ الوُجوبِ إلا بَدَلِيل.

[٥] يقولُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «فَهُوَ: أَنَّ اللِّمَّةَ قَبْلَ الشَّرْعِ بَرِيئةٌ مِنَ التَّكَالِيفِ فَتَسْتَمِرُّ»، يَعْني: عَدَمَ التَّكْليفِ.

حَتَّى يَرِدَ غَيْرُهُ، وَيُسْمَّى (اسْتِصْحَابًا)<sup>[۱]</sup>، وَكُلُّ دَلِيلٍ فَهُوَ كَذَلِكَ، فَالنَّصُّ حَتَّى يَرِدَ النَّاسِخُ [<sup>۲]</sup>، والمِلْكُ حَتَى يَرِدَ المُزِيلُ،.....

[1] «حَتَّى يَرِدَ غَيْرُهُ»، أي: حتَّى يَرِدَ غَيْرُهُ مما يَدُلُّ على الوُجوبِ، «وُيُسَمَّى اسْتِصْحَابًا»، الأصلُ: أن الأصلَ برَاءةُ الذِّمَّةِ، وأنه لا تَحْريمَ ولا وُجوبَ إلا بدَليلٍ، فإذا قَال لك قائلٌ: هذا حَرامٌ، وهو في غير العِباداتِ، فقُلْ: الأصلُ: الحِلُّ، فنَسْتَصْحِبُ الأصل، وإذا قال: هذا واجبٌ، قُلْنا: الأصلُ عدمُ الوُجوبِ؛ لأن الإيجاب معْنَاه شَعْلُ الذِّمَةِ بهذا الوَاجِب، والأصْلُ براءةُ الذِّمة.

[٢] استصحابُ الأصْلِ هذا لا شَكَّ أَنَّه دَلِيلٌ، وكلُّ إِنسان يَدَّعي خِلافَهُ فعليهِ الدَّلِيلُ سواء قُلْنا إن الأصلَ التَّحْرِيمُ -كالعبادات- أو الأصلُ الحِلُّ كغَيرهَا، «وَكُلُّ دَلِيلٍ فَهُوَ كَذَلِكَ»، ما مَعْنَى كذلك؟ أي يُسْتَصْحَبُ حُكْمُه، كلُّ دَليل فإنه كذلك؛ فمثلا: «النَّصُّ حَتَّى يَرِدَ النَّاسِخُ»، فإذا جاءَ النَّصُّ بشيْء فالأَصْلُ بقَاؤُه؛ أيُّ إِنسانٍ يَدَّعي خَلَافَه نَقُول: هاتِ الدَّليلَ، فإذا قال: هذا مَنْسُوخٌ، ماذا نقولُ له؟ نقولُ أينَ الدَّليلُ؟

[٣] الأصلُ بقاءُ العُمومِ على عُمُومِهِ هذا هو الاستِصْحَابُ؛ ولذلك نحن نُعَبِّرُ أحيانًا فنقولُ: الدَّلِيلُ عدمُ الدَّليلِ، فإذا قَال قائلٌ: مسُّ المرأة بِشَهْوَةٍ لا يَنْقُضُ الوضوء، فها هو الدَّلِيلِ؟ الدَّليلِ عدمُ الدَّليلِ أَنَّه يُنْقَضُ، والأصلُ الاسْتِصْحَابُ، العضوء، فها هو الدَّليل؟ الدَّليلُ عدمُ الدَّليلِ أَنَّه يُنْقَضُ، والأصلُ الاسْتِصْحَابُ السَّصَحابُ بَقاء الوضوء، وعدمُ شَغْلِ الذِّمَّةِ بالوضوءِ الجديدِ، وكَذَلِكَ «الْعُمُومُ استصحابُ بَقاء الوضوء، وعدمُ شَغْلِ الذِّمَّةِ بالوضوءِ الجديدِ، وكَذَلِكَ «الْعُمُومُ حَتَى يَرِدَ المُخصِّصُ»، يعْنِي: إذا وَرَدَ النَّصُّ عامًّا وادَّعَى شخصٌ أن بعضَ الأفراد خارجٌ مِنَ الحُكم، فالأصلُ عدمُ الخُروج؛ لأن الأصلَ العُمومُ حتى يَرِد المخَصِّصُ.

المهِمُّ أن هذا الأصلَ أو هذا الدَّلِيلَ الذي ذَكَرَهُ المُؤلّف هو اسْتِصْحَابُ الأصلِ، وذلك في كلّ موطِنٍ بحَسَبِهِ، ففِي العُمومِ الأصلُ العُمومُ، وفي المحْكَمِ أو المُنسُوخ وَالنَّفْي حَتَّى يَرِدَ الْمُثْبِتُ<sup>[1]</sup>. وَوُجُوبُ صَلَاةٍ سَادِسَةٍ، وَصُومُ غَيْرِ رَمَضَانَ يُنْفَى بذَلِكَ<sup>[1]</sup>.

الأصلُ الإحكامُ، أو عَدَمُ النَّسْخِ، وفي شَغْلِ الذِّمة بوجوبِ تَحْرِيمِ الأصلِ عدمُ شَغْلِ الذِّمَّة، وهلم جرَّا، والنَّفْي والمِلْكُ حتى يرِدَ المُزيلُ، والمِلْكُ مَعْناه: الأصلُ أن ما في يدِ الإِنسان ملكُ له حتَّى يَرِدَ المَزيلُ، فمثلًا إذا قُلْنا: أحمد عَقِيل بِيدِهِ كتابٌ، الأصل أنَّه له حتى يَرِدَ المزيلُ؛ ولذلك لو ادَّعاه حَمَد قَال: هذا الكِتاب كتابي فلا تُقْبَلُ الدَّعوة حتى يُوجِدَ المبَيِّنة.

إذنِ الأصلُ فيما بيد الإِنسان أنَّه مِلْكَهُ حتى يثبُّتَ المزيلُ.

[1] قَال: «وَالنَّفْيُ حَتَّى يَرِدَ المُثْبِتُ»، صَحِيح، ولهذا من القَواعِدِ عنْدَهُم إذا تَعَارَضَ المثبِتُ والنَّافِي فالمقدَّمُ المثبِت؛ لأن معه زيادَةُ عِلْم، فإذا لم يُوجَدْ المثبِتُ فالأصلُ النَّفْي، فإذا ادَّعى زيدٌ على عَمرو بأن له مِئةَ ريال في ذِمَّتِه، فقال عمرو: لا، فالأصلُ النَّفْي حتى يَرِدَ الإثباتُ إذا أقام المدَّعِي بَيَنَةً قبلَ النفْي.

[۲] قَال: «وَوُجُوبُ صَلَاةٍ سَادِسَةٍ، وَصُومُ غَيْرِ رَمَضَانَ يُنْفَى بِذَلِكَ»، يَعْني بِالاستِصْحَابِ؛ فلو قَال إِنسان: الفَصْلُ بين المغْرِبِ والعشاءِ طويلٌ، لَعَلَّنَا نضِيفُ صلاةً سادِسَةً حتى لا يَطُولَ الفَصْلُ بين مناجاتِهِ رَبَّه؟

نَقُول: الأصلُ عَدَمُ الوُجوبِ، لكِن هذا المثالُ الذي مثَّلْتُه لا ينْبَغِي أن نُمثَّلَ به؛ لأني لا أظنُّ أن أحدًا مِنَ العُلَماءِ يقولُ به إطلاقًا، لكِن لو قُلْنَا بوجوبِ صلاة الوَتْرِ لكُنَّا أوجَبْنَا صلاةً سادِسَةً، فهنا للنافي أن يقولَ: لا تجِبُ استِصْحَابًا للأصلِ.

إذنِ الأَوْلَى أن نمَثَّلَ بالصَّلاةِ السادِسَةِ بالوَتْرِ، وإن كَان ظاهرُ كلامِ المُؤلِّف أَنَّنا نُمَثِّلُ بصلاة سادسة خارجةً عَنْ الوَتْرِ. وَأَمَّا اسْتِصْحَابُ الإِجْمَاعِ فِي مِثْلِ قَوْلِهِمْ: الإِجْمَاعُ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الْمُتَيَمِّمِ، فَإذا رَأَى المَاءَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلُ اسْتِصْحَابًا لِلْإِجْمَاعِ [1]،....

صومُ غيرِ رمضانَ، لو قَال قائلٌ: إنه يجبُ أن يَصُومَ الإِنسانُ شهْرَ المحرَّم، فالجواب: أنَّه لا يجِبُ استِصْحَابًا للأصلِ، الأصلُ عدَمُ الوُجوبِ، وهذا الأصلُ استِصْحَابُ الشيْءِ على ما كَان عليه، فها الأصلُ فيه الوُجوبُ فالأصلُ الوُجوبُ، وما الأَصلُ فيه المُنعُ فالأصلُ المنْعُ.

[1] استِصْحَابُ الإِجْماعِ غيرُ استِصْحَابِ الأَصْلِ؛ مثال ذلك: أَجْمَعُوا على أن الرجلَ إذا صلَّى بالتَيَشُمِ لعدم وُجودِ الماءِ فصَلاتُه صَحِيحَةٌ، هذا أَجْعُوا عليه، فإذا وَجَد الماءَ في أثناءِ الصَّلاةِ مِثْل أن يكونَ قد أَرْسَلَ غُلامَهُ لِيأْتِيَ بالماءِ فتَأخَّر فقامَ يُصَلِّى، وإذا بِالغُلامِ يُحْضِرُ الماءَ في أثناءِ الصَّلاةِ.

لدينا إجماعٌ وهو: أن الصَّلاةَ تَصِتُّ عندَ عدَمِ الماء، هل نَقُول: إن الإِجْماعَ ينْسَحِبُ على ما إذا وُجِدَ الماءُ في أثناءِ الصَّلاةِ؟

الجواب: في هذا خِلافٌ؛ مِنَ العُلَمَاءِ مِنَ يقولُ: تَبْطُلُ صلاتُه ويتَوَضَّأُ ويَسْتَأْنِفُ الصَّلاةَ. ومنهم من يقول: لا تبطُل بل يستَمِرُّ. إذن أجْمُعُوا على إما هذا القَوْل وإما هذا القَوْل، ماذا لو قَال قائلٌ: إن كَان قَدْ صَلَّى رَكْعَةً لم تَبْطُل وإن كَان أقلَّ مِن ركْعة بَطَلَتْ؟ هل يجوزُ هذا صناعةً؟ بمعنى: أن الإِنسانَ المفصِّل لا يكُونُ خارجًا عنِ الإِجْماع.

ذكرنا أن القَوْل الثَّالث إذا كَان لا يَخْرُجُ على القولينِ فصَحِيحٌ، فهنَا لو قَال قائل: إن كَان قد صَلَّى ركْعَةً أتم صلاتَهُ، وإن كَان دونَ ركعة قَطَعَ صلاتَه، فهو لم يَخْرُجُ عن القولين؛ لأن القَولينِ إما أن تَقْطَعَ مُطْلَقًا أو تستَمِرَّ مُطْلَقًا، لكِن هذا فصَّلَ قَال: أفُصِّلُ لأن النَّبِي ﷺ قَال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (١)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة، رقم (٥٧٩)، ومسلم:

فَفَاسِدٌ عِنْدَ الأَكْثَرِينَ خِلَافًا لِإِبْنِ شَاقْلَا وَبَعْضِ الفُقَهَاءِ[١].

وأنا أَدْرَكْتُ رَكْعَةً من الصَّلاةِ في حالٍ يَصِحُّ لِي أَن أُصَلِّيَ فيها بالتَّيَمُّمِ، فأنا أكون مدركًا للصَّلاة كُلِّهَا.

يَعْني لو قَال قائل بهذا القولِ لم يكن خَارِقًا للإجماعِ، ولكان له وِجْهَةُ نَظَرٍ، لكِن الاحتياطَ أن يقْطعَ صلاتَه وأن يتوضأً، ثم يصلي.

[1] يقول المصنف: «فَفَاسِدٌ عِنْدَ الأَكْثَرِينَ خِلَافًا لِابْنِ شَاقْلَا وَبَعْضِ الفُقَهَاءِ».

[٢] قَال: «فَهَذِهِ الأُصُولُ الأَرْبَعَةُ لَا خِلَافَ فِيهَا، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أُصُولٍ أَرْبَعَةٍ أَخْرَ، وَهِي: شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا»، هَل هُو شرعٌ لنَا أم لا؟

والثَّاني: قولُ الصَّحَابة.

والثَّالث: الاسْتِحْسَانُ.

والرَّابع: الاسْتِصْلَاحُ.

الأوَّل: وهو شرع مَنْ قبَلْنَا هل هو شَرْعٌ لنا أم لا؟ في هذا خِلافٌ؛ منهم من يقولُ شرعُ مَنْ قَبلنَا ليس شَرْعًا لنا؛ لأن شَرْعَنَا كامِلٌ، ولا يحتاجُ إلى شرْع آخر، وقد قَال الله تَبَارُكَوَتَعَالَى: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة:٤٨]، فليس شرعُ مَنْ قَبْلنَا شَرْعًا لنا، ولا نلْتَفِتُ إليه، ولا نُفكِر فيه إطلاقًا، ولا نعمَل فيه بأيِّ عمَلٍ؛ لأن شَرْعنَا مُسْتَقِلٌ ولا حاجة إلى إضافة شرع آخر.

كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من صلاة، رقم (٦٠٨).

وَهُوَ شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يَرِدْ نَسْخُهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اخْتَارَهَا التَّمِيمِيُّ وَهُوَ قَوْلُ الحَنَفِيَّةِ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْأُخْرَى لَا، وَهِي قَوْلُ الأَكْثَرِينَ [1].

[1] أما الخلاف: قَال: «وَهُوَ شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يَرِدْ نَسْخُهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اخْتَارَهَا التَّمِيمِيُّ وَهُوَ قَوْلُ الْحَكْثِرِينَ». إذنِ التَّمِيمِيُّ وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ». إذنِ الخلاف موجودٌ الآن: هل شَرع مَن قَبْلنَا شرعٌ لنا أو لا؟ وهذه المسألةُ لا تَخْلُو من ثلاث حالات:

الحالِ الأُولَى: أن يكونَ شرْعُ من قَبْلَنَا موافِقًا لشَرْعِنَا.

والثَّانية: أن يكونَ مخالفًا لشَرْعِنَا.

والثَّالثة: أن لا يكُونُ مُوافقًا ولا مخالفًا، شَرْعُنا سَكَتَ عنه والشَّرعُ السابِقُ حُكِم به.

أما إذا كَان الشَّرْعُ الأوَّل موافِقًا لشَرْعِنَا فهو حثٌّ، ولكِنَّنَا هل نحكُمُ بالشيْء ونَسْتَدِلُّ بشرعِ مَنْ قَبْلنا أو نحكم بالشيْء ونستَدِلُّ بشَرْعِنَا؟

الثَّاني: مَتَعِيِّن، ولا يَجُوزُ أبدًا أن نَسْتَدِلَّ بحُكْم شَرْيعَةٍ قبلنا أبدًا، شَريعَتُنا كاملة -والحمد لله-، مثالُ ذلك: البَقَرُ حلالٌ في شَرِعَتِنَا، وحلالٌ في شريعَةِ مَنْ قبْلَنَا إلا من حرَّمَ عليهم من أجزاء في الجَسد، فهل نستَدِلُّ بحِلِّ البَقَرِ على أنَّه أُحِلَّ لمن قَبْلنا؟

الجواب: لا؛ لأنه حَلالٌ في شَرْعِنَا، الخيانَةُ، السِّحْر، الكِذِب حرام في كلِّ مِلَّةٍ. فهل إذا أَرَدْنَا أن نَسْتَدِلَّ على تحريم هذا نستَدِلُّ بشرع مَنْ قَبْلنَا؟

الجواب: لا، لكِننا لا نُنْكِر أن يكونَ شرعًا لنا؛ لأن شَرْعنا هو الذي أثْبَتَهُ ووافقه.

الثَّاني: أن يكونَ شَرْعُنا ورَدَ بخِلافٍ. فهذا ليس بحُجَّة قَطْعًا، ولا أحدَ يقول إنه حُجَّة لقول اللهِ تَعَالى: ﴿مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا﴾، مثـل:

السُّجودِ عندَ التَّحيَّةِ جائزٌ في شريعة مَنْ قَبلنا كها فَعَلَ إخوةُ يوسفَ خَرُّوا له سُجَّدًا، وفي شَرْعِنَا حرامٌ، فلا نستَدِلُّ بشرعِ مَنْ قبلنا على حِلِّه، وأشياء كثيرة من هذا النوع.

الثَّالث: أن لا يكُونُ في شَرْعِنَا خِلَافَهُ أو وِفاقه، فهل هو شَرْعٌ لنَا أَمْ لا؟

هذا محل الخلافِ، والصَّحيحُ أنَّه شَرْعٌ لنَا، والدَّلِيلُ على هذا قوْل اللهِ تَعَالى لرَسولِه ﷺ حين عدَّد عليه الأَنْبياء قَال: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَيَهُ دَعُهُمُ اَفْتَدِهً ثُلُ لَا سَوْلِه ﷺ حين عدَّد عليه الأَنْبياء قال: ﴿ أُولَئِكَ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَجَرًا إِنَّ هُوَ إِلَا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الانعام: ٩٠]، وأيضًا لو لم يكن شَرْعهم فائِدةٌ؛ إذ يكون من اللَّغُو وقد قال الله يكن لِنقُلِ شرْعِهم فائِدةٌ؛ إذ يكون من اللَّغُو وقد قال الله تَعَالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [يوسف: ١١١].

إذا قُلْنا: إن شَرْعَهُم شرْعٌ لنا ما لم يَرِدْ شَرْعُنَا بِخِلافِه، فلا يَجُوز أن نستَدِلَّ بِكُتُبِهِمْ على هذا الحُكْمِ، نُثبتُ ذلك؛ ولكِن نَحْكُمُ بشَرِيعَتِنَا، نَقُول: إن شَرِيعَتَنَا حكمت بأنه شَرْعٌ؛ لئلا يفخَرَ أولئك علينا، و لئلا يغْتَرَّ من يغْتَرُّ من المسلِمِينَ فيظُنُّونَ أن الشريعَةِ الإسلامية.

تحريمُ الخَمْرِ مثلاً هو في شَرْعِنَا حرامٌ، وفي شرْعهم -خصوصًا النصارى-حلالٌ، ولهذا لا يُنكَرُ عليهم شُربُ الخمرِ إلا إذا أظْهَرُوه.

مسألة: إذا كَان شخصٌ معه ماءُ زمزم، قد أَوْصَاه رجلٌ به للأحاديث الوارِدَةِ فِي ماءِ زمزمَ، ثم حانتِ الصَّلاةُ وليس معه إلا هَذَا الماءَ، هَلْ يتَيَمَّمُ أم لا؟

الجواب: أنَّه يتيَمَّمُ؛ لأن مِلْك غيرِه كالعَدَمِ، الماءُ ليس له، لو فَرَضْنَا أن الرجلَ يعْلَمُ أن صاحبَهُ يسْمَحُ له في هذا الحالِ فحينئذٍ يَفْعَلُ مع أن الفُقَهاءَ يقولون: لا يَلْزمُهُ القَبول، الماء هبةٌ، بل يَتيَمَّمُ ولا يقبله.

مسألة: إن هناكَ داء في لحوم البَقَرِ بنصِّ الحديثِ(١)، فكيف أُحِلَّتْ؟

فالجواب: اضرب به عُرْضَ الحائِطِ، ولولا أنَّه مَنسوبٌ إلى الرَّسول لقُلْتُ: دُسْه بالنعال، كيف هذا؟! أليْسَ الله قد صرَّح بحِلِّ لحْمِهَا؟!

إذن كيف نقول: لحُمُهَا داءٌ ويُحِلُّه الله؟ والله سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ لا يَرْضَى لعبادِهِ أَن يأكلوا أدواء؟ ومع ذلك هذا الحديث يقول: «وَلَبَنُهَا شِفَاءٌ» (\*)، –وسبحان الله– لبن يخْرجُ من بَينِ فَرْثٍ ودَمٍ شِفاء، واللحم الذي هو الأصلُ كيفَ يكونُ داءً؟! هذا باطلٌ باطل باطل.

وهذا كالذي جَلَبَ البَاذِنْجَان، ولكِن كَان السوقُ ضَعِيفًا فلم يبع الباذِنْجَان، فَكَرَ حتى توَصَّلَ إلى أن يضعَ حديثًا: إن الباذنجان لِمَا أُكِلَ له، فصَاحَ في أوَّلِ النَّهارِ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: الباذِنْجَان لما أُكِلَ له. (٣)، يَعْني مَعْناه إذا أكلته للشِّفَاء يَشْفِيكَ، للشِّبَعِ يُشْبِعُكَ، فتراكم النَّاس عليه، هذا ذكره العُلَهاء كها قُلْتُ مثَالٌ لوَضْع الدلَّالِين.

وكل شيء يخالفُ القُرْآنَ مخالفةً صريحةً فلا يصحُّ عنِ الرَّسولَ أبدًا؛ لأن القُرْآنَ منقولٌ إلينا نَقْلًا متَواتِرًا لا شيء فوقه، ثم يأتينا واحدٌ منَ النَّاسِ يَرُوي أحاديثَ عَنِ الرَّسولِ ﷺ يقول: إن هذا مخالفٌ للقُرآنِ!! هذا لا يُمكن، وهذه وصْمَةٌ وعَيْبٌ في بعضِ المحَدِّثِينَ أنهم ينْظُرونَ إلى ظاهِرِ السَّنَدِ دون المتْنِ، والعجبُ أنهم يَقْرَؤونَ ويُقرِّرون أن مِنْ شرطِ الصَّحِيحِ أن لا يكُونُ مُعَلَّلًا ولا شاذًا مع اتصال السند، لكِن صبحان الله – هذا مما يَدُلُّكَ على أن الإنسان مهما بلغ فهو مُعرَّض للخَطأ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (٤/ ٤٤٨، رقم ٨٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) جزء من الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر التلخيص الحبير (١/ ٣٨)، واللآلي المنثورة في الأحاديث المشهورة للزركشي (ص:١٥٠).

وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مُخَالِفٌ فَرُوِيَ أَنَّهُ حُجَّةٌ، تُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ، وَتُخَصِّصُ الْعُمُومَ، وَهُو قَوْلُ مَالِكِ، وَقَدِيمُ قَوْلِي الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، وَتُخَصِّصُ الْعُنُفِيَةِ، وَالْحَتَارَهُ أَبُو وَيُرْوَى خِلَافُهُ، وَهُو قَوْلُ عَامَّةِ المُتَكَلِّمِينَ، وَجَدِيدُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ، وَاخْتَارَهُ أَبُو وَيُرْوَى خِلَافُهُ، وَهُو قَوْلُ عَامَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَجَدِيدُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. وَقِيلَ: الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ. وَقِيلَ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ.

فَإِنِ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ لَمْ يَجُزْ لِلْمُجْتَهِدِ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا إِلَّا بِدَلِيلٍ. وَأَجَازَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ مَا لَمْ يُنْكُرْ عَلَى الْقَائِلِ قَوْلُهُ.

وَالْاسْتِحْسَانُ: وَهُوَ العُدُولُ بِحُكْمِ المَسْأَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا لِدَلِيلٍ خَاصِّ [١]..

[1] الأَدِلَّة التي تَشْبُتُ بها الأَحْكامُ الشَّرعِيَّةُ أربعة: الكِتَابُ والسُّنَّةُ لقولِهِ تَعَالى: ﴿ فَإِن نَنزَعۡنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [النِّسَاء:٥٩].

والإجْمَاعُ؛ إجماعُ المسلِمِينَ على حُكْم حُجَّة، دليلُ ذلِكَ قولُه: ﴿فَإِن نَنزَعُنُمُ فِي شَيْءِ فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ ﴾، أي: إن لم تَتَنَازَعُوا فخُذُوا بها اتَّفَقْتُمْ عليه، وهَذَا دَليلٌ واضِحٌ، ومن ذَلِكَ قولُه تَعَالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ اللّهُدَىٰ وَيَتَبِعْ عَيْرَ سَبِيلِ النّمُوْمِنِينَ نُولِدٍ مَا قَولُه وَصَلِهِ عَهَ نَمَ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ﴾ [النّسَاء:١١٥]، وقد عَيْرَ سَبِيلِ النّمُوْمِنِينَ نُولِدٍ مَا قَولُ وَنُصَلِهِ عَهَ نَمَ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ﴾ [النّسَاء:١١٥]، وقد سَبَقَ الكلامُ على هذا، ولكِن من يأتي بالإِجْماع؟ يَعْني: من يأتي بإجماع إلا ما اتَّفَقَ المسلمونَ عليها بالضَّرُورَةِ كوجوبِ الصلواتِ الخمس مثلًا، فوجوبُ الصلواتِ الخمس بالإِجْماع، ثابتٌ بالكِتابِ والسُّنَّةِ، ولذلك لا تجد في الواقع وحسب علمي الخمس بالإِجْماع دونَ الدَّلِيلِ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ أَبَدًا، وأما من استدل بإجماع دونَ الدَّلِيلِ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ أَبَدًا، وأما من استدل بإجماع دونَ الدَّلِيلِ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ أَبَدًا، وأما من استدل بإجماع دونَ الدَّلِيلِ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ أَبَدًا، وأما من استدل بإجماع دونَ الدَّلِيلِ مِنَ الكِتابِ والسُّنَةِ أَبَدًا، وأما من استدل بإجماع دونَ الدَّلِيلِ مِنَ الكِتابِ والسُّنَةِ أَبِدًاعُ في مسألة فيها خلاف.

وقد ذكرَ ابنُ القَيِّمِ رَحِمَهُٱللَّهُ من ذلك مسائلَ كَثيرَةً في بعضِ كُتبه نَقَل فيها الإِجْماعَ، والمسألة خلافِيَّةٌ؛ منها مثلًا: الطَّلاقُ الثلاثُ، نقَل بعضُ العُلَماء الإِجْماعَ على أنَّه واقعٌ مع أَنَّه فيه خِلافٌ، وأشياء كثيرةٌ يُنْقَلُ فيها إجماعٌ وفيها خلافٌ، بل العَجَبُ أني رأيتُ بعْضَهُم قَال: لا تُقْبَلُ شهادةُ العبدِ بالإِجْماع، يَعْني: لو أن العبدَ شَهِدَ أن فُلانًا يَطْلُب فُلانًا كذا وكذا لا تُقْبَلُ شهَادَتُه بالإِجْماعِ، وآخَرُ قَال: تُقْبَلُ شهادَةُ العَبْدِ بالإِجْماع.

هذا تنَاقُضٌ؛ إجماعانِ متَناقَضانِ أحَدُهُمَا كاذبٌ بِلا شَكَّ.

المهِمُّ أن إثباتَ الأَحْكامِ بالإِجْماعِ أمرٌ فَرَضِيٌّ لا أمِرٌ واقعي؛ لأنه ما مِنْ إجماعٍ إلا وله دَلِيلٌ من الكِتابِ والسُّنَّة.

الرَّابِع: القِياسُ الصحيحُ وسَبَقَتْ أَدِلَّتُه، وكُلُ مَثَلٍ ضَرَبَه اللهُ فِي القُرْآنِ فهو من بابِ القِياسِ، هذا القسم الرَّابِع أَنكْرَهُ الظاهِرِيَّةُ إِنكْارًا عظيمًا، وقَالُوا: إن إثباتَ القِيَاسِ شِرْكُ لأن القائِسَ أثبتَ حُكْمًا برأيه، لكِن قولهُم ضعيفٌ، والقِياسُ الصحيحُ ثابِتٌ بالقُرآنِ والسُّنَّةِ.

ولمَّا جاء رجلٌ إلى النَّبِيِّ عَلَيْ وقَال: يا رَسولَ، إن امْرَأْقِي ولَدَتْ غُلامًا أسودَ - يَعْني: وهُوَ وأُمُّ الغُلامِ أَبْيضَانِ - ، كيفَ جاءَ هذا؟ فكان جواب محمَّدٍ عَلَيْ ، قَال للرجلِ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ؟» قَال: نعم. قَال: «مَا الوَانُهَا؟». قَال: مُمْرُّ. قَال: «هَلْ فِيهَا للرجلِ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ؟» قَال: نعم، كُلُّها مُمْر وَفِيها أشْهب. قَال: «مِنْ أَيْنَ جَاءَ؟». مَنْ أَوْرَقَ» يَعْني: أَشْهَب. قَال: نعم، كُلُّها مُمْر وَفِيها أشْهب. قَال: «مِنْ أَيْنَ جَاءَ؟». قَال: لعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ. يَعْني: لعَلَّ أحدَ آبَائِهِ أو أمَّهَاتِهِ كَانَ أَوْرَقَ، فقَال: «ابْنُكَ هَذَا لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ». لَكُلُوا أَمْدَ اللهُ عَلَى الْعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ.

هذا قِياسٌ واضِحٌ، والقِيَاسُ دَلِيلٌ شَرْعِيُّ، وله أدِلَّة مِنَ القُرْآنِ والسُّنَّةِ، وقد سبَقَ الكلامُ عليه في أشياءَ اختلَفَ عليها العُلَماءُ غيرَ الأدلَّة الأربعة، وهي: الكِتابُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد، رقم (٥٣٠٥). ومسلم: كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها...، رقم (١٥٠٠).

والسُّنَّةُ والإِجْماعُ والقِياسُ الصَّحيح؛ منها: الاسْتِحْسَانُ؛ يعْنِي إذا اسْتَحْسَنَ الإِنسانُ شيئًا فهل هذا دَلِيلٌ أم لا؟

قَال: «وَالْاسْتِحْسَانُ: وَهُوَ العُدُولُ بِحُكْمِ المَسْأَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا لِدَلِيلِ خَاصٍّ».

الاَسْتِحْسَانُ بِالدَّلِيلِ الْحَاصِّ، مِثالُ ذلك: بِيعُ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ حَرَامٌ، مِثَالُه: إِنسَانٌ عِنْدَهُ إِنَاءٌ مَمْلُوءٌ رُطبًا، إذا بعتَ هذا بهذا فَهُو حَرامٌ؛ إِنسَانٌ عِنْدَهُ إِنَاءٌ مَمْلُوءٌ رُطبًا، إذا بعتَ هذا بهذا فَهُو حَرامٌ؛ لأَن الرُّطَبَ فيه مَاءٌ وثَقِيلٌ، ولهذا لما سُئلَ النَّبيّ ﷺ عن بيعِ التَّمْر بِالرُّطب قَال: «أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ؟» (١)، قَال: نعم. فنَهَى عَنْ ذَلك.

العَرَايَا جائِزَةٌ؛ وهي بَيْعُ الرُّطَبِ عَلَى رُؤوسِ النَّخْلِ بالأَرْض؛ مثاله: إنسانٌ عنْدَه تَمْر، ويريدُ أن يتَفَكَّـهَ كها يَتَفَكَّـهُ النَّاسُ بالرُّطَبِ وليس عندَهٌ مـالٌ، فجاء إلى صاحبِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر، رقم (٣٣٥٩)، والترمذي: كتاب البيوع، باب باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم (١٢٢٥)، والنسائي: كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب، رقم (٤٥٤٥)، وابن ماجه: كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر، رقم (٢٢٦٤).

البُسْتَانِ وقَال: يا فلانُ بعْ إليَّ هذه النخلةَ رُطَبَها بهذا التَّمْر، فهذا يجوزُ حيْثُ خَرَج بدَليلِ.

فلا نَقُول: هذا من بابِ الاستِحْسَانِ، لكِن نَقُول: هذا من باب الاستدلالِ بالسَّنَّة؛ لأن النَّبِيَّ ﷺ رخَّصَ في بيعِ العَرَايَا، فصارَ الاستِحْسَانُ راجِعًا إلى الشَّرع، فإن خالَفَ الشَّرع فإن خالَفَ الشَّرع فليس بِحَسَنٍ.

[1] «قَالَ القَاضِي: الاَسْتِحْسَانُ مَذْهَبُ أَحْمَدَ رَحِمَهُٱللَّهُ وَهُوَ: أَنْ يَثْرُكَ حُكُمًا إِلَى حُكْمًا وَهُوَ أَنْ يَثْرُكَ حُكُمًا إِلَى حُكْمٍ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ، وَهَذَا لَا يُنْكِرُهُ أَحَدُّ»، ولكِن تَرَكْنَاه بدَليلِ الكِتابِ والسُّنَّة لا لاَسْتِحْسَانِ عُقولِنَا له، وهذا الذي قَالهُ القَاضِي صحيحٌ إذا دلَّ على الكِتابِ والسُّنَّة فإنه مُنكَرٌ. فإنه لا يُنكر، لكِن إذا لم يَدُلَّ عليه الكِتابُ والسُّنَّةُ فإنه مُنكَرٌ.

بعضُ عُلماءِ العَصِرِ استَحْسَنُوا الرِّبَا الاستِثْمارِيَّ وقَالُوا: لا بأسَ به؛ والرِّبَا الاسْتِثْمارِيُّ أن يأتيَ شَخْصُ ليس عِنْدَهُ مالُ، وعندَهُ قُدرةٌ على العملِ فيقولُ للبَنك: أعطِنْي مِليُونَ رِيالٍ سأُنْشِئُ مصانِعَ وليكن لكَ بمُليُونَ ونصف بعد سنتَيْنِ؛ هذا رِبًا. بعضُ المعاصِرِينَ استَحْسَنَهُ، وقَال: هذا طَيِّبٌ، هذا فيه مَصْلَحَةٌ للبَنكِ حيْثُ كَان مليُونَ بمليونَ وخمس مئةِ، وفيه مَصْلَحةٌ لهذا المستشمِرِ، يريدُ أن يفتحَ مصانِعَ وينْفَعُ البلادَ، فالاستحسانُ يقْتَضِي أنَّه جائزٌ، بِسْم الله هو جائزٌ وقع عليه!!

صورةُ هذا الاسْتِحسانُ باطِلَةُ؛ لأنه مخالفٌ للنَّصِّ، فالحاصلُ أن الاستحسانَ لَيْسَ دَلِيلًا بِرَأْسِهِ، بل إن شَهِدَ له الشَّرْعُ بالصِّحَّةِ فهو ثابِتٌ بالشَّرْعِ، وإن شهِدَ له بالبُطلانِ فهو باطِلُ.

# وَقِيلَ: دَلِيلٌ يَنْقَدِحُ فِي نَفْسِ الْمُجْتَهِدِ لَا يُمْكِنُهُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ [1]. وَقِيلَ: مَا اسْتَحْسَنَهُ الْمُجْتَهِدُ بِعَقْلِهِ [1]، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ حُجَّةٌ، كُدُخُولِ الحَيَّام بِغَيْرِ تَقْدِيرِ أُجْرَةٍ وَشِبْهِهِ [1].

[1] قَال -رَحِه اللهُ تَعَالى-: "وَهَذَا لَا يُنْكِرُهُ أَحَدٌ"، وبعده "وَقِيلَ: دَلِيلٌ يَنْقَدِحُ فِي نَفْسِ الْمُجْتَهِدِ لَا يُمْكِنُهُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ"، يَعْني: الاستِحْسَانُ شيْء يَنْقَدِحُ فِي نَفْسِ الْمُجْتَهِدِ لَا يُمْكِنُهُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ"، يَعْني: الاستِحْسَانُ شيْء يَنْقَدِحُ فِي فَلْ فِلْ اللهِ عَلْنَا لِم قُلْنَا بَهذا لقام أَهْلُ فِي ذِهْنِ الإِنسانِ لِقالَ اللهِ الْقَدَحَ فِي قلوبنا أَنَّه صحيحٌ، والإِنسانُ ليس معصومًا، كم البِدَعِ عَلَينا، وقَالُوا: إنه انْقَدَحَ في قلوبنا أَنَّه صحيحٌ، والإِنسانُ ليس معصومًا، كم مِن إِنسانٍ ظنَّ هذا حسنًا وليس بحَسَن.

نعم فِراسةُ المؤمن أمرٌ موجودٌ؛ بمعنى: أن الإِنسانَ يتكلَّمُ بكلامٍ أو يحكم بحُكْمٍ، ثم يتبَيَّنُ أن الشَّرعَ وافَقَهُ، فهنا نَقُول: لا عِبرةَ لما انْقَدَحَ في ذِهْنِ المُجْتَهِدِ، ولكِنْ بالشَّرْعِ.

[۲] «وَقِيلَ» في الاستحسان «مَا اسْتَحْسَنَهُ المُجْتَهِدُ بِعَقْلِهِ»، هذا أيضًا غير صَحِيح؛ لأنك لو اسْتَحْسَنْتَ شيئًا بعَقْلِكَ ثم استَدْلَلَتْ به على خَصْمِكَ وقلت: والله أنّا أَرَى أنّهُ حَسَنٌ فلا يقول لك الخَصْمُ: أنا أرَاه ليس بِحَسَنٍ، وهذا دليلٌ على أن الاستحسانَ بهذا الوجه ليس بَدَلِيل.

[٣] «وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ حُجَّةُ، كُدُخُولِ الحَمَّامِ بِغَيْرِ تَقْدِيرِ أُجْرَةٍ وَشِبْهِهِ»، واستدَلَّ بالحُكْمِ ما هو بدَلِيلٍ، وهو دُخولُ الحَمَّامِ بلا تَقْدِيرِ أُجْرَةٍ؛ يَعْني: وجَدْتَ حَمَّامًا يُؤجَّرُ مفتوحَ البابِ، ودخلَتْ واغْتَسلْتَ ثم خَرَجْتَ، وأنت لا تدري الأُجْرَة، فهذا يجوزُ مع أن مَنْ شَرْطِ الأَجْرَةِ العِلْمَ، لكِن هذا معلومٌ بالعُرْف، كلّ النَّاسِ يعلمون أن دُخولَ هذا الحهام بخَمْسةِ ريالات مثلًا، أبو حَنيفَة يَرَى أن هذا من بابِ يعلمون أن دُخولَ هذا الحهام بخَمْسةِ ريالات مثلًا، أبو حَنيفَة يَرَى أن هذا داخلٌ في الاستِحْسَانِ، ونحن نَقُول: إن هذا ليس مِنْ بابِ الاستِحْسَانِ، بل هذا داخلٌ في إطلاقِ قوله تَعَالى: ﴿وَأَحَلَ اللَّهُ البَّنِيْعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، فليس هذا استحسانًا.

كذلك تُعْطِي القَصَّارُ -الذي يَغْسِلُ الثِّيابَ- ثوبَكَ وتقول: اغْسِلْهُ، بدون أن تُحدِّدَ الأُجْرَةَ، يجوز ذلك؛ لأن هذا عُرْفًا أَجْرَةً، تأتي إلى الخيَّاطِ معك قِطعةُ قُهَاشٍ تقولُ: خُذْ خِطْهُ لي بِدُونِ تقْدِيرِ أَجْرَةٍ، يجوز ذلك؛ لأن هذا مما جَرَى به العُرْفُ، وليس من بابِ الاستُحِسانِ، بل هو مِنَ العُقودِ التي أباحَها الشَّرْعُ.

تأتي مثلًا إلى السيارة الأجرة، تقولُ للسائق: هيا وَصِّلْنِي إلى البلدِ الفُلانِي، ثم يوصِّلُكَ بدونِ تقْدِيرِ أُجْرَةٍ، فإذا وصلتَ قَال: أعطني مئة ريال، يجوز ذلك؛ لأن هذا وإن لم يُقَدِّرْ لفْظًا بين المتَعاقِدَين فقد قُدِّر عُرفًا، والاطِّرَادُ العُرفِيُّ كالشرط اللفْظِيِّ.

### وإذا سأل سَائِلٌ: ما تَعْرِيفُ الاستِحْسانِ؟

فالجواب: أني لا أُقِرُّ الاستحسانَ أصلًا، وأقول: ما اسْتَحْسنَه العقْلُ إن شَهِدَ الشَّرْعُ له بالصِّحَّةِ فدَليلُه شَرْعِيُّ وإلا فلا يُعمَلُ به، أما على كلام المُؤلِّف فذكرَ فيه قولين أو ثلاثة:

هو ما خَرَجَ عن العُمومِ بدليلٍ خَاصٍّ. أو ما اسْتَحْسَنَهُ مِجْتَهِدٌ وانْقَدَحَ به ذِهْنُه.

والثَّالثُ رَأْي أبي حَنيفَة رَحِمَهُ آللَّهُ، ولكِنَّ القولَ الرَّاجِحَ ما ذكَرْتُ، لا دليلَ للاستحسانِ.

### وإذا سأل سَائِلٌ: ما العُرْفُ؟

فالجواب: أن العُرْفَ يعْنِي العادَّة عندَ النَّاسِ، أنت الآن تَأْتِي إلى المطْعَمِ تَدْخُلُ وتَأْكُلُ وتَخْرُجُ ولا تحاسِبُ إلا إذا انتَهَيْتَ، وأنت لا تَدْرِي، ربيا يجْعَلُ لكَ قُرصَ الخبزِ برِيالين وهو بنصف ريال، لكِن جَرَى العُرْفُ بذلك، ولذلك لو فُرِضَ أن مِثْلَهُ

بنصفِ ريالٍ وأخَذُوا مِنْكَ رِيالَيْنِ تستطيعُ أن تَرْفضَ؛ لأنه خرَجَ عن العادَةِ، فالمطعْمُ يجبُ يَكْتُبُ لوحَةً يُسعِّر فيها حتى يدْخُلَ النَّاسُ على بصيرةٍ، فإن لم يفعل أُعْطِيَ ما جرت به العادة.

وإذا سأل سَائِلٌ: إذا كانَ لا يـوجَدُ إجماعٌ إلا بـدليلٍ، كيف يُخصِّص بعضُ الأُصوليين الكِتابَ والسنَّةَ بالإِجْماع؟

فالجواب: نَقُول لهذا: إنه لم يطَّلِعْ على الدَّليلِ هذا هو، نَعَمْ لا بُدَّ أبدًا، ولكِن لا يُظَنُّ أن الدَّليلَ يكون بالمفْهُومِ، لا يُظَنُّ أن الدَّليلَ يكون بالمفْهُومِ، وأحيانًا يكون المفْهُومِ، وأحيانًا يكون الدَّليلِ مُركَّب من دَلِيلينِ، والإِنسانُ بَشَر لا يطَّلع على هذا الدَّليلِ فيجعل الدَّليلَ الإِجْماعَ.

وإذا سأل سَائِلٌ: يُرْوَى عن الإِمَام الشَّافِعِيِّ أَنَّه قَال: مَنِ اسْتَحسنَ فقد شرَّعَ. ما معنى ذلك؟

فالجواب: أنَّه من قَال بالحُكْمِ بالاستحسانِ الذي لا يَشْهَدُ له الكِتابُ والسُّنَّةُ فقد شَرَّعَ، ولهذا قلت: أن الاستحسان، أي: ما تَسْتَحْسِنُهُ بِعَقْلِكَ إِنْ دَلَّ عليه الدَّلِيلُ فقد ثَبَتَ حُكْمُه بالدَّلِيلِ، وإلا فهو مَرْدُودٌ على صَاحِبِهِ.

وإذا سأل سَائِلٌ: يقولون: إنهم أجمَعُوا على قاعِدَةٍ: كلُّ قَرْضٍ جرَّ نَفْعًا فهو رِبًا.

فالجواب: نعم، هناكَ حديثُ بهذا: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا»(١)، فإن لم يكُنْ فيه دَلِيلٌ فمقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ؛ لأن المقْصُودَ بالقَرْضِ الإيثارُ والإحسانُ للمستَقْرِضِ، فإذا استَغْلَلْتُهُ وأخذتَ منه منْفَعَةً صارَ المقصودُ المعَاوضَةَ، وإذا كَان المقصودُ المعَاوضَةَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي موقوفا: كتاب البيوع، باب كلّ قرض جر منفعة فهو ربا، رقم (١٠٩٣٣).

صَار ربًا، ولذلك الآن لو أقول: يا فُلان بعْ عليَّ دينارًا بدينار، فقَال: أخذت، فلا يَصِتُّ أَن نَتَفَرَّقَ قبل القَبْضِ.

ولو قلت: أقْرِضْنِي دِينارًا قَال: تَفَضَّلْ وأخذتُ منه الدينار ولم أُوفِ إلا بَعْدَ سنَةٍ يَصِحُّ، إذن ما الفرقُ والصورةُ واحدة؟

الفرقُ القَصْدُ؛ فالمُقرِضُ قَصَدَ الإحسانَ والإِرْفَاقَ بالمُستَقرِض، فإذا أخذ على قَرْضِهِ عِوضًا ماليًّا صارَ عقْدَ مُعَاوضةٍ، فلهذا لم يَكُنْ قولُنَا «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا»، لم يكن هذا ثَابتًا بالإِجْماع، بل بالنَّصِّ أو إن صحَ الحديثُ الذي ذكره صاحِبُ البُلُوغِ: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» (١)، فهو دَلِيلٌ قائم واضحٌ وإن لم يَصِحَ فالمعْنَى.

مسألة: حديث «إنَّ المَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيجِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ»<sup>(۲)</sup>، الحديثُ فيه ضَعْفٌ وهو أن الماءَ الطاهرَ لم يتَغَيَّرْ طَعْمُه ولا لونُه ولا رِيحُهُ، وقد أجمعَ العُلماءُ على أن الماء إذا تغَيَّرَ بأحدِ هذه الأوصافِ فهو نَجِسٌ.

الجواب: هذا الدَّلِيلُ -أُوَّلًا- بعضهم حَسَّنَه، ومن لم يُحَسِّنْهُ قَال: إن نجاسَةَ الماء بالشيْء النَّجِسِ يجعله نَجِسًا، هذا قد دَلَّ عليه القُرْآنُ فِي قَوْله تَعَالى: ﴿حُرِمَتْ عَلَيَكُمُ النَّيْتَةُ فِي ماءٍ وأثَّرتْ فيه صارَ عَلَيَكُمُ النَّيْتَةُ فِي ماءٍ وأثَّرتْ فيه صارَ لهٰذا الماء حُكْمُه، إن كانتِ الميتَةُ طاهِرَةً كمَيتَةِ السَّمكِ فالماءُ طاهِرٌ ولو أنْتَنَ، وإن كانت

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٥/ ٣٥٠، رقم ١٠٧١٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۳۵۸/۱۷) رقم ۱۱۲۵۷). وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، رقم (٦٦). والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في أن الماء لا ينجسه شيء، رقم (٦٦). والنسائي: كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة، رقم (٣٢٦).

رَفَخُ عِمْ الارَبَحِيُّ الْلَجْنَّ يَ السِّلِيُّ الْاِدْزُ الْإِنْوُدُكِ www.moswarat.com

### وَالْاسْتِصْلَاحُ<sup>[۱]</sup> هُو:

المَيْتَةُ نَجِسَةً فالماء نجِسٌ، فاستدل بهذه الآية على أن ما تَغَيَّرَ بالنَّجاسَةِ فهو نَجِسٌ، يَعْني مهما بحثتَ في كُتب الفُقهاءِ والأصُولِيِّين على أن هذه المسألة ثَبَتَتْ بالإِجْماعِ دُونَ النَّصِّ، فاعلم أن من أثبت ذلك فهو إما قاصِرٌ في عِلْمِهِ ولم يطَّلِعْ على الأدِلَّة، أو قاصِرٌ في فَهْمِه ولم يعرف كيف دَلَّتِ الأدلَّة على هذا، أو عنْده تَقْصِيرٌ في الطَّلَبِ والبَحْثِ، فاكتفى بأعلى الصَّحْفَةِ.

### مسألة: القولُ في تحديدِ الأُجْرَةِ عندَ الخيَّاطِينِ؟

الجواب: إذا لم يَطَّرِدِ العُرْفُ في الأُجْرَةِ لا بُدَّ أن ثُحَدَّد؛ لأنه إذا لم يطَّرِد صارَ نزاعٌ بين المؤجِّر والمستَأْجِرِ، فمَثلًا إذا كانَ هؤلاءِ الخيَّاطُونَ بعضهم يَخيطُ الثوبَ بعشرةٍ وبعضهم يَخيطُ الثوبَ بعِشرين، وأتيت إلى واحدٍ مِنَ الخيَّاطِينَ وأعطيْتُه الثوبَ فلا بُدَّ أن تُقَدِّر الأجرة؛ لأنه عندما ينتَهِي بدون تقدير أُجْرة سيقولُ: أعْطِنْي عشرين؛ لأن الخيَّاطِينَ على عِشرين، ستقولُ أنتَ، أي: صاحبُ الثوب: لا أعْطِيكَ عشرين؛ لأن الخيَّاطينَ هكذا، فيحْصُلُ النزاع والشقاقُ، والدينُ الإسلامي يُبْعِدُ الأمَّةَ عن كلِّ شِقاقٍ ونِزَاعٍ، ما جُعلَ الدِّينُ إلا للائتلافِ والأُخْوَةِ، فالمهمُّ إذا لم يَطَّرِدِ العرفَ وجَبَ التَّحديدُ والتَّغِينُ لئلا يقَعَ النِّزاع.

[1] سبق لنا إن الأدلَّة الواضحة أربعة فقط وهي: الكِتابُ والسُّنَة ، والإِجْماعُ والقِياسُ الصحيح، وما عَدَا ذلك فلَيْسَ بدليلٍ، سواءٌ سَمَّيتهُ استِصْلاحًا أو استِحْسانًا؛ لأننا نَقُول: إنْ شَهِدَ الشَّرْعُ لهذا بالإصلاحِ فالدَّليلُ الشَّرْعُ، وان لم يشهدُ له بالإصلاحِ فهو باطِلٌ، وإلا لقَال كلُّ إنسانٍ بِبِدْعَتِهِ أنَّه مُصْلِحٌ، واستَدَلَّ لِذَلِكَ بأنه بيرى أنها إصلاحٌ، وكذلك يُقَال في الاسْتِحْسَانِ، فالمرجِعُ إلى الكِتابِ والسُّنَّة، والإِجْماع، والقِياسُ.

اتِّبَاعُ المَصْلَحَةِ المُرْسَلَةِ[1].

والمتفقُ عليه بينَ المسلمين شيئان فقط: الكِتَابُ والسُّنَّةِ، وبعضهم أَنْكَرَ الإِجْماعَ، وقَال: لا يُوجدُ إجماعٌ فضلًا عن أن يكونَ دَليلًا، وممن قَال هذا الإِمَامُ أحمدُ رَحِمَهُ اللّهُ، وَمَن قَالَ هذا الإِمَامُ أحمدُ رَحِمَهُ اللّهُ عَلَى الإِجْماعَ فَهُو كَاذِبٌ، ومَا يُدْرِيهِ لعَلَّهُمُ احْتَلَفُوا»، لكِنَّ الإِمَامِ أحمد رَحِمَهُ اللّهُ أَرادَ بذلِكَ ما يَدَّعيه أَهْلُ البِدَعِ من قولهم: هذا إجماعٌ، وما أشبَهَ هذا لا الإِجْماع الذي هو عمدة، فإنه رَحِمَهُ اللّهُ كَان يَستَدِلُّ بذلك، حتى قَال: لا تُفتِي في مسألةٍ ليس لكَ فيها إمامٌ.

والقِيَاسُ أنكَرَهُ كثيرٌ من علماءِ الأمَّةِ كأهْلِ الظاهِرِ، مثلًا قَالُوا: ليس هناك دَليلُ يُسمَّى قِياسا، فصارَ المَّقَقُ عليه الكِتابُ والسُّنَّةُ والإِجْماعُ، بعضهم قَال: لا يُمكن دَعْوى الإِجْماعِ فَضْلًا عن كونه دَليلًا، والقِيَاس كذلك، فها شَهِدَتْ له النصوص بالقبول فهو مقبول وإلا فهو مَرْدودٌ.

ذكر المُؤلّف فيها سبق الاستحسان، ثم قَال: «وَالْاسْتِصْلَاحُ»، الاستِصْلَاحُ عَيرُ يَعْني: طَلَبُ الصَّالِح، فكُلُّ ما فيه صلاحٌ فإنه مَشْروعٌ وما لا صلاحَ فيه فَهُو غيرُ مشرُوع، وعلى هذا فإذا قَال قائلٌ: هذا واجبٌ؛ لأنه أصلح؛ لأن فيه صَلاحًا، فَهَلْ نُذْعِنُ له ونقولُ الاستصلاحُ دَلِيلٌ، وهذا غيرُ صحيحٍ؛ لأننا لو قُلْنا بصِحَّتِهِ لقَال أهْلُ البدع: ما ذَهَبْنَا إليه فهو إصلاحٌ وهو دَلِيلٌ.

[1] يقول رَحِمَهُ اللّهُ: «هُو: اتّباعُ المَصْلَحَةِ المُرْسَلَةِ»، -يعْنِي: غيرَ مُقَيَّدَةٍ - تَتَبعُ المصلحة، نَقُول: نعم نَتِّبعُ المصلحة، فالدين لم يأتِ إلا لِلمَصْلَحَة، لإصلاحِ الخلْقِ، لكِن متى يُثْبُتُ إن هذا مصلحة، فالأمر ليس لأهوائِنَا، يَعْني من يُحَقِّقُ المصلحة في هذا الشيء.

مِنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ مَنْ غَيْرِ أَنْ يَشْهَدَ لَمَا أَصْلٌ شَرْعِيُّ [1]، وَهُوَ إِمَّا ضَرُورِيٌّ كَقَتْلِ الكَافِرِ الْمُضِلِّ [1]، وَعُقُوبَةِ الْمُبْتَدِعِ الدَّاعِي حِفْظًا لِلدِّينِ [1]،.....

[1] يقولُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «مِنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ مَنْ غَيْرِ أَنْ يَشْهَدَ لَهَا أَصْلٌ شَرْعِيٌّ»، جلب منفعة أو دفع مضرة هذا مصلحة لا شَكَ.

وقَوْله: «مَنْ غَيْرِ أَنْ يَشْهَدَ لَهَا أَصْلٌ شَرْعِيٌّ»، هذا فيه نَظُرٌ ظاهِرٌ؛ لأن الأَمْرَ الشَّرْعِيَّ يدُلُّ على كلِّ مصلَحَةٍ فيأمُّرُ بها، وكُلِّ مَفْسَدةٍ فينْهَى عَنْها، يقوْل اللهِ تَعَالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى الْقُرْدَ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنَكِرِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى الْقُرْدَ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكِرِ وَالْمَنكِ وَالْمَنكِ وَالْمُنكِ وَالْمُنكِ وَالْمُنكِ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكِ وَالْمَن اللهِ اللهِ وَالْمُن عَنِ اللهُ وَالْمُولِيُّ فَهذه آية جامِعة مانِعة ، فكلُّ ما فيه مصلحة لا نَقُول إنه بلا دَليل شَرْعِيِّ ، وَإِن الله أَمْرَ بالعَدْلِ والإحسانِ ، فهذا النَّفي من اللهُ عَنْ مَن سَبقَه ، وما أكثرَ ما يُقلِّدُ الفُقهاءُ من اللهُ وَلِي اللهُ أَمْرَ بالعَدْلِ والإحسانِ ، فهذا النَّفي والأصولِيُّونَ بعَضْهم بَعْضا ، حتى إن بعضهم يَنْقُلُ العبارة بنَفْسِهَا ، لكِن الرجلَ والأَصُولِيُّونَ بعَضْهم لا يُبَالِي بمثلِ هذا ، يَبَعُ الدَّلِيل أَيًّا ما كَان .

[٢] ثم قَال: «وَهُوَ إِمَّا ضَرُورِيٌّ كَقَتْلِ الكَافِرِ المُضِلِّ»، هل يُقَال إن هذا استِصْلَاحُ، قَتْلُ الكافِرِ المُضِلِّ، هل يُقَال إن هذا استِصْلَاحُ، قَتْلُ الكافِرِ المُضِلِّ، أو يُقَال ثَبَتَ بالدَّلِيلِ: ﴿ إِنَّمَا جَزَ وَأُ الَّذِينَ يُحَادِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسُولَهُ, وَيَسْعَوَّنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا ﴾ [المائدة:٣٣]، والكافِرُ المُضِلُّ ساعٍ في الأَرْضِ فَسَادًا بلا شَك، فيكون قتلُه ليس بالاستِصْلاح، ولكِن بالدَّلِيلِ.

[٣] قَال: «وَعُقُوبَةِ الْمُبْتَدِعِ الدَّاعِي حِفْظًا لِلدِّينِ»، المُبْتَدِعُ الذي يَدْعو إلى بِدْعة فإنه يُعاقَبُ، لكِن إن كانت بِدْعَتُه مُكَفِّرةً عوقِبَ بالقَتْل، وإن كانت غيرَ مُكَفِّرةٍ عُوقِبَ بالقَتْل، وإن كانت غيرَ مُكَفِّرةٍ عُوقِبَ بها يَرْدَعُه وأمثاله حفِظًا للدِّينِ، وحِفْظُ الدِّين جاء الأَمْرُ به في الكِتاب والسُّنَةِ، وعقوبةُ مَن يريدُ به كَيْدًا، جاء فِي القُرْآنِ وَالسُّنَةِ أيضًا فَلَيْس الدَّلِيلُ هو الاستِصْلاحُ، الدَّلِيلُ هو الكِتاب والسُّنَة أيضًا فَلَيْس الدَّلِيلُ هو الاستِصْلاحُ، الدَّلِيلُ هو الكِتاب والسُّنَةُ.

## وَالقَصَاصِ حِفْظًا لِلنَّفْسِ [١]، وَحَدِّ الشُّرْبِ حِفْظًا لِلْعَقْلِ [٢]،.....

[1] المثالُ الثَّالث: «وَالقَصَاصِ حِفْظً لِلنَّفْسِ»، القَصاصُ قَتْلُ القاتِلِ عَمْدًا، فإذَا قتلَ إِنسانٌ شخْصًا عَمْدًا وتمَّتْ شُروطُ القَصاصِ، وطالبُ أولياءُ المقتولِ وجَبَ فإذَا قتلَ إِنسانٌ شخْصًا عَمْدًا وتمَّتْ شُروطُ القَصاصِ، وطالبُ أولياءُ المقتولِ وجَبَ أن يُقْتَلَ، والقَصاص ثَبت بالدَّلِيلِ القُرآنِي: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِ الْقَيْلَ، والقَصاص ثَبت بالدَّلِيلِ القُرآنِي: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِ الْقَيْلَ، والتَّنْقَلَيد هو الذي يَجْعَلُ الإِنسانَ لا يُفَكِّرُ، فيُقَالَ هذا ليس ثابتًا بدليلِ القُرْآن والسُّنَّةِ.

أيضًا قَال النبيُّ - صلى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلم -: «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئَ مُسْلِم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاثِ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ (١)، فقتلُ القاتِلِ عَمْدًا حِفْظًا للنفوسِ؛ لأن القاتِلَ إذا عَلَمَ أَنَّه إذا قَتَل قُتِل امتنَع عن القتل، ولهذا قال الله عَرَّفَجَلَّ: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوْةً ﴾ [البقرة:١٧٩]، كلماتُ أرْبَع لو ملأتَ الدُّنْيا أسفارًا ما جاءتِ بمثل هذه العبارِة بوضُوحِها واختِصَارِهَا، ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ ﴾ أفادَت أن هذا عَدْلٌ، و ﴿ حَيَوْةً ﴾ العبارِة بوضُوحِها واختِصارِهَا، ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ ﴾ أفادَت أن هذا عَدْلٌ، و ﴿ حَيَوْةً ﴾ أفادت أن قَتْلَ القاتِل امتنَعَ عن القِتل كثيرٌ أفادت أن قَتْلَ القاتِل امتنَعَ عن القِتل كثيرٌ عن أرادَ القَتْلُ ، فيكون في ذلك الحياة، ولقد ضَلَّ من قال: إنك إذا قَتَلْتَ القاتِلَ أَضَفْتَ إلى إعدامِ النَّفْسِ الأُولى إعدامَ نفْس أُخْرى، فيُقال: تبًّا لكَ ولعَقْلِكَ، إذا قتلْنا القاتِلَ أحيَيْنَا نُفوسًا كثيرة، ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوْةً ﴾، فالقِصَاصُ أوجَبَه الله حِفْظًا القاتِلَ أحيَيْنَا نُفوسًا كثيرة، ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوْةً ﴾، فالقِصَاصُ أوجَبَه الله حِفْظًا للنُفوس.

[٢] «وَحَدِّ الشُّرْبِ» وحَدُّ شُرْبِ الخَمْرِ ، فشُرْب الخَمْر يُحدُّ أو يعاقَبُ على خلاف في ذلك؛ حِفْظًا للعقْل، وحِفْظًا للنفوس أيضًا، فإدمَانُ الخمْر ربيا يؤدِّي إلى الـهلاك،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَٱلْمَيْنِ وَٱلْمَيْنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ. فَهُوَ كَفَارَةٌ وَٱلْأَدُنِ وَٱلسِّنَ بِالسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ. فَهُوَ كَفَارَةٌ لَمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [المائدة: ١٤]، رقم (٦٤٨٤)، ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقِصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم، رقم (١٦٧٦).

ولأن السَّكْرانَ قد يَقتلُ نفسَه أو أحدًا من أهْله، وقد حدثت حادثة قديمة وهي: أن شابًا دخلَ على أمِّه في الساعة الواحدة ليلًا ، وكان قد سَكِرَ فطلَبَ منها أن يَزْنِي بها فأبتْ طلَبَه، فأخذ السكِّين وقال: إما أن تمكنيِّيني من نفسك وإلا قتلْتُ نَفْسِي، فأدركها حبُّ الولد والشفقة، فمكَّنته من نفسها، شربِ ثم زَنَا بأُمِّه، ولما أصبح وأحسَّ بالأَمْر أتى إلى أُمِّه وقال ماذا فعلتُ البارحة؟ قالت: ما فعلتَ شيئًا، فقال بلى فعلتُ، إما أن تُحْبِرينِي أو قتلتُكِ أو قتلتُ نفسي، فأدركها الشفقة والمحبَّة فقالت: فعلت كذا وكذا، فأخذ وعاء من البنزين، وذهبَ إلى الحمَّامِ وصب على نفسه منه، وأحرق نفسه، ونشه، فلذلك كانت عقوبة وأحرق نفسه، ونشه العافية وحفظًا للفُروج، وحِفظًا للنَّفْس أيضًا؛ لأن كلّ هذا يمكن أن يكونَ من السَّكْرَانِ.

### وإذا سأل سَائِلٌ: هل عقوبة شَارِبِ الخمْرِ حَدُّ؟

فالجواب: أكثرُ العُلَاء على أنها حَدُّ، فمنهم من قَال: هي أربعونَ جَلْدَةً فقط، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: الوَاجِبُ أَرْبَعونُ وما زادَ إلى الثهانين فعَلى نظرِ الإِمَامِ، إن رأى المصلْحَة في الزِّيادَةِ إلى الثهانين فعَلَ وإلا فلا، فهذا رأيُ الجُمْهُورِ، أن عقوبةَ شاربِ الخمْرِ حدُّ وهي أربعون أو ثهانون، أو يُخَيَّرُ الإِمَامُ فيما بين الأربعين والثهانين، ولكِنَّ المتأمِّل يتبَيَّنُ له أن عقوبةَ شاربِ الخمْرِ ليستْ حَدًّا كحدِّ الزِّنَا مائة جلدة مثلا، وإنها هي عُقوبة، لكِن لا ينبُغِي أن تَنْقُصَ عن أربعين جلدة، ولهذا القَوْل أدلَّةُ:

منها: أن الشارِبَ في عَهْدِ النَّبي ﷺ لا يقف العَادُّ حتى تَصِلَ الجلداتُ إلى أربعين، كَان الرجلُ إذا جِيءَ به شَاربًا قامَ النَّاسِ إليه، مِنْهُمْ من يَضْرِبُ بِرِدَائه،

ومنهم مَنْ يَضْرِبُ بنَعْلِه، ومنهم من يضرب بِسَوْطِهِ، ومنهم من يضْرِبُ بِيدِه، وهذا يَعْني أَنَّه ليس بحَدِّ، فالحَدُّ لازِمُّ.

ثانيًا: أِن النَّبِيَّ ﷺ قَال: «مَنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ» (١)، ولم يَقُلْ: «فَاجْلِدُوهُ الحَدَّ»، ولم يَقُلْ: «فَاجْلِدُوهُ الحَدَّ»، ولم يقَلْ: «فَاجْلِدُوهُ».

ثالثًا: أنَّه لما كَثُرَت الفُتوحاتُ في عهدِ أميرِ المُؤمِنين عُمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ وكَثُرَ الدَّاخِلُون في الدِّينِ ، كَثُرَ شربُ الحَمْر، وكان من عادة في الدِّينِ ، كَثُرَ شربُ الحَمْر، وكان من عادة أميرِ المُؤمِنين عمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَن يَسْتَشيرَ النَّاسَ في الأُمور العامَّةِ مع أن الله أعطَاهُ إله أمير المُؤمِنين عمرَ رَضَالِلَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلم -: "إِنْ يَكُنْ فِيكُمْ مُحَدَّثُونَ -أَيْ: إلهَامًا، قَال عنه النَّبيّ -صلى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلم -: "إِنْ يَكُنْ فِيكُمْ مُحَدَّثُونَ -أَيْ: مُلْهَمُونَ - فَعُمرُ "(١)، لكنه رَضَالِلَهُ عَنْهُ لتَواضُعِهِ وحُبّه لبَرَاءةِ الذِّمَّةِ إذا حدَثَ أمرٌ عامُّ مُعْ النَّاسَ لما كثر شُرْبُ الخمْرِ وقال لهم: ما تَرَوْنَ؟ جَلدُ أربعين لا يُغْنِي شيئًا، فهذا ترون؟

فقال عبدُ الرَّحمن بنُ عَوْفٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ: يا أمير المُؤمِنين أَخَفُّ الحُدودِ ثهانون، يَعْني: اجْعَلْهُ أَخَفَّ الحدودِ، وأخفُّ الحُدود حَدُّ القَذْفِ ﴿ وَٱلَذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَرَ يَعْني: اجْعَلْهُ أَخَفَّ الحدودِ، وأخفُّ الحُدود حَدُّ القَذْفِ ﴿ وَٱلَذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَرَ يَعْني: اجْعَلْهُ أَخَفُ الحَدودِ، وأخفُ الحين إلى ثمانين، يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدًا أَو فَلَحَ عُمَرُ عُقُوبَتَهُ مِن أَربعين إلى ثمانين، ووجه الدَّلالَةِ في هذا الأثرِ من وجهين:

الوجهُ الأُوَّلُ: أنَّه لو كَان جَلدُ الشَّارِبِ حَدًّا ما زاد، تحدَّثَ القومُ أنَّه لو كَان حدًّا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الحُدُود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، رقم (٤٨٤). والترمذي: كتاب الحُدُود، باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه، ومن عاد في الرابعة فاقتلوه، رقم (١٤٤٤). وأحمد (٢/ ٢١١)، رقم (٦٩٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر رَضَوَالِلَهُ عَنهُ، رقم (٢٣٩٨).

ما أَمْكَنَ عمرُ ولا غيره أن يَزِيدَ فيه، ولو تَكَاثَر، ولهذا لو كَثُرَ الزِّنَا -والعياذ بالله-، فإننا لا نَزِيدُ على مئةِ جلْدَةٍ.

ثانيًا: إن عبدَ الرَّحْنِ بنَ عَوْفٍ قَال: أَخفُّ الحُدُّودِ ثَهَانِينَ بِمَحْضَرِ الصَّحَابَةِ وَمعهم عُمر ولم يُنْكِرْ عليه أحدُّ، قَال: أَخَفُّ الحُدُود، فدَلَّ ذلك على أن عقوبَة شارِبِ الحَمْرِ ليست حدَّا، وهو الصحيحُ، ولهذا لو رَأَى وَلِيُّ الأَمْرِ أَن يَزِيدَها إلى مئة فله ذلك إذا لم يَرْتَدِعَ النَّاسُ إلا بالزيادةِ، لكِننا لا نَرَى أَن تَنْقُصَ عن أربعين؛ لأنه أَدْنَى حدٍّ كَان في هذه العقوبة، فتكُونُ عقوبةُ شارِبِ الخَمْرِ غيرَ حَدِّ، لكِن لها حَدُّ أَدْنَى لا تَنْقُصُ عنه وهو أربعون جلدة.

ويدلُّ لهذا أيضًا الحدِيثُ الثَّابِتُ عن النَّبيّ -صلى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلم- أَنَّه قَال في شارب الخَمْر: «إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ» (١) فأطْلَقَ الجلدَ ثَم في النهاية القَتْلَ.

وأخذ بذلك الظاهِرِيَّةُ وقَالُوا: يجبُ إذا جُلِدَ ثلاثَ مرَّاتٍ ثم شرِبَ الرابِعَةَ يجبُ أن يُقْتَلَ، وهم في هذا أسعدُ بالدَّلِيلِ ممن قَال لا يُقتل، فالحدِيثُ صحيحٌ صَرِيحٌ.

لكِن بهاذا أجابَ الجمهورُ الَّذِين قَالُوا: لا يُقتَلُ ولُو شَرِبَ الْفَ مَرَّة وجُلِدَ أَلْفَ مرة، قَالُوا: هذا الحديثُ مَنْسُوخٌ، وما أكْثَرَ ما تُدْفَعُ بِهش الأدلَّة بأن ذلك منسوخ، وهذا خَطَرٌ عَظِيمٌ أن تقولَ هذا مَنْسُوخٌ؛ لأن مُقْتَضَى قولِكَ هذا منسوخ إبطالُ الحُكْمِ، وإبطالُ الحكْمِ ليس بِالهَيِّنِ، كلمة هذا مَنْسُوخٌ على اللِّسَانِ سَهلةٌ لكِن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الحُدُود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، رقم (٤٤٨٤). والترمذي: كتاب الحُدُود، باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه، ومن عاد في الرابعة فاقتلوه، رقم (١٤٤٤). وأحمد (٢/ ٢١١)، رقم (٦٩٧٤).

على الحكْمِ خَطِيرَةٌ جدًّا، فنقول لمن قَال إنه منسوخ: أثبتِ الدَّلِيلَ على أنَّه منسوخٌ، ومن المعلومِ أنَّه لن يُثْبِتَ؛ لأن مَنْ شَرطِ الحكْمِ بالنَّسخِ العِلْمُ بتأخَّرِ النَّاسِخِ ولا دَليلَ عَلى النَّسْخ.

فإذا قَال قائلٌ: فيه دليلٌ وهو قولُ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ» (١) وليس هذا مِنْهُمْ، وليس شربُ الخَمْرِ في الرَّابِعة منهم؟

فَيُقَالَ هذا الحَدِيثُ «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئِ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ» يُحْتَمَلُ أَن يكونَ قَبَلَ أو بعدَ وهو عامٌ، وحديث قتلِ الشارِبِ في الرَّابِعة خاصٌ، والعامُّ يُخَصَّصُ بالخاص، فصار لدينا قولان:

قول: لا يُقْتَلُ ولو شَرِبَ أربعينَ مرَّةً وجُلِدَ أربعين مرة، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهُورِ.

والقولُ الثَّانِي: يُقْتَلُ إذا جُلِدَ ثلاثَ مرَّات ثُم شرب في الرَّابعة، وهذا مذْهَبُ الظاهِرِيَّةِ، وتوسَّطَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَةَ رَحَمُ اللَّهُ، وما أكثر ما يُوقَّقُ هذا الرجلُ للصواب، فغَالِبُ اخْتِيارَاتِهِ موافِقَةٌ للصَّوابِ، قَال: إذا لم يَنْتَهِ النَّاسُ بدونِ القَتْلِ للصواب، فغَالِبُ اخْتِيارَاتِهِ موافِقَةٌ للصَّوابِ، قَال: إذا لم يَنْتَهِ النَّاسُ بدونِ القَتْلِ وَجَبَ القَتْلُ؛ لأن القتلَ حينئذِ يكون من باب دفع الفسادِ، وقد قَال الله تَعَالى: ﴿إِنَّمَا جَزَنَوُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَسُولُهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوا ﴾ [المائدة: ٣٣]، خَزَوُ اللَّهُ وقال: إذا كَان النَّاسُ إذا جُلِدَ الواحدُ منهم ثلاثَ مرَّاتٍ عادَ في الرَّابعة، فَفَصَّل رَحَمُ اللَّهُ وقال: إذا كَان النَّاسُ إذا جُلِدَ الواحدُ منهم ثلاثَ مرَّاتٍ عادَ في الرَّابعة،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَٱلْمَيْنِ بِالْمَيْنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُو وَالْأَنْفَ بِاللَّذِنِ وَٱلْشِنَ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُو كَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَٱلْأَنْفِ وَٱلْشِنَ بِالسِّنِ وَٱلْشِينِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ وَالمائدة: ٤٥]، رقم (٦٤٨٤)، كَفَارَةُ لَهُ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٥]، رقم (٦٤٨٤)، ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقِصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم، رقم (٦٢٧٦).

مَعْناه إنه لَا بُدَّ مِنْ القَتْلِ إذا لم يَنتُه النَّاسُ بدونِهِ، وهذا القولُ هو الصَّوابُ، يأتي إنسانُ نُمْسِكُه سكرانَ الليلة ثُم نَجْلِدُهُ في الليلة الثَّانية نجِدُهُ سكرانَ، ثُم نجْلِدُهُ في الليلة الثَّانية نجِدُهُ سكرانَ، ثُم نَجْلِدُه فهاذا نصنعُ؟ هل نَبْقَى دائها معه إذا شَرب جُلِدَ؟ لا يليق هذا، نقْتُلُه رأفةً به ورَحْمَةً له؛ لئلا تَتكَاثرَ عليه الذنوبُ، وحمايةً للأمة مِنْ فَسادِهِ.

إذن قول المُؤلّف رَحَمُهُ اللَّهُ: «حَدُّ الشُّرْبِ»، فِيه نَظَرٌ، والتعبير السليم (عُقُوبَةُ الشُّرْبِ)، هذا التعبير السليم، وقَوْله: «الشُّرْبُ»، يُرِيدُ به شربَ الحَمْرِ، فالحُمْرُ: كلُّ ما أَسْكَرَ على وَجْهِ اللَّذَةِ والطَّرَبِ، أي: كلُّ ما غَطَّى العَقل وسَتَر العقْل على وجْهِ اللَّذَةِ والطرب فَهُو خُرٌ، من أي نوع كَان، وقولنا على وَجْهِ اللَّذَةِ والطربِ احترازًا مِنَ (البِنْج)، ونحوه، (كالبَنْزِين وكالبُويَةِ)، مما يُزِيلُ عقلَ الإِنسان، لكِن ليس على سبيلِ اللَّذَةِ والطَّرَبِ هذا لا يُسمى خَرًا، لكِنِ الخمرُ يجدُ الشارب -والعياذ بالله- منهم في ارتفاع وأنفَةٍ، حتى يقولَ القائل منهم (۱):

وَنَشْ رَبُها فَتَثْر كُنَا مُلُوكًا

ولما مرَّ ناضِحَانِ يَعْنِي بَعِيرَيْن لَعَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالَبٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ مرَّا مِنْ عندِ حمزةَ بنِ عبدِ المطلب سيدِ الشهداء، وكان قد شَرِبَ الخمْرَ قبلَ التَّحْرِيمِ، كَان عنْده جارِيَةٌ تُعَنِّيهِ فقَالَت: أَيَا حَمْزُ للشُّرَفِ النِّواء، -الشرفُ يَعْنِي: الناقَةُ الشَّارِفَةُ الكبيرةُ- ثُحَرِّضُهُ على أَن ينْحَرَ البَعِيرين، قام وبَقَر بُطُونها وأكلَ مِنْ أكْبَادِهِمَا؛ لأنها حرَّضَتْهُ على ذلك، لأنه سَكْرانُ، فذهب عليُّ بنُ أَبِي طالبٍ إلى النَّبِيِّ عَلَيْهُ وشَكَا إليه، قال: هذا عَمِّي فعَلَ لأنه سَكْرانُ، فذهب عليُّ بنُ أَبِي طالبٍ إلى النَّبِيِّ عَلَيْهُ وشَكَا إليه، قال: هذا عَمِّي فعَلَ

<sup>(</sup>١) البيت لحسان بن ثابت رَعِوَالِلَهُ عَنهُ، في ديوانه (ص:٧٣).

كذا وكذا، فجاءَ النَّبِيُّ عَلِيدُ أَبِي، -سبحان الله- حمزةُ يقولُ هذَا للرَّسولِ عَلِيهُ، هل حَمْزَةُ: وهل أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدُ أَبِي، -سبحان الله- حمزةُ يقولُ هذَا للرَّسولِ عَلِيهُ، هل يستطيعُ حمزةَ بن عبد المطلب رَضَالِيهُ عَنْهُ سيدُ الشُّهَدَاءِ أَن يقولَ هذا للرَّسول وهو عاقِلٌ؟ بالطبع لا، فلما رَآه النَّبيّ -صلى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلم- على هذِهِ الحالِ عَاقِلٌ؟ بالطبع لا، فلما رَآه النَّبيّ -صلى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلم- على هذِهِ الحالِ تَأَخَّرَ وَتَرَكَهُ (۱). والمقصودُ من سِياقِ هذه القصة أن الشاربَ يرى نَفْسَهُ عالِيًا ورفِيعًا، يَزْهُو بنَفْسِهِ فهذا هو الخَمْرُ.

وقَوْله: «حِفْظًا لِلْعَقْلِ»، حَفْظًا للعَقْلِ وحِفْظًا للتَّصَرُّفِ أَيضًا؛ لأن إدمانَ شُرْبِ الحَمْرِ يُضْعِفُ العَقَلَ، ولأن الشارِبَ في الحَمْرِ يُضْعِفُ العَقَلَ، ولأن الشارِبَ في حالِ الشُّربِ غيرُ عاقِل، ولهذا كَان الصَّوابِ أنَّه لو طَلَّق لم يقَعْ طَلاقُهُ، ولو قَال كلِمَةَ الكُفْرِ لم يَكُفُر، ولو قذَفَ شخْصًا لم يُحَدَّ حَدَّ القذفِ، لكِن يؤاخَذُ على أفعَالِهِ المتعلَّقةِ بالمُخْلُوقِينَ، فلو أَفْسَدَ مالًا لشخصٍ حالَ سُكْرِهِ فهو يضْمَنُ، فعُقوبةُ شاربِ الخمرِ حفظًا للعَقْلِ، ولأن الشَّريعَة -والحمد لله - جاءتْ بحِفْظِ العُقولِ والأَنْفُسِ والأَموالِ والمُجتمعات، جالبةً للمَصَالِحِ دافعةً للمفَاسِدِ.

مسألة: هل يُقْتَلُ الحُرُّ بالعبدِ؟

الجواب: هل العبدُ نفْسٌ أم غَيْرُ نَفْسٍ؟ العبدُ نفْس يبَاعُ ويُشْتَرى مثلُ البَعِيرِ، ألم يقل الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَكِنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ٓ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ [المائدة: ٤٥]، ألم يَقُلِ الرَّسولُ عِنَا اللهُ عَنَّوَجَلَّ: «النَّفْسُ بِالنَّفْسِ» (٢)، لـم يقل: «الحُرُّ بالـحُرِّ»، يَعْني إذا قَتَل الحرُّ حرَّا قُتل به،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة، باب بيع الحطب والكلأ، رقم (۲۳۷۵)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب، رقم (۱۹۷۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿أَنَّ ٱلنَّفْسُ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْرِ ۖ بِٱلْعَـيْنِ

وإذا قَتَلَ عَبْدًا؟ هذا السؤال إذا قَتَلَ العَبْدُ حرا؟ عبدٌ قتل سَيِّدَهُ يُقتل به، يُقتَلُ الحرُّ بالحُرِّ، والعبد بالعبد، الآية سيقت لبَيان تمام المقَاصَّةِ، لا لأصلِ الوُجوبِ.

ولهذا كَان القولُ الرَّاجحُ في هذه المسألةِ أن الحُرَّ يُقْتَلُ بالعبدِ، اللهم إلا من قَتَلَ عَبْدَه، ومن قَتَلَ عبْدَه ففيه حديث مرسل: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَه قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ - يَعْنِي: قَطَعَ أَنْفَهُ - جَدَعْنَاهُ» (١)، فالقولُ الرَّاجح أنَّه لا فَرقَ.

مسألة: في معْنَي المصْلَحَةِ، نرى أشياءَ في زَمَنِ الخُلفاءِ لا نَرى لها دَليلًا مِثْلَ جمعِ القُرْآنِ؟

الجواب: جمعُ القُرآنِ مَصْلَحَةٌ، دَلَّ القُرآنُ على ذلك فقال: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللَّهِ وَاللَّهُ فَقَالَ: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللَّهُ وَإِنَّا لَهُرُ آنِ هل يكونُ هذا مِنْ أَسبابِ حِفْظِه أو من أسبابِ ضَياعِهِ؟ فجَمْعُ القُرْآنِ دَلَّ عليه القُرآن، ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا اللَّهُ وَإِنَّا لَهُرُ وَإِنَّا لَهُرُ اللَّهُ وَإِنَّا لَهُ مَعْ اللَّهُ وَإِنَّا لَهُ لَمَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلَا لَلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُولِلْمُ ا

وهنا قاعِدَةٌ: لا يمْكِنُ أن تُوجدَ مصلحةٌ حَقِيقِيَّةٌ إلا ودَلِيلُها في الكِتابِ والسُّنَّةِ؛ لأن أصلَ الشَّريعَة ما جاءتِ إلا للإصلاحِ، لكِن يخْفَى الدَّليل أو الاستدلالُ أحيانا على المستدِلِّ ، ثُم يقولُ: هذا ليس فيه إلا المصلحةُ. بل نقولُ: المصلحةُ أصلُها دَلَّ عليها الكِتابُ والسُّنَّةِ: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْغَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ [النحل: ٩٠].

وَالْأَتْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنِ فِالْمِشْذِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ. فَهُوَ كَفَارَةٌ
 لَذَّ وَمَن لَّد يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٥]، رقم (٦٤٨٤)، ومسلم:
 كتاب القسامة والمحاربين والقِصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم، رقم (١٦٧٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ١٠ ، رقم ٢٠١٦)، وأبو داود: كتاب الديات، باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه، رقم (٤٥١٥)، والترمذي: كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل عبده، رقم (١٤١٤)، والنسائي: كتاب القسامة، باب القود من السيد للمولى، رقم (٤٧٣٦)، وابن ماجه: كتاب الديات، باب هل يقتل الحر بالعبد، رقم (٢٦٦٣).

### وَحَدِّ الزِّنَا حِفْظًا للنَّسَبِ [1]،

#### مسألة: جلدُ شارِبِ الخَمْر يكون جملةً واحدةً أم لا؟

الجواب: هذا فيه خلاف، هل يُشْتَرَطُ في الجَلَداتِ سواء في القاذِفِ أو في الزَّاني يَجْلَدُ أو في النَّارِبِ أن تَتوالى أو لا؟ بعضُ العُلَماء يقول: لا يُشْتَرَطُ الموالاةُ، الزاني يَجْلَدُ مئة جلْدة، اجلده اليوم جلدة، وغدًا جَلْدة، حتى يتِمَّ له مئة يوم، أو اجْلِدْهُ اليوم جلدة، وبعد غد جلدة، حتى يتم له مائتاً يوم، أو اجْلِدْه كلَّ يوم جمعة، فيبقى أربع سنين تقريبا، لكِنْ هذا قول في غاية الضعف، والصَّوابُ أنَّه لَا بُدَّ مِنْ التَّوالِي حتى يحصُلَ الرَّدْعُ، أم أنك تضرِبُه مَرَّة، فإذا جاء بعد عشرة أيام تضرِبُه مرة، حتى يتم مئة جلدة، من يقول هذا! لكِن قَالوا: لما قَال الله: ﴿فَاجَلِدُوا كُلَّ وَيَعِدِ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلَدَةٍ ﴾ والنور:٢]، ولم يذكرِ التَّوالِي، فهي مُطْلَقَةٌ، فيُقَال هذا القَوْل إذا قُلْنا به أبطَلْنَا الحكْمَة من جَلْدِه مئة جلدة، وهي أن عدمَ الموالاة يَعْني عدمَ العُقوبة.

مسألة: إذا قُلْنا لَا بُدَّ مِنَ التَّوالِي، وثَبَت طبيًّا أن هذا الزَّاني لا يُطِيق؟

الجواب: نأتي بِعَصًا دَقِيقة أو بِعِزْقِ النَّخْلة ونضربُهُ به مرةً واحِدَةً، قَالَ الله تَعَالى: ﴿ وَخُذَ بِيَدِكَ ضِغْثَا فَأَضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثَ ﴾ [ص:٤٤]، هذا إذا كَان عَدَمُ إطاقَتِهِ لا يُرْجَى زَواله، أما إذا كَان يُرجى كشخص مريضِ بالأنفلونزا نَنْتَظِرُ حتى يَبْرَأً.

مسألة: عقوبَةُ شارِبِ الخمرِ هل تَكُونُ حالُ سُكْرِه أم بعدَ الإِفَاقَةِ؟

الجواب: الصَّحيح أنَّه لا يصحُّ أن يُجلدَ في حالِ السُّكْرِ؛ لأنه في حال السُّكرِ لا يَشْعُر، والمقصود من العقوبة أن يشعرَ بألمها حتى يرْتَدِعَ.

[1] قَالَ الْمُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَحَدِّ الزِّنَا حِفْظًا للنَّسَبِ»، إذا زنَا الإِنسانُ بامرأةٍ في المؤلِّف المُؤلِّف وَعُرِيبُ في المُؤلِّف الرَّجْمِ، وإن كَان غيرَ محْصَنٍ فبالجَلْدِ مئة جلدة وتَغْرِيبُ

## وَالْقَطْعِ حِفْظًا لِلْمَالِ [١]،

سنَةٍ عن البلد، مثاله شابُّ مرَاهِقٌ ليس عنْده زَوْجَةٌ ولم يتَزَوَّجْ فزنَا بامرأةٍ نَجْلِدُه مئةِ جلدة ونغَرِّبُه لمدة سنةٍ، الجلْدُ لإيلامِه، والتَّغْريبُ لإبعادِه عن مجلِّل الفاحشة؛ لعله ينْساهَا مع الغربة ويتُوبُ.

إذا كَان قد تزَوَّجَ وجامع زَوجَته فإنَّ حدَّهُ أن يُرجمَ بالحجارة حتى يَمُوتَ، حِفْظًا للأنسابِ؛ لأن الزَّانِيَ إذا زنا وحَملَتْ منه المرأة فلِمَنْ يكونُ الولَدُ؟

وإذا زَنَا بها آخَرُ وآخَرُ وآخَرُ اختلَطَتِ الأنسابُ، ثُم نُقول في الوقت الحاضِرِ: وحِفْظا للصِّحَةِ لحدوثِ مَرضِ الإِيدزِ، فإن غالِبَه من الزِّنا -والعِياذ بالله-، فحدُّ الزِّنَا ضَرُ ورِيُّ لحفْظِ النَّسبِ وحفظ الصحة، وإن إقامة الحُدودِ فَريضَةٌ، كها أعلْنَ ذلك أميرُ المُؤمِنين عمرُ بن الخطابِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ وهو على منبرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يقول: وإن الرجْمَ فريضَةٌ لا يَجِلُّ للحكَّامِ أن يَهْجُروها. فإن أهْدَرُوها فقد أَبْطَلُوا فَريضَةً من فرائضِ الله عَرَّدُ المَّحْسَى إنْ طال بالنَّاسِ زمانٌ أن يَقُولُوا لا نَجِدُ الرَّجْمَ في عَرَّابِ الله، وإنَّ الرَّجْمَ في كِتَابِ الله الله الله، وإنَّ الرَّجْمَ حَقُّ ثَابِتٌ في كِتَابِ الله الله الله الله الله الله الله وقعَ ما تَوَقَعَهُ رَضَالِللهُ عَنْهُ.

[1] قَالِ الْمُؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَالْقَطْعِ حِفْظًا لِلْمَالِ ﴾ ، قَطْعُ اليدِ اليُمْنى حِفْظًا للمالِ والأمنِ ، لأنَّ السارق يُريدُ المالَ ، وقد يكونُ معه سِلاحٌ إذا تحرَّكَ صاحبُ البيتِ أدْنَى حركةٍ قَتَلَهُ ، تُقْطَعُ يدُ السارِقِ اليُمْنى ، لماذا تَقْطَعُ اليدُ اليمنى ؟ لأنها اليدُ التي بِهَا البَطْشُ ، واليُمْنَى ؛ لأنها آلةُ الفِعْلِ ، فأكثر النَّاس يعملون باليُمْنَى ، فتُقْطعُ اليُمْنَى إذا سرَقَ ربُعَ دِينارِ فصاعِدًا ، ، ولهذا قال الله عَرَّقَجَلَّ: ﴿ فَاقَطَعُ اليَدِينَهُ مَا ﴾ [المائدة:٣٨] ، فأوْجَب قطع اليَدَيْنِ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحُدُّود، باب الاعتراف بالزنا رقم (٦٨٢٩)، ومسلم: كتاب الحُدُود، باب رجم الثيب في الزنا رقم (١٦٩١).

وأقسمَ النَّبِيُّ -صلى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلم- وهو البارُّ الصادِقُ أن لو سَرَقَتْ فاطمَةُ بنتُ محمَّدٍ لقَطَع يَدَهَا (١)، هو بنفسه، وهي ابنتُه تَنْفِيذا لحدودِ الله عَرَّهَجَلَّ.

بعض من عطَّلُوا الحُدُودِ قَالُوا: إذا قَطَعْنا يدُ السارِقِ اليُمْنَى أَصبَحَ نِصْفُ الشَّعبِ أَشِلَاءَ. فَيُقَالَ لَهُم: أَقَرْرتم على أَنْفُسِكُم بأن شعْبَكُم نصْفَه سُرَّاقُ أَلَيْسَ كَذَلك؛ لأنه إذا ثبتَ القَطْعُ مَعْناه ثبتَتِ السَّرِقَةُ، ولكِننا نَقُول: إذا قَطَعْنا يدَ السارِقِ الواحدِ امتنَعَ عن السَّرِقَةِ أَلفٌ وسَلِمْنَا مِن قطْع الأَيْدِي، والله عَزَّيَجَلَّ حكيمٌ.

أوردَ بعض الملاحِدَةِ -ويُقَال إنه المعَرِّي - أوردَ إشكالًا قَال: كيف تُقْطَعُ اليدُ اليُمْنَى برُبْعِ دِينارٍ، وإذا قطعَهَا معْتَدٍ فضَهَانها خَمْسُ مئةِ دِينارٍ أيهما أكثر؟ قَال: كيف يكون قيمَتُهَا خَمَسَ مئة دِينار وتُقْطَعُ بربُعِ دِينارٍ؟ وأنشد في ذلك شعْرًا فقَال:

يَدٌ بِخمْسِ مِئِين عَسْجَدٍ وُدِيَتْ مَا بَالُهَا قُطِعَتْ فِي رُبْعِ دِينَارِ تَناقُضٌ مَا لَنَا إِلَّا السُّكُوتُ لَهُ وَنَسْتَجِيرُ بِمَوْ لَانَا مِنَ النَّادِ

فتنة إيراد الشبهة، فأجابه أحد العُلَماء فقال:

يَدٌ بِخَمْسِ مِئِينَ عَسْجَدٍ وُدِيَتْ لَكِنَّهَا قُطِعَتْ فِي رُبْعِ دِينَارِ صِيَانَةُ العُضْوِ أَغْلَاهَا وَأَرْخَصُهَا صِيَانَةُ اللَالِ فَافْهَمْ حِكْمَةَ البَارِي وفي أول البيتين يقول:

قُلْ لِلْمِعَرِّي عَارٌ أَيَّامَا عَارٌ جَهْلُ الفَتَى وَهُوَ عَنْ ثَوْبِ التُّقَى عَارِ (٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، رقم (٣٤٧٥)، ومسلم: كتاب الحُدُود، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة، رقم (١٦٨٨).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٢/ ٤٩).

فهذا البيت يَدُلُّ على أنَّه هو القائل، فالحاصل أن نقولَ: إن اليدَ تُقْطعُ بربع دينارِ حمايةً للأموالِ والأنفس، إذا قَال قائل: لو أن السارقَ قَال يا جماعةُ اليدُ اليُمْنى أكتُب بها وأَصْنَعُ بها اقْطعوا اليُسرى وأعطيكُم خَمَسَ مئة دينار، فإن هذا لا يَجُوز، ألم تعلموا أن القائلين بالاسْتِحْسَانِ قد يقولونَ: يجوزُ؛ لأننا نَكْسِبُ خمسَ مئةِ دينار مِن قبله وهو يَكْسَبُ إبقاءَ اليدِ التي يَكْتُب بها ويصنع بها، يستحسنون هذا، فنقول: لا حُسنَ بذلك، وإن كان السَّارِقُ يسْتَفِيدُ ونحن أيضًا نستفيد، نُدخِلُ على بيتِ المالِ خَسَ مئةِ دينارٍ، لا نَقُول بهذا هذا ليس بحُسن؛ لأن كلَّ شيْءٍ يُناقِضُ الشَّرِعَ فليس بحُسن.

وإذا قَطَعْنَا يدَ السارِقِ فإنه يَضْمَنُ المالَ؛ لأن المالَ حقُّ لآدَمِيٍّ فلا بُدَّ أن يَضْمَنَه، كما لو قَتلَ الإِنسانُ شخْصًا خطَّا لزِمتُه الكفَّارَةُ في الدَّمِ، ولزِمَتْهُ الدِّيَةُ لأولياء المقتولِ.

وإذا سألَ سائلٌ: ما الجمعُ بين أن نِصابَ السَّرِقَةِ ربعُ دينارٍ في حديثِ: «لَا قَطَعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» (١) وبين حديثِ: «لَعَنَ اللهِ السَّارِقُ يَسْرِقُ البَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الجَبْلَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ (٢)؟

الجواب: نَقُول الجمع من أحد الوجهين، قَال بعَضْهُم: المرادُ بَيضَةُ السِّلاحِ التي تُوضَعُ على الرَّأسِ، وهـذه تُسَاوِي ربعَ دِينَارٍ أو أكثر، والمـراد (بالحبْلِ)، الحـبل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحُدُّود، باب قول الله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَـعُوَا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة:٣٨] وفي كم يقطع، رقم (٦٧٨٩)، ومسلم: كتاب الحُدُّود، باب حد السرقة ونصابها، رقم (١٦٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحُدُود، باب لعن السارق إذا لم يسم، رقم (٦٧٨٣)، ومسلم: كتاب الحُدُود، باب حد السرقة ونصابها، رقم (١٦٨٧).

الذي تَرسُو به السُّفُنُ على الميناء، وهو حَبْلٌ غليظٌ يُربطُ بالسَّاحِبِ لئلا تَزُولَ السفينة عن مكانِهَا، وهذا الحبلُ له قيمة كبيرة، فهذا وجهٌ لكِنَّه بَعِيدٌ.

الوجه الثَّاني: أن المرادَ يسرق البَيضَةَ ثُم يتَدَرَّجُ فيسرِقُ ما تُقْطَعُ به اليدُ، وهذا كقوله: «مَنْ تَشَبَّه بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»<sup>(۱)</sup>، أي: أنَّه يَتَدَرَّجُ من التَّشَبُّهِ بالظاهِرِ إلى التَشَبُّهِ بالبَاطِنِ، وكذلك يُقَالُ في الحبل: يَسْرِقُ الحبلَ الصَّغِيرَ ثُم يتدرج به وتَهُونُ عليه السَّرِقَةُ حتى يسرقَ حبلًا تُقْطَعُ به اليدُ.

وإذا سألَ سائلٌ: الذي يستخدِمُ يـدَهُ اليُسْرى غالبا فهـل تُقْطَع يدُهُ اليُسْرَى أو اليمنى؟

الجواب: الله يوجِبُ قطعَ اليدِ اليُمْنَى، أوجبَ الله قطْعَ اليُمْنَى سواءٌ كانَتْ مما يَسْتَخْدِمُونَ اليدَ اليمنى، يَسْتَخْدِمُها أو لَا، ومن المعْلُوم أن الغالبَ على بَنِي البشرِ أنهم يَسْتَخْدِمُونَ اليدَ اليمنى، ثُم لو فُرض أن هذا لا يعرف إلا باليسرى وأوجبَ اللهُ قطْعَ اليمْنى فنقْطع اليُمنى.

وإذا سألَ سائلٌ: السارِقُ يُمْهَلُ إلى الثَّالثةِ أم مِنْ أَوَّلِ سَرِقَةٍ؟

الجواب: قَال الله تَعَالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَ عُوَّا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة:٣٨]، فنأخذُ كلامَ الله عَنَّهَجَلَّ، فالسارقُ حين يَسْرِقُ وتتِمُّ شُروطُ القطع تُقْطَعُ يدُه.

وإذا سأل سَائِلٌ: في زَمَنِنَا الحاضِر إذا زنا الزَّانِي في مَدِينَةٍ ما في بلَدٍ ما، هل يُغَرَّبُ عن المَدِينَة أو عن البلدِ كامِلَة؟

الجواب: لا، يُغَرَّبُ عن مدينتِه فقط لا عن دولَتِهِ، لكِن لو فُرِضَ أَنَّنا لو غرَّبْنَاه لكان أكثر زنًا، وعاثَ فَسادًا في البلدِ الذي غُرِّبَ إليه، فهل نغرِّبُه أو لا نغرِّبُه؟ لا يُغرَّب؛

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس، باب في لباس الشهرة، رقم (٤٠٣١).

فَذَهَبَ مَالِكٌ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ هَذِهِ المَصْلَحَةَ حَجَّةٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ .

وَإِمَّا (حَاجِيٌّ): كَتَسْلِيطِ الوَلِيِّ عَلَى تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ [1].....

لأن الحكْمة من التَّغْرِيبِ أن يتركَ الزِّنَا، فإذا ذهب إلى هناك ورأينا أنَّه أشدُّ فسَادًا فلا يُغرَّبُ إلى تلك الدولة، ويُغرَّب إلى دولة أُخرى، ولو ظل هكذا يبْقَى في بَلَدِهِ الذي زنَا فيه؛ لأن الحبسَ في الحقيقة فيه معنى التغريب، ولا يُمكن أن نُطلِقَه حُرًّا فيَزْنِي هذه الليلة بامرأة والليلة الثَّانية بامرأة ثانية، وهكذا.

[1] الحاجة قد تُبِيحُ المحرَّم، كما أباحَ النَّبيّ - صلى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلم العرايا مع تَحْرِيمِهَا في غير ثُلثِ العَرايا، العرايا صُورَتُها: أن يكونَ عندَ إنسانٍ تَمْرٍ من العامِ الماضي، ويأتي وقتُ الرُّطَبِ وليس عنْده نقْدٌ يَشْتَرِي رُطبا وعندَهُ تَمْرٌ، فأتى إلى صاحبِ البستانِ وقال: بعْنِي ثمرةَ هذه النَّخْلَةِ بهذا الرُّطَبِ، اشتَرى رُطباً بتمر، وشراءُ الرُّطَبِ بالتَّمر حرامٌ كما قال النَّبيُّ -صلى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلم - حِينَ سُئِلَ عَنْ بيع التمر بالرطب قال: «أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ» قَالوا: نَعَمْ، قال: «فَلا»(١)، فالعرايا إباحَتَها الحاجَةُ، والحاجَةُ تُبِيحُ المُحَرَّم، خصوصا ما حُرِّمَ للوسيلَةِ، فإنه يباحُ عندَ الحاجَةِ.

أما المثالُ الذي ذكره المؤلِّفُ «كَتَسْلِيطِ الوَلِيِّ عَلَى تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر، رقم (٣٣٥٩)، والترمذي: كتاب البيوع، باب اشتراء باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم (١٢٢٥)، والنسائي: كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب، رقم (٤٥٤٥)، وابن ماجه: كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر، رقم (٢٢٦٤).

#### فإذا سألَ سائلٌ: من هو الوَلِيُّ الذي يُزَوِّجُ الصغيرَةَ بدونِ رِضَاهَا؟

الجواب: هو الأبُ، غيرُهُ لا يُمْكِنُ أن يُزَوِّجَ، ثُم نقولُ إن هذا ليس بمُسَلَّمٍ أن الأَبَ يُزَوِّجَ ابنَتَهُ بمن لا تَرْضَاهُ ويُوكِّلُهَا عليه، خِلافًا لما ذَهَب إليه كَثيرٌ مِنَ العُلماءِ، فَكثيرٌ من العُلماء يقولونَ: إن لِلْولِيِّ أن يجبرَ ابنته على أن تَتَزَوَّجَ بمن لا تريدُ.

والقولُ الرَّاجِحُ المَتَعِيِّنُ الموافقُ للدَّلِيلِ أَنَّه لا يَجُوزُ أَن يُجْبِرُها، لقولِ النَّبيّ – صلى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلم –: ﴿لَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَى تُسْتَأْذَنَ ﴾(١)، وقال: ﴿الْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهُا أَبُوهَا ﴾ أَبُوهَا أَبُوهَا أَبُوهَا أَبُوهَا أَبُوهَا عَلَى البِكْر، ونَصَّ على الأبِ، فلا يَضَّ على البِكْر، ونَصَّ على الأبِ، فلا يَجِلُ لأحدٍ أَن يُزَوِّجَ ابنتَهُ مَن لا تُرِيدُ زَواجَهُ حتى لو قالت إنها لا تريدُ النِّكَاحَ أصلًا، لا يَجْرَها، يتركها متى شاءت زوجنَّاها.

وعلى هذا فتَمْثِيلُ المؤلِّفِ بهذا المثالِ مَبْنِيٌّ على قولٍ مَرجوحٍ وهو أن للأب أن يُزَوِّجَ ابنته بمن لا تُرِيدُ كُرْها عليها، فالقول الرَّاجح: أنَّه ليس له ذلك، وبناء عليه لا يصحُّ التَّمْثِيلُ بها ذَكَرَ، نمثل بقَضِيَّةِ العَرَايا، إنسانٌ فقيرٌ ليس عندَهُ درَاهم وعنْده تَمَرٌ من العام الماضي، وأتى إلى صاحبِ البُسْتانِ وقال: بِعْنِي ثمَرَةَ هذه النَّخلَةِ بهذا الرُّطَبِ، فهذا جائز بشُروطِهِ، وهو حَاجِيٌّ، إذ لا ضرورةَ لذلكَ، يَسْتَطِيعُ أن يقتاتَ بالتَمْر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، رقم (١٣٦). ومسلم: كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، رقم (١٤١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٨٤، رقم ١٨٩٧). وأبو داود: كتاب النكاح، باب في الثيب، رقم (٢٠٩٩). والنسائي: كتاب النكاح، باب استئهار الأب البكر في نفسها، رقم (٣٢٦٤).

لِتَحْصِيلِ الكُفْءِ خِيفَةَ الفَوَاتِ<sup>[1]</sup>. أَوْ (تَحْسِينِيُّ): كَالْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ صِيانَةً لِلْمَوْأَةِ عَنْ مُبَاشَرَةِ العَقْدِ الدَّالِّ عَلَى المَيْلِ إِلَى الرِّجَالِ، فَهَذَانَ لَا يُتَمَسَّكُ بِهِمَا بِدُونِ أَصْلٍ، بِلَا خِلَافٍ<sup>[1]</sup>.

[1] قَال: «لِتَحْصِيلِ الكُفْءِ خِيفَةَ الفَوَاتِ»، معْنَاه: العِلَّةُ إننا قُلْنَا للولِيِّ أن يُجْبِرِها يُجْبِرَ مولِيَتَهُ مِن أَجلِ أَلَّا يَفُوتَ الكُفْءُ، المهم أَنا نَقُول: إذا كنتم تَقُولُونَ إنه يُجْبِرِها لئلا يفوتَ الكُفْءُ، فالجواب عن هذا: ألا نَعْصِيَ رسولَ الله ﷺ، خوفَ فواتِ الكُفْء؛ لأنه إذا فاتَ الخاطِبُ الكفءُ الآن أتى الله بكف الخَر، وربها يكونُ الكف التَّاني الذي امْتَنَعْنَا من تَزْويجِ المرأة إلا بِرِضَاهَا خيرًا من الأوَّلِ؛ لأننا تَرَكْنا الخاطِبَ الأوَّلَ، تَركْنَاهُ لله ومن تَركَ شيئا لله عوَّضَه اللهُ خيرًا منه.

الخلاصة: أن تمثيلَ المؤلِّفِ بتَزويجِ الإِنسانِ ابْنتَه كُرها بمن لا تُريد لا يَصْلُحُ على القولِ الرَّاجِح، والتعليلُ بأنه يَصِحُّ لئلا يَفُوتَ الكُفْء تعليلٌ عليلٌ.

[٢] قَال رَحَمُهُ اللّهُ تَعَالى: «أَوْ «تَعْسِينِيٌّ»: كَالُولِيِّ فِي النّكَاحِ صِيانَةً لِلْمَرْ أَةِ عَنْ مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ الدَّالِّ عَلَى المَيْلِ إِلَى الرِّجَالِ، فَهَذَانَ لَا يُتَمَسَّكُ بِهَا بِدُونِ أَصْلٍ، بِلَا خِلَافٍ»: يقول المُؤلّف رَحَمُهُ اللّهُ أَيضًا: اشتراطُ الوليِّ في النّكاحِ أَمرٌ تحسيني، وفي هذا نظرٌ ظاهِرٌ، بل وأمرٌ ضَرُورِيُّ وليس بحاجِيِّ ؛ لأن النّبِيَّ -صلى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلم - قَال: «لَا نِكَاحَ إِلّا بِوَلِيّ» (۱)، والحديث صَحِيح وظاهرٌ في أن النّكاح لا يصِحُّ، فكيفَ نقولُ إن الوَلِيَّ تَحْسِينيُّ وليس ضَروريا، بل هو ضروريٌ، وليس المرادُ باشتراطِ الكفء لِئلَّا تَسَرعَ فتُخْدَعَ فيتَزوجَهَا من ليس بكُفْءٍ، فإذا باشرتِ المرادُ أَنْ النّكاح نَفْسِها بغيرِ وَلِيٍّ فالنّكَاحُ غيرُ صحيحٍ؛ لأن هذا من بابِ الأَمْرِ الضَّرُ وريِّ، المرادِيِّ، والسَّر الطَّرُ وريً،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح، باب في الولي، رقم (۲۰۸۵). والترمذي: أبواب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، رقم (۱۱۰۱).

وِمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَنِ الأُصُولِ الْمُتَقَدِّمَةِ:

الْقِيَاسُ: وَأَصْلُهُ التَقْدِيرُ<sup>[۱]</sup>، وَهُوَ: حَمْلُ فَرْعٍ عَلَى أَصْلٍ فِي حُكْمٍ لِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا<sup>[۲]</sup>.

وظَاهِرُ كلامِ المؤلِّفِ أنَّه اشترطَ الوَلِيَّ لئلَّا تُبَاشِرَ المرأةُ العَقْدَ، وهذا غيرُ صحيحٍ.

قَالَ الْمُؤلِّف -رَحِمه اللهُ تَعَالى-: «فَهَذَانَ لَا يُتَمَسَّكُ بِهِمَا بِدُونِ أَصْلٍ، بِلَا خِلَافٍ»، كلامُ المؤلِّف صَحِيحٌ، إننا لا نَتَمَسَّكُ بهما بدونِ أصلِ من الكِتَابِ أو السُّنَّةِ.

[1] ثُم قَال الْمُؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ: «الْقِيَاسُ: وَأَصْلُهُ التَقْدِيرُ»، يُقَال: قاسَ النَّوْبَ بِاللِّذَرَاعِ. يَعْني: قَدَّرَها به، فهذا الأصلُ في الفِّيَاسِ لُغَةً: أَنَّه مأخوذُ من التَّقْدِيرِ.

[٢] أما شَرْعًا أو اصْطِلاحًا فقال رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «وَهُوَ: حَمْلُ فَرْعِ عَلَى أَصْلِ فِي حُكْمٍ لِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا»، حملُ فَرْعٍ وهو اللَّهِيسُ على أصل، «في حُكْم»: وهو الأيجَابُ، أو التَّحرِيمُ، أو غير ذلك من الأَحْكامِ التَّكْلِيفِيَّةِ أو الوَضْعِيَّةِ، الرَّابِع: «لِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا»، وهو العِلَّةُ الجَامِعَةُ بين المقِيسِ والمقِيسِ عليه، فأرْكَانُه أَرْبَعَةُ:

مَقِيسٌ، ومَقِيسٌ عليه، وحُكْمٌ، وعِلَّةٌ.

فالمَقِيسُ يُسَمَّى فَرْعًا، والمقِيسُ عليه يُسَمَّى أَصْلًا، والحُكم حكمٌ إمَّا وضْعِيٌّ أو تكْلِيفِيُّ، والعِلَّة هي المعْنَى المناسِبُ للحكم، مثال ذلك: الخَمْر مُحَرَّمُ، العِلَّة الإسكارُ، فإذا وَجَدْنَا شيئا يُسْكِرُ وليس بخمْر، أي: لا يُسمَّى خمرًا في اصْطِلاح النَّاس فإننا نُحَرِّمُه، ونسمي ذلك قِياسًا، نقِيسُ الفرعَ الذي وَجَدْنَاه أخيرًا على الأصلِ وهُوَ الحَمْرُ، في الحكم وهو التَّحريمُ، لعِلَّةٍ وهي الإسْكارُ، فصار هذا هو القِياس، فالقِياسُ دليلٌ مُعْتَبَرُ بالقُرآنِ والسُّنَةِ.

وَقِيلَ: إِثْبَاتُ حُكْمِ الأَصْلِ لِلْفَرْعِ، لِأَشْتِرَاكِهَمَا فِي عِلَّةِ الحُكْمِ.

وَقِيلَ: حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَّا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا لَجَامِع بَيْنَهُمَا، مِنْ إِثْباتِ حُكْمٍ لَهُمَّا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا، وَهُوَ بِمَعْنَى الأَوَّلِ<sup>[1]</sup>، وَذَاكَ أَوْجَزُ. مِنْ إِثْباتِ حُكْمٍ، أَوْ وَصْفِهِ لَهُمَّا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا، وَهُوَ بِمَعْنَى الأَوَّلِ<sup>[1]</sup>، وَذَاكَ أَوْجَزُ. وَقِيلَ: هُوَ الاجْتِهَادُ وَهُوَ خَطَأً [1].

وَالتَّعَبُّدُ بِهِ جَائِزٌ عَقْلًا وَشَرْعًا عِنْدَ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ وَالمُتَكَلِّمِينَ، خِلَافًا للظَّاهِرِيَّةِ وَالنَّظَّامِ [٣].

[١] «وَقِيلَ: إِثْبَاتُ حُكْمِ الأَصْلِ لِلْفَرْعِ، لِأَشْتِرَاكِهَمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ.

وَقِيلَ: مَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا لَجَامِع بَيْنَهُمَا، مِنْ إِثْباتِ حُكْمٍ لَهُمَا، أَوْ وَصْفِهِ لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا، وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ»، غفر الله للمؤلِّفِ، مِنْ إِثْباتِ حُكْمٍ، أَوْ وَصْفِهِ لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا، وَهُو بِمَعْنَى الْأَوَّلِ»، غفر الله للمؤلِّفِ، إذا كَان بمَعْنى الأوَّلِ لماذا تُثْبِعُه بهذه الأقوالِ وَبعْضُها معقَّدٌ لا يُفهم، فالصَّوابُ: أن القِيَاسَ إثباتُ حكم الأصلِ في الفرْع، وإن شئت فقُلْ: إلحاقُ فرْع بأصلٍ في حكم العِلَّةِ جامِعَةٍ بينهما. وهذا التعريفُ الأخيرُ يضبِطُ الأركانَ الأرْبَع، وهو المعْتَمَدُ.

[٢] قَال: «وَقِيلَ: هُوَ الاجْتِهَادُ وَهُوَ خَطَأٌ»، إذا كَان هذا خطَأٌ فِلَمَ أَتَى به الْمُؤلَّف في كِتَابِ مُختْصَرٍ، فنسألُ اللهَ أَن يعفوَ عنه.

[٣] يقول المُؤلّف رَحَمُهُ ٱللّهُ: «وَالتَّعَبُّدُ بِهِ جَائِزٌ عَقْلًا وَشَرْعًا عِنْدَ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ، خِلَافًا للظَّاهِرِيَّةِ وَالنَّظَّامِ»، هذه المسألة يُعبر عنها:

وإذا سأل سَائِلٌ: هل هو دَلِيلٌ أو غيرُ دَلِيلٍ؟

فالجواب: أن القِياسَ دَلِيلٌ شرْعِيٌّ دلَّ على اعتبارِهِ الكِتابَ والسُّنَّةَ والعَقْلِ أيضًا، أما الكِتابُ فأقول لكمُ: كُلُّ مَثَلٍ فِي القُرْآنِ فهو دليلٌ على القِياسِ، ومنه: ﴿وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنَاتِمِ الله يَفود [البقرة:٢٦٥]، فهذا قِياسٌ، وأيضًا ﴿ وَٱلّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَلُهُمْ كَسَرَبِ ﴾ [النور:٣٩]، وهذا قِياس، ﴿ مَثَلُ الّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللّهِ أَوْلِيكَاءَ كَمَثُلِ ٱلْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتَا ﴾ [العنكبوت:٤١]، وهذا قِياسٌ، ﴿إِنَّمَا مَثُلُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا كُمَاءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ [يونس:٢٤]، وهذا قِياسٌ، كُلُّ مَثَلِ فِي القُرْآنِ فهو قِياسٌ.

ودليلٌ آخَرَ قوله تَعَالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِيَّ أَنزَلَ الْكِننَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ ﴾ [الشورى:١٧]، الميزانُ ما تُوزَنُ به الأشياءُ ويُجمع بَينها به، هذا أيضًا قِياسٌ.

ومن ذلك أيضًا قوله تَعَالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ﴾ [يوسف:١١١]، يَعْني نعتبرُ بمَنْ مَضَى فيمن لِحِقَ.

ومن ذلك قوله تَعَالى –لما ذكر قَصَص الأممِ السَّابِقَةِ التي أَهْلْكَهَا–: ﴿ أَكُفَّارُكُو ۗ خَيْرٌ مِنْ أُوْلَتِكُو ﴾ [القمر:٤٣]، يَعْني: فأنْتُمْ سواءٌ لا فرقَ.

أما السُّنَّةُ فكثيرٌ أَدِلَّتُها منها: أن امرأةً سألتِ النَّبِيُّ -صلى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسلم - عن أُمِّها نَذَرت أن تَحُجَّ فلم تَحُجَّ حتى ماتَتْ، أَفَتَحُجُّ عنها قَال: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمُّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ؟ قَالتْ: نَعَمْ، قَال: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» (١) هذا قِياسٌ، قِياس دَيْن الله على دَيْن الآدَمِيِّ.

ومن ذلك أن رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ -صلى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلم- قَال: يا رسولَ الله إِنْ امْرَأْتِي وَلَدتْ غُلامًا أسودَ -يَعْني: وأَنَا أَبْيَضُ والأم بيضاءُ- فمن أين هَذَا؟ قَال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة، رقم (۱۸۵۲).

«أَلَكَ إِبِلٌ؟» قَال: نَعَمْ، قَال: «مَا الوَانُهَا؟» قَال: حُمْرٌ، قَال: «فِيهَا أَوْرَقُ؟» قَال: نَعَمْ -الأَوْرَقُ: الأَشْهَبُ- قَال: «مِنْ أَيْنَ أَتَى ذَلِكَ؟» قَال: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقُ، قَال: «فَهَذَا ابْنُكَ لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقُ» (١) هذا قِياسٌ.

فالكِتابُ والسُّنَّةِ دَلًّا على اعتبارِ القِيَاسِ.

والعقلُ أيضًا يَدُلُّ على القِياسِ؛ لأن المتهاثِلَيْنِ يَجِب أن يكونَ حُكْمُهما واحدًا بدلالَةِ العقلِ ما داما مُتَسَاوِيَيْنِ، والشريعةُ الإسلامية أيضًا لا يُمكنُ أن تُفَرِّقَ بين المتهاثِلَيْنِ، ولا أن تَجْمَعَ بين مختلِفِين أبدًا.

خالف في ذلك الظّاهِرِيَّةُ -عفا الله عنا وعنهم -، خالفُوا ذلك باعتبار القاعدة العامَّةِ عِنْدَهُم أن لا قِياسَ، ومع ذلك أحيانا يَقِيسونَ، إذا قرَأْنا (كتاب المحلى) لابن حزم رَحَهُ اللهُ وجَدْنا فيه مسائلَ فيها القِيَاسُ، هو نَفْسُه يقول بهذا، لكِن الإطارَ العامَّ عنْدَهُم أن القِيَاسَ ليس بدَلِيلٍ؛ لأنهم يقولون القِيَاسِ عقْليٌّ والشَّرْعُ توقِيفِيٌّ، فيُقال لمه: الشَّرْع أيضًا حَكِيمٌ ، لا يُمْكِنُ أن يُفرِّقَ بين متماثِلَيْنِ، فمثلًا قَال النَّبيُّ عَيُّ (البُرُّ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًّا بِيَدٍ» (٢) والذُّرةُ ما فيها رِبا؛ لأنها ليست بُرَّا ولا شعيرًا ولا تمعرًا ولا تمرَّا فيُقال: الذُّرةُ قوتُ لكثيرٍ منَ النَّاسِ فهي كالبُرِّ سواء، قَالوا: لا ما يمكن، الربَّا لا يأتي إلا في الأصنافِ الستَّةِ فقط: الذَهبُ، والفِضَّةُ، والبُرُّ، والتَّمْرُ، والشَّعيرُ، واللِّنْحَ، غيرهم ليس فيه ربًا، قَالوا: الجَذَعَة من الضأنِ ثُمْزِئُ والثَّنِيَّةُ لا تُمْزِئُ، ولو ضحى من الضأنِ لها ستَّةُ أشهر، والثنيَّة لها سَنة، قَالوا: لو ضحَى بجَذعةٍ أَجْزَا، ولو ضحى من الضأنِ لها يجزئ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد، رقم (٥٣٠٥). ومسلم: كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها...، رقم (١٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المُسَاقَاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، رقم (١٥٨٧).

#### وإذا سأل سَائِلٌ: هل هذا معقولٌ؟

فالجواب: إذا كانتِ الجذَعَةُ وهي أصغَرُ من الثَّنِيَّةِ ثُجْزِئُ فالثَّنِيَّةُ من باب أَوْلَى، قَال: لا، إنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» (١) قَال: نأخُذُ بالظاهر لا نَقِيسُ.

أيضًا قَالُوا: لُو أَن الرجلَ قَالَ لَا بُنتِهِ يَا ابْنَتِي خَطَبَكَ فَلانٌ، رجلٌ طَيِّب ذُو خُلُق وَدِين، فَسَكَتَتْ، قَالُوا: يُزَوِّجُهَا، وآخرُ قَالَ لَا بْنَتِهِ: يَا ابْنَتِي خَطَبَكِ رَجلٌ طَيِّبٌ ذُو خُلُق ودِينٍ. فَقَالُتْ: نَعَمْ زَوِّجُونِي بِه، أَنَا لَا أُرِيدُ إِلاَ مِثْلَ هذَا. قَالُوا: لَا يُزَوِّجُهَا، قَالُوا: إِذْنُهَا أَن تَسْكُتَ، لَم يَقُلُ أَن تعلنَ باللفظ.

هذه الأقوال بمجرَّدِ ما يعْرِضُها الإنسان على عقْلِه يعرِفُ أن الأقوالَ غيرُ صحيحةٍ، وأنه إذا أَجْرَأْتِ الجَذَعَةُ أَجزأتِ الثَّنِيَّةُ، وأن البِكْرَ إذا قَالت: نَعم زوِّجُونِي به، فهو أبلغُ من السُّكوتِ، أليْسَ كذلك، قيل عنهم: إن الرجلَ لو أخَذَ عصًا وضَرَب واللِدَيه فإنه لا يدخُل تحتَ الآية: ﴿فَلَا تَقُل لَمُّكُما آُنِ ﴾ [الإسراء: ٢٣]، مثلًا إنسانٌ بلَغَ واللِدَاهُ الكِبرَ وصارَا يهْذِيانِ، فالأب يقول: يا وَلَدِي اشترِ لي سيارةً حديثة، والأم تقول: يا ابْنِي ابنِ لي قَصْرًا، وأزْعَجَاه من الكلام، إذا قال: أفَّ أَضْجَرْتُمُونِي، فهذا حرامٌ، وإذا أخذ العَصَا وكسَّرَ رُؤوسَهُم فهذا لا يدخُلُ في الآية، يقول: إن الآية لا تَذُلُّ على أن هذا حرامٌ، لكِنَّ العُقوقَ يَدُلُّ على أن هذا حرامٌ.

يَعْني: إنهم لا يقولونَ بالحِلِّ أن يَضْرِبَ الإِنسانُ والِدَيْهِ، لأن هذا عقوق، لكِن الآية لا تَـدُلُّ عليه؛ لأن الآية فيها النَّهْيُ عن قـولِ أُفِّ، لا تَظُنُّوا أنهم -رحمهم الله-

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية، رقم (١٦٦٣).

يَرَوْنَ أَنَّه يجوزُ للإِنسان أن يَضْرِبَ والِدَيهِ، أبدًا لا يقولون هذا، لكِن يقولون: إن تحريمَ ضربِ الوالِدَينِ جاء من دَليلٍ آخر لا من الآية، ونحن نقولُ: جاء مِنَ الآية؛ لأنه إذا مَنَع الإِنسانَ من أن يتَضَجَّرَ من والِدَيه فمَنْعُه من ضَرْبهما مِنْ باب أَوْلَى ولا إشكالَ.

فالقولُ الراجِحُ: أن القِيَاسَ دليلٌ شَرْعِيٌّ مُعتَبر، وأنه يجبُ الأخذُ به، ولكِن لَا بُدَّ مِنْ شُروط تأتي إنْ شاءَ الله في كلام المؤلِّفِ.

إذا سألَ سائلٌ: ما الفرقُ بينَ العِلَّةِ المستْنَبْطَةِ والعِلَّةِ المنْصوصةِ؟

فالجواب: العِلَّةُ المستَنْبَطَةُ التي يستَنْبِطُها الإِنسان بعَقله، ليس في الدَّليل نصُّ عليها، وأما المنصوصةُ فهي التي ذكرهَا الدَّلِيلُ، ومِثَال ذلك من القُرْآنِ والسُّنَّة قُوْل اللهِ تَعَالى: ﴿لَا آَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا اللهِ تَعَالى: ﴿لَا آَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا اللهِ تَعَالى: ﴿لَا آَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحَمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجَشَ ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، العِلَّةُ منْصُوصَةٌ، وقولُ النَّبي حسلى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلم -: ﴿لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ حَسلى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلم -: ﴿لَا يَتَنَاجَى اللهُ الْحَمْر، العلَّة لأنه يُسْكِرُ فَيُثِيرُ العَقْل، هذه غيرُ منصوصة لكِن تُفهم بالعَقْل.

إذا سألَ سائل: العلَّةُ المستَنْبطةُ أين مكائمًا في القِياسِ؟

فالجواب: العِلَّة المستَنْبَطَةُ أضعفُ من العِلَّة المنْصوصِ عليها، لكِن إن كانت ظاهرةً فالقِياسُ صَحِيحٌ، وإن كانت خَفِيَّةً أو ضعيفة فليس بصحيح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة، رقم (۲۲۹۰)، ومسلم: كتاب السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه، رقم (۲۱۸٤).

مسألة: بالنسبَةِ للمرأة التي لا تُريدُ أن تَتَزَوَّجَ، وتبقى على نَفَقَةِ أَبِيها، ألا نُجْبِرُها على التَّزْوِيج، والنبيُّ ﷺ قَال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ»(١)؟

الجواب: الرزقُ على اللهِ، ﴿غَنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ [الأنعام:١٥١]، فلا يَجُوزُ أن يُجْبِرَها لهذا الغرضِ، هل يمكن أن يُجْبِرَها على شخصٍ لا تُريدُه لتبقى مَعهُ في نكدٍ وعناءٍ؟

فإن قيل: فهي تجْبِرُ أباها أن يَبْقَى هو في مشَقَّةٍ وضِيقٍ.

الجواب: لا، الرِّزْقُ على الله، أرأيتَ لو زوَّجها ثُم طُلِّقَت، يقول للزوجِ: تَعَالَ لا تطلِّقْ زوجَتَكَ؛ لأنك تريد أن تُتْعِبَنِي في نفقتها.

مسألة: القاعِدَةُ التي ذَكْرناها من أن قَضايَا الأعيانِ لا عُمومَ لها، هل نَقُول في قضييَّةِ رسولِ الله ﷺ لما قَال لأَبِي قُحافَة عِندما أَمَرَهُ بتَغْيِيرِ الشَّيْبِ، إنها قضِيَّةُ عَيْن؟

الجواب: لا، ما أظن ذلك، فقوله لأبي قُحافَةَ: «غَيِّرُوا هَذَا الشَّيْبَ» قد جاء على أحاديث عامَّة تَدُلُّ لَفْظِيَّةً على أن تَغْيِيرَ الشيبِ مأمورٌ بِهِ.

مسألة: في إجبارِ الصَّغِيرَةِ التي لم تَبْلُغ.

أولًا: الصغيرةُ التي لم تَبْلُغ لا حُكمَ لقولها في هذا الباب.

والثَّاني: لا يَجُوزُ إِجبَارُهَا ولا يُمكن أن نَسْتَدِلَّ بأحاديثَ عائِشةَ أن أبا بكر زَوَّجَها النبيَّ ﷺ ولها ستُ سنوات؛ لأننا نعلم علم اليقِينَ الذي أعظمُ عندنا من الشمس أن عائشةَ لن تُمانِعَ في هذا، ونعلم علم اليقين أنَّه لا أحدَ يكونُ مثلُ أبِي بكرِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم (٢٣٤٠) من حديث عبادة بن الصامت.

في الأمانة، الآن يُجْبِرُونَ بناتهم أن يَتزَوَّجُوا أبناءَ إخوانِهم قهْرًا عليهن، مع أن هذا الابن -ابن العم- قد يكونُ ناقِصَ الدِّينِ سَيءَ الأخلاقِ، لكِنه لم يَصِلْ إلى حَدِّ الكُفْرِ، فيجبِرُها من أجل أن ينالَ نصيبًا من الدنيا، أليْسَ كذلك، لا يُمكن أن نستدلَّ بحديث عائشة.

إذا سأل سَائِلٌ: العَرايا هل يقاسُ عليها غيرها كالعِنَب؟

فالجواب: فيها خلاف، بعضُ العُلماءِ يقول: يُقَاسُ عليها للعِلَّةِ الجامِعَةِ وهي الحاجَةُ، أن الإنسان إذا كَان عِنْدَهُ زَبيبٌ واحتَاجَ إلى عِنَبِ رَطْب فلا بأسَ، وقال بعضهم: لا؛ لأن ما خَرَجَ عن الأصلِ لا يُقَاسُ عليه، والصَّحيحُ أنَّه يُقَاسُ عليه إذا وُجدتِ العِلَّة.

قَال: «وَالتَّعَبُّدُ بِهِ جَائِزٌ عَقْلًا وَشَرْعًا»، قد سبق لنا أن القِياسَ دَلِيلُ شَرْعِيُّ، وذكرنا أدلَّة ذلك، وبيَّنَا أن الضابِطَ في تعريفِهِ أنَّه إلحاقَ فَرْعِ بأصلٍ في حكم لعِلَّةٍ جامعةٍ، وهذا أوضحُ ما يكونُ وأقْصَرُ ما يكون، ولكِننا نشرح نصَّ المؤلِّفِ وإن كنا لا نعتقد كثيرًا منه؛ لأنه رَحَمَهُ اللَّهُ في كلامه آفتَانِ:

الآفةُ الأُولَى: أن غالبَه كَلامِيٌّ.

والثَّاني: أنَّه يَخْتَصِرُ اختِصارًا مُحُلَّا، لا يُمكن أن يَعْرِفَ الإِنسانُ المعنى من نفسِ الكِتاب حتى يراجِعَ الكتبَ المطَوَّلَةَ ويعرف ما أراد المُؤلِّف، فكلامُه رَحِمَهُ اللَّهُ رموزُّ وألْغَازُ في غالِبه لا يُفِيدُ.

لكِن يقول -رَحِمه اللهُ تَعَالى-: «وَالتَّعَبُّدُ بِهِ جَائِزٌ عَقْلًا وَشَرْعًا»، فالتَّعَبُّدُ بالقِيَاس جائزٌ عقْلا، بل هو في الحقيقةِ واجب عَقْلا؛ لأنه إذا وُجِدَتِ العِلَّةُ الجامِعَةُ بين شيئين فالعَـقْلِ يقتَضِي إلحاقَ المقِيسِ بالمقِيسِ عليه، وسـبق إن القِيَاسَ عَقْلِيٌّ في الواقع لكِـن

# وَ يَجْرِي فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ حَتَّى فِي الحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ [1]،....

إثباتَ كونِه دَليلًا بالشَّرعِّ.

وقَوْله رَحِمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ وَشُرْعًا ﴾، نحن نتَعَبَّد بالقِياسِ على أنَّه دليلٌ شَرْعِيٌّ.

قَال رَحْمَهُ اللَّهُ: «عِنْدَ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ وَالمُتكَلِّمِينَ، خِلَافًا للظَّهِرِيَّةِ وَالنَظَّامِ»، عامَّة بمعنى أَكْثَرِ، والمتكلِّمِينَ يُشْبِتُونَ العقائدَ بالطُّرُقِ الكلامِيَّةِ، وإثباتُ العقائدِ بالطُّرُقِ الكلامِيَّةِ آفَةٌ ابْتُلِيَ بها المسلمون نتَجَ عنها تحريفُ الكِتابِ والسُّنَّةِ، وتعطيلُ الله تَعَالى عَمَّا يجبُ له من الأسماءِ والصِّفَاتِ، والأخذ في الجدالِ والمراءِ، ولما كَان النَّاسُ سالمِينَ من علمِ الكلامِ كانُوا أصحَ عقيدةً وأنْقَى قُلُوبًا، ولهذا قَال بعض العُلماءِ: أكثرُ النَّاس شَكَّا عند الموتِ أَهْلُ الكلامِ، -نسأل الله العافية -.

وهذا الكِتابُ يعتني بأقوال المُتكلِّمين ويَنْقُلُها ويُسَوِّدُ بها صفَحاتِ الكِتَابِ.

[1] قَالَ الْمُؤلَّف رَحِمَهُ أَلِلَهُ: ﴿ وَيَجْرِي فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ حَتَّى فِي الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ ».

قوله: «وَيَجْرِي فِي جَمِيعِ الأَحْكَامِ»، هذا حَقَّ، يَعْنِي: القِياسُ يَجْرِي في جميع الأَحْكامِ، هذا حَقَّ، يَعْنِي: القِياسُ يَجْرِي في جميع الأَحْكامِ، فيُقاسُ الواجِبُ على الوَاجِبِ، والحَرامُ على الحرامِ، والمَكْرُوه، والمُستَحبّ على المستَحبّ إلى آخِرِه.

قوله: «حَتَّى فِي الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ»، و(حتى) هذه تَشِيرُ إلى خِلافٍ، يَعْني فمثلًا من زَنَا بِبَهِيمَةٍ، قُلْنَا: يُقاسُ على من زَنَا باَدَمِيَّةٍ فيقام عليه الحدُّ، من زَنا بمِيِّتة يُقاسُ على من زَنا بِحَيَّة فيقام عليه الحدُّ، هذا في الحدودِ، في الكفَّاراتِ من تَلَوَّطَ بشخص في رمضان وهو صائمٌ يُقاسُ على من جامعَ امْرَأْتَهُ فَيُكَفِّرُ، هكذا قَال المُؤلِّف، والصَّوابُ أن لا قِياسَ في هذا، الحدودُ مقْصُورة على ما جاء به النَّصُّ، وكذلك الكفاراتُ، بل ولا قِياسَ في أصلِ العِبادَاتِ.

وإذا سألَ سائلٌ: الوضوءُ تَجِبُ التسميةُ فيه على أحدِ الأَقْوالِ، فالتَّسْمِيَةُ في الوضوء واجِبة، فهل نَقُول: إنها واجِبةٌ في التَّيَمُّمِ عن الحدثِ الأَصْغَرِ قِياسَا على الوضوء؟

والجواب: يرى بعضُ العُلَماء أن نَقُولَ بذلك لكِن لا عَلَى سَبيلِ القِياسِ، بل على سبيلِ إن البَدَل له حُكْمُ المُبْدَلِ، والتَيَمُّمُ بدلًا عن الوضوءِ فله حُكْمُه.

وإذا سأل سَائِلٌ: هل تجبُ التَّسْمِيَةُ في الغُسْل قِياسًا على الوضوء؟

فالجواب: يَرَى بعضُ العُلماءِ ألَّا قِياسَ؛ لأن هذه عبادةٌ، وكم اغتسلَ النَّبِيُّ –صلى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلم – ولم يُنْقَلْ عنه أنَّه سَمَّى، ويرى آخرون أن التَّسْمِيَةَ واجِبةٌ في الغُسْلِ قِياسًا على الوضوء على الحدثِ الأصغرِ، ولأن الغُسْلَ يَدْخُلُ في الوضوء أليْسَ كذلك، فهو يَسْتَنْشِقُ ويتمَضْمَضْ ويَغْسِلُ جميعَ أعضاءِ الوضوء، ومثل هذه الأشياء الأفضلُ والأوَّلى أن نقْتَصِرَ فيها على النَّصِّ.

على أن القولَ الرَّاجِحَ أن التسمية في الوضوءِ أنها ليست بواجِبَةٍ، قَال الإِمَام أحمد: لا يَثْبُتُ في هذا البابِ شيْءٌ (١). فأعلى ما نَقُولُ في التَّسمِيَّةِ في الوضوء أنها سُنَّةٌ، أما أن نقولَ واجِبةً لو تَركها المتَوضِّئُ لبطلَ الوضوءُ فهذا صعب، وجميع الواصفين لوضوءِ النَّبيِّ -صلى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلم- لم يَذْكُروا التَّسْمِيَةَ.

إذنِ الصَّوابُ أنَّه لا قِياسَ في الحُدودِ ولا في الكفَّارَاتِ، ومعْلُوم أن مَن قاسَ جماعَ البهِيمَةِ على جماعِ المرأة فقدْ أبْعَدَ النَّجْعَةَ، فلا يُمكن أن يتَلَذَّذَ عاقِلٌ بجِماعِ بهيمَةٍ كما يتلَّذُ بجماعِ المرأة، أيضًا قِياس الميِّتَة على الحيَّةِ، فلا يُمكن أن يتلَذَّذَ إِنسان بجماع

<sup>(</sup>١) ذكره النووي بمعناه في الأذكار (ص٩٠)، وكما في مسائل ابن هانئ (١٦/١٦).

خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ[1]، وَفِي الأَسْبَابِ عِنْدَ الجُمْهُورِ، وَمَنَعَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ[1].

ثُمَّ الْحَاقُ المَسْكُوتِ لِلْمَنْطُوقِ مَقْطُوعٌ [7]، وَهُوَ مَفْهُومُ الْمُوافَقَةِ وَقَدْ سَبَق،

ميِّنَة كما يتَلَذَّذُ بجماع الحَيَّةِ، بل في ظني أنَّه لا يُمكن أن يُقْدِمَ على وطءِ المَيِّنَةِ، لكِن على كلّ حالٍ الصَّوابِ أنَّه لا قِياسَ في الحدودِ ولا قِياسَ في الكفاراتِ، وأنه اقتصر في الحدودِ على ما جاء به النص. الحدودِ على ما جاء به النص.

[١] أما قوله: «خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ»، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فلم أُدْرِكْ كلامَ الحَنَفِيَّةِ في هذا، لكِنه إذا كَان المقصودُ أنهم لا يَقِيسُونَ في الحدودِ والكفارات، فكلامُهُمْ أَصَحُّ.

[٢] قَال: «وَفِي الأَسْبَابِ عِنْدَ الجُمْهُورِ، وَمَنَعَهُ بَعْضُ الْحَنْفِيَّةِ»، القِيَاس في الأسْبابِ يرى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّه ثَابِتُ بِمَعْنَى أَنَّه إذا كَان هذا السببُ مُوجِبًا لهذا الحكم فإنه يقاسُ عليه السببُ الذي يُشَابِهُهُ، مثلًا: دخولُ البيتِ سببُ لكونِ الإنسان يتسَوَّكُ، فالله عليه السببُ الذي يُشَابِهُهُ، مثلًا: دخولُ البيتِ سببُ لكونِ الإنسان يتسَوَّكُ المؤلُ أن دُخولَ المسْجِدِ أيضًا إذا دَخَلَ يتسَوَّكُ بالرغم من أول ما يبدأُ بالسِّواكِ، فلا نقولُ أن دُخولَ المسْجِدِ أيضًا إذا دَخَلَ يتسَوَّكُ بالرغم من دُخولِه لمكانٍ آخرَ غيرَ المكانِ الأوَّلِ، وأن كلَّ شيْءٍ وُجِدَ في عهدِ النَّبِي ﷺ سَبَه ولم يَفْعَلْهُ بدونِ مانِع فليس بمشروع.

[٣] قَال: «ثُمَّ الحَاقُ المَسْكُوتِ لِلْمَنْطُوقِ مَقْطُوعٌ»، ماذا يُفْهَمُ من هذا الكلام؟ مُرادُهُ بذلك أن إلحاقَ المسْكُوتِ عنْهُ بالمنْطُوقِ به إذا كَان أَوْلَى مِنْه في الحكمِ مَقْطوعٌ به إذا كَان أَوْلَى مِنْه في الحكمِ مَقْطوعٌ به به، وهو مفْهُومُ الموافَقَةِ، وهذا في الحقيقة ليس دليله قياسًا بلْ دَلِيلُه لفْظِيُّ، فإذَا نصَّ الشَّارعُ على حُكْم ووجَدْنَا ما هو أَوْلَى بالحكمِ منه، فإن إلحاقَه به مَقْطوعٌ به لا قِياسًا، ولكِن لِدَلالَةِ النَّصِّ عليه.

مثال ذلك قوْل اللهِ تَعَالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ آَمُوَلَ ٱلْيَتَهَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي مُثْلُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْكَ سَعِيرًا ﴾ [النِّساء:١٠]، آكلُ مالِ اليَتِيمِ منْتَفِعٌ، فلو أن إنسانًا

وَضَابِطُهُ: أَنْ يَكْفِيَ فِيهِ نَفْيُ الْفَارِقِ الْمُؤَثِّرِ<sup>[۱]</sup> مَنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْعِلَّةِ، وَمَا عَدَاهُ فَهُوَ مَظْنُونٌ.

أحرَقَ مالَ البَتِيمِ فيَلْحَقُ بآكلِهِ. ولا نَقُول: هذا مَقِيسٌ على هذا، بل نقولُ هذا داخل في المنطُوقِ؛ لأن دلالة إحراقِهِ من بابِ في المنطُوقِ؛ لأن دلالة إحراقِهِ من بابِ أَوْلَى، يَعْني: إذَا حُرِّمَ أكلُ مال البَتيمِ الذي يُنتَفعُ به الآكلُ فإحراقُ مالِ البَتيمِ الذي لا ينتَفعُ به الآكلُ فإحراقُ مالِ البَتيمِ الذي لا ينتَفعُ به المُحرِقُ من بابِ أَوْلى.

فقولُ المُؤلّف رَحَمَهُ اللّهُ: «مَقْطُوعٌ بِهِ»، لِثَلا يُقَال إنه مانِعٌ للقِياسِ، وأن المانِعينَ للقِياسِ يمْنَعُون، هذا مقطوع بِهِ، وهو مفهومُ الموافَقَةِ، قَال الله عَرَّقِجَلَّ في الوالدين: ﴿فَلَا تَقُل لَمَّكُمَا أُنِ ﴾ فإذا ضَرَبَهُما تبرُّمًا منهما كَان من بابِ أَوْلَى، قَال الله عَرَّقِجَلَّ: ﴿إِمَّا يَبَلُغَنَ عِندَكَ ٱلْكُمَا أُنِ ﴾ يعني: لا تَقُل أَتَضَجَّرُ، يَبْلُغَنَ عِندَكَ ٱلْكِيرَين، وكلامهما غيرُ مَوْزُونٍ، وتَبرَّمُ من كلامِهما وضَرَبَهُما، هذا من بابِ أَوْلَى، لا نَقولُ إن هذا قياس على قولِ (أُفًّ) نَقُول هذا من باب أولى.

والدَّلالَةُ على المنطوق على هذا مَقْطُوعٌ بِهَا؛ لأنها أَوْلى بالحُكْمِ بَعْدَهُ، وقد سبق، «وَضَابِطُهُ: أَنْ يَكْفِيَ فِيهِ نَفْيُ الْهَارِقِ الْمُؤَثِّرِ»، ضَابِطُه، أي: مَفْهُومُ الموافَقَةِ أَنَّه يكفي فيه نَفْي الْفَارِقِ، فيقولُ المُسْتَدِلُّ لا فَرْقَ بين إحراق مالِ اليَتِيم وأكْلِهِ في إضاعَةِ المالِ على اليَتِيم، لا فرقَ بين إيذاءِ الوالِدين بكلمة أُفِّ أو ضَرْبِها، فيكفي نَفْي الفارِقِ، إذا قال: أنا أَنْفِي الفارِقَ بينها وأقولُ لا فَرْقَ.

[1] يقول المُؤلِّف: «يَكُفِيَ فِيهِ نَفْيُ الفَارِقِ»، ولكِن يكْفِي نَفْي الفارِقِ إذا التَزَمَ به الخَصْمُ، أما لو قَال الخصمُ: لا أنا أُوجِدُ فارِقًا الآن و أتَى بالفَارِقِ، فإنه يُعْمَلُ بالفَرْقِ.

ثُم قَـال: ضابط إلحاق المسكـوتِ بالمنْطُوقِ به أنَّه يَكْفِي فيه نفي الفارِقِ دُونَ تعَرُّضٍ للعِلَّةِ، وكلمة يكْفِي لا يَعْني معناهـا: أنَّنَا لا نَتكَلَّمُ عن العِلَّةِ، بَلْ لَا بُـدَّ مِنْ وَلِلْإِلْحَاقِ بِهِ طَرِيقَانِ، أَحَدُّهُمَا: نَفْيُ الفَارِقِ الْمُؤَثِّرِ، وَإِنَّمَا يَحْسُنُ مَعَ التَّقَارُبِ، الثَّانِي: بِالْجَامِعِ فِيهِمَا وَهُوَ القِياسُ<sup>[1]</sup>. إِذَنْ: فَأَرْكَانُ القِيَاسِ أَرْبَعَةُ [<sup>7]</sup>:

الْأَصْلُ: وَهُوَ المَحِلُّ النَّابِتُ لَهُ الحُكُمُ الْمُلْحَقِ بِهِ [1] كَالْخَمْرِ مَعَ النَّبِيذِ،....

الكَلام عليها، لكِن يكْفِي نفْي الفارِق، ما عَدَا المَقْطُوعُ به فَهُو مضْمُونٌ، وحينئذٍ يأتي القِيَاسُ، أمَّا المَقْطُوع بها فالدَّلالَةُ عليه لفظية كها سبق.

[1] قَالَ الْمُؤلِّف رَحْمَهُ اللَّهُ: "وَلِلْإِلْحَاقِ بِهِ طَرِيقَانِ، أَحَدُهُمَا: نَفْيُ الفَارِقِ المُؤَثِّرِ، وَإِنَّمَا يَحْسُنُ مَعَ التَّقَارُبِ، الثَّانِي: بِالجَامِع فِيهِمَا وَهُوَ القِياسُ»، يقول: الجمع إما بَنْفِي الفَارِقِ المؤثِّر، وإذا انتَفَى الفارِقُ المؤثَّرُ صار الحكْمُ واحدا، وإما بالقِيَاسِ وهَذَا الفَارِقُ المؤثَّرُ عاد المؤثِّر عاد القِيَاسِ وهَذَا طريقٌ آخَرُ، فيقول: يُقَاسُ هذا على هذا في وُجوبِ كذا، وهذه طُرُقٌ كلامِيَّةٌ منزُوعَةُ البركة والخير، فيُقال: القِيَاسِ دليلٌ شَرْعِيُّ ثابِتٌ عقْلًا وكَفَى، أما هذه التقاسيم فليسَ لها أصْلُ.

[٢] أركان القِياسِ أربعةٌ: أصْلٌ، وفَرْعٌ، وحُكْمٌ، وعِلَّةٌ، لا يُمكن أن يتمَّ القِيَاسُ إلا بهَا لأنها أركَانُه، فها هُو الأَصْلُ؟

[٣] يقول المؤلِّفُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَهُوَ المَحِلُّ الثَّابِتُ لَهُ الحُكْمُ المُلْحَقِ بِهِ»، والأسهلُ والأوْضَحُ والأَبيْنُ أن يقولَ المُؤلِّف: «الأصلُ: وهُوَ المَقيِسُ عَلِيهِ»، لكِنَّنَا بلينا بأهْلِ الكلام المكثرينَ للكلامِ الذي هو قليلُ الفائِدةِ، فالمؤلف رَحَمَهُ اللَّهُ يقول: «وَهُوَ المَحِلُّ الثَّابِتُ»، وهو المقيسُ عليه الثابِتُ الحُكم، أي: الذِي ثَبَتَ حُكْمُه.

«الْلُحَقِ بِهِ»، يَعْنِي: الذي أُلحَقَ به غَيْرُه، الفَرْعُ وهو المَقِيسُ «كَالخَمْرِ مَعَ النَّبِيذِ»، الخَمْرُ أَصْلٌ والنَّبِيذُ فَرْعٌ، النبيذُ على رَأْى من يَرَى أن الخمرَ خاصُّ بالعِنَبِ والتَّمْرِ، وما عدا ذلك فليس بخَمْرٍ، يجعل ما سوى ذلك من النَّبِيذِ مُلْحقا بالخَمْرِ قِياسًا.

وَشَرْطُهُ: أَنْ يَكُونَ مَعْقُولَ المَعْنَى لِيَتَعَدَّى [١]، فَإِنْ كَانَ تَعَبُّدِيًّا لَمْ يَصِحَّ،....

والقولُ الرَّاجِحُ: أن مَا أَسْكر فهو خَمْرٌ مِنْ أيِّ شيْءٍ كانَ، لقولِ النبيِّ ﷺ: «كُلُّ مُسْكرٍ خَمْرٌ» (أ)، وهذا كلامُ النَّبِيِّ ﷺ أَفْصَحُ الكلامِ وأبينُ الكلامِ، ومن أعلَمِ النَّاسِ بَمَعْنى الخمرِ، وعلى هذا فالكلامُ الذي ذَكَره المؤلِّفُ غيرُ صحيح، والمثال غَيرُ صحيح؛ لأننا نَقُول: النَّبِيذُ إن أسكرَ فهو خمرٌ غيرُ نَبِيذٍ، وإن لم يُسِكْرِ فلا يُقاس.

والمثال الصحيحُ: أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلم- قَال: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، مِنْ أَجْلِ أَنّ ذَلَكَ يُحْزِنُهُ (٢)، فإذا فَعَلَ الرجلانِ ما يُحْزِنُ الثَّالث بغيرِ مناجَاةٍ، بإشارَةِ غَمْزٍ أو لَمْزٍ فهو يكون قِياسا؛ لأن العلَّةَ موجودةٌ وهي الإحزانُ «أَنّ ذَلَكَ يُحْزِنُهُ».

[1] يقول -رَحِمه اللهُ تَعَالى-: «وَشَرْطُهُ: أَنْ يَكُونَ مَعْقُولَ المَعْنَى»، (شَرْطُهُ)، أي: شرطُ الأصلِ أن يكونَ معقولَ المعنى، أي: له معْنَى معقولُ، وذلك لإمكانِ القِياسِ عليه، أما إذا كَان تَعَبُّديًّا محْضًا فلا قِياسَ، لا بُدَّ أن يكونَ معقولَ المعْنَى، قَال: «لِيَتَعَدَّى»، أي: لِيَتَعَدَّى المعنَى المعْقُولَ من الأصلِ إلى الفرْعِ وهو المقِيسُ عليه، فإن كانَ تَعَبُّدِيًّا لم يَصِحَّ القِياسُ.

مثال ذلك على رأى بعضِ العُلَماء: أكلُ لحْمِ الإبلِ مُوجبٌ للوُضُوءِ، يعْنِي: إذا أكلتَ لحمَ إبلٍ وأنتَ على وُضوءٍ وجب عليك أن تَتَوَضَّأَ، وانتَقَضَ وُضوؤكَ، والدَّلِيلُ أن النَّبيِّ ﷺ سُئل: أَنتَوَضَّأُ مِنْ لُـحُومِ الإِبْلِ؟ قَال: «نَعَمْ»، قِيلَ: أَنتَوَضَّأُ مِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب بيان أن كلُّ مسكر خمر وأن كلُّ خمر حرام، رقم (٢٠٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة، رقم (٢٠)، ومسلم: كتاب السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه، رقم (٢١٨٤).

وَمُوَافَقَةُ الْخَصْمِ عَلَيْهِ [1] فَإِنْ مَنَعَهُ وَأَمْكَنَهُ إِثْبَاتَهُ بِالنَّصِّ جَازَ لَا بِعِلَّةٍ عِنْدَ الْحُقِّقِينَ [1]،

لُحُومِ الغَنَمِ؟ قَال: «إِنْ شِئْتَ» (١) فقوله: «إِنْ شِئْتَ» يَدُلُّ على أن الوضوءَ من لحمِ الإبلِ واجِبٌ غير راجِعٍ للمَشيئةِ، ثُم الحديثُ أيضًا: «تَوَضَّئُوا مِنْ لِحُومِ الإبْلِ» (٢). وإذا سأل سَائِلٌ: لماذا نتوضاً من لحم الإبلِ؟

فالجواب: قَال الفُقَهَاء -رحمهم الله-: تَعَبُّدًا، يَعْني: لا نَدْرِي، أُمِرْنَا أَن نتوضاً من لحوم الإبلِ فَوجبَ علينا الامْتِثَالُ، ولا ندْرِي ما هي العِلَّةُ، فلو أراد أحد أن يُلحَقَ لحمُ الخِنْزِيرِ بلحم الإبل وقَال: إن لحْمَ الخنزيرِ نجِسُ وضارُّ فيجبُ فيه الوضوء كلحْمِ الإبل؟ فلا يَصِحُّ القِيَاسُ؛ لأننا لم نَعْقِلْ عِلَّةَ وجوبِ الوُضوءِ من لحم الإبلِ حتى نَقِيسَ عليه، فيُشْتَرَطُ أَن يكونَ الأصلُ له معنى معقولٌ حتى يُمكنَ أن نَقِيسَ عَلَيْهِ.

[1] الشَّرط الثَّاني، قَال: «وَمُوافَقَةُ الخَصْمِ عَلَيْهِ»، وهذا في المناظَرَةِ، إذا تناظَرَ اثنانِ وقَال أحدهما: هذا الحكمُ مَقِيسٌ على الحكمِ الأوَّلِ، العِلَّةُ كذا وكذا، قَال الخصْمُ: لا أوافق أن هذِهِ العِلَّة، فلا يصِحُّ القِياسُ حتى نُقِيمَ الحُجَّةَ على الخصمِ، وعلى هذا فالشرط الثَّاني موافَقَةُ الخَصْمِ عليه إذا كَان في المناظرَةِ، أما إذا كَان الحكم فيها بَينكَ وبينَ الله فليس أمامَكَ خَصْمٌ حتى نَقُولَ لا بُدَّ أن يُوافِقَ، وموافقة الحُكْم عليه.

[٢] «فَإِنْ مَنَعَهُ»، أي: منعَ المعْنَى المعقولَ الخَصْمُ «وَأَمْكَنَهُ» أي: الَّذِي ادَّعَى أَنَّه مَعْقُولُ المعْنَى، «إِثْبَاتَهُ بِالنَّصِّ جَازَ لَا بِعِلَّةٍ عِنْدَ المُحَقِّقِينَ»، يَعْني: إذا اختَلَف الخصمان فأنكرَ الخصمُ أن هذه العِلَّةَ، فلِمُثْبِت العِلَّةِ أن يُقِيمَ عليها الدَّلِيلُ بالنص، فإن أقامَ عليها الدَّلِيلُ بالنص، فإن أقامَ عليها الدَّلِيلُ بالعِلَّةِ فهو عند المحققين غيرُ مقبولٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٨٨).

وَقِيلَ: الاتِّفَاقُ شَرْطُ [1].

وَ(الْفَرْعُ): وَهُوَ لَغَةً: مَا تَوَلَّدَ عَنْ غَيْرِهِ وَانْبَنَى عَلَيْهِ. وَهُنَا: المَحِلُّ المَطْلُوبُ الْحَاقُهُ الْأَعْلِ فِيهِ [٢]. الْحَاقُهُ الْأَعْلِ فِيهِ [٢].

وَ(الْحُكْمُ): وَهُوَ الوَصْفُ المَقْصُودُ بِالْإِلْحَاقِ [1]،.....

والصَّواب: أنَّه متى أثبتَ العِلَّةَ بدليلٍ من النَّصِّ أو دَلِيلٍ من النَّظَرِ فإنها تَلْزَمُ الخَصْمَ، وإلا لبقِيَ الخصْمُ دائها مكابرا، كلها جاءَ بِعلَّةٍ قَال: هذه غيرُ مَقْبولَةٍ ولم يُسَلِّمْ، ويبقى الأَمْر دائرًا في حلقة مفرغة.

[1] قَالَ الْمُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «**وَقِيلَ: الاتِّفَاقُ شَرْطٌ**»، يَعْني فيه قَولٌ ثانٍ: أَنَّه لَا بُدَّ أَن يتفقَ الجميعُ على العِلَّةِ، وهذا معنى قوله: «**وَمُوَافَقَةُ الخَصْمِ عَلَيْهِ»،** فالمؤلِّفُ حكى قولًا يخالفُ الأوَّل باللَّفْظِ فَقَطْ.

[٢] يقول المُؤلّف رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَالْفَرْعُ»، هذا هو الركن الثَّاني: الفرْعُ، فَهَا هُو الفَرْعُ؟ قد عرَّ فْنَاه تَعْرِيفًا واضِحًا بَيِّنًا وهو: الفَرْع هو المقِيسُ. قَال المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَهُوَ لَغَةً: مَا تَوَلَّدَ عَنْ غَيْرِهِ وَانْبَنَى عَلَيْهِ»، وهُنَا يرادُ بالفَرْعِ «المَحِلُّ المَطْلُوبُ الحَاقُهُ»، وهذا فيه نَظُرٌ، فالتعريف الذي ساقه المُؤلّف: المحِلُّ الذي ألِحِقَ بالأصلِ، لا الذي أريدَ إلحَاقُه؛ لأنك إذا أَرَدْتَ إلحاقَه ولم تُلْحِقُه لم يكن قِياسًا، وخير من ذلك وأوضحُ وأبين تعريفنا الذي سبق.

[٣] «وَشَرْطُهُ: وُجُودُ عِلَّةِ الأَصْلِ فِيهِ»، لا بُدَّ أن تُوجَدَ عِلَّةُ الأصلِ في الفَرْعِ الذي هو المقِيسُ حتى يتِمَّ القِياسُ.

قَالَ الْمُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَ«الحُكْمُ»: وَهُوَ الوَصْفُ المَقْصُودُ بِالْإِلَحَاقِ»، هذا هو الركن الثَّالث، لأن القِياس لا بُدَّ فيه من حُكْمٍ، لأننا نريدُ أن نُلْحِقَ الفرعَ بالأصلِ في

الْحُكْم فلا بُدَّ من أن يتَّفِقَ المقِيسُ والمقِيسُ عليه في الحُكْم، فإن اختلفا فلا قِياسَ.

مثال ذلك: لو أن رَجُلًا قَال: إنه يجوزُ أن تَجْمَعَ العصرَ إلى الجمعَةِ قِياسًا على جوازِ جَمْعِهَا إلى الظُّهْرِ، والعلَّةُ المشَقَّة. فالجواب: إن هذا القِيَاسَ غيرُ صَحِيحٍ؛ لأن الأصلَ والفَرعَ لم يتَّفِقَا في الحكْمِ فإن بينَ الجمعةِ والظُّهْرِ من الفُروقِ فُروقًا كثيرةً تبلُغ ثلاثينَ فَرقًا، فلِلْمانِعِ من الجَمْعِ أن يقولَ: ألحِقْ هذا بالفُروقِ أنَّه لا تُجْمَعُ إليه العَصْرُ، وهذا حتُّ، بل نَقُول: إن العَصْرَ لا يُجمعُ إلى الجمعة بالنَّصِّ وليس بالقِيَاسِ.

والنصُّ هو: أن رَجُلًا دخلَ يومَ الجُمُعَةِ والنَّبِيُّ -صلى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسلم - يخطبُ، فقال يا رسُول الله: هلَكَ المالُ وانقَطَعَتِ السُّبُل فادْعُ اللهَ يُغِيثْنَا، فَرَا نَزَلَ مِنَ الخُطْبَةِ إِلَّا وَالمَطرُ يَتَحَادَرُ مِنْ فَرَفَعَ النَّبِي ﷺ يَدَيْهِ وقال: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، فَمَا نَزَلَ مِنَ الخُطْبَةِ إِلَّا وَالمَطرُ يَتَحَادَرُ مِنْ فَرَفَعَ النَّبِي ﷺ يَكُلُ الشَّيابَ، إذا كَان فَيْيَهِ «أَأَ هذا المطرُ يُبِيحُ الجمعَ بين الظهرِ والعصرِ؛ لأنه قطعًا يَبُلُّ الثَّيابَ، إذا كَان نزلَ من السَّقْفِ مَعْناه أنّه غَزِيرٌ، ومع ذلك ما جمعَ النَّبِيُّ -صلى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلم - العَصَر إليها مع أن المطر ينْزِلُ بغَزَارَةٍ.

أيضًا في الجمعة الثّانية دخلَ الرجلُ أو غَيرُهُ وقَال: يا رسُول الله تَهدَّمَ البِناءُ وغرَقَ المالُ، فادعُ الله أن يُمسكَهُ، وهذه الكثرةُ لا بُدَّ أن تُحْدِثَ في الأسواقِ أذَى من وَحْلٍ أو مياه يُبِيحُ الجَمْعَ، ومع ذلك لم يَجْمَعِ النّبِيُّ ﷺ مع وجودِ السبب، وهذا نصُّ، وليس مانعُ القِيَاسِ فقط، بل هو نص على أن العَصْرَ لا تُجْمَعُ إلى الجمعة، إذن نقُول: لا بُدَّ أن يتَطابقَ الأصلُ والفَرْعُ في الحكم، لو قِسْنَا واجبًا على مستَحَبِّ ما صحَّ، أو مستحبًا على واجبٍ ما صحَّ، لا بُدَّ أن يتَطَابَقَا في الحكم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، رقم (١٠١٤). مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٧).

فَالْإِثْبَاتُ رُكْنٌ لِكُلِّ قِيَاسٍ، وَالنَّفْيُ إِلَّا لِقِيَاسِ العِلَّةِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ؛ لِاشْتِرَاطِ الوُبُودِ فِيهَا. وَشَرْطُهُ: الاتِّحَادُ فِيهَا قَدْرًا وَصِفَةً، وَأَنْ يَكُونَ شَرْعِيًّا لَا عَقلِيًّا أَوْ أُصُولِيًّا اللهِ عَقلِيًّا وَ أُصُولِيًّا اللهِ عَقلِيًّا وَ أُصُولِيًّا اللهِ عَقلِيًّا وَصِفَةً اللهِ عَقلِيًّا وَ أَصُولِيًّا اللهِ عَقلِيًّا وَ أَصُولِيًّا اللهِ عَقلِيًّا وَ أَصُولِيًّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَ(الجَامِعُ): وَهُوَ المَقْتَضِي لِإِثْبَاتِ الحُكْمِ، وَيَكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا، وَوَصْفًا عَارِضًا، وَلَازِمًا، وَمُفَرَدًا، وَمُـرَكَّبًا، وَفِعْ لَا، وَنَفْيًا، وَإِثْبَاتًا، وَمُنَاسِبًا، وَغَـيْرَ مُنَاسِبِ.

وَقَدْ لَا يَكُونُ مَوْجُودًا فِي مِحِلِّ الحُكْمِ، كَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الحُرِّ لِلْأَمَةِ لِعِلَّةِ رِقِّ الوَلَدِ<sup>[1]</sup>، وَلَهُ القَابُ مِنْهَا: العِلَّةُ: وَقَدْ سَبَقَ تَفْسِيرُهَا، وَالْمُؤَثِّرُ: وَهُوَ المَعْنَى الَّذِي عُرِفَ كَوْنُهُ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ بِمُنَاسَبَةٍ.

[1] قوله: «فَالْإِثْبَاتُ رُكُنٌ لِكُلِّ قِيَاسٍ، وَالنَّفْيُ إِلَّا لِقِيَاسِ العِلَّةِ عِنْدَ المُحَقِّقِينَ؛ لِاشْتِرَاطِ الوُجُودِ فِيهَا. وَشَرْطُهُ: الاتِّحَادُ فِيهَا قَدْرًا وَصِفَةً ، وَأَنْ يَكُونَ شَرْعِيًّا لَا عَقلِيًّا وَشُرَاطِ الوُجُودِ فِيهَا. وَشَرْطُ فِي الحَكم أَن يكونَ مطابقا للأصل، وأن يكُونَ شرعيًّا لا عقليًّا، هذه العبارة غيرُ مفْهُومَةٍ؛ لأن كلامنا الآن في الأُمور الشَّرعيةِ، وأيضًا في الأُمور العَقلِيَّةِ؛ لأن القِيَاسَ لا يَتِمُّ إلا بمعرفةِ العِلَّةِ ثم بمعرفةِ وُجُودِهَا في الفرع كَمَا وجدتْ في الأصل، ولنا أن نَسْتَبْدِلَ هذا الكلام الطويلَ العريض، أن نقولَ: الحُكْمُ وجدتْ في الأصل ولنا أن نَسْتَبْدِلَ هذا الكلام الطويلَ العريض، أن نقولَ: الحُكْمُ يُشْتَرَطُ فيه أن يَتَّفِقَ الأصلُ والفرع فِيه، وأن تُوجَدَعِلَّةُ الأصلِ في الفَرْعِ فقط.

[٢] «الجَامِعُ»، يَعْني: العِلَّة الجامِعَة، أو: المعْنَى الجامِع بينَ المقِيسِ والمقِيس عليه، وهذا الجامعُ هو الذي يُوجِبُ إثباتَ الحُكْمِ أو انتفاءَه إن وُجِدَتِ العلَّة في الفرْع ثبت القِيَاس، وإن لم تُوجَدُ انتَفَى القِيَاس، ولهذا قَال رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَهُوَ المُقْتَضِي لِإِثْبَاتِ الحُكْمِ، وَيَكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا، وَوَصْفًا عَارِضًا، وَلَازِمًا، وَمُفْرَدًا، وَمُرَكَّبًا، وَفِعْلًا،

وَنَفْيًا، وَإِثْبَاتًا، وَمُنَاسِبًا، وَغَيْرَ مُنَاسِبٍ، وَقَدْ لَا يَكُونُ مَوْجُودًا فِي عَجِلِّ الحُكْمِ، كَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الحُرِّ لِلْأَمَةِ لِعِلَّةِ رِقِّ الوَلَدِ».

المُؤلّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ ذَكَر أن هذه العِلَّة -وهي الجامِعُ- تَتْبَعُ المِقِيسَ والمَقِيسَ عليه إثْبَاتًا ونَفْيًا تَقْيِيدًا وإطْلاقًا، بمعنى: أن العلة لا بُدَّ أن تُوجَدَ بكل أوْصَافِهَا في الفَرْعِ الذي هو المقِيسُ، فإن تَخَلَّفَتِ العِلَّةُ ولو بوصفٍ من أوْصَافِهَا لم يصحَّ القِياسُ.

مثال ذلك: الإسْكَارُ في الحَمرِ، نقولُ: كلُّ شيْءٍ أَسْكَرَ سواءٌ دَخَلَ في اسْم الخمرِ أَو لَم يَدْخُلُ فإنه محرَّمٌ بالقِيَاسِ على الحَمر؛ لأن العِلَّةَ موجودةٌ بوَصْفِهَا وقُيُودِهَا وشُروطِهَا وجميعِ أحوالها، وهذا لا بُدَّ منه؛ لأن القِياسَ تَقْدِيرٌ لا بُدَّ أن يكونَ المقِيسُ بمِقْدَارِ المقِيسِ عليه.

وأما قولُه رَحْمَهُٱللَّهُ: «كَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الحُرِّ لِلْأَمَةِ لِعِلَّةِ رِقِّ الوَلَدِ»، الرجلُ الحر لا يجبُ أن يتزَوَّجَ الأَمَة إلا بِشُروطٍ منها: أن يُخافَ العَنَتَ، يَعْني: المشَقَّةَ بتَركِ النّكاحِ، وألَّا يَجِدَ ثَمَنَ أَمَةٍ ولا مَهرَ حُرَّةٍ.

الشَّرط الأوَّل: أن يخافَ العنت، فإن لم يَخَفِ العَنَتَ بمعنى: أنَّه مُشْتَاقٌ إلى النكاحِ لكِنه لا يَشُقُ عليه تَرْكُه، فإنه لا يَجُوزُ أن يتَزَوَّجَ الإماء وهو حُرُّ.

إذا كَان يَخْشَى العنَتَ، ولكِن إذا وَجَدَ مَهْرَ حُرَّةٍ فلا يجِلُّ له أن يَتَزَوَّجَ أَمَةً؛ لاستِغْنَائه بالحُرَّة عن الأَمَةِ.

إذا كَان يَشُقُّ عليه وليس يَجِدُ مهرَ حرة، لكِن يجدُ ثمَنَ أَمَةٍ، نقولُ له: اشْتَرِ أَمَةً وتَسَرَّى بها، فهو إذن ليس بحاجة.

والشرطُ الأخيرُ: مختلفٌ فيه عندَ العُلماءِ؛ لأن الله لم يَشْتَرِطْهُ فِي القُرْآنِ وإنما قَال:

﴿ وَهَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم ﴾ [النَّسَاء: ٢٥].

وإذا سألَ سائلٌ: لماذا حُرِّم على الحُرِّ أن يَتَزَوَّجَ أَمَةً؟

فالجواب: لأن الحُرَّ إذا تَزَوَّجَ أَمَةً وأتتْ بولَدٍ صارَ ولَدُهَا رَقيقًا مملوكًا لسَيِّدِ الأَمَةِ، إنسانٌ تَزَوَّجَ أَمَةً مملوكَةً لزيدٍ وأنجَبَتْ أولادًا فإن الأوَّلادَ لزيدٍ ملكا يَبِيعُهُم ويتَصَرَّفُ فيهم كها شاء، من أجلِ هذا حُرِّم على الرَّجل أن يتزَوَّجَ الأمة؛ لأن أولادَهُ منها سيكونون أرِقًاء لسيدها.

لكِنَّ بعضَ العُلَهَاء يعارضُ في هذه المسألة، فمن قَال: إن العِلَّة هو استِرْقاقُ الولد قَال: إذا اشترطَ على سيِّدِ الأَمَةِ أن أولادَهَا أحْرارٌ جاز أن يَتَزَوَّجَها، ولو كَان حُرَّا وهي رَقِيقة؛ لأن العِلَّة تَنْتَفِي، لكِن هذا خِلافُ ظاهِرِ الآيةِ الكريمةِ، وإذا كَان خلافُ الظاهِرِ فإنّنا لا نَسْتَطِيعُ أن نجْزِمَ بأن العِلَّة هي استرقاقُ الولَدِ؛ لأننا لو قدَّرَنْا في هذه العلة مَأْمُونَةً، ولهذا نَقُول: إن هذه الأَمَة لا تُنْجِبُ فنِكَاحها حَرامٌ مع أن هذه العلة مَأْمُونَةً، ولهذا نَقُول: إن العِلَّة والله أعلم - ليستْ اسْتِرقاقَ الولَدِ، وإنها وَضْعُ الإِنسانِ نَفْسه؛ لأن كُلَّ إِنسانٍ ينتَقِدُ الحُرَّ إذا تَزَوَّج مملوكةً، كلُّ ينتقِدُه فقد أهانَ نفسه وأذَهَا حيثُ تزوَّج أمة تُباعُ وتُشْتَرى، وهي عندَ العَقْدِ أمَةٌ لزيد، ثم تكُون أمَةً لعَمْرو ثم لخالد، ويتوالى عليها عِدَّةُ مُلَّاكُ وهي زوجة، فهذا دُنُوُّ في المُرْتَبَةِ، فلا يَجُوز للرجلِ أن يتَزَوَّجَ الأُمَةَ إذا كَان عُرَّا إلا بالشرطين الَّذَيْنِ ذكرهما الله عَرَّفِجَلَ، وهما:

الأوَّل: خوفُ المشَقَّةِ بتَرْكِ النِّكاحِ.

والثَّاني: أن لا يَجِدَ مَهْرَ حُرَّةٍ.

وإذا تزوَّجها بوجودِ الشَّرطَيْنِ فهذا للضرورةِ، وأما بدونِ الضَّرُورَةِ فلا يَجُوز، إما لأن العِلَّةَ استرقاقُ الولَدِ، وقُلْنا إن هذا التَّعْلِيلَ فيه نَظَرٌ؛ لأنه يَرِدُ عليه ما لو اشْتَرَطَ أن يكونَ أولادُهُ أحْرارًا.

ويَرِدُ عليه ما إذا تَزَوَّجَ امرأةً لا تُنْجِبُ، إذن فالعِلَّةُ التي يَطْمَئِنُّ إليها القلب هي وضعُ الإِنسانِ نفْسه مَوْضِعَ الذُّلِّ، وإذلال نفْسه، وتَكُونُ زَوْجتُه أُلعوبة، فلهذا نُهِيَ الحُرُّ أن يتزَوجَ الأمَةَ إلا للضرورة.

مسألةٌ: الحُرُّ إذا تَزَوَّجَ الأمَّةَ فمَنِ الذي يَبِيعُهَا، الذي تزَوَّجَ أم السيدُ؟

الجواب: السيدُ، الزوجُ لا يَمْلكها إذا تَزَوَّجَهَا، فهي ملكُ للسيِّدِ الأَوَّلِ، فله أن يتَصَرَّفَ فيها بِبَيْعٍ وغيره، لكِن لا يَتَصَرَّفُ فيها بإيجارٍ، لا يُؤَجِّرُها؛ لأن مَنْفَعَتَها تبعُ الزَّوْجِ.

مسَأَلة: ما الفرقُ بينَ التَّعَبُّدِيِّ وغيرِ التَّعَبُّدِيِّ؟

الجواب: الفرقُ بينهما أن التَّعَبُّدِيَّ ما لا يَعْرِفُ النَّاسَ عِلَّتَهُ، وغيرُ التَّعَبُّدِيِّ ما كَان معروفَ العِلَّةِ.

مسألة: إذا شكِّتِ المرْضِعَةُ في عددِ الرضعاتِ، فمَا الحَلُّ؟

الجواب: إذا شَكَّتِ المُرضَّعَةُ في عددِ الرَّضعاتِ فالرّضَاعُ لا أثرَ له؛ لأن حديثَ عائشةَ رَضَائِلَهُ عَنْهَا: «خَسُ رَضْعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ»<sup>(۱)</sup>، فإذا شكَّت فيها فالأصلُ الحِلُّ وعدمُ تأثِيرِ الرَّضَاعِ، لكِن مع قُوَّةِ التَّرَدُّدِ والشكِّ الأَوْلَى أَلَّا يَتَزَوَّجَهَا، «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُريبُكَ »(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، رقم (١٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق، باب ٦٠، رقم (٢٥١٨).

مسألةٌ: في الجَمْعِ بينَ قولِ الرَّسول ﷺ: «الْوَلَدُ لِلفِرَاشِ»، وإذا قُلْنَا: إنَّ الحُرَّ يتزَوَّجُ أَمَةً وأنْجَبَ أولادًا صارُوا للسيِّد، فها هو (لِلفِرَاشِ)؟

الجواب: نَقُول: هم للسيِّدِ والولَدُ للفِراشِ، ويُنسبُ هؤلاءِ الأوْلادِ للزَّوْجِ للزَّوْجِ لللَّهُ للسِيِّد، لكِنهم مملوكونَ للسيِّد، فـ«الْوَلَدُ لِلفِرَاشِ»، يعْنِي: في النَّسَبِ، وليسَ المَعْنَى أن صاحِبَ الفِراشِ يَمْلكُهم.

مسألة: ما المرادُ بإثباتِ النَّصِّ؟

الجواب: مَعْنَاهُ أَن يكونَ النصُّ قَدْ أَثْبَتَ هذا مِثْلَ: «فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلَكَ يُحْزِنُهُ»، ومثلُ قولِهِ تَعَالى: ﴿لَآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِى إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْـتَةً أَوْ دَمَّا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ ﴾ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْـتَةً أَوْ دَمَّا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ ﴾ [الأنعام:١٤٥](١).

XXX

<sup>(</sup>١) إلى هنا انتهى الشرح المسجل صوتيًّا لفضيلته -رحمه الله تعالى-، وإتمامًا للفائدة أكملنا نصوص المتن من كتاب قَوَاعِد الأُصُولِ وَمَعَاقِدُ الفُصُولِ لمؤلفه العلَّامة صفِيًّ الدِّين عبدُ المؤمنِ بْنُ كمالِ الدِّين عبْدِ الحُقِّ بْن شهائل البغْدادِيُّ رحمه الله تعالى.



وَلَهُ القَابُ مِنْهَا: العِلَّةُ: وَقَدْ سَبَقَ تَفْسِيرُهَا، وَالْمُؤَثِّرُ: وَهُوَ المَعْنَى الَّذِي عُرِفَ كَوْنُه مَنَاطًا لِلْحُكْم بِمُنَاسَبَةٍ.

وَ(الْمَنَاطُ): وَهُوَ مِنْ تَعَلَّقِ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ، وَمِنْهُ (نِيَاطُ) القَلْبِ لِعَلَاقَتِهِ، فَلِذَلِكَ هُوَ عِنْدَ الفُقَهَاءِ مُتَعَلَّقُ الحُكْم.

وَالْبَحْثُ فِيهِ، إِمَّا لِوُجُودِهِ وَهُوَ (تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ).

أَوْ تَنْقِيَتُهُ وَتَخْلِيصُهُ مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ (تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ)، فَتَنْقِيحُ الْمَنَاطِ: بِأَنْ يَنُصَّ الشَّارِعُ عَلَى حُكْمٍ عَقِيبَ أَوْصَافٍ، فَيُلْغِي الْمُجْتَهِدُ غَيْرَ الْمُؤَثِّرِ، وَيُعَلِّقُ الحُكْمَ عَلَى مَا بَقِيَ.

وَ (تَغْرِيجُهُ) بِأَنْ يَنُصَّ الشَّارِعُ عَلَى حُكْمٍ غَيْرِ مُقْتَرِنٍ بِهَا يَصْلُحُ عِلَّةً، فَيَسْتَخْرِجُ المُجْتَهِدُ عِلَّتَهُ بِاجْتِهَادِهِ وَنَظَرِهِ.

وَ (المَطِنَّةُ): وَهِي مَنْ ظَنَنَتُ الشَّيَّء، وَقَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى العِلْمِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ اللَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَهُم مُلَقُوا رَبِّهِم ﴾ [البقرة:٤٦]، وَتَارَةً بِمَعْنَى رُجْحَانِ الاَحْتِهَالِ، فَلِذَلِكَ هِيَ: الأَمْرُ المُشْتَمِلُ عَلَى الحِكْمَةِ البَاعِثَةِ عَلَى الحُكْمِ: إِمَّا قَطْعًا كَالمَشَقَّةِ فِي السَّفَرِ، أَوْ احْتِهَالًا كَوَطْءِ الزَّوْجَةِ بَعْدَ العَقْدِ فِي لَحُوقِ النَّسَبِ، فَهَا خَلَا عَنِ الحِكْمَةِ فَلَيْسَ بِمَظِنَّةٍ.

وَ(السَّبَبُ) وَأَصْلُهُ: مَا تُوصِّلَ بِهِ إِلَى مَا لَا يَحْصُلُ بِالْمَبَاشَرَةِ، والمَتَسَبِّبُ: الْمُتَعَاطِي لِفْعِلِهِ. وَهُـوَ هُنَا: مَا تُوصِّلَ بِه إِلَى مَعْرِفَةِ الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ فِيهَا لَا نَصَّ فِيهِ.

وجُزْءُ السَّبَبِ: هُوَ الوَاحِدُ مِنْ أَوْصَافِهِ، كَجُزْءِ العِلَّةِ.

وَ (الْمُقْتَضَي) وَهُوَ لُغَةً: طَالِبُ القَضَاءِ، فَيُطْلَقُ هُنَا لِاقْتِضَائِهِ ثُبُوتَ الْحُكْمِ.

وَ (الْمُسْتَدْعَي) وَهُو مَنْ دَعَوْتُه إِلَى كَذَا، أَيْ: حَثَثْتُهُ عَلَيْهِ، لِإسْتِدْعَائِهِ الحُكْمَ.

ثُمَّ (الجَامِعُ) إِنْ كَانَ وَصْفًا، مَوْجُودًا، ظَاهِرًا، مُنْضَبِطًا، مُنَاسِبًا، مُعْتَبَرًا، مَطَّرِدًا، مُتَعَدِّيًا، فَهُوَ عِلَّةٌ لَا خِلَافَ فِي ثُبُوتِ الحُكْمِ بِهِ.

أَمَّا (الْوُجُودُ) فَشَرْطٌ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ لِاسْتِمْرَارِ العَدَمِ، فَلَا يَكُونُ عِلَّةً لِلْوُجودِ.

وَأَمَّا (النَّفْيُ) فَقِيلَ: يَجُوزُ عِلَّةً، وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ الاسْتِدْلَالِ بِالنَّفْيِ عَلَى النَّفْيِ، أَمَّا إِنْ قِيلَ: بِعِلِّيَّتِهِ فَظَاهِرٌ، وِإِلَّا فَمِنْ جِهَةِ البَقَاءِ عَلَى الأَصْلِ، فَيَصِحُّ فِيهَا يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِ الأَمْرِ المُدَّعَي انْتِفَاؤُهُ، فَيَنْتَفِي لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ، لَا فِي غَيْرِهِ.

وَ(الظُّهُورُ) وَ(الْانْضِبَاطُ) لِيَتَعَيَّنَ.

وَ (الْمُنَاسَبَةُ) وَهِيَ: حُصُولُ مَصْلَحَةٍ يَغْلُبُ ظَنُّ القَصْدِ لِتَحْصِيلِهَا بِالْحُكْمِ، كَالْحَاجَةِ مَعَ البَيْع.

وَغَيْرُهُ (طَرْدِيُّ) لَيْسَ بِعِلَّةٍ عِنْدَ الأَكْثَرِينَ، وَقَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَصِتُّ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: جَدَلًا. وَ(الْاعْتِبَارُ) أَنْ يَكُونَ الْمُنَاسِبُ مُعْتَبَرًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَإِلَّا فَهُوَ مُرْسَلُ يَمْتَنِعُ الاحْتِجَاجُ بِهِ عِنْدَ الجُمْهُورِ.

وَ (الْاطِّرَادُ): شَرْطٌ عِنْدَ القَاضِي وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ. وَقَال أَبُو الخَطَّابِ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَخْتَصُّ بِمَوْرِدِهِ.

وَ(التَّخَلُّفُ) إِمَّا لِاسْتِثْنَائِهِ كَالتَّمْرِ فِي الْمُصَرَّاةِ، أَوْ لِمُعَارَضَةِ عِلَّةٍ أُخْرَى، أَوْ لِعَدَمِ اللَّحِلِّ، أَوْ فَوَاتِ شَرْطِهِ، فَلَا يَنْقُضُ، وَمَا سِواهُ فَنَاقِضٌ.

وَ(التَّعَدِّي): لِأَنَّهُ الغَرَضُ مِنَ المُسْتَنْبَطَةِ، فَأَمَّا القَاصِرَةُ وَهِيَ: مَا لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِ مَحِلِّ النَّصِّ، كَالثَّمَنِيَّةِ فِي النَّقْدَيْنِ فَغَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ الحَنَفِيَّةِ خِلَافًا لِأَبِي الْحَطَّابِ وَالشَّافِعِيَّةِ.

فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهَا إِلَّا أَصْلٌ وَاحِدٌ فَهُوَ (الْمُنَاسِبُ الغَرِيبُ).

وَإِنْ كَانَ حُكْمًا شَرْعِيًّا فَالْمُحَقِّقُونَ: تَجُوزُ عِلِّيَّتُهُ، لِقَوْلِهِ ﷺ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ؟»، «أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ؟» فَنَبَّهَ بِحُكْمٍ عَلَى حُكْمٍ. وَقِيلَ: لَا.

ثُمَّ هَلْ يُشْتَرَطُ انْعِكَاسُ العِلَّةِ؟

فَعِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ لَا يُشْتَرَطُ مُطْلَقًا، وَالحَقُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إِذَا كَانَ لَهُ عِلَّةٌ أُخْرَى.

وَتَعْلِيلُ الحُكْمِ بِعِلَتَيْنِ فِي مَحِلَّيْنِ أَوْ زَمَانَيْنِ جَائِزٌ اتِّفَاقًا كَتَحْرِيمِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ تَارَةً لِلْإِحْرَامِ. الزَّوْجَةِ تَارَةً لِلْإِحْرَامِ.

فَأَمَّا مَعَ اتَّحَادِ المَحِلِّ أَوِ الزَّمَانِ فَالْأَشْبَهُ بِقَوْلِ أَصْحَابِنَا -وَهُو قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ- يَجُوزُ.

وَقِيلَ: يُضَافُ إِلَى أَحَدِهِمَا، وَالصَّحِيحُ بِهِمَا مَعَ التَّكَافُؤِ، وَإِلَّا فَالْأَقْوَى مَعَ اتَّكَافُؤِ، وَإِلَّا فَالْأَقْوَى مَعَ اتَّكَادِ الزَّمَنِ أَوِ الْمُتَقَدِّمِ.

وَثُبُوتُ الحُكْمِ فِي مَحِلِّ النَّصِّ بِالنَّصِّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالْحَنَفِيَّةِ، لِوُجُوبِ قَبُولِهِ وَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ عِلَّتُهُ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: بِالْعِلَّةِ.

وَالْأَكْثَرُونَ أَنَّ أَوْصَافَ العِلَّةِ لَا تَنْحَصِرُ فِي عَدَدٍ، وَقِيلَ: إِلَى خَمْسَةٍ. وَلِإِثْبَاتِ العِلَّةِ طُرُقٌ ثَلَاثَةٌ:

١- (النَّصُّ) بِأَنْ يَدُلَّ عَلَيْهَا بِالصَّرِيحِ كَقَوْلِهِ: العِلَّةُ كَذَا، أَوْ بَأَدَوَاتِهَا وَهِيَ: البَاءُ كَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَكَ بِأَنَهُمْ صَكَفَرُوا ﴾، وَاللَّامُ ﴿ لِلْكَ عُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾، وَكِي ﴿ فَي لَا يَكُونَ فِنْنَةٌ ﴾، وَمِنْ أَجْلِ نَحْوَ: ﴿ حَتَى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ ﴾، وَمِنْ أَجْلِ نَحْوَ: ﴿ حَتَى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ ﴾، وَمِنْ أَجْلِ نَحْوَ: ﴿ مَتَى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ ﴾، وَمِنْ أَجْلِ نَحْوَ:
 ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا ﴾.

أَوْ بِالتَّنْبِيهِ وَالْإِيمَاءِ إِمَّا بِالْفَاءِ، وَتَدْخُلُ عَلَى السَّبَبِ كَقَوْلِهِ ﷺ: "فَإِنَّهُ يُبْعَثُ مُلَبِيًا"، وَعَلَى الحُكْمِ مِثْلُ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا ﴾، و "سَها فَسَجَدَ"، وَ"رَنَا فَرُجِمَ"، أَوْ تَوْتِيبُهُ عَلَى وَاقِعَةٍ سُئِلَ عَنْهَا، كَقَوْلِهِ ﷺ: "أَعْتِقْ رَقَبَةً"، فِي جَوابِ سُؤَالِهِ عَنِ المُواقَعَةِ فِي جَهَارِ رَمَضَانَ، أَوْ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِلَّةً كَقَوْلِهِ عَنِ المُواقَعَةِ فِي جَهَارِ رَمَضَانَ، أَوْ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِلَّةً كَقَوْلِهِ عَنِ المُواقَعَةِ فِي جَهَارِ رَمَضَانَ، أَوْ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِلَّةً كَقَوْلِهِ عَنِ الْمُقَاتِلُ »، أَو الإمْتِنَاعُ عَنْ فِعْلِ بَعْدَ فِعْلٍ مِثْلِهِ لِعُذْرٍ فَيَدُلُّ عَلَى كَقَوْلِهِ : "لَا يَرِثُ القَاتِلُ »، أو الإمْتِنَاعُ عَنْ فِعْلٍ بَعْدَ فِعْلٍ مِثْلِهِ لِعُذْرٍ فَيَدُلُّ عَلَى عَلَى عَلْ عَلْ بَعْدَ فِعْلٍ مِثْلِهِ لِعُذْرٍ فَيَدُلُّ عَلَى عَلَى اللهَ مُشْتَقً مِنْ عَلَى اللهَ مُشْتَقً مِنْ وَعْلٍ مَنْلِهِ لِعُذْرٍ فَيَدُلُ عَلَى الْمُ مُشْتَقً مِنْ وَصْفٍ مُناسِبِ لَهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالْعَنْ لِي مَنْ اللهَ الْمُنْرِكِينَ ﴾، أَوْ إِثْبَاتُ حُكْمٍ إِنْ لَمْ وَصْفٍ مُناسِبِ لَهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالْمَشْرِكِينَ ﴾، أَوْ إِثْبَاتُ حُكْمٍ إِنْ لَمْ وَصْفِ مُناسِبِ لَهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ اللّٰهِ الْعَلْمُ اللّٰهِ الْمَنْرِكِينَ ﴾، أَوْ إِثْبَاتُ حُكْمٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُفِيدًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَاحْلَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰعِ اللّٰ الْمُقْرِقِهِ الْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهِ الْمُؤْمِلُولِهِ اللّٰهِ الْمُؤْمِلُهِ الْمُؤْمِلِهِ الْمُؤْمِدُ الللّٰهِ الْمُؤْمِلُهِ اللْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الْمُؤْمِلِهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الْمُؤْمِلُولُهُ اللّهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللللْمُ اللَّهُ اللللّٰهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللللَ

## ﴿وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا ﴾ لِبُطْلَانِهِ.

٢ - وَ(الْإِجْمَاعُ) فَمَتَى وُجِدَ الاتِّفَاقُ عَلَيْهِ، وَلَوْ مِنَ الْخَصْمَيْنِ ثَبَتَ.

٣- وَ(الْاسْتِنْبَاطُ) إِمَّا بِالْمُنَاسَبَةِ، وَهِيَ: حُصُولُ المَصْلَحَةِ فِي إِثْبَاتِ الحُكْمِ
 مِنَ الوَصْفِ، كَالْحَاجَةِ مَعَ البَيْعِ، وَلَا يُعْتَبَرُ كَوْنُهَا مَنْشَأُ الحِكْمَةِ.

وَ (الْمُؤَثِّرُ) مَا ظَهَرَ تَأْثِيرُهُ فِي الحُكْمِ بِنَصِّ أَوْ إِجْمَاعٍ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ: الْمُنَاسِبُ المُطْلَقُ، وَالْمُلَائِمُ، وَالْغَرِيبُ. وَقَدْ قَصَّرَ قَوْمٌ القِيَاسُ عَلَى الْمُؤَثِّرِ وَحْدَهُ.

# وَأُصُولُ المَصَالِحِ خَمْسَةٌ:

ثَلَاثَةٌ مِنْهَا ذُكِرَتْ فِي الاسْتِصْلَاحِ، وَهِيَ الْمُعْتَبَرَةُ.

وَالرَّابِعُ: مَا لَمْ يُعْلَمُ مِنَ الشَّرْعِ الالْتِفَاتُ إِلَيْهِ وَلَا الغَاؤُهُ، فَلَا بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ أَصْلِ لَهُ.

وَالْحَامِسُ: مَا عُلِمَ مِنَ الشَّرْعِ الْغَاؤُهُ فَهُو مُلْغًى بِذَلِكَ.

أَوْ بِالسَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ، بِحَصْرِ العِلَلِ، وَإِبْطَالِ مَا عَدَا المُدَّعَى عِلَّةً.

أَوْ بِقَيَاسِ الشَّبَهِ، أَوْ بِنَفْيِ الفَارِقِ بَيْنَ الأَصْلِ وَالْفَرْعِ إِلَّا بِمَا لَا أَثَرَ لَهُ، وَهُوَ مُثْبَتٌ لِلْعِلَّةِ، لِدَلَالَتِهِ عَلَى الاشْتِرَاكِ فِيهَا عَلَى الإِجْمَالِ.

وَقَدِ اسْتُدِلَّ عَلَى إِثْبَاتِ العِلَّةِ بِمَسَالِكَ فَاسِدَةٍ كَقَوْلِهِمْ: سَلَامَةُ الوَصْفِ مِنْ مُنَاقِضٍ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى عِلِّيَّتِهِ، وَغَايَتُهُ سَلَامَتُهُ مِنَ الْمُعَارَضَةِ، وَهِي أَحَدُ الْمُفْسِدَاتِ وَلَوْ سَلِمَ مِنْ كُلِّهَا لَمْ يَثْبُتْ.

وَمِنْهَا: الطَّرْدُ، وَهُوَ قَوْهُمُ : ثُبُوتُ الحُكْمِ مَعَهُ أَيْنَمَا وُجِدَ دَلِيلُ عِلِّيَّتِهِ.

وِمْنَهَا: الدَّوَرَانُ، وَهُوَ وُجُودُ الحُكْمِ، مَعَهَا وَعَدَمُهُ بِعَدَمِهَا.

قِيلَ: صَحِيحٌ لِأَنَّهُ أَمَارَةٌ، وِقِيلَ: فَاسِدٌ، لِأَنَّهُ طَرْدٌ، وْالْعَكْسُ لَا يُؤَثِّرُ ؟ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ، وَوُجُودُ مَفْسَدَةٍ فِي الوَصْفِ مُسَاوِيَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ، قِيلَ: يَخْرِمُ مُنَاسَبَتَهُ، وَقِيلَ: لَا.

وَقَالَ النَّظَّامُ: يَجِبُ الإِلْحَاقُ بِالْعِلَّةِ المَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِالْعُمُومِ اللَّفْظِيِّ لَا بِالْقِيَاسِ، إِذْ لَا فَرْقَ لُغَةً بَيْنَ (حُرِّمَتِ الخَمْرُ لِشِدَّتِهَا)، وَبَيْنَ (حَرَّمَتْ كُلَّ مُشْتَدًّ)، وَهُوَ خَطَأُ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ (حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِشِدَّتِهَا) كُلَّ مُشْتَدٍّ غَيْرَهَا.

وَلَوْلَا القِياسُ لَاقْتَصَرْنَا عَلَيْهِ، فَتَكُونُ فَائِدَةُ التَّعْلِيلِ دَوَرَانَ التَّحْرِيمِ مَعَ لشِّدَّةِ.

# وَأَنْوَاعُ القِيَاسِ أَرْبَعَةٌ:

١ - (قِيَاسُ العِلَّةِ): وَهُوَ مَا جُمِعَ فِيهِ بِالْعِلَّةِ نَفْسِهَا.

٢ - وَ(قِيَاسُ الدَّلَالَةِ): وَهُوَ مَا جُمِعَ فِيهِ بِدَلِيلِ العِلَّةِ، لِيَلْزَمَ مِنِ اشْتِرَاكِهِمَا فِيهِ وُجُودُهَا.

٣- وَ(قِيَاسُ الشَّبَهِ) وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهِ: فَقَال القَاضِي يَعْقُوبُ: هُوَ أَنْ يَتَرَدَّدَ بَيْنَ حَاظِرٍ وَمُبِيحٍ، فَيَلْحَقُ بِأَكْثَرِهِمَا شَبَهًا، وَقِيلَ: هُوَ الجَمْعُ بِوَصْفٍ يُوهِمُ اشْتِهَالَهُ عَلَى المَظِنَّةِ مِنْ غَيْرِ وُقُوفٍ عَلَيْهَا، وَهُو صَحِيحٌ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَأَحَدُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ.

٤- وَ(قِيَاسُ الطَّرْدِ): وَهُوَ مَا جُمِعَ فِيهِ بَوَصْفٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ، أَوْ مُلْغًى

بِالشَّرْعِ، وَهُوَ بِاطِلٌ وَأَرْبَعَتُهَا تَجْرِي فِي الإِثْبَاتِ.

وَأَمَّا النَّفْيُ: فَ(طَارِئٌ) كَبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنَ الدَّيْنِ، فَيَجْرِي فِيهِ الأَوَّلَانِ، كَالْإِثْبَاتِ.

وَ(أَصْلِيُّ): وَهُوَ البَقَاءُ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الشَّرْعِ، فَلَيْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ لِيَقْتَضِيَ عِلَّةً شَرْعِيَّةً، فَيَجْرِي فِيهِ قِيَاسُ الدَّلَالَةِ.

وَالْحَطُّأُ يَتَطَرَّقُ إِلَى القِيَاسِ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ:

أَنْ يَكُونَ الحُكْمُ تُعَبُّدِيًّا، أَوْ يُخْطِئ عِلَّتَهُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، أَوْ يُقَصِّرُ فِي بَعْضِ الأَوْصَافِ، أَوْ يَظُنُّ وُجُودُهَا فِي الفَرْعِ وَلَيْسَتْ مَوْجُودَةً فِيهِ. مَوْجُودَةً فِيهِ.

وَ (الْاسْتِدْلَالُ) تَرْتِيبُ أُمُورٍ مَعْلُومَةٍ يَلْزَمُ مِنْ تَسْلِيمِهَا تَسْلِيمُ المَطْلُوبِ، وَصُورُهُ كَثِيرَةٌ.

وِمِنْهَا: (الْبُرْهَانِ) وَهُوَ ثَلَاثَةٌ:

١ - (بُرْهَانُ الاعْتِدَالِ) وَهُو قِيَاسٌ بِصُورَةٍ أُخْرَى تَنْتَظِمُ بِمُقَدِّمَتَيْنِ وَنَتَيجَةٍ،
 وَمَعْنَاهُ: إِدْخَالُ وَاحِدٍ مُعَيِّنٍ تَحْتَ جُمْلَةٍ مَعْلُومَةٍ كَقَوْلِنَا: النَّبِيذُ مُسْكِرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، فَيَنْتُجُ: النَّبِيذُ حَرَامٌ.

٢- وَ(بُرْهَانُ الاسِتْدِلَالِ) وَهُوَ أَنْ يَسْتَدِلَّ عَلَى الشَّيْءِ بِهَا لَيْسَ مُوجِبًا لَهُ،
 إِمَّا بِخَاصِّيَتِهِ كَالْاسْتِدْلَالِ عَلَى نَفْلِيَّةِ الوَتْرِ بِجَوَازِ فِعْلِهِ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَوْ نَتَيجَةٍ
 كَقَوْلِهِ: لَوْ صَحَّ البَيْعُ لَأَفَادَ المِلْكَ، أَوْ بِنَظِيرِهِ، إِمَّا بِالنَّفْي عَلَى النَّفْي كَقَوْلِهِ:

لَوْ صَحَّ التَّعْلِيقُ لَصَحَّ التَّنْجِيزُ، أَوْ بِالْإِثْبَاتِ عَلَى الْإِثْبَاتِ كَقَوْلِهِ: لَوْ لَمْ يَصِحَّ طَلَاقُهُ لَمَا صَحَّ ظِهَارُهُ، أَوْ بِالْإِثْبَاتِ عَلَى النَّفْيِ كَقَوْلِهِ: لَوْ كَانَ الوِتْرُ فَرْضًا لَمَا صَحَّ فِعْلُهُ عَلَى الرَّبْعَاتِ كَقَوْلِهِ: لَوْ لَمْ يَجُوْ تَعْلِيلُ الحَمْرِ صَحَّ فِعْلُهُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَوْ بِالنَّفْيِ عَلَى الإِثْبَاتِ كَقَوْلِهِ: لَوْ لَمْ يَجُوْ تَعْلِيلُ الحَمْرِ كَوْ فَيُجُوزُ، وَيَلْزَمُهُ بَيَانُ التَّلَازُمِ ظَاهِرًا لَا غَيْرَ. لَا غَيْرَ.

٣- وَ(بُرْهَانُ الْخُلْفِ) وَهُو كُلُّ شَيْءٍ تَعَرَّضَ فِيهِ لِإِبْطَالِ مَذْهَبِ الحَصْمِ لِيَلْزَمَ صِحَّةَ مَذْهَبِهِ، إِمَّا بَحَصْرِ المَذَاهِبِ وَإِبْطَاهِا إِلَّا وَاحِدًا، أَوْ يَذْكُرُ أَقْسَامًا ثُمَّ يُبْطِلُهَا كُلَّهَا، وُسُمِّيَ خُلْفًا: إِمَّا لِأَنَّهُ لُغَةً: الرَّدِيءُ، أَوْ لِأَنَّهُ الاسْتِقَاءُ، وَهُو يُبْطِلُهَا كُلَّهَا، وُسُمِّي خُلْفًا: إِمَّا لِأَنَّهُ لُغَةً: الرَّدِيءُ، أَوْ لِأَنَّهُ الاسْتِقَاءُ، وَهُو السَّتِمْدَادُ فَكَأَنَّهُ اسْتَمَدَّ صِحَّةَ مَذْهَبِهِ مِنْ فَسَادِ مَذْهَبِ خَصْمِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَتِمْدَادُ فَكَأَنَّهُ السَّتَمَدَّ صِحَّةً مَذْهَبِهِ مِنْ فَسَادِ مَذْهَبِ خَصْمِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الحَلْفِ، وَهُو الوَرَاءُ، لِعَدَمِ الالْتِفَاتِ إِلَى مَا بَطَلَ.

وَمِنْهَا: ضُرُوبٌ غَيْرُ ذَلِكَ كَقَوْلِهِمْ: وُجِدَ سَبَبُ الوُجُوبِ فَيَجِبُ، أَوْ فُقِدَ شَرْطُ الصِّحَّةِ فَلَا يَصِحُّ، أَوْ لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ الوُجُودِ فَلَا يَجِبُ، أَوْ لَا فَارِقَ بَيْنَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَلَا أَثَرَ لَهُ، أَوْ لَا نَصَّ وَلَا إِجْمَاعَ وَلَا قِيَاسَ فِي كَذَا فَلَا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَلَا يَعْرَفُ يَشُبُّتُ، أَوِ الدَّلِيلُ يَنْفِي كَذَا، خَالَفْنَاهُ بِكَذَا فَبَقِي عَلَى مُقْتَضَى النَّافِي، وَهَذَا يُعْرَفُ بِالدَّلِيلِ النَّافِي، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ.





وَأَمَّا تَرْتِيبُ الأَدِلَّةِ وَتَرْجِيحُهَا فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالنَّظَرِ فِي (الْإِجْمَاعِ) فَإِنْ وُجِدَ لَمْ يُحْتَجْ إِلَى غَيْرِهِ، فَإِنْ خَالَفَهُ نَصُّ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ عُلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ أَوْ مُتأَوَّلُ: لِأَنَّ الإِجْمَاعَ قَاطِعٌ لَا يَقْبَلُ نَسْخًا وَلَا تَأْوِيلًا.

ثُمَّ فِي (الْكِتَابِ) وَ (السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ) وَلَا تَعَارُضَ فِي القَواطِعِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهَمَا مَنْسُوخًا، وَلَا فِي عُلِمَ وَظُنَّ، لِأَنَّ مَا عُلِمَ لَا يُظَنُّ خِلَافَهُ.

ثُمَّ فِي (أَخْبَارِ الآحَادِ)، ثُمَّ فِي (قِيَاسِ النُّصُوصِ) فَ إِنْ تَعَارَضَ قِيَاسَانِ، أَوْ حَدِيثَانِ، أَوْ عُمُومَانِ، فَالتَّرْجِيحُ.

وَالتَّعَارُضُ هُوَ: التَّنَاقُضُ، فَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ فِي خَبَرَيْنِ، لِأَنَّهُ يَلْزَمُ كَذِبَ أَحْدِهِمَا، وَلَا فِي حُكْمَيْنِ، فَإِنْ وُجِدَ فَإِمَّا لِكَذِبِ الرَّاوِي، أَوْ نَسْخِ أَحَدِهِمَا، فَإِنْ أَحْدِهِمَا، فَإِنْ أَحْدَهِمَا، فَإِنْ أَحْدُهِمَا، فَإِنْ الْجَمْعُ بِأَنْ يُنَزَّلَ عَلَى حَالَيْنِ أَوْ زَمَانَيْنِ جُمِعَ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنُ أُخِذَ بِالْأَقْوَى وَالْأَرْجَح.

وَالتَّرْجِيحُ إِمَّا فِي (الْأَخْبَارِ) فَمِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ:

(السَّنَدُ) فَيُرَجَّحُ بِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ، لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنِ الغَلَطِ، وَقَال بَعْضُ الحَنَفِيَّةِ: لَا، كَالشَّهَادَةِ.

وَبِكُوْنِ رَاوِيهِ أَضْبَطُ وَأَحْفَظُ، وَبِكُوْنِهِ أَوْرَعُ وَأَتْقَى، وَبِكُوْنِهِ صَاحِبُ القِصَّةِ، أَوْ مُبَاشِرُهَا دُونَ الآخرِ.

وَ(الْمَثْنُ) فَيُرَجَّحُ بِكُوْنِهِ نَاقِلًا عَنْ حُكْمِ الأَصْلِ، وَالْمُثْبِتُ أَوْلَى مِنَ النَّافِي، وَالْمُثْبِتُ أَوْلَى مِنَ النَّافِي، وَالْحَاظِرُ عَلَى المُبِيحِ عِنْدَ القَاضِي، لَا المُسْقِطُ لِلْحَدِّ عَلَى المُوجِبِ لَهُ، وَلَا المُوجِبُ لِلْحُرِّيَّةِ عَلَى المُقْتَضِي لِلرِّقِّ.

وَ(أَمْرٌ مِنْ خَارِجٍ) مِثْلُ: أَنْ يُعَضِّدَهُ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ أَوْ إِجْمَاعٌ أَوْ قِيَاسٌ، أَوْ يَعْمَلُ بِهِ الْحَلَفَاءُ الأَرْبَعَةُ، أَوْ صَحَابِيٌّ غَيْرُهُمْ، أَوْ يُخْتَلَفُ عَلَى الرَّاوِي فَيَقِفُه قَوْمٌ وَيَرْفَعُهُ آخَرُونَ، أَوْ يُنْقَلُ عَنِ الرَّاوِي خِلَافُهُ فَتَتَعَارَضُ رِوَايَتَاهُ، أَوْ يَكُونُ مَرْفُوعًا وَالْآخَرُ مُرْسَلًا.

وَأُمَّا فِي (المَعَانِي) فَتُرَجَّحُ العِلَّةُ بِمُوافَقَتِهَا لِدَلِيلٍ آخَرَ مِنْ كِتَابٍ، أَوْ سُنَةٍ، أَوْ فَوْلِ صَحَابِيِّ، أَوْ خَبَرٍ مُرْسَلٍ، وَبِكَوْنِهَا نَاقِلَةٌ عَنْ حُكْمِ الأَصْلِ، وَرَّجَحَهَا قَوْمٌ بِخِفَّةِ حُكْمِهَا، وَآخَرُونَ بِثِقَلِهَا، وَهُمَا ضَعِيفَانِ، فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَى العِلَّتَيْنِ قَوْمٌ بِخِفَّةٍ حُكْمِهَا، وَآخَرُونَ بِثِقَلِهَا، وَهُمَا ضَعِيفَانِ، فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَى العِلَّتَيْنِ فَوْمٌ بِخِفَّةٍ حُكْمِها، وَآخُرُونَ بِثِقَلِهَا، وَهُمَا ضَعِيفَانِ، فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَى العِلَّتَيْنِ حُكْمًا، وَالْأُخْرَى وَصْفًا حِسِّيًّا، فَرَجَّحَ القَاضِي الثَّانِيَةَ وَأَبُو الخَطَّابِ الأُولَى، وَبِكَثْرَةِ فَائِدَتِهَا، وَبِكَثْرَةِ فَائِدَتِهَا، وَبِكَرْوَ فَائِدَتِهَا، وَبِكَثْرَةِ فَائِدَتِهَا، وَبِكَثْرَةِ فَائِدَتِهَا، وَالْمَعَدِّيَةِ عَلَى القَاصِرَةِ لِكَثْرَةِ فَائِدَتِهَا، وَبِكَثْرَةِ فَائِدَتِهَا، وَمِنْهُ قَوْمٌ.

وَالْإِثْبَاتِ عَلَى النَّفْيِ، وَالْمُتَّفَقِ عَلَى أَصْلِهِ عَلَى الْمُخْتَلَفِ فِيهِ، وِبِقُوَّةِ الأَصْلِ فِيهَا لَا يَحْتَمِلُ النَّسْخَ عَلَى مُحْتَمَلِهِ، وَبِكَوْنِهِ رَدَّهُ الشَّارِعُ إِلَيْهِ، وَالْمُؤَثِّرُ عَلَى الْمُلائِمِ، وَالْمُلائِمُ عَلَى الغَرِيبِ، وَالْمُنَاسَبَةِ عَلَى الشَّبَهِيَّةِ.

عِي ((رَجِي (الْبَجَنِّ) رُسُكِيَ الْوَرْزُ الْوَرُوكِ لِيَّنِ www.moswarat.com





# الْبَابُ الثَّالِثُ: فِي الاجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ

الْاجْتِهَادُ لُغَةً: بَذْلُ الجُهْدِ فِي فِعْلِ شَاقً. وَعُرْفًا: بَذْلُ الجُهْدِ فِي تَعَرُّفِ الأَحْكَامِ، وَتَمَامُهُ: بَذْلُ الوُّسْعِ فِي الطَّلَبِ إِلَى غَايَتِهِ.

وَشَرْطُ الْمُجْتَهِدِ: الإِحَاطَةُ بِمَدَارِكِ الأَحْكَامِ -وَهِي الأُصُولُ الأَرْبَعَةُ وَالْقِيَاسُ- وَتَرْتِيبُهَا، وَمَا يُعْتَبَرُ لِلْحُكْمِ فِي الجُمْلَةِ إِلَّا العَدَالَةَ، فَإِنَّ لَهُ الأَخْذُ بِاجْتِهَادِ نَفْسِهِ، بَلْ هِيَ شَرْطٌ لَقَبُولِ فَتْوَاهُ.

فَيَعْرِفُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَام، فَمِنَ القُرْآنِ قَدْرُ خَمْسِ مِئَةِ آيَةٍ لَا حِفْظُهَا لَفْظًا، بَلْ مَعَانِيهَا ؛ لِيَطْلُبَهَا عِنْدَ حَاجَتِهِ.

وَمِنَ السُّنَّةِ: مَا هُـوَ مُدَوَّنٌ فِي كُتُبِ الأَئِمَّـةِ، وَالنَّاسِخَ وَالمَنْسُوخَ مِنْهُــهَا، وَالصَّحِيحَ وَالضَّعِيفَ مِنَ الحَدِيثِ لِلتَّرْجِيحِ، وَالمجْمَعَ عَلَيْهِ مِنَ الأَحْكَامِ، وَنْصَبَ

وَمِنَ العُرَبِيَّةِ: مَا يُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَ صَرِيحِ الكَلَامِ وَظَاهِرِهِ، وَمُجْمَلِهِ، وَحَقِيقَتِهِ وَجَازِهِ، وَعَامِّهِ وَخَاصِّهِ، وَمُحْكَمِهِ وَمُتَشَابِهِهِ، وَمُطْلَقُهِ وَمُقَيَّدِهِ، وَنَصِّهِ وَفَحْوَاهُ.

فَإِنْ عُلِمَ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةٍ بِعَيْنِهَا كَانَ مُجْتَهِدًا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ غَيْرَهَا.

وَيَجُوزُ التَّعَبُّدُ بِالْاجْتِهَادِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْغَائِبِ وَالْحَاضِرِ بِإِذْنِهِ، وَقِيلَ: لِلْغَائِبِ. وَأَنْ يَكُونَ هُوَ مُتَعَبِّدًا بِهَ فِيهَا لَا وَحْيِي فِيهِ، وَقِيلَ: لَا.

لَكِنْ هَلْ وَقَعَ؟ أَنْكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَأَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ، وَأَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ.

وَالصَّحِيحُ: بَلَى، لِقِصَّةِ أُسَارَى بَدْرٍ وَغْيِرَهَا، وَالحَقُّ فِي قَوْلِ وَاحِدٍ، وَالْحَقُّ فِي قَوْلِ وَاحِدٍ، وَالْمُخْطِئُ فِي الفُرُوع -وَلَا قَاطِعَ- مَعْذُورٌ، مَأْجُورٌ عَلَى اجْتِهَادِهِ.

وَقَال بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ، وَلَيْسَ عَلَى الحَقِّ دَلِيلٌ مَطْلُوبٌ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: واخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِه، وَزَعَمَ الجَاحِظُ أَنَّ مُخَالِفَ المِلَّةِ مَتَى عَجَزَ عَنْ دَرَكِ الحَقِّ فَهُوَ مَعْذُورٌ غَيْرُ آثِمٍ.

وَقَالَ الْعَنْبَرِيُّ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ فِي الأُصُولِ وَالْفُرُوعِ، فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ، فَكَقَوْلِ الجَاحِظِ، وَإِنْ أَرَادَ فِي نَفْسِ الأَمْرِ لَزَمَ التَّنَاقُضُ، فَإِنْ تَعَارَضَ عِنْدَهُ دَلِيلَانِ وَاسْتَوَيَا تَوَقَّفَ وَلَمْ يَحْكُمْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا.

وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ: تَخَيَّرَ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ: فِيهِ قَوْلَانِ، حِكَايَةً عَنْ نَفْسِهِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنْ حُكِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ.

وَإِذَا اجْتَهَدَ فَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الحُكْمَ لَمْ يَجُزِ التَّقْلِيدُ، وَإِنَّمَا يُقَلِّدُ العَامِّيُّ، وَمَنْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الاجْتِهَادِ فِي بَعْضِ المَسَائِلِ فَعَامِّيٌّ فِيهَا.

وَالْمُجْتَهِدُ الْمُطْلَقُ: هُوَ الَّذِي صَارَتْ لَهُ العُلُومُ خَالِصَةً بِالْقُوَّةِ القَرِيبَةِ مِنَ الفِعْلِ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى تَعَبٍ كَثِيرٍ، حَتَّى إِذَا نَظَرَ فِي مَسْأَلَةٍ اسْتَقَلَّ بِهَا، وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى غَيْرِهِ، فَهَذَا قَال أَصْحَابُنَا: لَا يُقَلِّدُ مَعَ ضِيقِ الوَقْتِ وَلَا سَعَتِهِ، وَلَا يُفْتِي بِهَا لَمْ يَنْظُرُ فِيهِ إِلَّا حَكَايَةً عَنْ غَيْرِهِ

فَإِنْ نَصَّ فِي مَسْأَلَةٍ عَلَى حُكْمٍ وَعَلَّلَهُ، فَمْذَهَبُهُ فِي كُلِّ مَا وُجِدَتْ فِيهِ تِلْكَ العِلَّةُ كَذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يُعَلَّلْ لَمْ يُخْرَجْ إِلَى مَا أَشْبَهَهَا.

وَكَذَلِكَ لَا يُنْقَلُ حُكْمُهُ فِي مَسْأَلَتَيْنِ مُتَشَابِهَتَيْنِ كُلَّ وَاحِدَةٍ إِلَى الأُخْرَى.

فَإِنْ اخْتَلَفَ حُكْمُهُ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَجُهِلَ التَّارِيخُ، فَمْذَهَبُهُ أَشْبَهُهُمَا بِأُصُولِهِ وَأَقْوَاهُمَا، وَإِلَّا فَالثَّانِي لِاسْتِحَالَةِ الجَمْعِ، وَقَال بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الأَوَّلُ.

وَ (التَّقْلِيدُ) لُغَةً: وَضْعُ الشَّيْءِ فِي العُنُقِ مُحِيطًا بِهِ، وَمِنْهُ القِلَادَةُ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي تَفْوِيضِ الأَمْرِ إِلَى الغَيْرِ، كَأَنَّهُ رَبَطَهُ بِعُنُقِهِ.

وَاصْطِلَاحًا: قَبُولُ قَوْلِ الغَيْرِ بِلَا حُجَّةٍ. فَيَخْرُجُ الأَخْذُ بِقَوْلِهِ ﷺ لِأَنَّهُ حُجَّةٌ فِي نَفْسِهِ، وَالْإِجْمَاعُ كَذَلِكَ.

ثُمَّ قَال أَبُو الخَطَّابِ: العُلُومُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مَا لَا يَسُوغُ فِيهِ التَّقْلِيدُ كَالْأُصُولِيَّةِ، وَمَا يَسُوغُ وَهُوَ الفُرُوعِيَّةُ.

وَقَال بَعْضُ القَدَرِيَّةِ: يَلْزَمُ العَامِّيُّ النَّظَرَ فِي دَلِيلِ الفُرُوعِ أَيْضًا، وَهُوَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ.

وَقَال أَبُو الْحَطَّابِ: يَلْزَمُهُ مَعْرِفَةُ (دَلَائلِ الإِسْلَامِ) وَنَحْوِهَا عِمَّا اشْتُهِرَ فَلَا كُلْفَةَ فِيهِ.

ثُمَّ العَامِّيُّ لَا يَسْتَفْتِي إِلَّا مَن غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عِلْمُهُ، لِاشْتِهَارِهِ بِالْعِلْمِ وَالدِّينِ، أَوْ بِخَبَرِ عَدْلٍ بِذَلِكَ لَا مَنْ عُرِفَ بِالجَهْلِ، فَإِنْ جَهِلَ حَالَهُ لَمْ يَسْأَلْهُ، وَقِيلَ: أَوْ بِخَبَرِ عَدْلٍ بِذَلِكَ لَا مَنْ عُرِفَ بِالجَهْلِ، فَإِنْ جَهِلَ حَالَهُ لَمْ يَسْأَلُهُ، وَقِيلَ: يَجُوزُ، فَإِنْ كَانَ فِي البَلَدِ مُجْتَهِدُونَ تَخَيَّرَ. وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: الأَوْثَقُ فِي نَفْسِهِ.

وَهَذَا آخِرُهُ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَهُو الْمُوَفِّقُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَحْدَهُ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصْحْبِهِ وَسَلَامِهِ.

× H ×

رَفَعُ حِب (لرَّحِيُ (الْخِتَّرِيِّ (سِلْنَهُ (الْفِرُو وَكِرِي (سِلْنَهُ (الْفِرُو وَكِرِي (www.moswarat.com



#### فهرس الآيات

| صفحة         |                                                                                                                        | الآيــة ـ                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ۲٦١.         | نَوْمِنِ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُثُمُ ٱلَّذِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾. | ﴿ وَمَا كَانَ لِـ        |
|              | لُ ۞ قُرِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نِضْفَهُۥ أَوِ ٱنقُضْ مِنْهُ قَلِيلًا ۞ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِلِ               | ﴿يَنَأَتُهَا ٱلْمُزَمِّ  |
|              | ······································                                                                                 |                          |
| YV1.         | وَتَلَهُ, لِلْجَبِينِ﴾                                                                                                 | ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا     |
| <b>7</b> 78. | فَوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾                      | ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَ      |
|              | نَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُكِلِ                       | ﴿وَمَثَلُ ٱلَّذِيرِ      |
| ٣٧٧ .        |                                                                                                                        |                          |
|              | نَ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ أَنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ                           | ﴿وَٱلْعَصِّرِ ﴿          |
| ۲۳۲،         | يَقِ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ﴾٢١٧.                                                                                     | وَتُوَاصَوْاً بِٱلْحَ    |
|              | يَتَوَفَّىٰكُمْ بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُع بِٱلنَّهَادِ ﴾                                                     | ,                        |
| ۱۸           | لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ﴾                                               | ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ |
| 7 2 2        | رَّسُولَ فَقَدٌ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾                                                                                      |                          |
| 78.          | ے ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ ﴾                                                                                       | ﴿وَٱلَّٰتِي يَأْتِيهِ    |
| 747          | : أَحَدُ ﴾                                                                                                             | ﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ      |
| 717          | تُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ ﴾                                                                                               | ﴿ الرِّجَالُ قَوَّاهُ    |
| 807          | كُمُ ٱلْعَيْنَةُ ﴾                                                                                                     | ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْهِ      |
|              | هَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَمْهُمْ عَن قِبْلَنِهِمُ ٱلَّتِيكَاثُواْ عَلَيْهَا ﴾                                      |                          |

|             | ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ. وَثُلْتُهُ. وَطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱۳         | ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُّ عَلِمَ أَن لَّن تَحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيْسَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾                                    |
| ١           | ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾                                                                                                                   |
| <b>۲</b> ۱۸ | ﴿ إِن كُلُّ نَفْسِ لَّمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾                                                                                                         |
| ٣٢٣         | ﴿ فَسَنَالُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعَامُونَ ﴾                                                                                         |
| ۱۲۳         | ﴿ ٱلنَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدِ مِّنَّهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةِ ﴾                                                                 |
|             | ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيدٍ ۞ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ                 |
| 701         | اَلْصَالِحَاتِ ﴾                                                                                                                                      |
| ۱۸          | ﴿هُوَ ٱلَّذِى أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِۦ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                                                                                              |
| ۱۱۷         | ﴿ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾                                                                                        |
| 198         | ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّا مُهْلِكُوٓاْ أَهْلِ هَٰذِهِ ٱلْقَرْبَةِ ۚ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴾                                                     |
| ۸٩          | ﴿ آلْحَـمَدُ يَنَّهِ رَبِّ ٱلْمَسْلَمِينَ ﴾                                                                                                           |
| 787         | ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾                                                                                                                     |
| 707         | ﴿ فَتَحْدِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلِّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ ۗ ﴾                                                                           |
| 798         | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَاءَكُم فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓا ﴾                                                                    |
| ۲۷۲         | ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقْطَ مُوٓا آيَدِيهُ مَا ﴾                                                                                           |
| 199         | ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىٰ ۖ أَنْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾                                                                                        |
| 414         | ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْـَكُمْهُ ٱللَّهُ ﴾                                                                                                |
| ۲۲.         | ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾                                                                                                          |
|             | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾                                         |
| 414         |                                                                                                                                                       |

| ١٠٨                                                  | ﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا نَسْعَىٰ ﴾                                       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٨                                                   | ﴿هُوَ ٱلَّذِى جَعَـٰلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا﴾                |
| 770                                                  | ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾                                              |
| Y •                                                  | ﴿ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَكَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا ﴾                          |
| ۳٥٣،٦٧                                               | ﴿ وَأَحَلُّ ٱللَّهُ ٱلْبَـنَّيْعَ ﴾                                                          |
| ۲٤٠                                                  | ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُمْ ﴾                                                       |
| ۲۱۲                                                  | ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾                                                        |
| ٩٣                                                   | ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ ﴾                                            |
| Y10 (Y • E                                           | ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَثَرَبَّصِنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾                         |
| ٣٧٨                                                  | ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْنَالُهُمْ كَسَرَابِ ﴾                                            |
| ۲۲۰                                                  | ﴿ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَدِّنِ فِي جَوْفِهِ ،                               |
| نَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشَلُهُ ﴾ ١٩             | ﴿ وَأَنِّقَ ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّامَ          |
| ا حَسَنًا ﴾ا                                         | ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْةً               |
| ۲۳                                                   | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾          |
| 701                                                  | ﴿لَا نُنفِ قُوا عَلَىٰ مَنْ عِن دَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾                                         |
| ۲۵۱                                                  | ﴿ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾                                        |
| مُ ٱلنَّـَارُ <sup>*</sup> وَمَا لِلظَّللِمِينَ مِنْ | ﴿إِنَّهُ. مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَكُ       |
| ٣٣٠                                                  | أنصَادٍ ﴾أنصَادٍ                                                                             |
|                                                      | ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا ﴾                                      |
| اَ بَلَغْتَ رِسَالَتَهُرُ ﴾ ٢٦٣ ، ٢٦٣                | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِكُّ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمُ |

| مَنِ ٱلْفَحْشَآءِ     | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَآيٍ ذِى ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَ                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹ ه ۲۰ ۷ ۲۳           | وَالْمُنْكِرِ وَالْبَغْيِ ﴾                                                                                       |
| نَ يُقَــَّلُواْ ﴾    | ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أ             |
| ۳٦٤،٣٥٩               |                                                                                                                   |
| ۲۰۳                   | ﴿ فَدِيَةً مُّسَكَّمَةً إِنَّ أَهْلِهِ، وَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾                                        |
| 00                    | ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَنَافِلَةً لَّكَ ﴾                                                            |
| Y09                   | ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴾                                 |
| بِنَّا عَلَيْهِ ﴾ ٣٤٥ | ﴿ وَأَنَرُلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْدٍ      |
| ٦٧                    | ﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾                                                               |
| YV1                   | ﴿ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَلَقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾                                                      |
| ذَتْ بَيْتًا ﴾. ٣٧٨   | ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِكَآءَ كَمَثُلِ ٱلْعَنْكَبُوتِ ٱتَّخَا                       |
| 199                   | ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَنْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾                          |
| شُوهُنَ فَمَا         | ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَ |
| Y10                   | لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ تَعْنَدُّونَهَا﴾                                                                  |
| ٣٢                    | ﴿ إِن ٱلْمُكُمُّ إِلَّا سِيِّهِ ﴾                                                                                 |
| 101                   | ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِنكُون ﴾                                                                            |
| Y0Y                   | ﴿ فَتَحْرِيثُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاَّسًا ﴾                                                             |
| ١٩٨                   | ﴿ أَنَّ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾                                                                    |
| ۳٦٠،٧٢                | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ﴾                                  |
| ۲۱۸                   | ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾                                                            |

| ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أَيْمَانُكُم ﴾                                                                                                                                           |
| ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًّا ﴾                                                                                      |
| ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَهِ إِنْ أَرَدَنَ تَعَصُّنَا لِنَبْغَوُا عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ ٢٨٩ ، ٢٩٦                        |
| ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلْبَعَكَ ﴾                                                                                                                 |
| ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْتَ كُمْ أَمَّهَا تُكُمْ وَبَنَا ثُكُمْ ﴾                                                                                               |
| ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُونَر ﴾                                                                                                                         |
| ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي عَنْهَ صَهَ عَنْدَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ ۗ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴾ ٢٠٥                                                    |
| ﴿ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِاثَنَاتِنَّ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاثَةٌ يَغْلِبُوا                                               |
| أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴾                                                                                  |
| ﴿ نَبَرَكَ ٱسَّمُ رَبِّكَ ذِى لَلْمَكَالِ وَأَلْإِكْرَامِ ﴾                                                                                              |
| ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾                                                                                                              |
| ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقِبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾ ٢٥٣                                                                   |
| ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ آمُوَلَ ٱلْيَتَنَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وَسَيَصَلَوَكَ                                     |
| سَعِيرًا ﴾.                                                                                                                                              |
| ﴿ وَيَتَّقَىٰ وَجَّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾                                                                                            |
| ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَدَتِ ثُمَّ لَرْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَآءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً |
| أَبَدَأْ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِيقُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُرُ ﴾             |
| 777,789,180                                                                                                                                              |
| ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴾                                           |

|              | ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107          |                                                                                                                               |
| ۱۳۳          | ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾                                            |
| <b>۲ ۱ ۷</b> | ﴿ وَإِن تَعَكُّدُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُخْصُوهَا ﴾                                                                        |
| ۲۸۳          | ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم فِالْبَطِلِ ﴾                                                                           |
| ۲٤.          | ﴿ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَأَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ نَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾                                |
| ۲۱۷          | ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوَءًا يُجَّزَ بِهِ ۦ ﴾                                                                                       |
|              | ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلَّئِكَةِ فَقَالَ ٱلْبِثُونِي بِأَسْمَآءِ هَـٰؤُلآءِ     |
|              | إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ قَالُوا سُبْحَنكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمَتَنَأَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ             |
| 179          | ~~~                                                                                                                           |
|              | ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ، كَانَ                            |
| 177          | فَنَجِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَكِبِيلًا ﴾                                                                                     |
| ۲۱.          | ﴿ يَكْصَلْحِبَي ٱلسِّيجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْفَهَارُ ﴾                            |
|              | ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ- مَا |
| 459          | تَوَلَّى وَنُصْـلِهِ عِ جَهَنَّامٌ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾                                                                       |
| ١٩.          | ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُ مَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ﴾                                                                      |
| ۳۷۸          | ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾                                                |
| 7 2 2        | ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾                                                |
| ٣٤           | ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا ﴾                                                                              |
| ۲۲.          | ﴿ إِن نَوُ بَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾                                                                      |

| ۲۳۸          | ﴿ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾                                                                                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>۲</b> ۱ ۸ | ﴿ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسَمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾                                                                                                      |
| ٩٤           | ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ. ﴾                                               |
|              | ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ                                                                |
| 1.7          | عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾                                                                                                         |
|              | ﴿ قُلْ هَلْ نُنَيِئُكُمْ إِلَّا خُسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَّوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ |
| 401          | صُنعًا ﴾                                                                                                                                                       |
| 117          | ﴿ فَإِذَا قَضَيَّتُكُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ﴾                                                                                                     |
| 227          | ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ﴾                                                                                                                        |
|              | ﴿ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ۚ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْـنَةً أَوْ دَمَا                                                |
| ۳۸۱          | مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْشُ ﴾                                                                                                            |
| 227          | ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ﴾                                                                                                             |
| 747          | ﴿ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَيِنِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُقُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾                                                                                  |
|              | ﴿ ٱلْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَتَ فِيكُمْ ضَعْفَأْ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّأْثَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ                                          |
| ۲۱۳          | مِأْتَنَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴿٢٣٣. ٢٠٦، ٢٠٣،                                                                |
| 1.4          | ﴿ ظُلُمُنَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾                                                                                                                         |
| ۲۱.          | ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾                                                                                                                                   |
| 198          | ﴿ وَسَتَلِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾                                                                                                                                       |
|              | ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِدُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾                                                                          |
|              | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّذِيٓ ءَاتَيْتَ ۖ أَجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيـنُكَ مِمَّا                                 |
|              | أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِنُكَ وَبَنَاتِ عَمَّلَتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَىٰكِ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ                                      |

| ، أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِكُمُهَا خَالِصَكُةُ لَّكَ     | مَعَكَ وَأَمْرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِن                      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777.118                                                         | مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                                                                 |
| مُنذِرِينَ اللهُ بِلِسَانٍ عَرَقِيِّ مُّبِينِ ﴾١٠١              | ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ اللَّهِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْ                |
| 711                                                             | ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾                                    |
| سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُۥ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ١٠٥            | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ                       |
| ٣٦٧                                                             | ﴿ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنِفِظُونَ ﴾                        |
| ٦٤                                                              | ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤاْ إِلَّاۤ إِيَّاهُ ﴾                                  |
| هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْبِ وَأُخَرُ مُتَشَيبِهَاتٌ ﴾٩٩               | ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ مِنْهُ ءَايَئَتُ ثُعَكَمَنَتُ                 |
| ا فَلَا نَقُل لَمُكُمَآ أُقِ وَلَا نَنْهُرْهُمَا ﴾ ٢٨٤          | ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا                          |
| هُواً ﴾                                                         | ﴿ وَمَا ٓ ءَالَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـ ذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَٱنَّهُ              |
| ۲٦                                                              | ﴿ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾                                                 |
| جِيرٌ﴾                                                          | ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّجَ |
| ٩٨                                                              | ﴿ بِلِسَانٍ عَرَقِي مُبِينٍ ﴾                                                              |
| شكرين ﴾                                                         | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَلُوةَ وَأَنتُمْ ،                 |
| اً إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴾                                       | ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُـٰلُ نَضْرِبُهِ ۚ لِلنَّاسِ ۗ وَمَا يَعْقِلُهَ                         |
| Y78                                                             | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُدَيِّرُ أَنْ قُرْ فَأَنذِرَ ﴾                                          |
| ٣٠٩،٢٧                                                          | ﴿ فَأَنَّقُوا ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾                                                  |
| جِرَتِ فَآمَتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَا                   |
| ۳۰۹،۲٤٣                                                         | عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾                      |
| الله لَعَلَىٰ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا نَرَكُتُ كَلَّا           | ﴿ حَقَّنَ إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ                          |

| ١٨٤                                                                    | إِنَّهَا كُلِمَةٌ هُوَ قَآبِلُهَا ﴾                                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨                                                                     | ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾                                   |
| ۸٦ ﴿                                                                   | ﴿ أُولَةِ يَكُن لَمُّمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُواْ بَنِيَّ إِسْرَةٍ مِلَ |
| 114                                                                    | ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ﴾                                                |
| نِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ ﴾                                    | ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِّيرِ                            |
| نَا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدُّ ۚ فَإِن لَّمَ يَكُن لَهُۥ وَلَدُّ ۗ | ﴿ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِنَّ                         |
| ٣١٤                                                                    | وَوَرِثَهُۥ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ﴾                                     |
| ١٢٨                                                                    | ﴿ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا ﴾                               |
| ٣٧٨                                                                    | ﴿ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنَّ أَوْلَئِهِكُو ﴾                                    |
| ٣٣،٢٧                                                                  | ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾                               |
| إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ       | ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ                            |
| ۳۱٤،۲۳۲،3۱۳                                                            | بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴾                                    |
| Y 9                                                                    | ﴿لَعَلِّى ءَانِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ﴾                                           |
| رُوج مُشَيِّدَةٍ ﴾ ٢١٨                                                 | ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنُمُ فِي أُ                |
| Υ٧٤                                                                    | ﴿ أَقِيمُوا ٱلصَّالَوْةَ ﴾                                                       |
| نِ ٱرْتَبَتْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَنْتُهُ أَشْهُرٍ وَٱلَّتِي لَمْ     | ﴿ وَالَّذِي بَهِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآيِكُمْرَ إِ                       |
|                                                                        | يَحِضْنَ ﴾                                                                       |
| 179                                                                    | ﴿ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَنْدِينِ ﴾                  |
| اللهِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ     | ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرُءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿ ﴿                     |
| ْ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ  | بِمَا يُوعُونَ ۞ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞                                |
| Yo                                                                     | غير ممنون ﴾                                                                      |

| 404  | ﴿ مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكَلاَ هَادِى لَهُ ﴾                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ﴿ فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ١ اللَّهِ مَلْتِهِم بِمُصَيْطِرٍ ١ اللَّهِ مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ١                     |
| ۲0٠  | فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ ﴾                                                                              |
|      | ﴿ فَكَفَّا رَثُهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِمِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْدِيرُ  |
| 704  | رَقَبَةً فَمَن لَدْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ ﴾                                                                     |
| •••• | ﴿لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾                                                                                         |
| ۲۲.  | ﴿ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةً ۖ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ﴾                                                                     |
| Y0.  | ﴿ لَّسَتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ١٠٠٠ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ١٠٠٠ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ ﴾      |
| 179  | ﴿ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمُّ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ﴾                                            |
| ٩٧   | ﴿ أَوْ لَكُمْ سُنَّمُ ٱللِّسَاءَ ﴾                                                                                          |
| 7.74 | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوَّا أَضْعَنَفًا مُّضَعَفَةً ﴾                                     |
| ۲0.  | ﴿ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴾                                                                                            |
| ۳۸۲  | ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾                                                                                        |
| ۲٠١  | ﴿ وَجَاآءً رَبُّكَ ﴾                                                                                                        |
| 7.7  | ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا ﴾                                                      |
| ٩٨.  | ﴿ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوْةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُهَاجَةٌ ۚ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيٌّ ﴾ |
| ۱۸۷  | ﴿ وَلَا تُصَلِّلَ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبِدًا ﴾                                                                  |
| ١٠٧  | ﴿ وَهُزِى ٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسْفِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴾                                              |
| 377  | ﴿وَأُوْلَنْتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾                                                          |
|      | ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ ٣٤٧ ، ا                                                     |

| 187            | ﴿ وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَانُ ۚ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ک جیر<br>ک خیر | ﴿ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْئُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِّ ذَلِل   |
|                | وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾                                                                                                                |
| 778.119        | ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ ٱلسَّوَّةُ حَسَنَةٌ ﴾                                                                        |
| ٣٦             | ﴿ فَفِدْ يَةً ۚ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾                                                                                |
|                | ﴿ أَللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، ﴾                                                                                     |
| YVY            | ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّمُلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ﴾                                                                            |
| 99             | ﴿ عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضَّرٌ وَإِسْتَبَرَقُ ﴾                                                                                  |
| ۸۲             | ﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا﴾                                                                                |
| هُوَ إِلَّا    | ﴿ أُوْلَتِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُ دَلِهُمُ اقْتَدِةً قُل لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ وَ                          |
| ۳٤٧            | ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴾                                                                                                              |
| يعًــكُمُ      | ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا |
| 19961          | تَأْوِيلَهُ ۗ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنا﴾                      |
| 377            | ﴿ أَلَةً نَشْرَحُ لَكَ صَدْرُكَ ﴾                                                                                                      |
|                | ﴿ مَاذَآ أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                                                                                                   |
|                | ﴿ هَلْذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ ﴾                                                                                                          |

رَفَّحُ حَبِي (لرَّحِيُ (الْجُرَّيِّ رُسِكْتِي الْاَئِرُ الْالِحْرُوفِ سِكْتِي الْاَئِرُ الْاِئْرُوفِ www.moswarat.com



### فهرس الأحاديث والأثار

| الصفحة                              | _ ~ _                                        | الحديث                                             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ية، أو علم يُنتفع به، أو ولد        | لا من ثلاث: صدقة جار                         | «إذا مات الإِنسان انقطع عمله إا                    |
| 177                                 |                                              | صلاح يدعو له»                                      |
| اجب، والسؤال عنه بدعة» . ١٠٣        | غير معقول، والإيهان به و                     | «الاستواء غير مجهول، والكيف                        |
| ۳۲۲                                 |                                              | «قضى بالشُّفْعَة فِي كُلِّ مَا لَمُ يُقْسَ         |
| 100                                 |                                              | «كنا نعزل والقُرْآن ينزل»                          |
| YY                                  |                                              | «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ»                     |
| لللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي | تَجِدْهُ ثَجَاهَكَ، تَعَرَّفْ إِل            | «احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ           |
| 770                                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •      | الشَّدَّةِ»                                        |
| λ٦                                  |                                              | «أُخْبِرنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا»                    |
| حتى يغسلها ثلاثا» ١١٧               | لا يغمس يده في الإناء -                      | «إذا استيقظ أحدكم من نومه فا                       |
| ِ، قَالُوا: فَمَا بَالُ المَقْتُول؟ | لقَاتِلُ وَالمَقتُولُ فِي النَّارِ           | ﴿إِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِما فَا   |
| ٥٩                                  | صَاحِبِه»صا                                  | قَال: لأَنَّه كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ          |
|                                     | كُمْ أَحَدُكُمْ»                             | ﴿إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُ      |
| ري» ۴۲۲۹                            | <u>ب</u> ْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْرِ | ﴿إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلَا يَج      |
| 771,177                             | مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ»                    | ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَدِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ هَ |
| بَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ  | بَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِ             | «إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِ،       |
| ۳٦٣، ٣٦٣                            |                                              | الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ»ا                        |

| 707   | «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفَفْ»                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۴۸۹   | «إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلَكَ يُحْزِنُهُ»                 |
|       | «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيةً؟ قَالَتْ نَعَم، قَال: الله أَحَقُّ بِالوَفَاءِ»            |
| ۲۷۸   |                                                                                                                          |
| 790   | «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الأَضَاحِي»                                                                                    |
| 70V   | «أَسْلِمْ تَسْلَمْ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ»                                           |
| 3 1.7 | «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالِمَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ                         |
| ٤٣    |                                                                                                                          |
| ٥٠    | «اغْسِلوهُ بَهَاءٍ وَسِدْر»                                                                                              |
| 7 2 7 | «اقْتَدُوا باللَّذَينِ مِنْ بَعْدِي»                                                                                     |
| 711   | «اکْتُبْ ، مَاذَا أَکْتُبْ؟»                                                                                             |
| ۱۰٦   | «أَلا لِيُبْلِغ الشاهِدُ مِنكُمُ الغَائِبَ فَرُبّ مُبَلَّغ أَوْعَى مِنْ سَامِع»                                          |
| 791   | ه بر بر فر م                                                                                                             |
| ٣٧٩   | «البُرُّ بِالبُرِّ مِثْلا بِمِثْل سَوَاءً بِسَوَاء يَدًّا بِيَد»                                                         |
| 475   | «البِكْرُ يَسْتَأْذِنُهُا أَبُوهَا»                                                                                      |
| 797   | «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا»                                                                                         |
|       | «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ |
| 191   | وَالِلْحُ بِالِلْحِ» أَن الله عَلَيْ ا           |
| ٣٣.   | «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ»                                                                                                   |
|       | «أَلَكَ إِبِلٌ؟» قَال: نَعَمْ، قَال: «مَا الوَانْهَا؟» قَال: خُمْرٌ، قَال: «فِيهَا أَوْرَقُ؟» قَال:                      |
|       | نَعَمْ - الأورق الأشهب- قَال: «مِنْ أَبْنَ أَتَى ذَلِكَ؟» قَال: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِنْ قُ، قَال:                        |

| ۳۷۹،۳۵۰،۹۱،۸۸                                      | «فَهَذَا ابْنُكَ لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ»                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| بَتَحَادَرُ مِنْ لِحْيَتِهِ»٣٩٢                    | «اللَّهُمّ أَغِثْنَا، فَمَا نَزَلَ مِنَ الْخُطْبَةِ إِلا وَالْمَطَرُ بَا |
| 199                                                | «اللَّهُمَّ فَقَّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلَّمْهُ التَّأْوِيلَ»             |
| رَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا»                      | «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَ             |
| <b>٣٩ν</b>                                         | «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»                                                  |
| ٤٣                                                 | «أَمَرَ النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ حَتَّى الحُيَّضُ»                     |
| لحبهة –وأشار بيده إلى أنفه– والكفين                | «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على اج                                      |
| 1 1V                                               | أو اليدين والركبتين وأطراف القدمين»                                      |
| ٣٠٧                                                | «إِنَّ أَجْرَكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ»                                   |
| يَّةَ لِوَارِثٍ»يَّةً لِوَارِثٍ»                   | «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِ             |
| يجِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ»٢٥٣                    | «إِنَّ المَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِ        |
| حَرَامٌ»                                           | «إِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ -          |
| ٣٩٠                                                | «إِنْ شِئْتَ»«إِنْ شِئْتَ                                                |
| 179                                                | «إن كنت كاذبًا فصيّرك الله إلى ما كنت»                                   |
| ، ذلك حسنة كاملة، قَال: لِأَنَّهُ تَرَكَهَا        | «أن مَن همّ بالسيئة فلم يعملها كتب الله له                               |
| ٥٨                                                 | مِنْ جَرّائِي»مِنْ جَرّائِي»                                             |
| Y & V                                              | «إِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرشْدُوا»                         |
| رُ»                                                | «إِنْ يَكُنْ فِيكُمْ مُحَدَّثُونَ -أي ملهمون- فَعُمَ                     |
| ضّاً مِنْ لَحُومِ الغَنَمِ؟ قَال: إِنْ شِئْتَ» ٣٨٩ | «أَنتَوَضّاأُ مِنْ لَحُومِ الإِبْلِ؟ قَال: نَعَمْ، قِيلَ أَنتَوَهُ       |
| دِ صَالِح فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ» ٢١٥، ٢٣٢      | «أَنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِّكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْهِ  |

| , 771, 771, 771, 101, 371, 717                      | «إِنَّهَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»١٠٤                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| لَاةٍ مَكْتُوبَةٍ اللَّهُمَّ أعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ | «إِنِّي أُحِبُّكَ فَلَا تَدَعَنَّ أَنْ تَقُولَ دُبُرَ كُلِّ صَا       |
| ۲٦٥                                                 | وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»                                      |
| ٦٥                                                  | «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكرَ اللهَ إِلا عَلَى طُهْرٍ»                |
| ىقىنى»»                                             | «إني لست كهيئتكم، إني عند ربي يطعمني ويس                              |
| ٣١٠                                                 | «أهرقوها أو اكسروها»                                                  |
| 3 • 1 ، 1 7 1 , 7 7 1 7 1 7 1 7                     | «أَيْنَ الله؟ قَالَتْ: فِي السَّهَاءِ»                                |
| ۳۷۳،۳٥١                                             | «أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ؟»                                             |
| Y7837Y                                              | «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً»                                       |
|                                                     | «تَزَوَّ جُوا الوَدُودَ الوَلُودَ»                                    |
| ١٣٢                                                 | «تقتلُ عمارًا الفئة الباغية»                                          |
| رِيلُ آنِفًا»رِيلُ آنِفًا                           | «تُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ ، إِلَّا الدَّيْنَ، أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ جِبْ |
| 111                                                 | «حُبِّبَ إِلِيَّ النِّسَاء والطيب»                                    |
| ٣٩٦                                                 | «خَمْسُ رَضْعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ»                                       |
| ٣٩٦                                                 | «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ»                          |
| ۸۶۲                                                 | «سُبْحَانَ اللهِ، قَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ»                          |
| 770                                                 | «شَاتُكَ شَاةُ خَم»                                                   |
|                                                     | «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُّونِي أُصَلِّي»                              |
| 179                                                 | «عليك بالشرط يا أحمد»                                                 |
|                                                     | «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ»            |

| ۳۸۲                                  | «غَيِّرُوا هَذَا الشَّيْبَ»                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 717                                  | «فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي»                           |
| ۳۱۷                                  | «فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ»                                                |
| ٥٩                                   | «فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَهُمَا فِي الوِزْرِ سَوَاءٌ»                                    |
| 337, ٧٨٢, ٣₽٢                        | «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شاةٌ»                                                         |
|                                      | «فِي الرِّقِّةِ رُبُعُ العُشْرِ»                                                     |
| 777, 977, 377, • 37                  | «فِيهَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرَ فِيهَا سَقَتِ السَّهَاءُ العُشْرَ»                |
| عَلَى كُلِّ أَحْيانِهِ لا يَمْنَعُهُ | «كَانَ النَّبِيُّ -صِلَّى الله عليه وعلى آله وسلم- يَذْكرُ اللهَ ·                   |
| 70                                   | شيْءٌ، وَكَانَ يَقَرأُ القُرْآنَ لا يَمْنَعُهُ عَنِ القُرْآنِ إِلا الجَنَابَةُ».     |
|                                      | «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّ |
| ودِ» ١٦٩                             | وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُ     |
| لِهِ»                                | «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتابِ الله فَهُو بَاطلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْه          |
| ٣٥٥                                  | «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبا»                                          |
| ۳۸۹،۱۸۲                              | «كُلُّ مُسْكرٍ خَمْرٌ»                                                               |
| ۳۲۲، ۱۱۳                             | «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فزوروها»                               |
| £٣٣                                  | «لا تُحَدِّث النَّاسَ بِتَلاعُبِ الشَّيْطانِ بِك فِي مَنَامِك»                       |
| ۲۹٤                                  | «لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلَا المَصَّتَانِ»                                         |
| مِنَ الضَّأْنِ»                      | «لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنّة إِلا أَنْ تَعَسّرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَة       |
|                                      | «لَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَولٍ»                                |
| 108                                  | «لَا تَقُولِي هَكَذَا، وَلَكِنْ قُولِي بِهَا كُنْتِ تَقُولِينَ بِالْأَوَّلِ»         |

| ٣٧٤                       | «لَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَى تُسْتَأَذَنَ»                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y • V                     | «لَا صَلَاةً بِحَضْرَةِ طَعِامٍ»                                                              |
| 779                       | «لَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَٰتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»                                      |
| ۲٥                        | «لَا صَلَاةَ لَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الكِتَابِ»                                            |
| ۳۸۲                       | «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار»                                                                     |
| YV9                       | «لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ»                                                                 |
| ۸۳۲، ۱۷۳                  | «لَا قَطَعَ إِلا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»                                              |
|                           | «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُوشِد»                                                         |
| ْسُ بِالنَّفْسِ» ٣٦٠، ٣٦٤ | «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِي مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثِ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّهُ         |
| ٧٤                        | «لا يَقْبَل اللهُ صلاةً بِغَيْر طُهُور»                                                       |
| ١٠٤                       | «لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ –أو سَنَنَ – مَنْ كَانَ قَبْلَكُم»                                      |
| ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ» ٣٧١  | «لَعَنَ اللهِ السَّارِقُ يَسْرِقُ البَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ،         |
|                           | «لَيْسَ فِي الحُلِيِّ زَكَاةٌ»                                                                |
| YYY                       | «لَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسَة أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»                                              |
| YYV                       | «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»                                                |
| 707                       | «مَا أَسْفَل مِنَ الكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ»                                                |
| ۸۸«۵                      | «مَا أَمَرْ تُكُم بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم وَمَا نَهَيْتُكُم عَنْهُ فَاجْتَنِبُو |
| ٥٧                        | «مَا تَقَرّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيءٍ أَحَبّ إِلَيَّ مِمّا افْتَرَضتُّ عَلَيْه»               |
| 779                       | «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا»                         |
| ٣٤٤،٣٩                    | «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»                           |

| ٣٧٢                     | «مَنْ تَشَبّه بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هُ عَذَابٌ أَلِيمٌ» ٢٥٦ | «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِ وَلَهُ |
| 117                     | «من رغب عن سنتي فليس مني»                                                                             |
| ٦٨                      | «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدٌّ»                                            |
| .َعْنَاهُ» «مُأَنَّهُ»  | «مَنْ قَتَلَ عَبْدَه قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ -يَعْني قطع أنفه- جَدَ                       |
| ٣١٦                     | «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»                           |
| ٤١                      | «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»                                                |
| ۲٦٥                     | «نَعَمْ، وَلَنْ يُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»                                                        |
| ٦٦                      | «نَهَى أن يبسطَ الساجد ذراعيه انبساط الكلب»                                                           |
| ۲۲٦                     | «نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَة»                                                                            |
| ٦٦                      | «نهي عن الشرب قائمًا وشرب قائمًا»                                                                     |
| 90                      | «هَذَا أُحُدُّ جَبَل يُحِبُّنا وَنُحِبُّه»                                                            |
| YV                      | «وَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرَ مِنِّي»                                       |
| ٩٠                      | «وَفِي بِضْع أَحَدِكُم صَدَقَة»                                                                       |
| بَحْتَ أَصْبَحْتَ»      | «وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَال لَهُ: أَصْ                  |
| ١٠٤                     | «وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشَّخِص رأسَه ولم يُصَوِّبْه وَلَكِن بَيْنَ ذَلِكَ».                      |
| ٣٤٨                     | «وَلَبَنْهَا شِفَاءٌ»                                                                                 |
| 17                      | «وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِسْم اللهِ»                                                       |

رَفَّحُ حِب (لرَّحِنُ (الْفِرُوكِ رُسُلِير) (لِفِرُنُ (الْفِرُوكِ www.moswarat.com



## فهْرس الفَوائِد

| الصفحة           |                                                                   | الفائدة                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ١٥               | •••••                                                             | البَسْملة                           |
| ١٨               | ، أو شرُف هو بالرِّسالةِ؟                                         | هل شرُفت الرِّسالةُ بِه.            |
| ١٨               | لْلاق هؤُلاءِ المنَافِقين؟                                        | هل ضرَّه أنْ تعجَّلَ بإ             |
| يكن ١٨           | نَدَّمَ العَفْو قبل ذِكْرِ ما أخطأً فيه عَلَيْهِٱلصَّلَاةُوَالسَّ | النُّكتةُ فِي أنَّ الله تَعَالى قَ  |
| 19               |                                                                   | الفَرْق بين الأنّبياء               |
| ۲۰               | في ذَلك فائِدتَان                                                 | إذا فَصَّل الكِتاب كَان             |
| ۲۳               |                                                                   | الحُسْبُ هُو الكافي                 |
| صُول الفِقْه ٢٤  | ِ اختصارًا فِيه نوعٌ مِن الإِخْلَال في تعْرِيف أُه                | الْمُؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ اختَصَر |
| Y E 3 Y          | الْفِقْها                                                         | الأدلَّة الَّتي يُبْنَى علَيْها     |
| ۲٥               | ِادِه                                                             | العُمُوم يشمَلُ جَميع أفر           |
| كامَ من الأدلَّة | ِ أَنْ يُحْرِص حرصًا تامًّا على أن يفْهَم الأَحْ                  | يَجِب عَلى طالِب العِلْم            |
| ۲٦               |                                                                   | بنفسِه                              |
| ۲٦               |                                                                   | الفِقْهُ لغةً                       |
| ۲۷               | الظُّنِّي، أليْسَ الله تَعَالى قَدْ نَهِى عن الظَّن               | كيْف تبْنُون على الحكْم             |
| أو نسيانهما      | بِن ظنِّيٌّ؛ لاحْتِهال توهُّمِهما أو تعمُّدِهما الخَطَأ           | الحُكْم بشهادَةِ الشَّاهِدَيْ       |
| ٣١               | ول عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ                               | يُطْلَق الشَّارِع على الرَّس        |
| ٣٣               | ······ 9                                                          | متَى يكون الرَّجلُ عالِّا           |

| ٣٣         | معْنَى المكلَّف: القابِل للتَّكليف                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٥         | الإِنسانُ قد يفعَلُ الْوَاجِب لا امتثالًا لأَمْرِ الله                               |
| ۳٥         | الأَصْلُ العقاب على التَّرك والعَفْوُ طارِئٌ                                         |
| ٣٦         | لماذا يقَع الوَاجِب مبهمًا في أَشْياءَ متعدِّدَةٍ؟                                   |
| ٣٧         | الله لا يُكلِّف نفسًا إلا وُسْعها                                                    |
| ۳۸         | لو وقفْتَ في عرفةَ ولو ساعَةً واحدَةً أَجْزَأً                                       |
| ۳۸         | لو أنَّ المرأةَ تيقَّنت أنَّه يأتيها الحيْضُ في آخِر الوَقْت فلا يلزَمُها أن تُصلِّي |
| ٣٩         | الجِنُّ لا يُكلَّفون؟                                                                |
| ٤٠         | هل هناكَ واجِبٌ لا تُشْتَرط له النيَّة؟                                              |
| ٤٠         | يَقْسِم مالَهُ وهو حَيُّ                                                             |
| ٤١         | الصَّلاةُ ليس فيها نِيابَةٌ                                                          |
| ٤٢         | والحجُّ تدخلُه النِّيابَة مَع العجْزِ                                                |
| ٤٢         | بِرّ الوالدَيْن من فرض العَيْن                                                       |
| م نَقُولُ: | كيف نَقُول الفرض الكفائِيُّ علَى واحد، إذا قامَ به سقطَ عن الباقين، ثـ               |
| ٤٤         | الإثِم على الجميع؟                                                                   |
| ٤٤         | الوَاجِب العَيْني والكِفَائي، فأيُّهما أوكد                                          |
|            | الجمعة تنْعَقِد بأربَعِين                                                            |
|            | ما لا يتم الوَاجِب إلا بِه فهو وَاجِبٌ                                               |
|            | وما لا يتم الوُجوب إلا بِه فلَيْس بواجِبٍ                                            |
| ٤٧         | الجمْعَة لا تَجِب إلا إذا كَانوا أَرْبَعين على رأي                                   |

| ٤٨  | إذا أَكْمَل غَسْلَ الوَجْه ولم يغْسِل شيئًا من الرَّأْس فإنه يُجْزِئ |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| ٤٩  | ما الفَرْق بين الوَاجِب العَيْني والوَاجِب الكِفائيّ؟                |
| ٥١  | لَا إِنسانَ تَشْتَبِه عليه أَختُه بأجنبيَّةٍ                         |
| ٥٣  | رفع اليَدَيْن عنْدَ التَّكبير في الصَّلاة                            |
| ٥٣  | المُستَحبّ والمنْدُوب واحِدٌ، والمسْنُون بمعنى المنْدُوب             |
| ٥ ٤ | الصَّوابُ أن يُعرَّف الشيء بالحقيقَةِ أوَّلًا ثم يُتبع بالحكم        |
| ٥٥  | السُّنة في اصْطِلاح فُقَهاء الأُصول ليست كالسُّنَّة في السُّنة       |
| ٥٦  | النَّافِلة في اصْطِلاح الفُقَهاء غير النَّافِلة في القُرْآن          |
| ٥٦  | هل هناك فرُقٌ بين ثوابِ الوَاجِب وثوابِ النَّافِلة؟                  |
| ογ  | ثَواب الوَاجِب أعظمُ من ثَواب السُّنَّة                              |
| ٥٨  | مَن ترك المحْظُور عجْزًا عنه                                         |
| ٠٠  | بعضُ العُلَماء يقولون: إن المنْدُوبَ غيرُ مأمورٍ به                  |
| ٦٠  | رجلٌ همّ بالمعصِيَة وما تكلُّم بها، فهَلْ يأثَمُ على تفْكِيره؟       |
| ٦٠  | فلا يُمكِنُ أن يكون الشيءُ الوَاحِد بالعَيْن واجبًا حرامًا           |
| ٠٠١ | الصَّلاةُ في الدَّار المغْصُوبَة                                     |
| ٦٣  | النَّهِيُّ إذا عادَ إلى ذاتِ العِبادَة فهو مُبْطِلٌ لها              |
|     | وتأتي الكراهَةُ بتَرْك المُستَحبّ                                    |
| ٦٥  | المَكْرُوه ينْقَسِم أو يُطلق على إطلاقَاتٍ ثلاثَةٍ                   |
| ٦٦  | الالْتِفاتُ في الصَّلاة                                              |
| ٦٦  | قتلُ الحيواناتِ المُسْكُوت عنْها                                     |

| ٦٧ | كلُّ شيء من أعْيانٍ أو أعْمَالٍ أو غيرِها الأصْلُ فيها الحِلّ |
|----|---------------------------------------------------------------|
| ٧٠ | الحُكْمَة هي الغايَّةُ أو المعْنَى البّاعِثُ على الحُكْم      |
| ٧٠ | الحفْرُ مَع التَّردِية                                        |
| ٧٢ | السَّبَب: هو ما يلْزَم مِن وُجودِه الوجودُ ومن عدَمِه العدمُ  |
| ٧٤ | لو أنَّ الإِنسان صلَّى فبْل الزَّوال لم تصِحَّ صلاتُه         |
| ٧٥ | و `                                                           |
| ٧٧ |                                                               |
| ٧٨ |                                                               |
| ۸٠ | , –                                                           |
| ۸٠ |                                                               |
| ۸٧ | الكِتابُ هو القُرْآن                                          |
| ۸٧ | إجماعُ الأُمَّة دلِيلٌ                                        |
| ۸٧ | كُلُّ تشبيهٍ في القُرْآن فهُو دَلِيلٌ علَى ثُبوت القِيَاس     |
| ۸٩ | استِصْحابُ الحالِ دلِيلٌ سمْعِيٌّ للحديث                      |
| ۸٩ |                                                               |
| ٩٠ | ما أُصول الأدلَّة للأحْكَام الشَّرعيَّة؟                      |
| 97 | المجازُ هو اللَّفظ المستَعْملُ لغَيْر ما وُضِع له             |
|    | هل يُسبِّح مُسبِّحٌ بلا إرادةٍ؟                               |
| 90 | المحبَّةُ أخصُّ من الإرادَةِ                                  |
| ۹٥ | هل في اللُّغة العَرْبيَّة سِوى القُرْآنِ حقيقةٌ ومجازٌ؟       |

| ٩٦                  | ما الفَائِدةُ من استعمال هذه الألفاظِ في غيرِ مواضِعها؟               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٩٨                  | لغةُ بَني إسهاعيلَ كانت مأخُوذَةً مِن العَرَب العاربة                 |
| ١٠١                 | الحرُوف المُقطّعة                                                     |
| 1 • 1               | الحُروف الهجائِيَّةُ ليس لها معنَّى                                   |
| ١٠٢                 | نُصوص الوَعِيد من بَابِ المحْكَم غيرُ صوابٍ                           |
| ١٠٣                 | آياتُ الصِّفات                                                        |
| ١٠٧                 | المعْجِزة: كلّ أمْرٍ خارقِ للعادة                                     |
| ١٠٨                 | المَشَعْوِ ذُونَ أَو الْمُعْبِذُونَ                                   |
|                     | النِّسيان جِبِلِّي                                                    |
| 117                 | النِّكاحُ مَع الشُّهوة أفضلُ مِن نوافِل العِبادَة                     |
| ١١٣                 | قيام اللَّيل كَان واجبًا ثم نُسِخ                                     |
| ١١٤                 | الوِصَال في الصَّوْم                                                  |
| 110                 | العَامُّ يجوز تخْصِيصُ أفرادِه في الحُكْم                             |
| 117                 | البَيانُ بالقَوْل                                                     |
| وليْسَ بسُنَّةٍ ١١٨ | إِن عُلِمَ أَنَّ فعل الرَّسول الرَّاتب على خِلافِه فهُو من المباحَاتِ |
|                     | صدَقَة كعْبِ بْن مالِكِ ببعْضِ مالِه حينَ تابَ الله علَيْه            |
| 177                 | العَالم منْه بالمبَاشَرة بالسَّماع أو الرُّؤيَة أو التَّقْرير         |
| ١٣٤                 | الحَّبَر يدْخُله الصِّدقُ والكَذب                                     |
|                     | الْمُتُواتِر لا ينْحَصِر في عدَدٍ معيَّنٍ                             |
| ١٢٨                 | لا يُشْترط في المُتَواتِر عدالَة الرُّوَاة                            |

| ١٣٠             | اختلافُ العُلَماء هل هو ضرُورِيٌّ أم نظريٌّ؟                                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٢             | هل يُمكِن أن نشْهَد لأحدِ بالجنَّة؟                                                |
| ١٣٣             | حُكم المُتُواتر                                                                    |
| ١٣٤             | خبَرُ الآحَاد يُفِيد العلمَ بهذا الشَّرط                                           |
| ١٣٨             | التَّكلِيفُ يَعْني البُلوغ والَعْقل في حالِ الأَداء                                |
| ١٣٩             | ما حصَل لثابِت بْن قيْسِ بْنِ شهاس رَضِحَالِيَّكُ عَنْهُ حين قُتل في اليَهامَة.    |
| ١٤٠             | الرَّاوي الَّذي يَنْقِل الحَبَر لا بُدَّ له من شُروط                               |
| 187             | الصَّحابيُّ أحسَن ما عُرِّفَ بِه ما ذكرَه ابْنُ حجر رَحِمَهُ ٱللَّهُ في النُّخْبة. |
| 187             | الرِّدَّة لا تبطل الصُّحْبة                                                        |
| ١٤٧             | ما حدُّ الإِصْرار على الصَّغيرة؟                                                   |
| والتَّعْديل ١٤٩ | لا بُدَّ أن يُسْتَفْسَر إذا كَان هذا الجارِحُ ليس من أهل العِلْم بالجرْحِ          |
| 109             | قِراءَة التِّلْميذ على الشَّيْخ في الكِتاب                                         |
| 171             | قِراءَة الشَّيْخ أعْلَى من قِراءَة التِّلْميذ                                      |
| ١٦٢             | الإجازَةُ اختلَف النَّاس فيها                                                      |
| ١٦٨             | لو كَان الزَّائدُ غيرَ ثِقَة                                                       |
| ١٧٠             | هل النَّفْي الَّذي بمعْنَى الإثبات إثباتٌ                                          |
| 1٧1             | الزِّيادةُ مِن الثُّقة مقبولَةٌ، سواءً كانت لفظًا أو معنَّى                        |
| ١٧٣             | مُرسَل الصَّحابيِّمُرسَل الصَّحابيِّ                                               |
| ١٧٦             | خبَر الوَاحِد مقبُولٌ فِيها تتوافَرُ الدُّواعِي عَلى نقلِهِ وتعُمُّ بِه البَلْوى   |
| ١٨٥             | الكَلامُ ينقَسِم إلى حقيقةٍ ومجازِ                                                 |

|              | ما دامَ لغة القُرْآن هي اللُّغة العَرْبيَّة وهو قدْ نزَل بها بأفْصَح مَا يكُون، فكيْف                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱٩.          | ننْفِي وقوعَ المجَاز فِيه؟                                                                               |
|              | الأَقْرَبِ مَا ذَهِبِ إليه شَيْخِ الإِسْلام رَحْمَهُ ٱللَّهُ وابْنُ القيِّم أَنَّه لا مجازَ وأن الكَلامَ |
| 198          | حقيقةٌ                                                                                                   |
| ۲.,          | المُشْتَرَك مُجُملٌ                                                                                      |
| <b>۲ • ۲</b> | هل يَجُوزُ الحلْفُ أو الدُّعاء بالصِّفاتِ الخبَرِيَّة؟                                                   |
| <b>۲</b> •٦  | قد تُوجدُ صلَاةٌ بغَيْر طهورِ                                                                            |
| ۲ • ۸        | علْم الكَلام أُدخِلَ على الأُمَّة الإسلامِيَّةِ فأفسدها                                                  |
| <b>۲</b> 17  | هل العُموم من عوَارِض -يَعْني مِن أوْصَاف- الأَلْفَاظ أو مِنْ أوْصَاف المعَاني؟                          |
| ۲۲.          | مدلولُ الجَمْع لا يَقِلُّ عن ثَلاثَةِ                                                                    |
| 777          | الأصْلُ في الفَاظ الشَّارع أنَّها مأخُوذَةٌ على العُموم                                                  |
| 777          | صلاةُ الجمُعة هَل هِي واجِبةٌ على العَبْد                                                                |
| 277          | هل يَجِب علَى العَبْد صوْمُ رمضَان؟                                                                      |
| 277          | العَبِيدُ والأَحْرار في حُكْم اللهِ سواءٌ                                                                |
| 777          | العِبْرة بعموم اللَّفْظ لا بِخُصوص السَّبَب                                                              |
| 277          | التَّعارُض هُو التَّقابُل من كلّ وجْهِ                                                                   |
| ۱۳۲          | الخاصُّ قد يكُون بالعَددِ                                                                                |
| ۲۳۲          | التَّخصيصُ يُفارق النَّسْخَ مِن عدَّةِ وُجوه                                                             |
| ۲۳۲          | النَّسْخُ رفْعٌ للحكْم والتَّخصيصُ إخراجُ بعْضِ الأَفْراد                                                |
| ۲۳۲          | يجوزُ مقارَنة المخَصِّص ولا يَجُوز مقارَنة النَّاسِخ                                                     |

| العامُّ يجوز تخْصِيصُه بإلَّا أو إحْدَى أخواتِها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 740       | دخول التَّخصيصِ على الخَبَر بخلَاف النَّسْخ                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| العامُّ يجوز تخْصِيصُه بِإلَّا أَو إِحْدَى أَخواتِها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ب٠٠٠      | هل من ضابِطٍ يحصُل بِه الفرْقُ بيْن قَضايا الأَعْيان وبيْنَ عُموم السَّبَ |
| إذا جاز تخصيص الكِتاب بالسُّنَة جاز تخصيصُ السُّنَة بالكِتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۳V       | المخصِّصاتُ تِسْعةٌ                                                       |
| لا فرْقَ بِينِ القُرْآنُ والسُّنَّة فِي الأَحْكامِ القُرْآنُ ثَابِتٌ منقُول بالتَّواتُر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7         | العامُّ يجوز تخْصِيصُه بإلَّا أو إحْدَى أخواتِها                          |
| القُرْآنُ ثَابِتٌ منقُول بالتَّواتُر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲ ٤٣      | إذا جازَ تخْصِيص الكِتاب بالسُّنَّة جاز تخْصِيصُ السُّنَّة بالكِتاب       |
| السَّائِمة وَالمُعْلُوفَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7         | لا فرْقَ بين القُرْآن والسُّنَّة في الأَحْكام                             |
| الزَّكَاة فِي النَّخِيلُ الَّتِي تُسقى بِمُؤْنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7         | القُرْآنُ ثابِتٌ منقُول بالتَّواتُر                                       |
| النَّهي عن استقْبَال القِبْلة بغائطٍ أو بوْلٍ إذا نهى عنْ شيْء عامِّ ثم رأيْنَاه أقرَّ بعض الصَّحابَة على شيْءٍ من أفرادِه ٢٤٦ إذا تَعقَّب الاسْتِثْناء جُملًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7         | السَّائِمة وَالمعْلُوفَة                                                  |
| النَّهي عن استقْبَال القِبْلة بغائطٍ أو بوْلٍ إذا نهى عنْ شيْء عامِّ ثم رأيْنَاه أقرَّ بعض الصَّحابَة على شيْءٍ من أفرادِه ٢٤٦ إذا تَعقَّب الاسْتِثْناء جُملًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲٤٥       | الزَّكاة في النَّخِيل الَّتِي تُسقى بمُؤْنة                               |
| إذا تَعُقَّب الاسْتِثْنَاء المُعلَّرِ اللهُ اله | 787       | النَّهي عن استقْبَال القِبْلة بغائطٍ أو بوْلٍ                             |
| إذا تَعقَّب الاسْتِثْنَاء جُملًا  ١٥٠ الاسْتِثْنَاء المنقطع  ١٥٦ إذا اتَّحد الحُكم والسَّب وجَب حَمْل المُطلَق على المُقيّد  ٢٥٣ كفَّارةُ القَتْل غيرُ كفَّارةِ اليمين  ١٥٥ كفَّارةُ القَتْل على كفَّارةِ اليمين  ١٥٥ عقوبَة الإِزَار؟  ١٥٥ على المقيَّد ما وَرد في عُقوبَة الإِزَار؟  ١٥٥ على المقيَّد بالصِّفة والمقيَّد بالشَّرط؟  ١٥٥ عن المفيَّد بالصِّفة والمقيَّد بالشَّرط؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اِدِه ٢٤٦ | إذا نهى عنْ شيْء عامِّ ثم رأيْنَاه أقرَّ بعض الصَّحابَة على شيْءٍ من أفر  |
| إذا اتَّحَد الحُكم والسَّب و جَب حَمْل المُطلَق على المُقيّد ٢٥٣ كفَّارةُ القَيْل غيرُ كفَّارةِ اليمين ٢٥٥ إذا اختلف السَّبَ واتَّفق الحُكم ٢٥٥ هل مِن باب المُطلَق على المقيَّد ما وَرد في عُقوبَة الإِزَار؟ ٢٥٥ ما الفَرْق بين المقيَّد بالصِّفة والمقيَّد بالشَّر ط؟ ٢٥٦ لنَّبي وَيَّا لِلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِمُ عَلَى  |           | إذا تَعقَّب الاسْتِثناء جُملًا                                            |
| كفَّارةُ القَتْل غيرُ كفَّارةِ اليمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲0٠       | الاستِثناء المنقَطِع                                                      |
| كفَّارةُ الْقَتْل غَيرُ كفَّارةِ اليمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y0Y       | إذا اتَّحد الحُكم والسَّبب وجَب حَمْل المُطلَق على المُقيّد               |
| هل مِن باب المُطلَق على المقيَّد ما وَرد في عُقوبَة الإِزَار؟<br>ما الفَرْق بين المقيَّد بالصِّفة والمقيَّد بالشَّرط؟<br>النَّبيِّ عَلِيْهِ كَان يكْتُب بالدَّعوة إلى الإِسْلام إلى الملُوك.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲٥٣       | كفَّارةُ القَتْل غيرُ كفَّارةِ اليمين                                     |
| هل مِن باب المُطلَق على المقيَّد ما وَرد في عُقوبَة الإِزَار؟<br>ما الفَرْق بين المقيَّد بالصِّفة والمقيَّد بالشَّرط؟<br>النَّبيّ ﷺ كَان يكْتُب بالدَّعوة إلى الإِسْلام إلى الملُوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Y00       | إذا اختلف السَّبَبُ واتَّفق الحُّكم                                       |
| ما الفَرْق بين المقيَّد بالصِّفة والمقيَّد بالشَّرط؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Y00       |                                                                           |
| النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ كَانَ يَكْتُب بِالدَّعُوةَ إِلَى الإِسْلامِ إِلَى المُلُوكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                           |
| • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | • •                                                                       |

| Y 0 A     | هل يُشترَط أن يكونَ الآمِرُ أعْلى من المأمور؟                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y 0 A     | المضارع المقْرُون بلام الأَمْر يُعتَبر أمرًا                                                  |
| ۲٥۸       | الكلام هو المعْنَى القائِمُ بالنَّفس                                                          |
| ۲٥٩       | الأشعريَّةَ يدَّعُون أنَّهم هم الَّذِين نافَحُوا عن الإِسْلام                                 |
| ب. ۲۵۹    | إِنْ دلَّت القَّرينةُ عَلَى الوُجوبِ الحاليَّة أو اللَّفظيَّة فهو للوُجوبِ وإلا فهُوَ للنَّدْ |
| ٠٠٠٠٠ ٢٦٢ | ماذا لَوْ أَجْمَعُوا فِي مسألَةٍ عَلَى أنها ليسَتْ واجِبةً؟                                   |
| ۲٦٣       | مسألةُ خَلْق القُرْآن                                                                         |
| ۲٦٤       | ما دلَّ الدَّليلُ على أنَّه خاصٌّ به فهو خاصّ                                                 |
| ۲٦٥       | الشَّريعَةُ منوطَةٌ بالأَوْصاف لا بالأَعْيان                                                  |
| ۲٦٧       | تخصيصُ النَّبِيِّ عَيَّكُ بِالخِطابِ يقْتَضِي مشاركةَ الأُمَّةِ له إلا بدَلِيل                |
| ۲٦٧       | جعل النَّبيُّ ﷺ شَهادة خُزَيْمة بشَهادَةِ رجُلَيْن                                            |
| ۲٦٩       | كلام المتكلِّم ليْس فِيه إلا التَّعقيدُ وتشْوِيشُ الذِّهْن                                    |
| ۲۷۱       | قصَّةُ الذَّبح                                                                                |
| ۲۷۳       | هل الأَمْر بالشيء نَهيٌ عن ضِدِّه؟                                                            |
| لكِن      | الوُضوء صَحِيحٌ بالماء المغْصُوب، والصَّلاةُ في الثَّوب المغصُوب صحيحةٌ،                      |
| Y V V     | مع الإِثْم باستعمال المغْصُوب                                                                 |
| YYA       | الْبَيْع بعْدَ نِدَاء الجُمُعة الثَّاني                                                       |
| ۲۸۲       | هل المُحرَّم وطْء الأُمِّ فقط أو حتى لو قبَّلها لشَهْوَةٍ؟                                    |
| ۲۸٤       | تحريم شُرْب أمْوَال اليَتَامى كتَحْريم أكْل أمْوَال اليَتَامى                                 |
| ۲۸٥       | القِيَاسُ حُكمُ شرعِيٌّ له أدلَّتُه في مكانها                                                 |

|           | الإِنسانُ البَعِيد عَن المُذْهَب قد ينْقِل المُذْهَب بقوْلِ رجُلٍ مِن رِجالِه دُون الجمهورِ     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b>  |                                                                                                 |
| 791       | متَى يكونُ المفْهُوم مفهومَ مُخَالَفةٍ، ومتَى يكون مبنيًّا على ظَنٍّ؟                           |
| 791       | هل تخرُم بنْتُ الزَّوْجة إذا لم تَكُنْ في حِجْر الزَّوج؟                                        |
| 797       | البكر تُسْتأذَن والثيب تُسْتأمَر                                                                |
| 794       | ألفاظُ الشَّرع مُحكمَة والمتكلِّمُ بها يعْلَم المنطوقَ والمفهومَ                                |
| 498       | لا تُحرِّم المصَّةُ ولا المصَّتانِ                                                              |
| 797       | ما يلبس المُحْرم من الثِّياب؟                                                                   |
|           | على المذهب المالِكِيِّ يقولون: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مع أنها تُستأذن أو تُستأمر إلا أن |
| 797       | و                                                                                               |
| <b>79</b> | الصَّحيح أن البِكْر لا تُجبر                                                                    |
| ٣.,       | استقبالُ بيْت المقدِس نُسِخ إلى استِقْبال الكَعْبة                                              |
| ٣٠٥       | نَسْخ وُجوب الصَّدقة بين يَدَيْ مُناجاة الرَّسول عَيْكِ                                         |
|           | النَّسْخُ يكُون إلى بدَلٍ وإلى غَيْر بدل، والَّذي يكونُ إلى بدَلٍ على ثلاثة أقْسَام: بدلٌ       |
| ۳٠٦       | أَشَدُّ، وبدلٌ أخفُّ، وبدل مساوٍ                                                                |
| ٣٠٩       | هل يصِح النَّسْخ من الأَثْقل إلى الأَخفِّ؟                                                      |
| ٣١.       | الحُمُر الأهْليَّة                                                                              |
| ۳۱۱       | النَّسْخ جائِزٌ عقلًا وواقِعٌ شرعًا                                                             |
|           | نسْخُ السُّنَّة المتواتِرة بمِثْلِها                                                            |
| ٣١٤       | من الشُروط في قِصَّة الحدَيْبية                                                                 |

| ۳۱٥ | متَى صحَّ الدَّلِيلُ جاز أن يَنسخَ دليلًا آخر                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱٦ | هل شرْطُ التَّخصيص الاتِّصالُ؟                                                           |
| ۳۱۷ | خبَر الآحَاد إِذا احتفَّتْ بِه القرائِنُ أَفَاد اليَقينَ                                 |
| ۳۱۸ | ما الحِكْمَةُ في النَّسْخ إلى مساوٍ؟                                                     |
|     | اللُّواط في القُرْآن الكريم يَجِب أن يُؤذَى الفاعِلُ والمفْعُول به، وإذا تَابَا وأصْلَحا |
| ٣٢. | أُعرض عنْهُما                                                                            |
| ٣٢٣ | العالم هُو المجتَهِد                                                                     |
| 478 | رأيُ الأعْيان لا يدْخُل في الأَحْكام الشَّرعيَّة سواءً خالَفُوا أو وافَقُوا              |
| 440 | هل يُعتَبر إجماعُ أهْل العَصْر إجماعًا؟                                                  |
| ۲۲٦ | طبَقات المتعلِّمِين                                                                      |
|     | إذا شخْصٌ سَمِع فتْوَى من عَالم معيَّن، وبعدَ فترَةٍ سمِعَ فتْوى من عالم آخَر            |
| ٣٢٧ | مخالِفٍ ومعَهُ دليلٌ، أيُّهما يتبع؟                                                      |
| ٣٢٨ | الإِجْماعُ السُّكوتي                                                                     |
| 479 | في غزْوَة حُنَين أُعجب النَّاس بكثْرَتهم فهاذا كَان؟                                     |
| ۳٣. | الإِنسانُ يَجِب أَن يكُونَ عنْده حِكْمَةٌ                                                |
| ۱۳۳ | إذا سُئل الإِنسان عن حُكمٍ هو فيه مقلِّدٌ فإنه لا يَجُوز أن يفتيَ به استقلالًا           |
| ۲۳۲ | هل الدُّخان مُحَرَّم بالإِجْماع؟                                                         |
| ٣٣٣ | التَّابعِيُّ الَّذي أَدْرَك أكثر الصَّحابَة يُعْتَبر منهم                                |
| ۲۳۸ | هل يُوجد فرُقٌ بيْنَ الإِجْماع والاتِّفاق؟                                               |
|     | هل قولُ الصَّحابي حُجَّة؟                                                                |

| 737         | استِصْحاب الأصْل                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 457         | الأصْلُ بقاء العُموم عَلى عُمُومه                                                  |
| ٣٤٣         | الأصْلُ عدَم الوُّجوب                                                              |
| 4 5 5       | استِصْحاب الإِجْماع غيْرُ استِصْحاب الأَصْل                                        |
|             | إذا كَان شخصٌ معه ماءُ زمْزَم، قد أَوْصَاه رجُلٌ بِه للأَحَادِيث الوارِدَة في مَاء |
| ۳٤٧         | زمزم، ثُمَّ حانتِ الصَّلاةُ وليْس معَهُ إِلَّا هذا الماءُ، هل يتيَمَّمُ أم لا؟     |
|             | العَرَايا جائِزَةٌ                                                                 |
| 401         | بعْضُ عُلماء العَصْر استَحْسَنُوا الرِّبا الاسْتِثْاريَّ                           |
| 404         | فِراسَةُ المؤْمِن أَمْرٌ موْ جُود                                                  |
| 408         | ما تعْرِيفُ الاسِتْحِسان؟                                                          |
| 400         | يُروى عن الإِمَام الشَّافعِيِّ أنَّه قَال: مَن اسْتَحْسَن فقد شَرَّع               |
| <b>70</b> V | القَوْلُ في تحديد الأُجْرَة عند الخيَّاطِين؟                                       |
| 307         | المَّقَق عليْهِ بين المسْلِمين شيْئَانِ                                            |
| 471         | هل عُقوبَةُ شَارِبِ الخَمْرِ حدٌّ؟                                                 |
| ۲۲۳         | هلْ يُقْتَل الحِرُّ بِالْعَبْد؟                                                    |
| ۲٦٨         | بالنِّسبة لجلْدِ شَارِب الخَمْر يكُونُ جَمْلةً واحدَةً أم لا؟                      |
| <b>۲</b> ٦٨ | عُقوبة شارِب الخَمْر هل تَكُون حالَ سُكْرِه أم بعد الإِفَاقَةِ؟                    |
| ۳۷.         | الَّذِين عطَّلُوا الحُّدُوداللهِ عطَّلُوا الحُّدُود                                |
| ۲۷۱         | إنَّ اليدَ تُقطع برُبْع دِينار حمايَةٍ للْأَمْوال والأَنْفُس                       |
| ۲۷۲         | الَّذي يستَخْدم يدَه اليُسْرى غالِبًا، فهل تُقْطَع يدُه اليُسْرى أو اليُمْنى؟      |

|      | في زَمَنِنا الحاضر إذا زَنَى الزَّاني في مَدِينةٍ ما في بلدٍ ما، هل يغْرُب عن المَدِينَة أو عن      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۲  | البلَّدِ كاملة؟                                                                                     |
| ٤ ٧٧ | مَن هو الوَلِيُّ الذي يُزوِّج الصغيرةَ بدُون رِضاها؟                                                |
| 449  | العَقْل يدُلّ على القِيَاس                                                                          |
| ۲۸۱  | ما الفَرْق بين العِلَّة المستنْبَطَة والعلَّة المنصُوصة؟                                            |
| ۳۸۱  | العِلَّة المستنْبَطة أيْن مكانمُا في القِيَاس؟                                                      |
| ۳۸۳  | العَرَايا هل يُقاس علَيْها غيرُها كالْعِنَب؟                                                        |
|      | إثباتُ العَقائِد بالطُّرُق الكلامِيَّةِ آفَةٌ ابْتُلِي بها المسْلِمُون نتَجَ عنْهَا تحرِيفُ الكِتاب |
| 347  | والسُّنَّةِ                                                                                         |
| ۳۸٥  | هل تَجِبُ التَّسميّةُ في الغُسْل قياسًا علَى الوُضوءِ؟                                              |
| ۳۸۹  | القَوْلُ الرَّاجِحُ أَن مَا أَسْكَرِ فَهُوَ خُمْرٌ مِن أَيِّ شَيْء كَان                             |
| ۳۸۹  | أَكْلُ لَحْمِ الإِبِلِ مُوجِبِ للوُّضوء                                                             |
| ٣٩.  | لماذا نتوضًّأُ مِن لحم الإِبِل؟                                                                     |
| 491  | متى أثْبَت العِلَّة بدَليلٍ من النَّصِّ أو دليلٍ مِن النَّظر فإنها تلْزَم الخَصْم                   |
| ۳۹۳  | يُشتَرط في الحُكْم أن يُكونَ مطابِقًا للأَصْل                                                       |
| 490  | لماذا حُرّم عَلَى الحُور أن يتزوَّجَ أَمَةً؟                                                        |
| ٣٩٦  | ما الفَرْق بيْن التعبُّدِيِّ وغيْرِ التعبُّديِّ؟                                                    |
| ٣٩٦  | إذا شكّت المرْضِعة في عَدد الرَّضعات فَما الحلُّ؟                                                   |
| 447  | ما المرَاد بإثْبَاتِ النَّصَّ؟                                                                      |

رَفْعُ حِس (لرَّحِن (النِّجَنِّ يُّ السِّكنتر (انِّرُرُ (الِفروف \_\_\_\_ www.moswarat.com



## فهرس الموضوعات

| الصفحة |                                          | الموضوع                    |
|--------|------------------------------------------|----------------------------|
| ٥      |                                          | تقديم                      |
| ٧      | الشيخ العلَّامة محمد بن صالح العثيمين.   | نبذة مختصرة عن فضيلة       |
| ١٥     |                                          | مُقدمة المؤلف              |
|        |                                          | تعْرِيف عِلم الأُو         |
| ۲٤     | ول                                       | فوائِدُ عِلْمِ الأُصُ      |
| ٣١     | ولَوازِمِه                               | البابُ الأوَّل: في الحُكْم |
| ٣٢     |                                          | الحاكِم                    |
| ٣٣     | •••••                                    | المحْكُوم علَيْه           |
| ٣٤     | ر عِي<br>بر عِي                          | أقْسَام الحُكْم الشَّ      |
| ٣٤     | كلِيفِيِّ                                | أقسامُ الحُكْم التَّ       |
| ٣٤     | •••••                                    | ■ الوَاجِب                 |
| ٣٦     | ىن حيْثُ الفِعْل                         | أقسَامُ الوَاجِبِ و        |
| ٣٦     | ىن حيْثُ الوَقْت                         | أقسَامُ الوَاجِبِ ه        |
| ٤١     | ن حيْثُ الفاعِل                          | أقسَامُ الوَاجِبِ ه        |
| ٤٤     | يَّةِ بين فرْضِ العَيْن وفرْضِ الكِفايَة | مسألةٌ في الأفضا           |
| ٤٥     | لكَافِي لأَداء فَرْضِ الكِفايَة َ        | مسألةٌ في العَدد ا         |
| ٤٤     | . إلاّ بِه                               | ما لَا يتِمُّ الوَاجِب     |
| ٥١     | ، الوَاجِب إلا باجْتِنابه                | ما لا يتِمُّ اجتنابُ       |

| ٥١  | في الأَكْل مِن طعامٍ مَنْ مالُه حرامٌ |
|-----|---------------------------------------|
|     | ■ المُنْدُوب                          |
| ογ  | ■ المحْظُور                           |
| ٦٣  | ■ المَكْرُوه                          |
| ٦٧  | ■ المُبَاح                            |
|     | ■ الأَحْكام الوضعيَّة                 |
| V • | السَّبَبا                             |
| ٧٣  | الشَّرط                               |
| νξ  | أقسام الشَّرط                         |
| ٧٥  | المانِعالمانِع                        |
| ٧٥  | أقسامُ المانِع                        |
| vv  | ■ الصَّحيح                            |
| ٧٩  | الفاسِدُ                              |
| ۸٠  | البَاطِلالبَاطِل                      |
| ۸۳  | <b>-</b> الأَداء                      |
| ۸۳  | الإعادَةُ والْقَضاء                   |
| ۸۳  | <b>-</b> المنعَقِد                    |
| ۸۳  | ■ اللَّازم والجائِز                   |
| ۸۳  |                                       |
| ۸۳  | الحَسنالحَسن                          |
| ۸۳  | القَبِيح                              |

| Λξ    | البابُ الثَّاني: في الأدلَّة الشرعيَّة        |
|-------|-----------------------------------------------|
| ۸٥    | الدَّليل                                      |
| AV    | أُصولُ الأدلَّة                               |
|       | ■ القُرْآنُ كلامُ الله                        |
| ٩١    | الحقِيقَةُ والمجَاز في القُرْآنِ الكَرِيم     |
|       | المُحْكَم والمَتَشَابِه                       |
| ١٠٣   | هل ِفِي الصِّفات مجازٌ؟                       |
| ١٠٤   | ■ السُّنَّة وأقسَامُها                        |
| 1 • 9 | حُجِّية الأَفْعالِ النبويَّة                  |
| 115   | الفِعْلُ النَّبويُّ الَّذي على جِهَة العَادَة |
| 17    | ■ التَّقرير                                   |
| 170   | ■ أقسَام الخَبَر                              |
| 170   | المُتُواتِرالمُتواتِر                         |
| ١٣٤   | الآحَاد                                       |
| 180   | حُصول العِلْم بخبَر الوَاحِد                  |
| 177   | القَرائِنُ المحتَفَّة بخبَر الوَاحِد          |
|       | ■ الشُّرُوط في الرَّاوي                       |
| 188   | قبُول خبَرِ مجهولِ العَدالَة                  |
| 180   | الصَّحابَة كلُّهم عُدول                       |
| 180   | تعْرِيف الصَّحابيِّ                           |
| 731   | طُرُق إثبات الصُّحْبة                         |
| ١٤٨   | الحرْح                                        |

| 101         | ■ الفَاظ رِوايَة الصَّحابيِّ                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| ١٥٩         |                                                                |
| ١٦٢         |                                                                |
| ١٦٣         | والْمُناولَة                                                   |
| ١٦٦         | الوِجادَةالوِجادَة                                             |
| ١٦٧         | زِيادة الثِّقة                                                 |
| 171         | الرِّوايَة بالمَعْني                                           |
| ١٧٣         | مَراسِيلُ الصَّحابَة                                           |
| ١٧٥         | خبَر الوَاحِد فيها تعمُّ به البَلْوي                           |
| \ <b>YY</b> | خبَر الوَاحِد في الحُدُّود                                     |
| \vv         | خبَر الوَاحِد إذا خالَف القِيَاسَ                              |
| 179         | <ul> <li>أبحَاثٌ يشْتَرِك فِيها الكِتابُ والسُّنَّة</li> </ul> |
| 179         | اللُّغات توقِيفيَّةُ أو اصْطِلاحيَّةُ                          |
| ١٨٢         | إثباتُ الأسْماء بالقِيَاس                                      |
| ١٨٣         | ■ تقَاسِيمُ الكَلام                                            |
| ١٨٣         | تعريفُ الكَلام                                                 |
| 191         | المجَازُ في الكَلام                                            |
| 198         | الفرْقُ بيْن الحقيقَةِ والمجَاز                                |
| 197         | ■ النَّص                                                       |
| 197         | ■ الظَّاهِر                                                    |
|             | ■ التَّأُويل                                                   |

| ۲۰۳   | ■ المُجْمَل والمُشْتَرك                          |
|-------|--------------------------------------------------|
| ۲۰۳   | الفَرْق بين المُجْمَل والمُشْتَرك                |
| ۲۰۳   | المُشْترك هَل يدْخُل في المُجْمل؟                |
| ۲۰۳   | قصر المُشْترك عَلى أَحَدِ معانِيه                |
|       | ■ الْمُيِّن                                      |
| ۲۱۳   | تأخِير البَيان عن وقْتِ الحاجَة                  |
| ۲۱٤   | = العامُّ                                        |
| Y 1 V | ألفاظُ العُموم                                   |
| ۲۲۰   | أقلُّ الجَمْع                                    |
| YYY   | اعتقادُ العُمومِ بمجرَّد وُرود العامِّ           |
|       | إفادةُ قوْلِ الصَّحابي للْعُموم                  |
| YYV   | العِبْرة بعُمومِ اللَّفْظ أمْ بِخُصوصِ السَّبَب؟ |
| YYA   | التَّرجيحُ بين الأدلَّة                          |
| ۲۳۰   | • الخاصُّ                                        |
| YTY   | التَّخْصِيص                                      |
| YTT   | الفرْقُ بيْن التَّخصيصِ والنَّسخ                 |
| YTV   | أنواعُ المخَصَّصات                               |
| 7 8 • | الشُروطُ في التَّخصِيص                           |
| 7 8 8 | التَّخصيص بالمفْهُوم                             |
| 7 8 0 | التَّخْصيص بفعل النَّبِيِّ ﷺ                     |
| 7 8 0 | التَّخصيصُ بالتَّقرير النَّبويِّ                 |

| Y & V                 | التَّخصيصُ بقوْلِ الصَّحابيِّ            |
|-----------------------|------------------------------------------|
| ۲٤٧                   | التَّخصيصُ بالقِيَاسِ                    |
| ۲ ٤٨                  | تخْصِيص العُموم إلى الوَاحِد             |
| ۲٤۸                   |                                          |
| نصِّصات المنفَصِلة٢٤٨ | الفَرْق بين المخصِّصاتِ المتَّصِلة والمخ |
| ۲ ٤ ٨                 | الفرْقُ بين النَّسخ والاسْتِثناء         |
| ۲٤۸                   | شُروطُ الاسْتِثناء                       |
| 701                   | ■ المطْلَق                               |
| 701                   | الفرْقُ بيْن المطْلَق والعامِّ           |
| ۲٥١                   | ■ المَقيد                                |
| YoY                   | حمل المطْلَق علَى المقيد                 |
| ۲۰٦                   | ■ الأَمْر                                |
| YOA                   | صِيَغ الأَمْر                            |
| 177                   | الأَمْر المطْلَق يُفيد الوُجوب           |
| ٣٦٢ ٣٢٢               | الأَمْر بعْد الحَظْر                     |
| Y7Y                   | هل يقْتَضِي الأَمْرُ التِّكرارَ          |
| <b>۲</b> ٦٣           | الأَمْر على الفَوْر أو التَّراخي         |
| Y79                   |                                          |
| YV•                   |                                          |
| TVT                   | هل الأَمْر بالشَّيْء نهيٌّ عن ضدِّه؟     |
| YVY                   | ■ النَّهي                                |

| ۲۷٦   | هل النَّهي يقْتَضي الفسادَ                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| YV9   | <ul> <li>المُستَفاد مِن فحوَى الألْفَاظ وإِشارَاتِها</li> </ul> |
| YV9   | دَلالَةُ الاقْتِضاء                                             |
| YAY   | دلالَةُ الإِيهاءِ                                               |
| ۲۸۳   | ■ مفْهُوم الموافَقَة                                            |
| YA8   | الاختِلافُ في حقيقَة مفْهُوم الموافَقة                          |
|       | ■ مفْهُوم المخالَفَة                                            |
| YAY   | حُجِّية مفهُوم المخالَفة                                        |
| ۲۸۹   | درجاتُ مفْهُوم المخالَفة                                        |
| ۲۸۹   | ■ مفْهُوم الغايَة                                               |
| ۲۸۹   | ■ مفْهُوم الشَّرط                                               |
| ۲۹۰   | ■ مفْهُوم التَّخصِيص                                            |
| Y 9 Y | ■ مفْهُوم الصِّفة                                               |
| ۲۹٤   | ■ مفْهُوم العَدد                                                |
| Y 9 V | ■ مفْهُوم اللَّقب                                               |
| Y 9.A | أنواعُ مفْهُوم اللَّقب                                          |
| Y99   | ■ النَّسخ                                                       |
| Y 9 9 | تعْرِيف النَّسْخ                                                |
| ٣٠٢   | النَّسْخ قبلَ التمكُّن مِن الفِعْل                              |
| ٣٠٥   | أقْسامُ النَّسْخِ                                               |
| ٣٠٥   | العَمَل بالنَّسْخ قِيلَ يُلُوغِ النَّسْخِ                       |

| النَّسخُ باعْتِبار النَّاسِخ والمنْسُوخ مِن جِهَة ذاتِ الدَّلِيلَيْن٣١٣ |
|-------------------------------------------------------------------------|
| النَّسخُ باعتبارِ النَّاسخ والمنسُوخِ من جِهَة الإِسْنَاد               |
| نسخُ الْمُتُواتر بالآحَاد                                               |
| النَّسْخ بالقِيَاس                                                      |
| النَّسْخ بِالمُخصِّصات المنْفَصِلة                                      |
| ■ الإِجْماع                                                             |
| صِفات الإِجْماع                                                         |
| حُجِّية الإِجْماع                                                       |
| هل انقْرِاضُ العَصْر شرطٌ لحُجِّية الإِجْماع؟٣٣٤                        |
| إذا اختَلف أهْل عصْرٍ في مسألَةٍ علَى قُوْلَيْن                         |
| الإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ                                               |
| اتُّفَاقُ الْخُلَفَاء الْأَرْبِعة هَل هُو حُجَّةٌ أَو إِجْمَاعٌ         |
| ■ الاستِصْحاب                                                           |
| أنْواعُ الاسْتِصْحاب                                                    |
| ■ الأُصُولُ المخْتَلف فِيها                                             |
| شَرْعُ مَن قَبْلَنا                                                     |
| قُوْلُ الصَّحابيِّ إذا لم يظهر له مخالِفٌ                               |
| = الاستِحْسان                                                           |
| ■ الاسْتِصْلاح                                                          |
| ■ القِيَاس                                                              |
| ■ أركان القِيَاس                                                        |

| ٣٨٨                              | الأَصْل                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| ٣٩١                              | الفَرْعالفَرْع                                 |
| ٣٩١                              | الحُكْم                                        |
| ٣٩٣                              | الجامع                                         |
| ٣٩٣                              | ألْقَابِ الجَامِعِأ                            |
| ٣٩٨                              | المؤَثِّر والمنَاطالمؤَثِّر والمنَاط           |
| ٣٩٨                              | تحْقِيقُ المنَاطِ                              |
| ٣٩٨                              | تنْقِيح المناط                                 |
| ٣٩٨                              | تخْرِيج المنَاط                                |
| ٣٩٨                              | المظنَّة                                       |
| ٣٩٩                              | السَّبَبالسَّبَ                                |
| ٣٩٩                              | المَقْتَضيالقُتَضي                             |
| ٣٩٩                              | المُسْتَدْعِيالمُسْتَد                         |
| ٣٩٩                              | الجامِعالجامِع                                 |
| ٣٩٩                              | شُروط التَّعليلِ بالوَصْف.                     |
| ٣٩٩                              | جوازُ التَّعليل بالنَّفْي                      |
| ٣٩٩                              | ظُهور الوَصْف وانْضِباطُه                      |
| ٤٠٠                              | <ul> <li>اشْتِراط انْعِكاس العِلَّة</li> </ul> |
| ۲۰۶                              | ■ أقسّامُ المصَالِح                            |
| ستِدْلال بِها على علِّيَّة الوصف | المسالِكُ الَّتي لا يصلُح الا                  |
| <b> </b>                         | الطَّردالطَّرد                                 |

| ٤٠٣ | الدَّورَان                                               |
|-----|----------------------------------------------------------|
| ٤٠٣ | <ul> <li>أنواعُ القِيَاس</li> </ul>                      |
| ٤٠٤ | جَريانُ القِيَاس في الإثباتِ والنَّفي                    |
| ٤٠٤ | <ul> <li>أوْجُه تطرُّق الخَطَأ إلى القِياس</li> </ul>    |
| ٤٠٤ | ■ الاستِدْلال وضُروبُه                                   |
| ٤٠٤ | بُرهانُ الاعْتِلال                                       |
| ٤٠٤ | بُرهانُ الاستِدْلال                                      |
| ٤٠٥ | بُرهانُ الخلف                                            |
| ٤٠٦ | <ul> <li>فضلٌ في تَرْتيب الأدلَّة وتَرْجِيحها</li> </ul> |
| ٤٠٦ | أحكامُ التَّعارُض                                        |
| ٤٠٦ | أحكامُ التَّرْجيح                                        |
| ٤٠٨ | البابُ الثَّالث: أحكامُ الاجْتِهاد والتَّقْليد           |
| ٤٠٨ | شُروط المُجْتهد                                          |
| ٤٠٩ | أنواعُ المُجْتهدين                                       |
| ٤٠٩ | مسألَةٌ فِيمن يجُوز تقْلِيدِه ومَن لا يَجُوز             |
| ٤١٠ | أحكَامُ التَّقْليد                                       |
| ٤١٣ | فِهْرس الآيَات                                           |
| ٤٢٥ | فِهْرس الأَحَادِيث والآثَار                              |
| ٤٣٣ | فِهْرس الفَوائدف                                         |
| ξξV | فهُ سِ اللهِ ضُهِ عات                                    |



## www.moswarat.com



(3°05)